ثم تُوضَّح الآيات سبب وعلَّة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا -عليه السلام : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿ ] ﴾

هذه صفات ثلاث اهلت زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهى ، وعلينا أن نقف أمام هذه التجربة لسيدنا زكريا ، فهى أيضاً ليست خاصة به إنما بكل مؤمن يُقِدُم من نفسه هذه الصفات .

لذلك ، أقبول لمن يُعانى من العقم وعدم الإنجاب وضاقت به أسباب الدنيا ، وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله بما لجا به زكريا عليه السلام \_ وأهله ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] خذرها ( روشتة ) ربانية ، ولن تتخلف عنكم الاستجابة بإذن الله .

لكن ، لماذا هذه الصفة بالذات ﴿ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَات .. ۞ ﴾ [الانبياء] ؟

قالوا : لانك تلاحظ أن أصحاب العُقَم وعدم الإنجاب غالباً ما يكونون بُخَالاء مُمسكيان ، فليس عندهم ما يُشاجُعهم على الإنفاق ، فيستكثرون أن يُخرجوا شيئاً لفقير ؛ لأنه ليس ولده .

فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع في الخيرات بشتى أنواعها ، فقد تحدّى الطبيعة وسار ضدها في هذه العسالة ، وربما يُميل هؤلاء الذين ابتلاهم الله بالعُقم إلى الحقد على الآخرين ، أو يحملون ضغينة لمن ينجب ، فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لاولاد الآخرين على أنهم أولادهم ، فعطفوا عليهم وسارعوا في الخيرات ، ثم توجّهوا إلى الله بالدعاء رَغَبا ورَهبا ، فإن الله تعالى وهو المكون الاعلى يضرق لهم النواميس والقوانين ، ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون .

وَمَعْنَى : ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] يعنى : راضين بقدرنا

### THE WINDS

#### 00+00+00+00+00+0

فيهم ، راضين بالعُقم على انه ابتلاء وقضاء ، ولا يُرفع القضاء عن العبد حتى يرضى به ، فلا ينبغى للمؤمن انْ يتمردُ على قدر الله ، ومن الخشوع التطامن لمقادير الخلّق في الناس .

## ﴿ وَالَّقِيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهُ كَافَنَغُنُ الْمِنَافِيهِ كَامِن رُّوجِنَا وَجَعَلْنَكُهُ اوَ إَنْهُ كَآءَانِيةُ لِلْعَنَافِينِ فَي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ولك أن تسال: لماذا ياتى ذكر السيدة مريم ضمن مواكب النبوة ؟ تقول: لأن النبوة اصطفاء الله لنبى من دون خلق الله ، وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة ، فهذا نوع من الاصطفاء ، وهو اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء العالمين ! لأن اصطفاء الأنبياء تكرر ، أما اصطفاء مريم لهذه المسالة فلم يتكرر في غيرها أبداً .

وقوله تعالى : ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا . (13 ﴾ [الانبياء] يعنى : عَقَّتُ وحفظتُ فَرْجِها ، فلم تمكّن منها احداً (١) .

ومعنى : ﴿ فَنَفَحْنَا فِيهَا أَنْ مِنْ رُوحِنَا .. ١ ﴿ الانبِياء] يعنى :

<sup>(</sup>۱) قال الشرطيي في تفسيره ( ٢٩١٨/٦ ) : • قبل : إن المراد بالفرج فرج القصيص ، أي : لم تعلق بثوبها ربية ، أي : أنها طاهرة الأثواب ، وضروج القصيص أربعة : الكُمَّان والأعلى والأسفيل . قال السبهيلي ؛ فبلا يذهبن وهمك إلى غير هذا ، فبإنه من لطيف الكتابة ، لأن القرآن أنزه معنى ، وأوزن لفظا ، وألطف إشارة ، وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه الوهم . .

 <sup>(</sup>٢) أي : في جيب درعها . قاله أبو يحى زكريا الانصاري في ( فتح الرحمن ) ( حس ٢٧١ )
 وقال قتادة : نفخ في جيبها ، وقال معاتل : نفخ في فرجها . ذكرهما السيوطي في الدر المنتور ( ١٧١/ ) ، والدرج : ثوب المراة .

#### THE MINE

#### O177:00+00+00+00+00+0

مسالة خاصة به ، خارجة على قانون الطبيعة ، فليس فى الأمر ذكورة أو انتقاء ، إنما النفخة التي نفخها الله في آدم ، فجاءت منها كل هذه الأرواح ، هي التي نفخها في مريم ، فجاءت منها واحدة . فالروح هي نفسها التي قال الله فيها : ﴿ فَإِذَا سَوِيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي . . (٢٠) ﴾

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ [الانبياء] يعنى : شيئًا عنجيبًا في الكون ، والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكورة ، والعجيبة فيه أن يُولَد بلا أب ، فكلاهما آية شه ومعجزة .

ثم يقول الحق سبحانه بعد سرُّد لقطات من موكب الأنبياء :

## ﴿ إِنَّ هَلَاهِ أُمَّتُكُمُ أَمَّةُ وَيَجِدَةً وَإَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونِ ۞ ﴿

الأمة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو ملك ملك أو دين ، كمنا جاء في قبوله تعالى : ﴿ وَجَعَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً . . (آن ﴾ [الزخرف] يعنى : على دين ،

قالمراد : هذه أمتكم أمة حال كُونها أمة واحدة ، لا اختلاف فيها (۱) والرسل جميعاً إنما جاءوا ليتمعوا بناء واحدا ، كما قال ﷺ : « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فاحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلاً

 <sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره (١٠١٩/٦) : « ثما ذكر الأنبياء قال : فؤلاء كلهم مجتمعون طي التوسيد ، فالأمة هذا يعمني الدين الذي هو الإسلام ، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما » .

#### 

وُضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين ، (١) .

والمعنى أن به ﷺ تتم النبوة وتختم .

وتُطلُق الأمة على الرجل الذي يجمع خصال الخير كلها ؛ لأن الله تعالى بعشر خصال الخير في الخلّق ، فليس هناك من هو مجمع مواهب وفضائل ، إنما في كل منا ميزة وفضيلة في جانب من الجوانب ؛ ليتكامل الناس ويحتاج بعضهم إلى بعض ، ويحدث الترابط بين عناصر المجتمع ، هذا الترابط يتم إمّا بحاجات تطوّعية ، ال حاجات اضطرارية .

فلر تعلم الناس جميعاً وتخرّجوا في الجامعة فمن للمهن والحرّف الأخرى ؟ من سيكنس الشوارع ، ويقضى مثل هذه الأمور ؟ لو تعطلت مجارى الصرف الصحى ، أيجتمع هؤلاء الدكاترة والأساتذة لإصلاحها ، ولو أصلحوها مرة فهذا تطوع .

امًا المصالح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة والاضطرار ، ولولا هذه الحاجة لما خرج عامل الصرف الصحى في الصباح إلى هذا العمل الشاق المنفر ، لكن كيف وفى رقبته مسئولية أسرة واولاد ونفقات ؟

وسبق أنَّ قُلْنا : ينبخى ألاَّ يَعْتَرُّ المَرَّ بِمَا عنده من مواهب ومميزات ، ولا يتعالى بها على خَلَق الله ، وعليه أنَّ يسال عَمَّا عند الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها ، ولا يؤديها بنفسه .

إذن : الصاحبة هي البرابطة في المنجسمع ، ولبو كبانُ التطوع

<sup>(</sup>۱) حدیث منتق علیه . آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۵۲۰ ) ، ومسلم فی صحیحه (۲۲۸۲) کتاب الفضائل ( حدیث ۲۲ ) من حدیث آبی هریرة رضی الله عنه .

## THE MAN

#### 0177700+00+00+00+00+0

والتفضيل فلن نحقق شيئا ، فلو قلنا للعامل : تفضل بكنس الشارع لوجد الله عذر يعتدر به ، أما إن كان أولاده سيموتون جوعاً إن لم يعمل فلا شك أنه سيسرع ويبادر .

فالحقيقة أن كل فرد في المجتمع لا يخدم إلا تنفسه ، فكما تنفع الأخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه في امر من الأمور ؛ لأن تفوقه في النهاية عائد عليك .

وكما نقول هذه المسائل في امور الدنيا نقولها في أمور الآخرة ، حين نرى صاحب التدين ، وصاحب الخُلق والالتزام لا نهزا به ولا نسخر منه ، كما يطو للبعض ؛ لأن مسلاحه سيعود عليك ، وسوف تنتفع بتدينه واستقامته ولعلنا نُرزَق بسبب هؤلاء .

وقد یکون فی البیت الواحد فتوات واذگیاء ومتعلمون وفیهم معوق او مجنون او مجدوب ، فتری الجمیع یصنقرونه ، ویهونون من شانه ، او تراه منبوذا بین هؤلاء مُبعداً ، لا یشرف بمعرفته احد ، وربما یعیشون جمیعاً فی ظلّه ویرزقون کرامة له .

وكثيرا ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم بمولود فيه عبيب أو إعاقة ، ووالله لو رضيت به وتقبلت قنضاء الله فيه ، لكان هو الظل الظليل لك .

فهولاء خُلِقوا هكذا لحكمة ، حتى لا نتمرد على صنعة الله في كُونه ، وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم ، ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيئًا من عبده إلا وقد أعطاء عوضًا عنه .

ولك أن تلاحظ مشالاً أحوال الناس المجاديب الذين تراهم في أيَّ

### 是到

#### O++00+00+00+00+0+0+0

مكان مُهملين يستقلهم الناس ، وينفرون من هيئتهم الربّة ، ومع ذلك ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعينتهم الأسباب بلجنون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ، وهذا في حدّ ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أهمل الجاه وأهل السلطان والنفوذ ، أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاعاً ، وأن يلجأ الناس إليهم كما لجنوا إلى هذا المجذوب المسكين .

فإذا ما أجرى الله الخير على يد هذا السيخ المجذوب ترى السيد العظيم يتمسك فيه ، ويدعوه إلى طعامه ، ويدفع عنه اذى الناس ويحتضنه ، لأنه جرّب وعلم أن لديه فيضا من فيض الله وكرامة يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده ، ونحن جميعاً عباد الله ليس فينا مَنْ هو ابن لله ، أو بينه وبين الله قرابة .

وإن كان العقل هو أعز ما يعتز به الإنسان ، وهو زينته وحليته ، فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل ، وحرم هذه الآلة الغالية ، وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون ، نعم هو مجنون ، لكن انظر إلى سلوكه : هل رأيتم مجنونا يسرق ؟ هل رأيتم مجنونا يزنى ؟ هل رأيتم مجنونا انتحر ؟

إذن : مع كونه مجنونا إلا أنه مدرك لنفسه تماماً ؛ لأن خالقه عز وجل وإن سلبه العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة الحيوان ، وهل رأيتم حمازاً القى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟

إذن : علينا ألا تُحقَّر هؤلاء ، وألا نستقل بهم فقد عوضهم ألله عما سلب منهم ، ومنّا من يسمعي ليمصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا يستطيع ، ومن منّا لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذي يتمسّع الناس فيه ، ويطلبون منه البركة والدعاء ؟ وأيّ عظمة يطلبها الإنسان

### TEN MEN

#### 917790+00+00+00+00+0

قوق هذا ؟ ويكفي هذا أنه لا يُسأَلُ عَمَّا يفعل في الدنيا ، ولا يُسأَلُ كذلك في الأخرة .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿إِنَّ هَالَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً .. ( (1) ﴾ [الانبياء] فمن معانى أماة : الرجل الذي جمع خصال الخير كلها ؛ لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بانسه أمة ، فقال : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ( ) . ( (1) ﴾ [النحل]

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا في امة كاملة .

والأمة لا تكون واحدة ، إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله واحد ، غلب كان تكوينها من متعدد لذهب كُلُّ إله بما خلق ، ولعلاً بعضهم على بعض ، ولفسد الحال ، إذن : كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوِ النَّبُعُ الْحَقِّ أُهُوا ءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ . ( ) ﴾ [المزمنون]

فيلا تكون الأمة واحدة إلا إذا استقبلت أواسرها من إله وأحد وخضعت لمعبود واحد ، فإنْ نسيتُ هذا الإله الواحد تضاربتُ وتشتتتُ .

وكان الحق سبحانه يقول: انتم ستجربون امة واحدة ، تسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من امة امية لا تعرف ثقافة ، ولا تعرف علما ، ولم تتمرس بحكم الأمم ؛ لأنها كانت امة قبلية ، لكل تبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها .

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بصضاراتها ، نظام يطوى تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويُطوّعها ، ولو انكم امة

<sup>(</sup>۱) سُتُل ابن مسعود : ما الأمنة ؟ قال : الذي يُعلّم الناس الضير ، وقال قتبادة : إمام هدى يُقتدَى به ، وتُقبع سنته . [ الدر المنثور السيوطي ١٧٦/٥ ] .

### THE WINDS

#### 00+00+00+00+00+0

منقفة لقالوا قفرة حضارية ، إنما هذه أمة أمية ، ونبيها أيضا أمّى إنن : فلا بدّ أن يكون المنهج الذي جاء به ليسلب هذه الحضارات عزّها ومجدّها منهجاً أعلى من كل هذه المناهج والحضارات .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعَبُدُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الانبياء] أى : التزموا يمنهجى لتظلوا أمة ولحدة ، واختار صفة الربوبية فلم يقُلُ : إلهكم ؛ لأن الرب هو الذي خلق ورزق وربى ، أمّا الإله فسهو الذي يطلب التكاليف .

فالسمعنى: منا تُمتُ انا ربكم الذى خلقكم من عَدَم ، وأمدكم من عُدَم ، وأمدكم من عُدَم ، وأنا القيوم على مصالحكم ، أكلؤكم بالليل والنهار ، وأرزق حتى العاصلى والكافر بى ، فأنا أولَى بالعيادة ، ولا يليق بكم أن أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى ، هذا منطق العقل السليم ، وكما يقولون ( اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي ) .

ومن العبادة أن تطبع الله في أمره وتهبه ؛ لأن ثمرة هذه الطاعة عائدة عليك بالنفع ، فلله تعالى صفات الكمال الازلى قبل أن يخلق مَنْ يطبعه ، فطاعتك لن تزيد شيئاً في ملك الله ، ومعصيتك لن تنتقص منه شيئاً . إذن : فالأمر راجع إليك ، وربك يُتيبك على فعل هو في الحقيقة لصالحك .

لكن ، هل سمع المناس هذا النداء وعملوا بعقتضاه ، فكانوا امة وأحدة كهذه الأمة التي أدخلت الدنيا في رحاب الإسلام في نصف قرن ؟ هذه الأمة التي ما زلنا نرى الرها في البلاد التي تمردت على العروبة ، وعلى لغة القرآن ، ومع تلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى حضارتهم ، إن الدين الذي يصنع هذا ، والأمة الواحدة التي تحملت هذه المسئولية ما كان ينبغي أن نتخلي عنها .

#### 0172100+00+00+00+00+0

والسؤال : هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات :

# ﴿ وَتَقَطَّعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ مُّكُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ ۞ ﴾

اى : صاروا شيعاً واحزاباً وجماعات وطوائف ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرُقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. . [17] ﴾ [الانعام]

لماذا ، لست منهم في شيء ؟ لأنهم يقضون على واحدية الأمة ، ولا يقضون على واحدية الأمة إلا ولا يقضون على واحدية الأمة إلا إذا اختلفت ، ولا تختلف الأمة إلا إذا تعددت مناهجها ، هنا ينشأ الخلاف ، أمّا إنْ صدروا جميعاً عن منهج واحد فلن يختلفوا .

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم ، فصاروا قطعاً مختلفة ، لكل قطعة منهج وقانون ، ولكل قطعة تكاليف ، ولكل قطعة راية ، وكأن آلهتهم متعددة ، فهل سينتركون على هذا الحال ، أم سيعودون إلينا في النهاية ؟

﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۞ [الانبياء] إنن : انتم أمة واحدة في الخُلْق من البداية ، وأمة واحدة في المرجع وفي النهاية ، فلماذا تختلفون في وسط الطريق ؟

إذن : الاختلاف ناشىء من اختلاف المنهج ، وكان ينبغى أن يكون واضع المنهج ولحداً . وقد جاء النبى على غاتماً للرسالات ، وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشوائع السابقة ، بل وتزيد عليها المزايا التي تتظبها العصور التي تلى بعثه .

فكان المفروض أن تجتمع الآمة العؤمنة على ذلك المنهج الجامع

#### 00100100000000000017870

المائع الشامل ، الذي لا يمكن أن يستدرك عليه ، وبذلك تتحقق وحدة الأمة ، وتصدر في تكليفاتها عن إله واحد ، فلا يكون فيها مُدُخَل للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيئة .

لذلك ، إذا تعددت الجماعات التي تقول بالإسلام وتفرقت نقول لهم : كونوا جماعة واحدة ، وإلا فالحق مع أي جماعة منكم ؟! لأن الله تعالى خاطب نبيه على بقوله : ﴿ إِنَّ اللهِ مَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍ . [1] ﴾

أست منهم في شيءٍ . [1] ﴾

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض ، أما الدين الحق فهو الذي يأتي على هوى السماء ، موافقاً لما ارتضاه الله تعالى لخلّقه .

لقد انفض المؤمنون عن الجامع الذي يجمعهم بامر الله ، فانفضت عنهم الوحدة ، وتدابروا حتى لم يعد يجمعهم إلا قرل ، لا إله إلا الله محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد اخذوها من هنا او من هناك ، وسعوف تعضهم هذه القوانين ، وسعوف تضنهم هذه الصضارات ، ويرون أثرها السيء ، شم يعودون في النهاية إلى المسلام فهو مرجعهم الوحيد ، كما نسمع الآن نداء لا حل إلا الاسلام .

نعم ، الإسلام حَلِّ للمشاكل والأزمات والخلافات والزعامات ، حلُّ للتعددية التي أضعفت المسلمين وقوَّضت أخوَّتهم التي قال الله فيها : ﴿ وَاعْتَصْمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرُّقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا .. (٣٠) ﴾ [آل عدان]

ووالله ، لو عُدْنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به ، ولم تلعب بنا الأهواء لَعُدْنا إلى الأمة الواحدة التي سادتُ الدنيا كلها .

#### 0111700+00+00+00+00+0

إذن : ﴿ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿ آ ﴾ [الانبياء] أي : في الآخرة للحساب ، وأنا أقبول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون في الدنيا بأنَّ تعضنا قبوانين البشر ، فنفرع إلى الله ونعود إليه من جديد ، فيعود لنا مجدنا ، ويصدُق فينا قبول الرسول ﷺ : \* بدأ الإسلام غبريبا ، وسيعود غرببا كما بدا غرببا ، فطربي للفرباء ، ().

ويُّعزُّرْ هذا الفهم ويُّقوَّى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها :

## 

الحق - سيحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح ليعطينا الأمل لو رجعنا إلى الله ، والدنيا كلها تشهد أن أي مبدأ ياطل ، أو شعار زائف زائل يُزخرقون به أهواءهم لا يلبث أن يشهار ولو بعد حين ، ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه .

وسٹال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام ١٩١٧ وائتهكت في سبيله الحرمات ، وسفكت الدماء ، وهدمت البيوت ، وأخذت الشروات ، وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم أصبحت الآن تتسول من دول العالم ، وهم أول مَنْ ضَعَ من هذا الفكر وعانى من هذه القوائين .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنَ .. ( ( ) ) ﴾ [الانبياء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لأنه مُنطَلَق الموَّمن في كُلُّ ما يدع : لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .

أمًّا مأنًّ يعهمل الصمالح لذات الصملاح ومن منطلق الإنسسانية

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۰) كتاب الإيمان ، وابن ماجة في سننه (۲۹۸٦) من حديث أبي عريرة رشس الله عنه ،

#### 00+00+00+00+00+0

والمروءة ، ولا يخلو هذا كله في النهاية عن أهمواء وأغراض ، فلياخذ نصيبه في الدنيا ، ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسمعة ، وليس له نصيب في ثواب الآخرة ؛ لأنه فكل الخير وليس في باله الله .

والحق سبحانه يعطينا مثالاً لذلك في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَرَجَدَ اللَّهُ عِندُهُ فَرَفَاهُ حِسَّابَهُ .. (٣) ﴾

يعنى : فوجى، بوجود إله يصاسبه ويبجازيه ، وهذه مسالة لم تكُنْ على باله ، فيقول له : عملت ليقال وقد قبل ، وانتبهت المسالة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخُرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثه ... (الشوري] أي : تعطيه أجره في عالم آخر لا نهاية له ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرة مِن نُصِيبٍ (٣) ﴾ [الشوري] يُريدُ حَرْثَ الدُنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرة مِن نُصِيبٍ (٣) ﴾ [الشوري]

لأنه عَمِلَ للناس ، فليأخذ أجره منهم ، يُخلُدون ذكراه ، ويُقيمون له المعارض والتعاثيل ،، الخ ،

وقوله تعالى: ﴿ فَلا كُفُرانَ لِسَعْمِهِ .. ﴿ إِلاَنِهِامَ يَعنى : لا تبخسه حَقَّه ولا تجعد سَعْبِه ابْدَا ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَاتُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [الانبياء] يعنى : تسجَّل له أعماله وتحفظها ، والعفروض أن الإنسان هو الذي يُسجُّل لنفسه ، فَإِنَّ سَجَّل لله عملك ربُّك الذي يُتبيك عليه ، وسجَّله على تفسه ، فلا شكُّ أنه تسجيل دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك .

ثم يقول الحق سبخانه :

﴿ وَحَكَزُمُ عَلَىٰ قَرْبَيَةٍ أَهْلَكَتُنَهُ آأَنَّهُمُ مَا لَكُنْهُ آأَنَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّ

#### HEAVISH

#### 011600+00+00+00+00+00+0

﴿ حُرامٌ .. ( ( ( الانبيام ) يعنى : مستنع ، لا يجب ان يكون ، والقرية : اى قرية اهلكناها ؛ لانها كذّبت الرسل ، ووقفت متهم موقف . اللّذ والعناد والمعارضة ، فاهلكها الله بنتوبها في الدنيا ، أيعقلُ بعد هذا أن نتركها في الآخرة من غير أنْ تأخذها يذنوبها ؛

لا يُدُّ - إذن - أن ترجع إلينا في الآخرة لنجاسبها الحساب الدائم الخالد ، فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى .

تُم يقرل المق سبحانه:

## ﴿ حَقَّ إِذَا فُرُحِتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَثْم مِّن حَكُلِّ حَدَيْ يَسْسِلُونَ ۞ ﴿

وردت قصة بأجرج ومأجوج في آخر سورة الكهف ، حينما سُنلُ النبي ﷺ عن الرجل الجوّال الذي طاف الارض ، فنزلت : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْ فُلُ سَأَتُلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ( عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ( عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ( هَ ) ﴾

وقد تكلم العلماء في ذي القرنين ، منهم مَنْ قال : هو قبريش ومنهم مَنْ قال : هو قبريش ومنهم مَنْ قال هو : الإسكندر الأكبر ، والقرآن لا يعنيه الشخص وإلا لذكره باسمه ، فالقبرآن لا يُؤرِّخ له ، ولا يقيم له تمثالاً ، إنما يريد التركيز على الأوصاف التي تعنى الحق وتعنى الخلْق .

قيكفى أن تعلم آنه إنسان مكّنه الله فى الأرض . يعنى : أعطاه من أسياب القوة وأسباب العهابة والسيطرة ، وأعطاه من كُلّ مُقبّعات

<sup>(</sup>۱) الحدب : ما ارتفع من الارض . أى أنهم يحتضرون من كل جانب ، ولو كان مرتفعاً شاتاً لا يعرقهم شيء لانهم في غير المرتفع اسرع والسير فيه أيسس ، فهم يأترن من كل جهة ولى شقت . [ القاموس القويم ١٩٤٤ ] .

#### 

القوة : أعطاه المال والعلم والجيوش ، فلم يكتف بذلك كله ، بل ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ١٠٥٠ ﴾ [الكهف] يعنى : أخذ بالأسباب الذي تؤدِّي إلى الخير .

وسبق أنْ تحدثنا عن تشخيص البطل في قصص القرآن ! لأن القرآن لا يُؤرِّخ للشخصية ، ولا يُعطى لها خصوصية ، وإنما يريدها عامة لتكون مثلاً يُحتذَى ، ويتم بها الاعتبار ، وتُحدِث الأثر المراد من القصة .

قما يعنينا في قصة ذي القرنين أنه رجل مُكُن في الأرض ، وكان من صفاته كذا وكذا ، وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضحًوا في سبيلها ، لا يهمنا الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد .

لذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل ، فأي فتية ، في أي زمان ، وفي أي زمان ، وفي أي مكان ، وبأي أسبماء يمكن أن يقلوا هذا المرقف الإيماني ، ولو شخصناهم وعيناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء ، أو أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير في الزمان كله .

كذلك ، لما أراد القرآن أن يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امرأة نرح وامرأة لوط ولم يُعينهما ، وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر من هي أن مالغرض من ضرب هذه الأمثال ليس الأشخاص ، إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى ، فليست هي شابعة لاحد ، بدليل أن نوحاً ولوطاً لم يتمكن كل منهما من هداية امرأته .

 <sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ حَمَوْتُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَوْرُوا امْرَأْتَ ثُوحٍ وَامْرَأْتَ ثُوطَ كَانَتَا لَحَتْ عَبْدُيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَنَاهُمَا فَلَمْ يُغْيِنا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْفًا . . ۞ [التحديم] .

#### O 178700+00+00+00+00+0

وفرعون الكافر الذي ادُّعَى الألوهية ، لم يستطع أن يمنع زوجته من الإيمان ، وهي التي قالت : ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿ لَا ﴾ [التحديم]

إذن: ما يعنينا في قصة « ذي القرنين » أن الله مكّن له في الأرض، وإعطاء كُلُّ اسباب القوة والسبطرة ؛ لذلك ائتمنه أنْ يكونَ ميزانا للخير وللحق ، وفوّضة أن يقضى في الخلّق بما يراه من الحق والعدل .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغَرِبَ الشَّمُسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنِ حَمِّنَةٍ وَوَجَدُ عِندُهَا قَوْمًا قُلْنَا يَسْدًا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَدَّبُ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ خُسْنَاكِكَ ﴾ [الكبت]

لاننا مكنّاه وضرّضناه ، فاستعمل التمكين في موضعه ، وأخذ الامانة بحقها ، فقال : ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَرُفَ نَعَذَبُهُ ثُمّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَهُعَذَبُهُ عَلَيْهُ ثُمّ يُردُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَهُعَذَبُهُ عَلَيْهُ ثُمّ يُردُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَهُعَذَبُهُ عَلَيْ قُدْر مقدرتنا ، ثم يُردُ إلى ربه فيعذّبه على قَدْر قدرته تعالى .

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمُّونَا يُسُرًا هَا يُسْرًا هَا ﴾

ومكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكن في الخلق ، دستور الثراب والعقاب الذي تستقيم به آمور البلاد والعباد ، فحين يرى تقصيرا لا بُد أن يأخذ على يد صاحبه مهما تكن منزلته ، لا يخافه ولا يخشى في الله لومة لائم ، وإن راى المحسن المجتهد يُثيبه ويكافئه .

وهذا القانون تراه في مجتمعنا يكاد يكرن مُعطّلاً بين العاملين ، فاختلط الحابل بالنابل ، وتدهدورتُ الأمور ، ودخلت بينا مقاييس

### 送り

اخرى للشواب وللعقاب ما انزل الله بها من سلطان ، فسانقلبت الصوادين ، حيث تبجح الكسالى ، وأحبط المجدون المحسنون .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطَلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا لَطَلَّعُ عَلَىٰ قُومٍ لَمْ نَجُعَل لَهُمْ مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ ﴾

هذا كُلُّ مَا أَحْبِرِ الله به ، ويبدر أنه وصل في تجواله المعام إلى بلاد تظل الشمس بها مشرقة شلانة أو سنة أشهر لا تغرب ! لذلك لم يجد لهم من درن الشمس سترا يسترها أي ظلمة ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَى وَجَدُ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (٢٠) ﴾ [الكهف]

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم ، ويخاطبهم ؛ لحرصه على نفعهم وما يصلحهم ، وهذه صدفة الحاكم المسؤمن حدين يُمكّن في الارض ، وما يصلحهم ، وهذه صدفة الحاكم المسؤمن حدين يُمكّن في الارض ، وتُعطّى له أسباب القيادة ، ويُفرّض في خلّق الله ، ولو لم يكُن حريصاً على نفعهم لوجد العذر في كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه .

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة ، ربما هي لغة الإشارة التي نتقاهم بها مع الأخرس مثلاً:

﴿ قَالُوا يَسْدَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلُّ نَجْعَلُ لَجُعَلُ اللهِ الهُ اللهِ الله

ثم أمرهم أن ياتوا بقطع الحديد ، فأشعل فيها الذار حتى احمرًت فقال ﴿ آثُونِي أُفْرِعُ عَلَيْهِ قِطْراً (آ ﴾ [الكهد] وهكذا صنع لهم السدّ الذي يحدميهم من هؤلاء القوم ، فلم يقحسر نفعه لهم على هذه القضية ذاتها ، إنما نفعهم نَفُعا يعطيهم الخير والقوة في آلاً يتعرضوا لعثلها

<sup>(</sup>١) الفَرْج والخبراج : منا يقرجه مسلميا السال السامل عنده من الأجبر جبزاء عمله . أو ما يُغرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم ١/١٠ ] .

### THE NEW YORK

#### 911100+00+00+00+00+0

بعد ذلك ، عملاً بالحكمة التي تقول : لا تعطني سمكة ، ولكن علمني كيف أصطاد .

ذلك لانه أشركهم في العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا بالمحافظة عليه وصيانته ، وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف لا ينتظرون من يصنع لهم .

هذا هو النموذج الذي تُقدِّمه قبصة « ذي القرنين » وهو نموذج صبالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكِّنه الله في الأرض ، والقي بين يديه أزمِّة الأمور ، وفي حديث افضل العمل يقول ﷺ : وتعين صانعاً ، أو تصنع لأخرق » ()

وقد تضاربتُ الاقوال حول : مَنْ هم يأجوج ومأجوج ، قدن قائل : هم النتار ، وآخر قال : هم الحتيت ، أو السرديال ، أو قبائل الهُونْ ،

ولو كان فى تحديدهم فائدة لعينهم القرآن ، إنما السهم من قصتهم أنهم قبوم مفسدون فى الأرض لا يتركبون الصالح على صلاحه ، فإذا ما تصدى لهم المعكن فى الأرض فعليه أن يحول بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم ، وعلينا نحن الأنفسد الصالح كهؤلاء ، إنما نترك الصالح على صلاحه ، بل ونزيده صلاحاً .

وفي بناء ذي القبرنين للسند دروس يجب أنْ يعينها أولو الأسر الذين يتولّون مصالح الخلْق ، من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم

<sup>(</sup>۱) عن أبي ذر رضي الله عنه قبال: قلت: يا رسول ألله أي الأعتمال أفتصل ؟ قال: الإيسان بالله والبهاد في سبيله. قال قلت: أيّ الرقاب أفيضل ؟ قال: أنفستها عند أملها وأكثرها شبئاً. قال قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: و تعين حسانها أو تصنع الأخرى : أخرجه مستم في حسيمه ( ٨٤ ) كتاب الإيمان، والبخاري في صميمه ( ٢٥١٨) بلفظ: « تعين شائعاً » .

## OC+OO+OO+OO+OO+O^170-O

في بناء سدُّ يعنع عنهم أذى عددهم ، إنما اجتهد وترقّى بالمسالة إلى ما هر أفضل لهم ، فالسدُ الأصحمُ العتماسك كقطعة وإحدة يسهل هُدُمه أو النفاذ منه ؛ لذلك قال : ﴿ فَأَعِبُونِي بِقُوَّةً أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلِينَهُمْ وَلِينَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلِينَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلِينَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلِينَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلِينَاهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَا فَعَلَا عَلَيْنَ فَلَانَا وَلَيْنَا فَعَلَا وَلَيْنَالُونَا فَلَانَانِ فَعْلَا وَلَيْنَا فَعَلَا وَلَيْنَا فَعَلَالُهُ وَلَيْنَا فَعَلَى فَلَانَا وَلَيْنَا فَيْنَاكُمْ وَلِينَهُمْ وَلَيْنَا فَعَلَانَا وَلَيْنَا فَلَانَا فَلْنَا فَلَانَا فَلَانَانِهُمْ فَلَانَا فَلَانَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانَالِلْلُونَا لَلْمُ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانَالِكُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِانِهُ فَلَالِمُ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلَانِهُمْ فَلْمُ فَلْمُ

لقد طلبوا سداً وهو يتول : رُدّما ، لقد رقّى لهم الفكرة ، وأراد أن يصنع لهم سداً على هيئة خاصة تمتص الصدمات ، ولا تؤثر في بنائه ! لانه جعل بين الجانبين رُدّما كانه سوستة تُعطى السد توعامن المسرونة ، وهلكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحلّم مستولية الخلّق .

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ، وقال : ﴿ مَا مَكُنِّي فِيهِ

رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوقٍ .. (2) ﴾ [الكهف] أى : عندى المال الكثير مَنُ
عطاء الله لكن أعينوني بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أنْ تمنع
الفساد من الغير .

تعود إلى قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا لَتَحَتْ يَاجُرِجُ وَمَاجُوجُ .. (1) ﴾ [الانبياء] فلها علاقة بقبوله تعالى : ﴿ وِتَّفَطُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ .. (1) ﴾ [الانبياء] فتقطّع أهل الخير وتفرقهم يُجرّىء عليهم اصحاب الفساد ، وأقل ما يقبولونه في حقّهم أنهم لو كانوا على خير لنفعوا انقسهم ، فدعُ وكم من كلامهم ، وهكذا يفت أهل الباطل في عَنضد أهل الدق ، ويصرفون الناس عنهم .

﴿ حَتَىٰ إِذَا فُتحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. (13) ﴾ [الانبياء] يعنى : جاءت عناصر الفساد والفتنة لا تتمكن ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم يردوهم ، ويأخذوا على أيديهم .

#### O170100+00+00+00+00+0

ويأجوج وماجهوج هم أهل الفساد في كل زمان ومكان ، فجنكيزخان الذي هدم أول ولاية إسلامية في خوارزم ، وكان عليها الملك قطب ارسلان ، ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذي دخل بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخربها وقتل أهلها حتى سالت الدماء ، والقي بالكتب الإسلامية في النهر حتى كانت قنطرة يعبرون عليها . هؤلاء الذين نُسميهم التتار .

إذن: فالقرآن قص علينا من التاريخ القديم قصة يأجرج ومأجرج اليام ذى القرنين، ثم رأيناهم في حياتنا الإسلامية، وشاء الله أن يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة، وأن تتجمع ولاياتهم ويصدُّوا هجمات التنار على ارض مصر بقيادة قطر والظاهر بيبرس، وهما مثالان للممكنين في الارض، مع أنهما من المعاليك.

هذه الهجمات التنزية للمنسدين في الأرض كانت هجمات همجية وحشية ، وقد تجمّع احفاد هؤلاء من يأجوج ومأجوج العصر الحديث في هجمات مدنية تغزونا بحضارتها ، إنهم الصليبيرن الذين انهزموا امام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين .

وهكذا على مبرّ التاريخ ننتصبر إذا كنا أمة واحدة ، ونُهزَم إذا تفرّقنا وتقطّعنا أمما وأحزاباً ، وهذه حقائق تُثبِت صدّق القرآن فيما وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق ،

يتم يقول تعالى : ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَّبِ يَنسِلُونَ ۞ ﴾ [الانبياء]

الحدب : المكان المعرفع ، نقول : فلأن أحدب الظهر يعنى : فى ظهره منطقة مرتفعة ، وكذلك هؤلاء المنفسدون أثواً من أماكن مرتفعة فى هضية شمال الصين ، ومعنى ﴿ يَسَلُونَ (12) ﴾ [الانبياء] يعنى : يسرعون ، ومنه نقول : انسل القماش ؛ لأن القماش مُكون من سدى

#### CO+CC+CC+CC+CC+C+C+TaYC

ولُحمة ، يعنى خيوط طولية وخيوط عرضية ، تتداخل فتكونُ القماش ، فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفكّ تداخلها مع خيوط الطول ، ولا تُنزع خيوط الطول لانها دائماً مُحكَمة بثني السدّى على اللحمة .

ثم يقول الحق سبحاته :

## ﴿ وَاَقْتَرَبُ ٱلْوَعَدُ اللَّهِ فَا إِذَا هِ مِ شَنْخِصَةً أَبْعَهُ لَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُوَقِلُنَا قَدْحَكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَنَذَا بَلْ حَكُنَّا ظَلَيلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ عَنْ الْحَلْمِينَ ﴾

فكوْنُ أهل الفساد يأتون مُسْرِعين من كل حَدَب وصوَّب إلا أن قسادهم لن يطول ، فقد اقتربت القيَّامة ، قال تعالى : ﴿ افْتَرَبَّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَمَرُ ۚ آ ﴾ وانشَقُ الْقَمَرُ ۚ آ ﴾

وهَال : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتُعْجِلُوهُ .. (1) ﴾

وهذا تنبيه للغافل ، وتحذير الباغي من أهل الفساد ، وتحلمين ورجاء للمخلومين المستضمعتين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب وقت الجزاء .

﴿ الْخَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ .. ﴿ الانبياء] والوعد الحق اى : الصادق الذي يملك صساحبه أن يُنفَده ، فقد تُعد وعدا ولا تعلك تنفيذه فيهو وَعْد ، لكنه وَعْد باطل ، فالوعد يختلف حَسنب مروءة الواعد وإمكانياته وقدرته على إنقاذ ما وعد به .

<sup>(</sup>١) شخص بصده : انفتحت عبناه فعلا تطرف ، من الخوف والفرع والصبرة ، وهو كناية عن شدة الهول والفرع يوم القيامة . [ القادوس القويم ٢/٣٤٢ ] .

#### 0179700+00+00+00+00+0

لكن مهما كانت عندك من إمكانيات ، ومهما ملكت من اسباب المتنفيذ ، أتضمن أن تُمكّنك الظروف والأحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك هذا كله إلا الله عز وجل ، فإذا وعد حقق ما وعد به ، فالوعد الحق إذن \_ هو وعد الله .

وحين يقول الحق سيصان : ﴿ وَاقْتُرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُ .. ﴿ ﴾ [الانبياء] قستتبه ولا تُقسُ الدنيا بعصرها الاساسى ، إنما قسُ الدنيا بعصرك قبها ، فهذه هي الدنيا بالنسبة لك ، ولا تَخُلُ لك بدنيا غيرك ، فإذا كنتُ لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شكُ أن عمرك قريب ، واقترب الوعد الحق بالنسبة لك .

وكذلك مدة مُكِنْك في قبرك إلى أنْ تقوم الساعة ستمر عليك كساعة من نهار ، كما قال سبحانه : ﴿كَأَنْ لُمْ يَلْبُدُوا إِلاَ سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ .. ③﴾

ولو تنبّ كل منّا إلى إخفاء الله لاجله ، لعلم أن في هذا الإضفاء اعظم البيان ، فحين اخفاء ترقبناه في كل طَرْفة عَيْن ، وتنفّس نَفَس ؛ لذلك يقبولون : « مَن مات قامت قبامته ه (۱) ، لأن القيامة تعنّى الحساب والجزاء على الاعتمال ، ومَنْ مات انقطع عمله ، وطُويَتْ صحفته .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا . ﴿ ﴾ [الانبياء] وَعُد الله هنا هو القيامة ، وهي تفاجئنا وثّاتينا بغتة ؛ لذلك نقول في ( فَإِذَا ) انها الفجائية ، كما تقول : خَرَجْتُ فإذا السدّ بالباب ،

 <sup>(</sup>۱) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ۲۹۱۸) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ،
 وتمامه : « أكثروا ذكر الموث ، فإنكم إن ذكرتموه في غني كدره عليكم ، وإن ذكرتموه في
 ضبق وسعه عثيكم ، للموث القيامة » .

#### 

يعنى : فوجئت به ، وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُفَاجِي، الجميع ، لا يدرى أحد ماذا يفعل .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَيْصَارُ اللَّذِينَ كَفَرُوا.. (١٠) ﴾ [الانبياء] وشحوص البحسر ياتي حين ترى شيئا لا تتوقعه ، ولم تحسب حسابه ، فتنظر مُنْدهشا يجمد جفنك الأعلى الذي يتحرك على العين ، فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف .

وقى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴿ ٢٠ ﴾

وإذا أردتَ أن ترى شُخوص البصر فانظر إلى شخص يُفَاجِاً بشيء لم يكُنْ في بالله ، فتراه - بلا شبعور وبغريزته التكوينية - شاخص البصر ، لا ينزل جفته .

ثم يقولون : ﴿ يُسُوبُلُنَا قَدُّ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ بِنِّ هَسُدًا . . ( الانبياء ]

فلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات الإدراك فيقول اللسمان : ( يَا رَبِّلْنَا ) وهذا نداء للويل اى : جاء رقتُك فلم يَعُدُّ أمامهم إلا أنْ يقرلوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر .

والريل: هو الهلاك السريع ينادرنه، قهل يطلب الإنسان الهلاك، ويدعو به لنفسه ؟ نقول: نعم، حين يفعل الإنسان الفعل ويجد عواقبه السيئة، وتواجهه الحقيقة المرّة يميل إلى تعذيب نفسه، ألا تسمع مثل هـؤلاء يقولون: أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب ..؟ إنه لوم النفس وتانيبها على ما كان منها، فهي التي ارقعته في هذه الورطة.

### المنتخلة الأنتخار

لذلك يقبول سبيحانه : ﴿ الأَخِلاءُ يَوْمَثِلْهِ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ عَدُرٌ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴿ آَلَ عَلَى اللهُ الْمُتَّقِينَ ﴿ آَلَ الْمُتَقِينَ ﴿ آَلَا عَرَالًا ﴾

فلماذا لا يُؤتّب نفسه ، ريطلب لها العذاب ، وهى التى أردتُه فى التهلكة ، ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا ، فالأصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الأعداء .

﴿ قَدْ كُنَّا فِي غُفْلَةً مِنْ هَسْلًا .. ( ) ﴿ [الانبياء] لم يكن هذا الموقف في بالنا ، ولم تعمل لُمه حساباً ، والغفلمة : أنْ تدرأ عن بالك ما يجب أن يكون على بالك دائماً .

لكن ، أيّ غفلة هذه والله \_ عز وجل \_ يُذكّرنا بهذا الموقف في كل وقت من ليل أو نهار ، ألا ترى أنه سبحانه سمّى القرآن ذكّراً ليزيح عنّا هذه الغفلة ، فكلما غفلت ذكّرك ، وهزّ مواجدك ، وأثار عواطفك .

إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم ، فيقولون : ﴿ بَلُ كُنَّا ظَالِمِينَ (١٣) ﴾ [الانبياء] لانهم تذكّروا أن الله تعالى طالما هَزّ عواطفهم ، وحرّك مواجيدهم ناحية الإيمان ، فلم يستجيبوا .

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم ، ولم يستسطيعوا إنكاره في مثل هذا الموقف ، فلم يعد الكذب مُجدياً ، ولعلهم يلتمسون بصدقهم هذا نرعاً من الرحمة ، ويظنون إن الصدق نافعهم ، لكن هيهات .

وكأن الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجعة حين تفاجعهم القيامة باهوالها ، فتشخص لها ابصارهم ، ويتقول بعضهم (يُسْرَيُلنا فَي غَفْلَة مِنْ هَلَدًا .. ( ) و [الانبياء] فيرد عليهم إخوانهم : أي غفلة هذه ، وقد كنان الله يُذكّرنا بالقيامة وبهذا الموقف في كل وقت ( يَلُ كُنَا ظَالِمِينَ ( ؟ ) هو [الانبياء]

#### O=+0=+0=+0=+0=+0=+0=+0=+0=

و ( بَلُ ) حرف إضراب عن الكلام السابق ، وإثبات للكلام اللاحق ،
 وهكذا يُراجِعون أنفسهم ، ويُراجِه بعضهم بعضاً ، لكن بعد قوات الأوان .
 ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَنَّ مُدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا

قالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الاصنام والارثان والشمس والقصر والاشسجار سيسبقونكم إلى جهتم لنقطع عليكم أي امل في النجاة ؛ لانهم حين يرون المعذاب ربعا تذكروا هؤلاء ، وفكروا في اللجوء إليهم والاستنجاد بهم ، لعلهم يُخرجونهم من هذا المازق ، وقد سبق أن قالوا عنهم : ﴿ هَلُولًا ءِ شُفْعَاوَنًا عِندَ الله .. ( الله عنهم : ﴿ هَلُولًا ءِ شُفْعَاوَنًا عِندَ الله .. ( الله والاستنجاد بهم أنه الله والله عنهم : ﴿ هَلُولًا عُلُولًا إِلَى الله وَلْفَى . . ( ) ﴾ [الزمر] وقالوا : ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلاَ لِيقَرِبُونًا إِلَى الله وَلْفَى . . ( ) ﴾ [الزمر]

لذلك ، يجمعهم الله جميعاً في جهنم ليقطع عنهم الآمال ، ويبدو خجل المعسود وخيية العابد ؛ لأنه جاء النار فوجد معبوده قد سبقه إليها .. لكن ، هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفار الاصنام ، ومنهم من عبدوا عبدوا عبسى عليه السلام ، ومنهم من عبدوا عربرا ، ومنهم من عبدوا الملائكة ، فهل سيجمع هؤلاء أيضاً مع عابديهم في النار ؟

لو قُلْنا بهذا الرآى قدخولهم النار مثلما دخلها إبراهيم ، فجمع الله النار والسلامة في وقت واحد ، ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم

<sup>(</sup>١) قُرىءَ هذا اللَّهُمَّ في القرآن ثلاث قراءات :

١ - حسب جهتم : قرادة الجمهور ،

٢ - حطب جهتم : قراءة على بن أبي طالب رمائشة .

٣ - حضب جهتم : قراءة ابن عباس . [ تفسير الفرطبي ٦ / ٤٥٢١ ] .

#### A STEEL MARKET

#### 0176Y00+00+00+00+00+0

عابدوهم ، ويعلموا أنهم لا يتقعونهم<sup>(۱)</sup> .

ومعنى ﴿ حَصَبُ جَهَنَّم مِ مِنْكَ ﴾ [الانبياء] الحصب مثل: الحطب ، وهو كل ما تُوقد به النار أيا كان خشبا أو قشا أو بترولا أو كهرباء ، وفي آية أخرى : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. ( ) ﴾ [التحريم] لذلك فإن النار نفسها تشتاق للكفار ، وتنتظرهم ، وتتلهف عليهم كما يقول تعالى : ﴿ وَيُومُ نَقُولُ لِجَهَنَّم هَلِ امْتَلاَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مُزِيدٍ ( ) ﴾ [ق]

ويقول تعالى : ﴿إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا رَهِي تَفُورَ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ . . ﴿ ﴾

وقدوله تعالى : ﴿ أَنتُمْ لُهَا وَارِدُونَ ۞ ﴾ [الانبياء] الورود هنا بمعتى : الدغول والعباشرة ، لا كالورود أن لهى الآية الأخرى : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا . . . ( ) ﴾

(۱) عِن ابن عباس - رضى الله عنهما - قبال : لما نزلت ﴿ إِنْكُمْ وَمَا تُعَبِدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهِدُم أَنْمُ لَهَا وَارِدُونَ ﴿ وَمَنَ اللهِ عَلَى ابن الزيمرى : السب تزعم يا محمد أن عيسى عبد صالح ، وأن عزيراً عبد صالح ، وأن الحلائكة صالحون ؟ قال : بلى . قال : قبيده النصارى تحبد عيسى ، وهذه البهود تعبد عزيراً ، وهذه بنو مليح تعبد السلائكة ، فضح الله مكة ولمرحوا ، فنزلت ﴿ إِنَّ اللّهِنَ سُهِفَتَ لَهُم مِنَّا الْحَسْنَى أُرْلَئِنْكَ عَلَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِنَ سُهَفَّتْ لَهُم مِنَّا الْحَسْنَى أُرْلِئِنْكَ عَلَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِنَ سُهَفَّتْ لَهُم مِنَّا الْحَسْنَى أُرْلِئِنْكَ عَلَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِنَ سُهِفَّتْ لَهُم مِنَّا الْحَسْنَى أُرْلِئِنْكَ عَلَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [الانبياء] عزيس وعيسى والعلائكة ، اخرجه أبق داود في ناسبخه وابن المنذر وابن مردويه والطبرائي ، قاله السيوطي في الدر المنثور ( ١٩/١٧٠ ) .

(٢) احتسلف العلماء في مسعني الورود في قوله تعمالي : ﴿ وَإِنْ مَعْكُمْ إِلاَ وَارِدُهَا .. (٢) ﴾ [مريم]
 على أقوال عدة منها :

- الورود : الدغول ، قاله ابن عباس وخالد بن معدان وابن حربج وغيرهما .

من ورود إشراف واطللاع وقرب ، وذلك أنهم يعلندون ملوضع الحساب وهلو يقرب جهنم ، فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب ثم ينجي الله الذين انقلوا مما نظروا إليه ، ويُعلز بهم إلى الجنة .

- الرورد : النظر إليها في القبر ، فيتجى منها الفائز ، ويصلاها مَنْ قَدُر عليه دخولها ، ثم يخرج منها بالشقاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبي في تفسيره ( ١٠/ ٤٢١٠ ) بعد إيراد هذه الاقبوال : ، ظاهر الورود الدخسول إلا أنها تكون برداً وسلاماً علي المؤمنين ، ويتجبون منها سالمين » ، ثم قبال : ، هذا القول يجمع شتات الاقوال ، فإن من وردها ولم تؤذه بلبها وحرها فقد أبعد منها ونجي منها » .

#### @@#@@#@@#@@#@##

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لَوْكَاتَ هَنَوُّلَاء ءَالِهَ لَهُ مَا وَرَدُوهَا اللهِ اللهُ مَا وَرَدُوها اللهِ اللهُ اللهُ

لأنهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم ! لينقطع أملهم في شفاعتهم التي يظنونها ، كما قبال تعالى في شأن فرعون : ﴿ يَقُدُمُ قُومَهُ يُومُ اللّهِ مِن هُو القَيامَةُ فَأُورُدُهُمُ النّارَ .. ((3)) (مرد) فرئيسهم وفتوتهم يتقدمهم ، ويسبقهم إلى النار ، فلو لم يكُنْ أمامهم لظنوا أنه ينقذهم من هذا المأزق ، ولو كان هؤلاء آلهة \_ كما تدّعون \_ ما وردوا النار .

ومعنى : ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ آ ﴾ [الانبياء] لأن المعروف عن النار انها تأكل ما فيها ، ثم تنتهى ، أما هذه النار فلا نهاية لها ، فكلما نضجت علودهم بدلناهم جلودا غيرها ، وهكذا تظلل النار مُتوقدة لا يَنطفيء . ومعنى ﴿ كُلُّ . . ( ق ﴾ [الانبياء] اى : العابد والمعبود ،

# المُهُمْ فِيهَا زُفِيرُوكُمْمْ فِيهَا لَايسَمَعُونَ ٢٠٥٠

معلوم أن الزفير هن الخارج من عملية التنفس، فالإنسان يأخذ في الشهيق الإكسجين، ويُخرج في الزفير ثاني أكسيد الكربون، فنلحظ أن التعبير هذا اقتمسر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير هو الهواء الساخن الضارج، وليس في النار هواء المشهيق، فكانه لا شهيق لهم، أعادنا الله من العذاب.

﴿ رَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴾

[الأنبياء]

. وهذه مِن الآيات التي توقف عندها المستشرقون ، لأن هناك آيات أخرى تُثبت لهم في النار سمّعا وكلاماً . كما في قوله سبحانه :

#### @170100+00+00+00+00+0

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدُّ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُكُمْ حُقًا قَالُوا نَعَمْ فَاَذَنَ مُؤَذِّنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٤) ﴾

نعم ، هم يسمعون ، لكن لا يسمعون كالما يُسُرُّ ، إنما يسععون تبكيتا وتانيبا ، كما في قدوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّحَابُ النَّارِ أَصَّحَابُ النَّارِ أَصَّحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَرَّ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمُهُما عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَرَّ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمُهُما عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَرَّ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمُهُما عَلَى الْكَافِرِينَ نَهُ ﴾ [الاعراف]

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَسَبَقَتَ لَهُم مِنْكَ ٱلْحُسْنَى الْحُسْنَى الْحُسْنَى الْحُسْنَى الْحُسْنَى الْمُتَعِدُونَ الْحَالَى الْمُتَعَدُونَ الْحَالَى اللهِ اللهُ ال

بعد أن ذكر سبحانه جـزاء الكافرين في النار ذكر المقابل ، وذكر المقابل ، وذكر المقابل ، وذكر المقابل يوضح المعنى ، اقرأ شوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٣٠ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٤٠ ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٤٠ ﴾

ويتول : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً .. ( الله ) [التربة] ؛ لذلك تظل المقارنة حيَّة في الدَّهْن .

ومعنى : ﴿ سَبَقَتْ لَهُم مَنَا الْحُسنَىٰ .. ( الله ﴿ الانبياء ﴾ [الانبياء ﴾ الحُسنى : مؤنث الاحسن ، تقبول : هذا حُسن وهذه حسنة ، فإنْ أردت المبالغة تقول : هذا أحسن ، وهذه حُسنى . مثل : أكبر وكُبرى . ومعنى : ﴿ مَبَقَتْ لَهُم مِنَا الْحُسنَىٰ .. ( ) ﴾ [الانبياء] انهم من أهل الطاعة ، ومن أهل الجنة ، فهكذا حُكم الله لهم ، وقد أخذ الله تعالى جزء أ من خُلْقه

وقال : « هؤلاء الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء النار ولا أبالي ، (١)

ولا تَقَلُّ: مَا دُنْبِ هَوْلاءِ ؟ لأنه سيحانه حكم بسابق علمه يطاعة مؤلاء ، ومعصية هؤلاء .

رقوله : ﴿ أُولْنَاكُ أَنَّ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ الْانْبِياءَ] أَي : مبعدونَ عن النار .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

## 

حسبيس النار: ازيزها ، وما ينبعث منها من اصبوات اول ما تشتعل ﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالدُونَ (١٠٠) ﴾ [الانبياء] غلم يقُلُ مشلاً: وهم بما اشتهت أنفسهم ، إنما ﴿ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ .. مشلاً: وهم بما اشتهت أنفسهم ، كان (١٠٠٠) ﴾ [الانبياء] كأنهم غالقون في النعيم ممّا اشتهت انفسهم ، كان شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشعلهم . وهذا يُشوق أهل الضير والصلاح الجنة وتعيمها ، حتى تعمل لها ، وتعد العدة لهذا التعيم .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب في أول حياته ، ويتعلم صنعة ، أو باخط شهادة لينتقع بها فيما بعد ويرتاح في مستقبل حياته ، وعلى قدر تعبك ومجهودك تكون راحتك ، فكل ثمرة لا بدّ لها

(۱) عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي قل قال : « خلق الله أدم حين خلقه فيضوب كتفه اليمنى فأخرج ذربة بيضاء كأنهم الذر وضوب كتفه اليسوى فأخرج ذربة بيضاء كأنهم الذر وضوب كتفه اليسوى فأخرج ذربة بيضاء كأنهم الدر وضوب كتف اليسوى : إلى النار الحمم فقال ثلاي في كفه اليسوى : إلى النار ولا أبالى » أخرجه أحدد في مستده (١/ ١٤٤).

(۲) قال ابن عباس : اولئك أولياء الله يمرون على الصراط مراً ، هو أسرع من البرق ، ويبقى الكفار فيها جثياً وقال الفرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وغرج منهم عزير والمسيح كما قال هجماج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قاله ابن كثير في تقسيره ( ۱۹۸/۳ ) .

### المنتقلة

#### 

من حَرْث ومجهود ، والله عن وجل لا يُضيع أجرُ مَنْ أحسن عملاً .

وكنا نرى بعض الغلامين يقضى يرمه فى حقله ، مهمل الثياب ، رثّ الهيئة ، لا يشغله إلا العمل فى زرعه ، وآخر تراه مُهندما نظيفا يجلس على المقهى سعيداً بهذه الراحة ، وربما يتندر على مماحيه الذى يُشقى نقسه فى العمل ، حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد العامل ثمرة تعبه ، ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم .

إلان : ربك - عن وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ، ويريد منك الحركة ، وفي الصركة بركة ، غلو أن الفلاح جلس يُقلّب في أرضه ويثير تنربتها دون أنْ يزرعها لَعوضه الله وأثمر تعبه ، ولو أن يجد شيئاً في الأرض بنتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره .

وترف الإنسان وراحته بحسب تُعبه في بداية حياته ، فالذي يتعب ويعرق مشالاً عَشْر سنين برتاح طوال عمره ، فإنْ تعب عشرين سنة برتاح ويرتاح أولادة من بعده ، وإنْ تعب ثلاثين سنة يرتاح أحقاده وهكذا .

وتركف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة ، وهذا عُلْيا ، وهذا أخذ الدكتوراة ، ليكون له مركز ومكانة في مجتمعه .

لكن مهما أعد الإنسان لننسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم بقدر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان فرانسيسكو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل مدرحه الله مكان ينزل فيه ، فأردنا أن نتجرل فيه ، وفعلا أخذنا بما فيه من مظاهر الشرف والأبهة وروعة الهندسة ، وكان معى ناس من علية القوم فقلت لهم : هذا ما أعده العباد العباد ، فسا بالكم بما أعده رب العباد العباد ؛

### TO WELL

فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لأن نعيمهم يُذكِّرك ويُشوِّقك لنعيم الآخرة .

ثم يقرل الحق سبحاته:

# ﴿ لَا يَعَرُّنُهُمُ الْفَرَّعُ الْأَحْتُ بَرُّ وَلَنْلَقَّ لَهُ مُ الْمَلَيِّ فَكُونُ الْمَلَيِّ فَكُونُ الْمَلَيِّ فَكُونَ مَا لَمُ اللَّهِ فَكُونَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللْمُعُمِّ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ مَا اللْمُعَالِمُ مَا اللْمُعَالِمُ مَا اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِمُ مَا اللْمُعَالِمُ مُعْمُوا مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِمُ اللَّهُ مُعِمِّ مِلْمُعُم

ذلك لأنهم في نعيم دائم لا ينقطع ، وعطاء غير مـجدود ، لا يغوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك ﴿ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَرَعُ الأَكْبَرُ ... (الانبياء] وأيُّ فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فزع القيامة وأهوالها .

وقوله : ﴿ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَنْدًا يُومُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ آنَ ﴾ [الانبياء] فقد صدّتكم الله وَعُده ، وانجز لكم ما وعدكم به من تعيم الآخرة ،

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ يَوْمَ نَظُوى ٱلسَّكَاآةَ كَلَمِّي ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ السِّجِلِ لِلْكُتُبُ الْكَافَاقَ لَكُمُ الْكَافَاقُ لَكُمُّا الْكَافَاقُ لَيْسَانًا اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَا

أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يُومُ

<sup>(</sup>۱) قال مجاهد : تتلقاهم العلائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا يوم القيامة فيقولون : تحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة ، لا نفارقكم حستى بدخلوا الجنة . أكرجه ابن أبي حاتم وذكره السيرشي في الدر المنثور ( ٦٨٢/٥ ) .

نَطْرِى السَّمَاءَ كَطَّيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ .. ( الأنبياء ] و ( يَرم ) : زمن وظُرُف للأحداث ، فكأن ما يحدث للكافرين من العذاب والتبكيل ، وما يحدث للمؤمنين من الخلود في النعيم يتم في هذا اليوم .

والسجل : هو القرطاس ، والورق الذي نكتب لهيه يُسمَّى سجلاً ؟ ولذلك الناس يقرُلون : نسجل كذا ، أي : نكتبه في ورقة حتى يكون محفوظاً ، والكتاب : هو المكترب .

والحق سبحانه يقول في آية اخرى : ﴿ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتُ الْحَدِينِ عَدِنا هي الفاعلة في الأشياء ، ولكن لا ناخذ الطي أنه الطي المعروف ، بل ناخذه في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، . (11) ﴾ [الشوري]

وقوله تعالى : ﴿ كُمَّا بَدَأَنَا أُولَ خَلْقِ نُعِيدُهُ .. ( الانبياء إيدلنا على المحق سيحانه يتكلم عن الخَلْق الاول و ﴿ نُعِيدُهُ .. ( الله على وجود خَلُق ثَان .

إذن : فيقوله تعالى في موضع آخر : ﴿ يَوْمُ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَتُواتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( الله الله الراحيم الله الراحيم الله الراحيم المنتقل الأول خُلُقُ فيه الاستباب وفيه المسبّب ، فالحق سيحانه اعطاك في الدنيا مُقرَّمات الحياة من : الشمس والقيمير والعطر والأرض والمماء .... الخ ، وهذه أمور لا دُخُلُ لك فيها ، وكل منا عليك أن تستخدم عقلك الذي خلقه الله في الترقى بهذه الاشياء والترف بها .

<sup>(</sup>۱) قال القرطين في تفسيره ( ۳۷۲۱/۰ ): « رُوى مرفوعها من هديث أبي هريرة أن النبي ولا القرطين في تفسيره ( ۳۷۲۱/۰ ): « رُوى مرفوعها من الاديم العكاظي ، لا ترى فجها عوجها ولا أمتها ، ثم يزجر الله الخلق زجرة فهاذا هم في الثانية في مثل مساختهم من الارلى ، مَنْ كان في بطنها ففي بطنها ، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها » ذكره الفؤذوى .

#### TEN SE

#### 00+00+00+00+00+017{0

أما في الخلق الثاني فأنت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخذ بالأسباب التي تعرفها في الدنيا ؛ لأن الأخرة لا تقوم بالاسباب إنما بالمسبب سيحانه ، وحين ترى في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سيمعت ، ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعبل ربك لك أعظم من غملك لنفسك .

ومهما ارتقت أسباب الترف في الدنيا ، ومهما تفثن الخلق في أسباب الراحة والخدمة الراقية ، فقصارى ما عندهم أن تضغط على زر يستح لك الباب ، أو يُحضر لك الباعام أو القهوة ، لكن أتحدي العالم بما لديه من تقدم وتكتولوجيا أن يُقدم لي ما يخطر ببالي من طعام أو شراب ، فأراه أمامي دون أن أتكلم ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل .

فقوله: ﴿ كُما بَدَأَنَا أَوْلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ .. (أن ) ﴿ [الانبياء] قالمعنى ليستُ مجرد إعادته كما كان ، إنما تعيده على أرثى وافضل مما كان بحيث يصل بك النصيم أنْ يخطر الشيء ببالك فتجده بين يديك ، بل إن المؤمن في الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل هذا من قبل (أ فيقال له : ليس كذلك بل هو أفضل صما أكلت ، وأهنأ مما تذوقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لمتوعية التُربة والماء والجو المحيط به والبهيدات التي لا يستغنى عنها الزرع هذه والماء والجو المحيط به والبهيدات التي لا يستغنى عنها الزرع هذه وبانية وإعداد إلهي .

وكأن الصق سيصانه يلقت عباده إلى أن عنايته بهم أفيضل من

 <sup>(</sup>١) هذا قوله تعالى : ﴿ كُلْمًا رُبُلُوا مِنْهَا مِن لَمْرَةٍ رِزُلُنَا قَانُوا هُسُلُنَا اللَّذِي رُبُقًا مِن قَبْلُ رَأَتُوا بِهِ مُتَعَابِهَا . .
 (١) هذا قوله تعالى : ﴿ كُلْمًا رُبُلُوا مِنْهَا مِن لَمْرَةٍ رِزُلُنَا قَانُوا هُسُلُنَا اللَّهِي رُبُولًا مِن قَبْلُ رَأَتُوا بِهِ مُتَعَابِهَا . .

#### 

عنايتهم بانفسهم ؛ لأنه سيحانه أولَى بنا من انفسنا ، ولكى نعلم الفرق بين الشيء في أيدينا والشيء في يده عن يجل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ آلَ ﴾ [الانبياء] اى : لا يُخرجنا شىء عمًا وعدنا به ، ولا يخالفنا أحد .

ثم يقول الحق سيحانه :

# ﴿ وَلِقَدْ كَتَبَنَكَ إِنَّ الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكِرِ أَنَ الْأَرْضَ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ الذِّكِرِ أَنَ الْأَرْضَ مِنْ مَنْ مَنْ الْمُتَكِيلِ حُورَثَ فَي اللَّهُ مَا يَرِيثُهُا عِبَادِي الْمُتَكِيلِ حُورَثَ فَي اللَّهُ مَا يَعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

والكُتُب: التسجيل ، لكن علم الله أزلى لا يحتاج إلى تسجيل ، إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نظمئن ، كما لو أخذت من صاحبك قرضاً وبينكما ثقة ، ويأمن بعضكم بعضاً ، لكن مع هذا نكتب القرش ونسجله حتى تطمئن النفس ،

ومعنى: ﴿ كَتَبّا فِي الرّبُورِ ، ﴿ عَيْلُ ﴾ [الانبياء] الزبور: الكتاب الذي أنزل على نبى الله داود ، ومعنى الزبور: الشيء المكتبوب ، فأن الطّلقتها على عمومها تُطلق على كل كتباب أنزله الله ، ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدُ اللّهُ كُرِ . . عَبَى الدّبياء] الذّكُر : يُبطلق مرة على القبران ، ومرة على الكتب السابقة ، وما دام الزبور يُطلق على كل كتاب انزله الله فلا بدّ أن للذكر معنى أوسع ؛ لذلك يُبطلق الذكر على اللوح المحقوظ ، لانه ذكر الذكر ، وفيه كل شيء .

قَمْعِنْي : ﴿ كُنَّبِّنَا فِي الزُّبُورِ .. (١٠٠٠ ﴿ الانبياء] أي : في الكتب التي

 <sup>(</sup>۱) الزبور والكتاب واحد ، ولذلك جاز أن يقال للترراة والإنجيل زبور ، وقال سعيد بن جبير :
 الزبور : الترراة والإنجيل والقرآن ، ( تقسير القرطبي ۲۹/۹ ف) .

أنزلَتُ على الانبياء ما كتبناه في اللوح المصفوظ ، أو ما كتبناه في الزبور ، لا أنّ سيدنا داود أعطاه الله فوق ما أعطى الأخرين .

ومعنى: ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ( الانبياء على أن واحداً أسبق من الآخر ، نقول : القرآن هو كلام الله القديم ، ليس في الكتب السحارية أقسدم منه ، والعداد هنا ﴿ مِنْ بَعْدِ اللَّكْرِ .. ( الكتب السحارية ذكرية ، لا بعدية زمنية .

غما الذي كتب الله لدارد في الزبور ؟ كتب له ﴿ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الانبياء] كلمة الأرض إذا أطلقت عموما يُراد بها الكرة الأرضية كلها .

رقد تُقيد بوصف معين كما في : ﴿ الأَرْضَ الْمُقَدُّسَةُ . ((1) ﴾ [المائدة]
وفي : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ . . ((2) ﴾ [يرسف] أي : التي كان بها . .
وهذا يقبول تعالى : ﴿ أَنَّ الأَرْضَ . . ((2) ﴾ [الانبياء] أي : الارض
عمبوما ﴿ يُرِنُها . . ((2) ﴾ [الانبياء] أي : تكون حقا رسميا لعبادي
الصالحين . قبائ أرض هذه ؟ أهي الارض التي نحن عليها الآن ؟ أم
الأرض المبدئة ؟

ما دُمْنَا نشكلُم عن بَدْء الخَلْق وإعادته ، فسيكون المسراد الأرض المسيدلة المسعادة في الأخسرة (١) ، والتي يرشها عباد الله الصالحيون ، والإرث منا كما في قبوله تعالى : ﴿ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ تَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ تَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا كُنتُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُ وَهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا عَلَا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره ( ۱/ ۱۹۳۰) : « أحسن ما قبل ذيه أنه يُراد بها أرض الهذة كما قال سميد بن جبير : لأن الأرض في الدنيا قد ورثها المسالمون وغيرهم ، وهو قول ابن عباس ومجادد وغيرهما » .

#### THE WAY

#### O177YOO+OO+OO+OO+OO+O

قعن منز ورثوا هذه الأرض ؟

الحق سبحانه وتعالى حسينما خلق الخلّق اعدُ الجنة لتسع كلّ بنى آدم إنْ آمنوا ، واعدُ النار لتسع كلّ بنى آدم إنْ كغروا ، فليس فى المسالة زحام على أيّ حال ، فإذا ما دخل أهلُ الجنة الجنة ، ودخل أهلُ النار ظلّت اماكن أهل النار فى الجنة خالية فيُورثها الله لأهل الجنة ويُقسمها بينهم ، ويُفسح لهم أماكنهم المتى حُرِم منها أهل الكفر .

أو نقول : الأرض يُراد بها أرض الدنيا<sup>(۱)</sup> . ويكرن المعنى أن الله يُمكّن الصالح من الأرض ، الصالح الذي يَعْمُرها ولو كان كافراً ؛ لأن الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ، حتى وإنْ كان كافراً ، يقول تعالى ﴿ مَن كَانَ يَرِيدُ حَرْثُ الآخِرَةَ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْبِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُنيا نَوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ ﴾ [الشورى]

لكن عمارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرّعان ما تنزل بهم النكبات ، وتنقلب عليهم حضارتهم ، وها نحن نرى نكبات الأمم المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية ، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفا ، فيفي السويد مشلاً وهي من أعلى دول العبالم تنفلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة انتحار ، وأعلى نسبة شذوذ ، وهذه هي المعيشة الضّنك التي تحدّث عنها البقرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وَمَن أَعْرَض عَن ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشةً مَن ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشةً مَن ذَكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشةً مَن فَا وَتَعَشَرُهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ أَعْمَىٰ (١٤٤) ﴾

قالضَّنْك لا يعني فقط الفقر والحاجة ، إنما له صور أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس : إنها أرض الأمم الكافرة ، ترثها أمة مصمد ﷺ بالفترح [ تفسير القرطبي الرابع المرطبي . \* ۲۰۲۰ ] .

إذن : لا تُقس مستوى التحضر بالماديات فحسب ، إنما خُذُ في تُحسّبانك كُلُّ النواحي الاخرى ، فحنْ أتقن النواحي المادية الدنيوية أخذها وترف بها في الدنيا ، أمّا الصلاح الديني والخُلقي والقيمي فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة .

ومكذا تشمل الآية : ﴿ يَرِنُهَا عَبَادِى الصَّالِحُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الانبياء] الصلاح المادى الدنيرى ، والصلاح المعنوى الاخروى ، فيإنْ آخذت الصلاح مُطلقاً بلا إيمان ، فيؤنك ستجد ثمرته إلى حين ، ثم ينقلب عليك ، فأين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والقراعنة ؟

إن كُلُّ هذه الحضيارات مع ما وصلت إليه ما امكنها أن تصنفظ لنفسنها بالدوام ، فزالت وبادت .

يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِمَادِ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ ۞ اللَّهِينَ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۞ وَتُمُودُ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ النَّجِيلَ وَيُمُودُ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَقَرْعُونَ ذِى الأَوْتَادِ ۞ ﴾ وَقَرْعُونَ ذِى الأَوْتَادِ ۞ ﴾

إنها حضارات راقية دُفنَتُ تحت أطباق التراب ، لا نعرف حتى أماكنها ، آمًا إنْ آخذت الصلاح المعنوى ، الصلاح المنهجى من الله عز وجل فسوف تحوز به الدنيا والأخرة ؛ ذلك لان حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظُمها ؛ افعل كذا ولا تفعل كذا ، وهذا لا يتوم به البشر أمّا ربّ البشر فهو الذي يعلم ما يُصلحهم ويُشرّع لهم ما يُسعدهم .

إن منهج الله وحده هو الذي يأمرنا وينتهانا ، ويضبرنا بالحلال والحرام ، وعلينا نحن التنفيذ ، وعلى الحكام وأولياء الامر الممسكين بميزان العدل أن يراقبوا مسالة التنفيذ هذه ، فيولُوا مَنْ يصلح للمهمة ، ويقرم بها على أكمل وجه ، وإلا فسد حال المجتمع ، الحاكم

### THE WAY

### 0111100+00+00+00+00+0

يُشرف ويُراقب ، يُشجُّع العامل ويُعاقب الخاصل ، ويضع الرجل المناسب في مُكانه المناسب ،

قعناصر الصلاح في المجتمع : علماء يُخططون ، وحكام يُنفُدون ، ويديرون الأمور ، وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة ( بالفتح ) وهي : اللجام الذي يكبح الفرس ويُوجُهها .

لذلك جاء في التحديث الشريف : « مَنْ ولِّي أحداً على جعاعة ؛ وفي الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة ع<sup>(١)</sup> .

لماذا ؟ لأن ذلك يُشيع الفساد في الأرض ، ويُتبُّط العزائم العالية والهمم القوية حين ترى مَنْ هو أقلٌ منك كنفاءة يتولّى الأمر ، وتُستبعد أنت ، أما حين تعتدل كفة الميزان فسوف يجتهد كُلٌّ مِنَا ليصل إلى مكانه العناسب .

إذن : مهمة الحكام رولاة الأمر ترقية المجتمع ، قلا نقول لحاكم مثلاً يُعدُّ لنا طعاماً ، أو يصنع لنا آلة ، قليستُ هذه مهمته ، ولقد رأينا أحد الامراء وكان له أرض يزرعها ، يتولاها أحد الموظفين يقولون له ( المُولى ) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة .

رفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صحيبة المخولى ، رفى أثناء جرلتهما بالأرض رأى الخولى قناة ينساب منها الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسد القناة بنفسه .

وعندها غضب الأسير وقصله من عمله ؛ لأنه عسل بيده في حين أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مُنْ يقوم بمثل هذا العمل .

<sup>(</sup>۱) عن أبي بكر رضى الله عنه أن رسيل الله في قال : « من رلى من آمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أمداً معاياة قعليه لعنة الله لا يقبل الله منه مسرقاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » أخرجه أحدد في مستده (١/١) .

لكن ، لماذا هذه النظرة في إدارة الأعمال ؟ قالوا : لأنك إنْ غملتُ بيدك فسأنت واحد ، لكن إنْ أشرفتَ فيمكن أنْ تُشرف على آلاف من العمال ، ومن هذا جاءتِ مسألة التخصيص في الأعمال .

وعلى الحاكم وولى الأمر أنْ يحافظ على منهج الله ، ويتابع تطبيق الناس له ، فيقف أمام أى فساد ، ويأخذ على بد صاحبه ، ويثيب الناس له ، فيقف أمام أى قساد ، ويأخذ على بد صاحبه ، ويثيب النجتهد العامل ، كما جاء في قوله تعالى في قصة ذى القرئين :

﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَلَيْهُ ثُمَّ يُودُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَلَابًا تُكُواً كُولًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسَنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِلَا يُسُوا هَهِ ﴾

ذلك ، لأن الله تعالى يزّعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ، لا بدّ من قوة تصون صلاح المجتمع ، وتضرب على أيدى المفسدين ، لا بدّ من قرة تمنع مَنْ يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامي .

لذلك يقدول تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوة وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُوهِبُونَ بِه عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ .. (1) ﴾ [الانتسال] لا بُدُ أن يعلم العدو أن لديك الرادع الذي يردعه إن اعتدى عليك أو حاول إفساد صلاح العجمع .

لذلك ، فالنبى في يقول في الصديث أن السهم الذي يُرمى في سبيل الله ، لكل مَنْ شارك في إعداده ورمسيه جزّه من الشواب ، فالذي قطعه من الشجرة والذي براه ، والذي وضعه في القوس ورمى به ؛ لأن في ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ، ولا يفسده أحد ،

<sup>(</sup>۱) عن عشبة بن عامر قال قبال في: « إن ألف عز وجل بُدخل الثلاثة بالسبهم الواحد الجنة : صائعه يحتسب في صنعه الشهر ، والمحد به ، والرامي به « أشرجه الدارعي في سننه (۲۰٤/۲) والترمذي في سننه (۱۹۲۷) ، وابن عاجه في سننه ( ۲۸۱۱ ) .

### 017/00+00+00+00+00+0

والمستولية هذا لا تقتصر على الحكام وولاة الأمر، إنما هي مستولية كل فرد فيمن ولي أمراً من أمور المسلمين، كما جاء في الحديث: « كلكم راع، وكلكم مستول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع وهو مستول عن رعيته ، وألرجل راع على أصل بيته وهو مستول عنه ، والمراة راعية على بيت بعلها وولده وهي مستولة عنهم ، والمراة راعية على بيت بعلها وولده وهي مستولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مستول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مستول عن رعيته » "

وعلى العامل ألا ينظر إلى مراقبة صاحب العمل ، وليكُنُ هو رقيباً على نفسته ، وإلله عن وجل يراقب الجميع ، وقد جاء في الحديث القدسي « إن كنتم تعتقدون أنّى لا اراكم فالخلل في إيمانكم ، وإنْ كنتم تعتقدون أنّى أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم ؟ » .

والمتأمل في حركة الحياة يجدها متناخلة ، فمثلاً لو أردت بناء بيت ، فالهندسة حركة ، والبناء حركة ، والكهرباء حركة ، والنجارة حركة ، وهكذا .. ، فلو قلنا : إن هذا البعمل يتكون من مائة حركة مثلاً ، فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هي عملك الذي تتقنه ، والباقي حركات لغيرك ، فيإن أخلصت فيما للناس عندك الهمهم الله أن يخلصوا لك ولو عن غير قصد ، فانت أخلصت واتقنت حركة واحدة ، وإخلص الناس لك في تسع وتسعين حركة .

واعلم أن الخواطر والافكار بيد الله سبحانه ، فإنْ راقبتُ الله فيما للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم ، وكفاك مُوَّنة المراقبة ، فقد يصنع لك الصانع شبيئاً ، ويريد أنْ يفشك فيه فيحول الله بينه وبين

<sup>(</sup>۱) اخرجه منسلم فی صنعیحه ( ۱۸۲۹ ) من حدیث ابن عدر رضی اه عنهما ، واحدد فی مسنده ( ۲/۱۵ ، ۱۱۱ ) ، والبغاری فی صنعیحه ( ۲۴۰۱ ) .

### TEN ME

### 

هذا ؛ ربما يجلس معه أحد معارف فيستمى أن يغش أمامه مآو لا يجد الشيء الذي يغشك به ، أو غير ذلك من الاسباب التي يسخَّرها الله الله ، فيتقن لك الصائع صنَّعته ، ولو رَغْمًا عن إرادته .

إذن : إنْ أردتُ صلاحُ أمرك فأصلح أمور الأخرين .

ومن الأساسيات التي تُصلح بها وسرت الأرض أن تنظر إلى الناس جميعاً على أنهم سواسية ، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فليس فينا مَنْ هو أبن لله عز وجل ، وليس منا مَنْ بيته وبين الله قرابة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَاكُمْ ... (\*\*\*) ﴾ [الحجرات]

والإسلام لا يعرف الطبقية إلا في إنقان العمل ، فقيعة كل امرىء ما يُحسنه ، وقد ضربنا لذلك مثلاً ، وما ننزال نذكره مع أنه لرجل غير مسلم ، إنه رجل ضرنسي كان نقيباً للعمال ، وكان يدافع عن حقوقهم ، ويطلب لهم زيادة الدُّخُل من ميزانية الوزارة ، فلما تولى منصب الوزارة وتولى المستولية عدل عما كان يطالب به ، فضع منصب الوزارة وتولى المستولية عدل عما كان يطالب به ، فضع العمال ، وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالى الوزير أنك كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية ، فعا كان من الرجل إلا أن كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية ، فعا كان من الرجل إلا أن قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى ورُع المواهب والقدرات بين خلقه ، فساعة ترى نفسك مميزاً على غيرك في شيء فالا تغتر به ، وابحث فيما ميز به عنك غيرك ؛ لأننا جميعاً عند الله سراء ، لا يحابي منا أحداً على أحد ، فأنت مُ ميز بعلمك أو قوتك ، وغيرك أيضا مُميز في سعادته مع أهله أو في أمانته وثقة الناس به ، أو في زضاه بما قسم له أو في مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل ، وقد يُعين الواحد منا بالولد الصالح الذي يكون مطراعا لابيه ، وقرة عَين له .

### THE WALL

### 0111100+00+00+00+00+0

إذن : هذه مسالة مُقدَّرة محسوبة ! لأن ربك سبحانه قبوم عليك ، لا تخفي عليه منك خافية ، وحين يُميَّز بعضنا على بعض إنما ليدك فينا الفرور والكبرياء ، وينزع من قلربنا الحقد والغل ، وهكذا يتوازن المجتمع، ولا يكرن التحيز مثار حقد ؛ لأن تميز فيرك لصالحك ، وسيعرد عليك .

والحق - سبحانه وتعالى - يُحدُننا عن يرم القيامة ، وكيف أن الشمس ستدنو من الرؤوس ، ويشتدُ بالناس الكرب ، إلا هؤلاء الذين يُظلُهم الله في خلله يوم لا خلل إلا خلله ، ذلك لانهم كانوا مظلة أمان في الدنيا ، فاظلُهم الله في الآخرة .

كما جاء في الحديث الشريف: « سبعة يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عبادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجُل قلبه مُعلّق في المساجد ، ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقبال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شبماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ()

نعم ، لقد صنع هؤلاء بسلوكهم التويم مظلة أمان في الكون ، فاستحقوا مظلة الله في الآخرة ، وبمثل هؤلاء يتوازن العجتمع المسلم وبرقي إلى القيمة ، هذا المجتمع الذي نريده هو مجتمع غنيه متواضع ، وفقيره كريم شريف ، وشابه طائع .

يقبرل رب المرزة سينصانه في الصديث القندسي : « أحب ثلاثة وحبين الثلاثة اشد ألم فهؤلاء سنة نقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير

<sup>(</sup>۱) حدیث منتقل علیه . آخرجه البشاری فی صحیحه ( ۱۹۰ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه (۱۳۰ ) من حدیث ابی هربرة رضعی الله عنه .

المتراضع ، وحُبِّى للغنى المتواضع أشد - لأن عنده أسباب الكبر ومخ ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحُبِّى للقنقير الكريم أشد ، وأحب الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشد ،

وأكره ثلاثة وكُرَّهى لثلاثة أشد : أكره الغنى المتكبر ، وكُرَّهى للفقير المتكبر المامى الشد ، وأكره الشاب العامى وكرهى للشيخ العامى الشد » .

هؤلاء اثنا عشير نوعاً: سبتة في المحبوبية ، وسبتة في المحروفية ، وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا منجتمعا راتيا من الدرجة الأولى .

# اللَّهُ إِنَّ إِلَى مَنْذَالْبَلَامُ الْمَعَالِقَوْمِ عَكَبِدِبِ فَ الْمُ

البلاغ : الشيء المهم الذي يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين ينشخل الناس بالمحرب ، وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة بلاغات ، يقولون : بلاغ رقم واحد ، لائه أمر مهم .

نقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي هُلَانًا لَبَلاغًا .. ( الآنبياء] إي : أن ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق ، والبلاغ الأعلى الذي لم يترك لكم عذراً ، ولا لففلتكم مجالاً ، ولا لمستدرك انْ يستدرك عليه في شيء . فهو مُنْتهي ما يمكن أنْ اخبركم به .

وهو بالأغ لمن ؟ ﴿ لِقُومُ عَابِدِينَ ( الله الانبياء] أي : يتلقفون مُرادَ الله لينفذوه م سواء أكان أمراً أمْ تُهيا .

# 🐗 وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّارَحَمَةُ لِلْعَكَبِينَ

وما دام ﷺ خاتَم الرسل ، وبعثتُه للناس كافة ، وللزمن كله إلى أنْ تقوم الساعة ، وقد جاء السرسل السابقون عليه لفترة زمنية

### THE WALL

### 

محددة ، ولقرم بعينهم ، أما رسالة مصمد ﷺ فجاءت رحمة للعالمين جميعاً ؛ لذلك لا بد لها أن تنسع لكل اقضية الحياة التي تصاصرها أنت ، والتي يعاصرها خَلَفُك ، وإلى يرم القيامة .

ومعنى : العالمين ، كُلُّ ما سوى الله عز وجل : عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وعالم الإنس، وعالم الجماد ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد ﷺ رحمة لهم جميعاً ؟

قالوا: نعم ، رحمة لململائكة ، فيجبريل ، عليه السيلام ، كان يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : ﴿ ذِى قُولُة عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينِ ۞ ﴾ [التكرير] فاطمأن جبريل عليه السلام وأمن .

ورسول الله الله الله المحديث المحديث المرنا بإماطة الاذى عن الطريق ، وهو رحمة بالحيوان ، وفي الحديث الشريف : « ما من مسلم يزرع زَرْعا ، أو يعرس غَرَّسا فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة »()

وحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبست أها ، فلا هي أطعمتها وسقتها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض (٢).

وحديث الرجل الذي دخل الجنة ؛ لانه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ، فنزل الرجل البثر وملاً خُفَّه فسقى الكلب ، فشكر الله له وغفر له ، لانه نزل البشر وليس معه إناء يملاً به الماء ،

<sup>(</sup>۱) حدیث مشفق علیه. أخرجه البخاری فی محیحه ( ۲۳۲۰ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه (۱۳۵۲) من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه .

<sup>(</sup>٢) من ابن عمر - رضي أف عنهما - عن النبى ﷺ قال : « بخلت امرأة ألنار في هرة ربطتها قلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من بخشاش الأرض » أضرجه البخارى في صحيحه (٣٣/٨) قال أبن حسجر في الفستح ( ٣٩/٨) : « ألمسراد ( بخسشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتها من فارة وفحوها » .

### @@+@@+@@+@@+@!\\\\\

فاحتال للأمر ، واجتهد ايسقى الكلب().

وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ، ففي الدين مبدأ ومنهج يُنظم كل شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين .

نقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْفَالَمِينَ (١٠٤٠) ﴾ [الانبياء] يعتى أن كل ما يجيء به الإسلام داخل في عناصر الرحمة .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ قُلْ إِنْكَ الْوَحَىٰ إِلَى أَنْكَ أَلَكُ اللهُ كُمُ إِلَكُ وَكِيدِ اللهُ وَكِيدِ اللهُ وَكِيدِ اللهُ وَكِيد مَهَلَ أَنتُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ وَكَا اللهُ مُسْلِمُونَ ﴾

فالرحدانية هي أول رحمة بنا ، أن نكرن كلنا سواء ، ليس لنا إلا إله واحد ، هذه من أعظم رحمات الله أن تعبده رحده لا شريك له ، فعبادته تُعتبنا عن عبادة غيره ، ولو كانت الهة مستعددة لأصحابتنا . الحيرة بين إله يأمر ، وإله ينهى .

لذلك ؛ فالحق - سيحانه وتعالى - يطلب منا أنْ نعتازٌ وأنْ نفخر بهذه الوحدانية ، ويهذه الالوهية ، وفي هذا يقول الشاعار الإسلامي محمد إقبال :

## والسُّجود الذي تَجُّنويه منْ الُّوف السُّجود فيه نَجَاةً

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن النبى الله قال : بينما رجل يعشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد يشراً فنزل بها فشرب ، ثم غرج فإنا كلب يلهث باكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد يلغ هذا الكلب من العطش سمثل الذى كان يلغ بى ، فنزل البئر فملا خُمّة ثم المسكه يقيه فسيقى الكلب ، فشكر الله له قبضر له ، قالول : يا رسيول الله وإن لذا في البهائم أجراً ؟ فسيقى الكلب ، فشكر الله أجر ، اخرجه البخاري في مسميحه ( ١٠٠٨ ) .

### THE WORLD

### 011W00+00+00+00+00+0

فسجودك لله وتعلير وجهك له سبحانه يحسيك من السجود لغيره ، ولولا سبجودك لله لسجنت لكل من هو أقدى مقك ، فعليك ما إذن - أن تعتبر بعبوديتك لله ؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من البشر ، وحمتى لا يقول لك شخص أنت عبد ، نعم أنا عبد لكن لست عبداً لك ، فعبد غيرك حراً مثلك .

وقد ضرب لنا الحق سيصانه مثلاً في هذه المسالة في قبوله تعالى : ﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلُ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلُ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً مَلَما لِرَجُلِ مَلَا يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً .. (1) ﴾ [الزمر]

قهل یستوی عبد لعدة أسیاد پتجاذبونه غی وقت واحد ، وهم مع ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ، وعبد سلّماً لسید واحد ؟

وهكذا ، نصن جميعاً عبيد لله \_ عن وجل \_ حين تخضع لا نخضع إلا له سبحبانه ، فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ! لذلك يقولون و اللي الشهرع يقطع صبحاعه ميخرش دم ، لانه أصر من أعلى ، من السماء ، لا دَخُلَ لاحد فيه .

لذلك ؛ فالعبردية تُكره حين تكون عبودية للبشر ، لأن عبردية البشر للبشر ياخذ العبد خير عبده ، أما العبودية ش فياخذ العبد خير سيده .

والشاعر (١) يقول :

حَسَّبُ نفسى عِزَا بِانِّى عَبْدٌ يحتفى بِي بِسِلاً مواعيدَ رَبُّ مُنَ فِي قِيدٍ مِنْ وَالْمِنْ أَحِبُ مُنَ فِي قُدُسِهِ الْأَعِنَّ وَلَكِنَّ أَنِنَا الْقَي مِنْ وَالْمِنْ أَحِبِ اللَّهِ فِي قُدُسِهِ وَالْمِنْ أَحِبِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي قُدُسِهِ وَالْمِنْ أَحِبِ اللَّهِ فِي قُدُسِهِ وَالْمِنْ أَحِبِ اللَّهِ فِي قُدُمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي قُدُمُ اللَّهُ فَي قُدُمُ اللَّهِ فَي قُدُمُ اللَّهِ فَي قُدُمُ اللَّهُ فَي قُدُمُ اللَّهِ فَي قُدُمُ اللَّهُ فَي قُدُمُ اللَّهُ فَي قُدُمُ اللَّهِ فَي عُلَيْكُمُ اللَّهِ فَي عُلِي اللَّهِ فَي قُدُمُ اللَّهِ فِي الللَّهِ فَي عُلِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاعِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

ولك أنْ تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ، ومقابلة ربك عز وجل . قانْ أردتُ الدخولُ على أحد هؤلاء لا بُدُّ أن تطلب المقابلة ،

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رضي الله عنه .

### TOWN THE PARTY.

ويا ترى تقبل أم ترفض ، وإنَّ قبلت غلا تملك من عناصرها شبيئا ، فالزمان ، والمكان ، وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك ،

أما إن أردت معابلة ربك معن وجل معنا عليك إلا أن تتوضأ وترفع يديك قائلاً: الله أكبر بعدها ستكون في معية الله ، وقد اخترت أنت الزمان ، والمكان ، وموضوع الحديث ، وإنهاء اللقاء .

ألاً ثرى كيف امتن الله تعالى على رسبوله في رحلة ، الإسبراء والمعراج ، بأن وضفه بالعبودية له سبحانه ، فقال : ﴿ سُبِحَانَ اللّذِي السَّرِيّ بَعَيْده ... ۞ إلاسراء] إذن : جاء قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ السِّيّ بَعَيْده ... ۞ إلاسراء] إذن : جاء قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى أَنْمَا إِلَنْهِكُمْ إِلْلَهُ وَاحِدٌ .. ( ( ) ﴾ [الانبياء] بعد قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ( ( ) ﴾ [الانبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض .

ثم يرغبنا الحق سبحانه في هذه العبودية ، فبيقول : ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُسلَمُونَ (مَنَ ) ﴾ [الانبياء] كما تحث ولدك المتكاسل أن يكون مثل زميله الذي تفوق ، وأخذ المركز الأول ، فتقبول له : ألا تذاكر وتجتهد حتى تكون مثله ؟

وهكذا في ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلاَنبِياءَ] أَي : مسلمون ش ! لأن مصلحتكم في الإسلام وعَزَّكم في عبوديتكم ش .

# ﴿ فَإِن تُوَلِّواْ فَقُلُ مَا ذَننُكُ كُمْ عَلَىٰ سَوَآبُو وَإِنْ أَدْرِيتَ أَقْرِيبُ أَمْرِيمِيدُ مَّا فُوعَدُونَ ﴿ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدُونَ ﴿ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) آذنه الأصر ، وآتنه به : أعلمه ، وآذنتك بالشيء : أعلمتكه ، [ لمحان العرب .. ممادة : أذن ] ،

### O17V1OO+00+00+00+00+0

وقوله تعالى : ﴿ عَلَىٰ سُواء .. ( الله و الانبياء ] يعنى : جاء الإعلام الكم جمعيعا لم اخص احدا دون الآخر ، فانتم في الإعلام سواء ، لا يتميز منكم احد على أحد ؛ لذلك كان النبي الله يحرص على إبلاغ الجميع ، فيقول :

" نضًا الله المسرا سبع مقالتي قوعاها ، شم الأها إلى مَنْ لم يسمعها ، قدرُبُّ مبلِّغ اوعى من سامع "(") وهكذا يشيع الخيَّر ويتداول بين الجميع .

﴿ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاء .. ( الله الانبياء علم أعلم قدما دون قوم . ولم أسمع أذنا دون أذن ، وجعلت من كمال الإيمان أن يخبر السامع مَنْ لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنقسه .

ثم يُنبُّههم إلى أمر الساعة : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم يَعِيدٌ مَّا تُوعُدُونَ ۚ ۚ لَا يَعِيدُ مَّا تُوعُدُونَ ﴾ [الانبياء] قائلتها وحُدُوا بالكم ، واحتاطوا ، فلا أدرى لعلُّ الساعة تكون قريباً ، ولعلها تفاجئكم قبل أنَّ أنهى كلامي معكم ،

الذلك ؛ لمنا سالوا أحند الصنالحين : فنيمُ افتيتَ عنمرك ؟ قنال :

<sup>(</sup>۱) اخرجه احدد في مستده ( ۱/۲۷) والترمذي في سَنته ( ۲۲۵۷ ، ۲۲۵۷ ) وابن ماجة في سَنتُه ( ۲۲۵۷ ، ۲۲۵۷ ) وابن ماجة في سَبَتُهُ ( ۲۲۲ ) والعميدي في مستده ( ۲۷/۱ ) من حديث عبد الله بن مسعود رخسي الله عنه :

« افنیت عمری فی اربعة اشیاء : علمت انی لا اخلو من نظر الله طرفة عین فاستحبیت ان اعصیه ، رعلمت آن لی رزقا لا پتجاوزتی قد ضمته الله لی فقعت به ، وعلمت آن علی دینا لا پردیه عنی غیری فاشتغات به ، وعلمت آن لی آجلا ببادرنی فبادرته .

إذن : فالمراد : استعدرا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم .

منم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِنَّهُ رِيعَلَمُ الْجَهُرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعَلَّمُ مَا تَكَتَّمُونَ ۞ ﴿

وما دام ربك - عز وجل - يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى ، فإياك أنْ تنافق ؛ لأننا نفهاك عن النفاق مع البشر ، فمن باب أولَى أن ننهاك عن نفاق ربك سبحانه الذي يعلم سرك كما يعلم علانيتك ، وقصارى أمر البشر أنْ يُراقبوا علانيتك ، لذلك ، فإن كل احتياطات أهل الإجرام التخفى عن أعين الدولة ، والهرب من مراقبة الشرطة ، لكن كيف التخفى عن نظر أش وعلمه ؟

وتراله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتَمُونَ ﴿ آ ﴾ [الانبياء] يُعلّمنا الأدب حستى فيهما نكتم ، فالأدب في الجهر من باب أولى ، وشمن مؤمنون بأن الله سسبتمانه غيب غير مشهد ، وهنب انك في بيتك تعلم كل شيء فيه ؛ لانه مشهد لك ، أمّا ما كان خارج آلبيت فهر غيب عنك لا تعلمه ، أمّا الحق سبحانه فهر غيب يعلم كل مشهد وكل غيب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ أَدْرِعِ لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُرُ وَمَنْتُعُ إِلَى حِينِ ﴿

اى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عنداب وتباطؤ الساعة عنكم فتنة واختبار ، يا ترى أتُوفَقون وتفسوزون فى هذا الاختبار ، كما قال سبحانه فى موضع آخر :

﴿ فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُويِدُ اللَّهُ لِمُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَتَوْهُقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [النوبة]

وقال تتعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَلَابٌ مُهِينٌ (١٣٨) ﴾ [ال عسران]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ (١١٠) ﴾ [الانبياء] أى : لن يدوم هذا النعيم وهذا المتاع ؛ لأن له مُدة موقولة .

ثم يقول المق سيجانه في ختام سورة الأنبياء:

# وَ قُلُ رَبِّ آَمْكُمُ بِأَلْحَقِ وَرَبِّنَا ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ شَيْ الله عَلَى مَاتَصِفُونَ شَيْ الله

قُولُه تَعَالَى : ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. (١٢٢) ﴾ [الانبياء] كما دعا بِذَلك الرسلُ السابقون : ﴿ رَبُنَا اقْتُحُ ( " بَيْنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ( الله وَ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ وَالله وَالهُ وَالله وَ

<sup>(</sup>١) قال قنادة : كمانت الانبياء تقرل ﴿ رَبَّا الْحَجْ بَيْنَا وَيَنَ تُوبِنَا بِالْحَلِّ .. ( الأعراف ] فأسر النبي الله أن يقول : ﴿ رَبُّ احْكُم بِالْحَقِ .. ( الأنبياء ] فكان إذا نقس العدر يقول .. ومُو يعلم أنه على الحق وعدره على الباطل .. ﴿ رَبُّ احْكُم بِالْحَقِ .. ( الأنبياء ] أي : اقض، به . ذكره القرطبي في تقسيره ( ١ / ٤٥٢٢ ) والسيوطي في الدر المنتثور ( ١٨٩/٠ ) ومزاه لابن أبي حاتم .

 <sup>(</sup>٢) أي : اتمسرنا عليهم ، ويجوز أن يكون المعنى : ربتها افتح بيننا وبين قومنا باب التقافم
 والمحية بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم . [ القاموس القويم ٢٠/٢ ] .

### 

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا() : الحق سبحانه يُبيّن لنا ؛ لاننا عشنا في الدنيا وراينا كثيراً من الباطل ، فكاننا لأول مرة نسمع الحكم بالحق .

ثم يقول سبمانه: ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تُصِفُونَ لِللَّهِ ﴿ لَانْبِياءً آي : المستعان على ما تُجرمون فيه من نسبتنا إلى الجنون و أو إلى السحر ، إلخ .

وتلاحظ أن الحق سبحانه في آيات سورة الأنبياء تكلم عن طي السماء كطي السماء كطي السجل للكتب، ثم قال ﴿ لَعَلَهُ فَتُنَةٌ لَكُمْ ... (١١١) ﴾ [الانبياء] ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (١١١) ﴾ [الانبياء] ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (١١١) ﴾ [الانبياء] ﴿ وَرَبُّ احْكُم بِالْحَقِيُّ .. (١١١) ﴾

هذا كله ليُعَرَّب لنا مسالة الساعة وقيامها ، ويُعِدِّنا لاستقبال « سورة الحج » .

 <sup>(</sup>۱) قاله أبن عباس فيما الخرجه عنه ابن جرير الطبرى رابن العندر ، أرزده السيرطي في الدر المنشور ( ١٨٩/٥ ) قال : لا يمكم أشرالا بالحق ، ولكن إنما بستهجل بذلك في الدنيا بسال ربه على قومه .

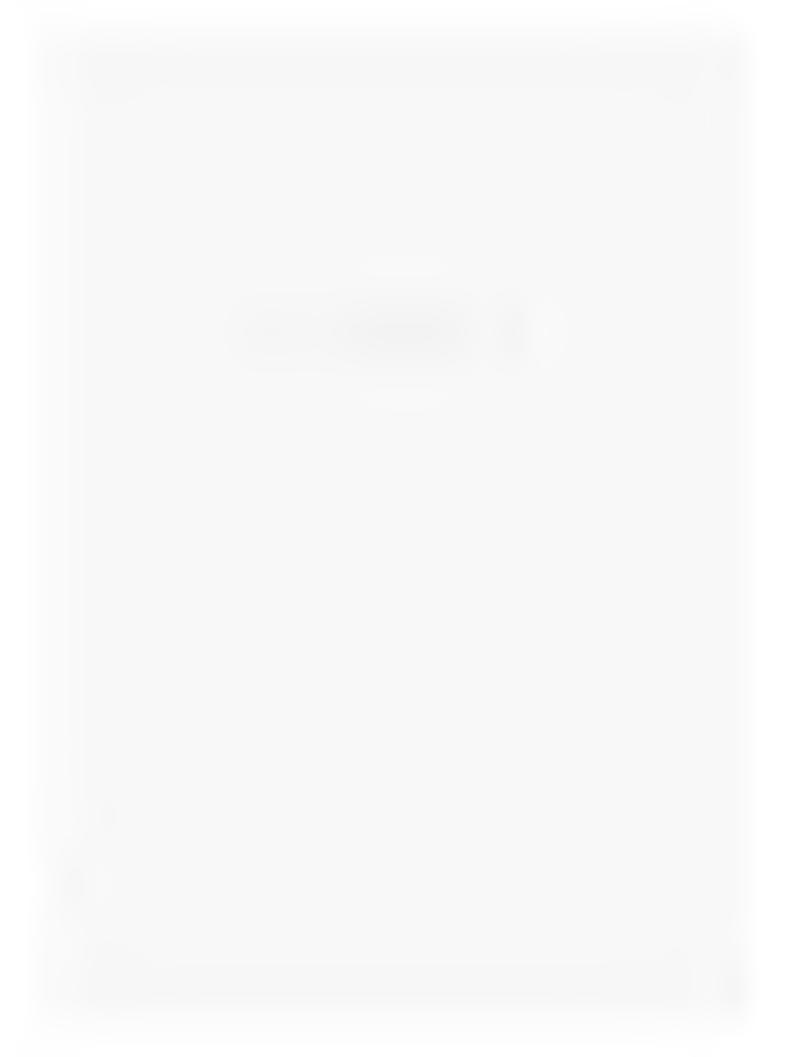



### سورة الحج(١)

# بِنَ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ مِنْ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ

# ﴿ يَنَأَيْهُ النَّاسُ اَتَّقُواْرَيَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةً النَّاسُ اَتَّقُواْرَيَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةً اللَّ

الخطاب هذا عام للناس جمعها ، وعادة ما يأتى الخطاب الذى يطلب الإيمان عاماً لكل الناس ، إنما سساعة يطلب تنقيذ حكم شرعى يقول : يا أيها الذين آمنوا .

لذلك يقول هذا : ﴿ يَسْأَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ .. ① ﴾ [الحج] يريد أنّ يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ﴿ اتّقُوا رَبُّكُمْ .. ① ﴾ [الحج] التقوى : أنْ ، تجعل بينك وبين ما أحدّ تك عنه وقاية ، أى : شيئاً يقيك العذاب الذي لا طاقة لك به .

<sup>(</sup>۱) سورة المح هي السورة رقم (۲۲) غي ترتيب العصحف الشريف ، وعدد آياتها ۷۸ آية ، وهي سورة مضالطة غيها آيات مدنية ، وآيات مكية ، وهو قول جمهور العلماء . قاله ابن انفرس في أحكام القرآن فيما نقله عنه السعوطي في ( الإنقان في علام القرآن ۲۲/۱ ) ورجحه القرطبي أيضاً في تقسيره ( ٤٩٣٣/١ ) وقال : « وهذا هو الاصح » .

قال القرنوى: « هى من أعاجبِ السور ، نزلت لبلاً ونهاراً ، وسفراً وحضراً ، مكياً ومدنياً ، سلمياً وحربياً ، ناسخاً ومنسوخاً ، محكماً ومنسابها ، مختلف العدد » . نقله القرشبي في تفسيره ( ١٩٣٢/١ ) .

### O=+0=+0=+0=+0=+0+0+11/10

وتلحظ أن الله تعالى يقول مرة : ﴿ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِنْ الله مِنْ الله ومرة يقول : ﴿ فَاتَقُوا النَّارَ مَا إِلَيْهِ اللَّهِ مَا يَعُمُ مُا لَقُوا النَّارَ مَا أَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّ

وقعوله : ﴿ اللّهُ .. ( ( ) ﴿ البقرة ] لأن شقعالى صفات جمال ، وصفات جلال ، معفات الجمال كالرحمن ، والرحيم ، والباسط والستار ، وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف منه .

فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ، فليست بك طاقة لقاهريته ، وبطشه سبحانه ، والنار من جنود الله ، ومن مظاهر قُهْره . فكما نقول : اثقً الله نقول : اثقً النار .

واختار في هذا الأمر صفة الربوبية ، فقال : ﴿ النَّهُوا رَبُّكُمْ .. ① ﴾ [الحج] ولم يقُلُ : انقوا الله ؛ لأن الرب هو المتولّى للرعاية وللتربية ، فالذي يُحدُرك هو الذي يُحبك ويُعطيك ، وهو الذي خلقك وربّاك ورعاك .

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عُدم ، فأرْثَى بك أن تتقيه ، لأنه قدُّم لك الجميل ،

أما صعفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بافعل ولا تفعل ، الله معبود ومُطَاع فيما أمر وفيما نَهَى .

ثم يقول تعالى: ﴿إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيَّةٌ عَظِيمٌ ١٠﴾ [المج] الزلزلة: هي الحركة العنيفة الشديدة التي تُخرِج الأشياء عن ثباتها ، كسما لو أردتَ أنَّ تخلعَ وتدا من الأرض ، فسعليك اولا أنَّ تهسزُه وتذلخله من مكانه ، حتى تجعل له مجالاً في الأرض يضرج منه ،

### 是计划

### @17AV@@+@@+@@+@@+@@

إنما لو حاولت جدُّبه بداية فسوف تجد مجهوداً ومشعة في خُلْعه ، وكذلك يفعل الطبيب في خُلع الضُّرس ،

فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التي تزيل الأشياء عن أماكنها ، والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحسركة كثيراً فقال : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۚ ۚ وَبُسَّتِ (١) الْجِالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتُ هَيَاءً مُنْبَثًا ۞ ﴿ [الراقمة] الْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَبُسَّتِ (١) الْجِالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتُ هَيَاءً مُنْبَثًا ۞ ﴿ [الراقمة]

ويقول : ﴿ إِذَا زُلُزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَآخُرَجَتِ الأَرْضُ أَنْقَالَهَا ۞ وَآخُرَجَتِ الأَرْضُ أَنْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الإنسَانُ مَا لَهَا ۞ بَوْمَتِلَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَيَا اللهَا ﴾ لَهَا ۞﴾

فالزلزال هذا ليس زلزالاً كالذى نراه من هزّات أرضية تهدم بعض البيرت ، أو حستى تبتلع بعض القرى ، فهذه مجرد آيات كونية تثبت صددت البلاغ عسن الله ، وتنبهك إلى السؤلزال الكبيس في الأخسرة ، إنه صورة مصغرة لما سيحدث في الأخرة ، حتى لا نغستر بسيادتنا في الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله .

وعندما حدث زلزال « اغادير » لاحظوا أن الحسيوانات ثارت وهاجت قبل الزلزال بدقائق ، ومنها ما خرج إلى الخلاء ، فأي إعلام هذا ؟ وأي استشعار لديها وهي بهائم في نظرنا لا تفهم ولا تعي ؟

إن في ذلك إشارة للإنسان الذي يعتبر نفسه سبيد هذا الكون : تنبّه ، غلولا أن أن سبّدك لوكزتك هذه البهائم فقضت عليك .

نقول : ليس هذا زلزالاً عاماً ، إنسا هو زلزال مخصوص منسوب إلى الارض برحى من الله ، وبأمر منه سيحانه أن تتزلزل .

<sup>(</sup>١) بستُّ : فتَّ رجمته اجزاء دتيقة . أي : فُتُنْتُ تفتيتاً نصديداً . [ القامرس القريم ٢/٢٦ ] . أ

لذلك رُصف هذا الزلزال بانه شيء عظيم : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ ۚ [العج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شيء عظيم فهو عظيم بمقياسك أنت ، أما العظيم هنا فعظيم بمقياسك التق سبحانه ، فلك أن تتصرر فظاعة زلزال وصفه ألله سبحانه بأنه عظيم .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالُهَا ٢٠ ﴾ [الزازاة]

فَمَا نَرَاهُ مِنَ البِرَاكِينَ وَمِنَ النَّرُواتِ فِي بِاطِنَ الأَرْضِ وَعَجَائِبِ يَقْعَ تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمْسُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا تَحَّتَ التَّرَيْنِ ( ﴿ ﴾

رما دام الحق سبحانه يمتن بملكية ما تحت الترى فلا بد ان تحت الثرى ثروات واشعاء نفيسة ، ونحن الآن نُخرج معظم الثروات من باطن الأرض ، ومعظم الأمم العنية تعتمد على الثروات المعفونة من بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ .

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثر الخيرات في كونه ، وجعل لكل منها وقته المناسب ، فالرزق له ميلاد يظهر فيه : ﴿ وَمَا نُنزُلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مُعْلُومٍ (١٠) ﴾

### 017/100+00+00+00+00+00+0

ثم يقرل الحق سبحانه :

﴿ يُوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَمَّا أَرْضَعَتُ وَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ عُمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ حُكُلُ أَنْ اللهِ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ حُكُلُ أَنْ اللهِ مَثْكُرَى النَّاسُ مُتُكُنَرَى وَلَا كِنَّ عَذَا بَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللهِ اللهِ مِثْكُنَرَى وَلَا كِنَّ عَذَا بَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللهِ اللهِ مِثْكُنَرَى وَلَا كِنَّ عَذَا بَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية ، والشيء الذي نعلمه إما : علم اليقين ، وإما عين اليقين ، وإما حقيقة اليقين . علم اليقين : أن يخبر من تثق به بشيء ، كما تواترت الاضبار عن الرحالة بوجود قارة السموها فيما بعد امريكا ، وبها كذا وكذا ، فهذا نسميه ، علم يقين ، ، فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرأيتها وشاهدت ما بها فهذا ، عين اليقين ، فإذا نزلت بها وتجبولت بين شوارعها ومبانيها فهذا نسميه ، حقيقة اليقين ،

اذلك : حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عدّاباً في النار فهذا الإخبار صادق من الله فعلّمنا به و علم يقين ، فإذا رأيناها فهذا وعين اليقين ، كما قبّال سيحانه : ﴿ أُمُّ لَتَرَوْلُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿ وَهُمْ لَتَرَوْلُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿ وَهُمْ لَتَرَوْلُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿ وَهُمْ لَتَرَوْلُهَا عَيْنَ الْتَكَامُ }

فإذا ما باشرها أهلها ، وذاتسوا حرّها ولظاها ... وهذا مقصور على أهل النار .. فقد علموها حَقُ اليقين ، لذلك يقول تعالى :

﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصَّحَابِ الْيَمِينِ ۞ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصَّحَابِ الْيَمِينِ ۞ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصَّحَابِ الْيَمِينِ ۞ فَتَرُلُ مِنْ حَمِيمٍ ۞ الْيَمِينِ ۞ فَتَرُلُ مِنْ حَمِيمٍ ۞

 <sup>(</sup>۱) ای : تشتغل . قاله قطرب ، وقیل : تنسی ، وقیل : تلهر ، وقیل : تسلو والسعتی متقارب .
 [ تفسیر القرطین ۲۹/۱۹] .

### 00+00+00+00+00+00+0111-0

وتَصْلِينَةُ جَحِيمِ ﴿ إِنَّ هَلْمَا لَهُو حَقُ الْبَقِينِ ۞ فَسَيِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَقِيمِ ۞ فَسَيِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَقِيمِ ۞ ﴾ [الواتعة]

ومعنى: ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضَعَةً عَمَّا أَرْضَعَتُ . ` ` ` ﴾ [الحج] الذهول: هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأنه فتنشغل بما راته عن تأدية وظيفتها ، كما يذهل الخادم حمين يري شخصا مهيبا او عظيما ، فيسقط ما بيده مشالاً ، فالذهول ـ إذن ـ سلوك لا إرادى قد يكون ذهولاً عن شيء تقرضه العاطفة ، او عن شيء تقرضه الغريزة .

العاطفة كالأم التى تذهلُ عن ولدها ، وعاطفة الأمومة تتناسب مع حاجة الولد ، ففى مسرحلة الحمل مثلاً تجد الأم تحتاط فى مشيتها ، وفى حركاتها ، خوفاً على الجنين فى بطنها ، وهذه العاطفة من الله جعلها فى قلب الأم للحفاظ على الوليد ، وإلا تعرض لما يؤذيه أل يُودى بحياته .

لذلك ، لما سالوا المرأة العربية عن أحب أبنائها ، قالت : الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يعود ، والمريض حتى يشفّى ، فحصب الحاجة يعطى الله العاطفة ، فالحامل عاطفتها نحر ولدها قوية ، وهى كذلك في مرحلة الرضاعة .

قانظر إلى المرضعة ، وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه ، وأي هول هذا الذي يشخلها ، ويُعطِّل عندها عاطفة الأمومة والحنان ويُعطِّل حتى الغريزة .

وقد أعطاناً القرآن صورة اخرى في قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَهْرُّ الْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ (آ) وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ (آ) وَصَاحِبَهِ وَبَنِيهِ (آ) ﴾

### 0111/00+00+00+00+00+00+0

ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يذكر هنا الاخ قبل الاب والام ، قالوا : لأن الوالدين قد يُوجدان في وقت لا يرى أنها أفي حاجة إليه ، ولا هو في حاجة إليهما لانه كبر ، أمّا الاخ ففيه طمع المعونة والمساعدة ،

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مُرْضِعَةً . . (\*\*) ﴾

والمرضعة تأتى يفتح الضاد وكسرها : مرضعة بالفتح هى التى من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية ، أما مرضعة بالكسر فهي التى تُرضع فعالاً ، وتضع الآن ثديها في قم ولدها ، فهي مرضعة . فانظر \_ إذن \_ إلى مدى الذهول والانشغال في مثل هذه الحالة .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتَ حَبِلُ حَمَلُهُا .. ۞ [الحج] بعد أنْ تكلَّم عن الصرضع رقّى المسالة إلى الصامل ، ومعلوم أن الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الام حتى في تكوينها الجسماني ، فالرحم بمجرد أنْ تصل إليه البويضة المخصبة ينفلق عليها ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَنُعْرُ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلُم مُسمى .. ۞ ﴾

فإذا ما جماء وقت ألميالاد انفتح له بقدرة الله ، فهذه ما إذن مسئلة غريزية فرق قدرة الأم ودون إرادتها . إذن : وَضَعَ هذا الحمل دليل هُول كبير وأمر عظيم يحدث .

والحَمَّل نوعان : ثقل تحمله وهو غيرك ، وثقل تحمَّله في ذاتك ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمُ الْقَيَّامَةِ حَمَّلاً ( ﴿ وَالْحَمَّلُ وَالْحَمَّلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْحَمَّلُ ( وَكُن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ

لَيْسَ بِحِمْلُ مَا أَطَاقَ الظَّهْرُ مَا الحَمْلُ إِلاَّ مَا وَعَاهُ الصَّدُرُ السَّدُرُ أَلَى عَلَيه ظهرك ليس بحمل ، أَى : أَنَّ السَّيءَ الذي تطبق حَمَّله ويَقُرئ عليه ظهرك ليس بحمل ، إنما الحمل هو الهمُ الذي يحتويه الصدر ،

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَدُابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾

سكارى : أى يتمايلون مضطربين ، مثل السكارى حين تلعب بهم الخمر ، ( وتطوحهم ) يمينا وشمالاً ، وتُلقى بهم على الأرض ، وكلما زاد سُكُرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديداً !!

وهكذا سيكون الحال في صوقف القيامة لا من سُكُر ولكن من خُسوف وهكذا سيكون الحال في صوقف القيامة لا من سُكُر ولكن من خُسوف وهنول وفسرع ﴿ وَمُسا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَسْكِنَ عُسدَابَ اللّه شَدِيدٌ ٢٠ ﴾

لكن ، من أين يأتي اضطراب الحركة هذا ؟

قالوا: لأن الله تعالى خلق الجوارح ، وخلق في كل جارحة غريزة الانضباط والتوازن ، وعلماء التشريح يُحدُّدون في الجسم اعضاء ومناطق معينة مستولة عن صفط التوازن للجسم ، فإذا ما تاثرت هذه الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدوار ، ويفقد توازنه ، كان تنظر من مكان مرتقع ، أو تسافر في البحر مثلاً .

فهذا الاضطراب لا من سكر ، ولكن من هول من يرونه ، فيحدث لديهم تغييراً في الفدد والخلايا المسئولة عن التوازن ، فيتمايلون ، كمن اغتائته الخمر .

وقوله شعالى : ﴿ وَلَلْكِنْ عَدْابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ إِلَهِ إِلَهُم لَمْ يَرُوا الْعَذَابِ بَعْد ، إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها الفقدتهم توازنهم ؛

لأن الذى يَصَنْدُق فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصَدُق فى أن بعدها عنذاباً فى جهنم ، إذن : انتهت المسالة وما كنا تكذب به ، ها هو ماثل أمام أعيننا .

ثم يقرل الحق سبحانه :

# ﴿ وَمِنَ ٱلنَّالِينَ مَن يُجَلِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَبِنَّيِعُ كُلِّ شَيْطُننِ مَرِيدِر ۞ ﴾

الجدل: هو المحاورة بين اثنين ، يريد كل منهما أنّ يؤيد رأيه ويدحض رأى الآخر ، ومنه : جَدَّل الفوص أو الحبل أى : فَتُله واحدة على الأخرى .

ولو تأملت عملية غنل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات ، ومع ذلك يصنعون منه حبالاً طويلاً ، لانهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها في بعض ، بحيث يكون طرف الشعرة في منتصف الأخرى ، وهكذا يتم فتله وغزله ، فاذا أردت تقوية هذه الفتلة تجدلها مع فنلة أخرى ، وهكذا يكون الجدل في الأفكار ، فكل صاحب فكرة يحاول أنْ يُقولي رأيه وحجته البحض حجة الأخرين .

فقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. ( ) ﴾ [الحج] فكيف يكون الجدل في الله تعالى ؟

يكون الجدل في الله وجودًا ، كالملحدُ ألذي لا يغترف بوجود إله ،

 <sup>(</sup>۱) قال أبى مالك شيما أغرجه ابن أيس حاتم: تزلت في النفسر بن العارث [ الدر المتثور السيوطي ۲/۸] ، قال الفرطبي في تفسيره (۲/۲۰۱۲) : « قال أي : النفسر بن العارث : إن الد غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد تراباً » .

أر يكون الجدل في الوحدانية ، كمن يشرك باش إلها آخر ، أو يكون الجدل في إعماله الله بشيء غيبي ، كمامر الساعمة الذي ينكره البعض ولا يُصدُّقون به ، هذا كله جدل في الله .

وقوله : ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ، ٣ ﴾ [الحج] إذن : فالجدل في ذاته مَبَاحِ مشروع ، شريطة إن يصدر عن علم وفقه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ . ( ١٠٠٠ ﴾

فالحق سبحانه لا يعثّغ الجدل ، لكن يريده بالطريقة الحسنة والأسلوب اللين ، وكما يقولون : النصح ثقيل ، فلا تجعله جَدَلا ، ولا ترسله جبلا ، ولا تُخرِج الإنسان معنا بالف بما يكره ، واقرا قوله تعالى : ﴿ الْمُ إِلَىٰ سَبِلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ . (17) ﴾ [النمل] تعالى : ﴿ الْمُ إِلَىٰ سَبِلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ . (17) ﴾ [النمل] وقال سيتحانه : ﴿ وَلا تُحَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ . (17) ﴾ [العنكبوت]

لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول ﷺ لَوْنا من الجدل في قوله تعالى : ﴿ قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آَ ﴾ [سبا]

فانظر إلى هذا الجدل الراقى والأسلوب العالى: فعلى خطابهم يقول: ﴿ قُلُ لا تُسْأَلُونَ عُمَّا أَجْرَمْنَا .. (1) ﴾ [سبا] وينسب الإجرام إلى نفسه ، وحين يتكلم عن نفسه يقول: ﴿ وَلا نُسْأَلُ عَمّا يَعْمَلُونَ (1) ﴾ [سبا] ولم يقُلُ هنا: تجرمون لتكون مقابلة بين الصالين ، وفي هذا الأسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنينها لتقبل الحق .

ولما أتهموا رسول أله يَقِهُ بالجنون ردَّ عليهم القرآن بالعقل وبالمنطق ، فسألهم : ما الجنون ؟ الجنون أنْ تصدر الافعال الحركية عن غير بدائل اختيارية من المخ ، فهل جرزَّبتُم على محمد شبيئًا من

### 011000+00+00+00+00+0

هذا ؟ وما هو الخُلق ؟ الخُلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق الكمال والخير ، فهل رأيتُم على محمد خلاف هذا ؟

لذلك يقول تعالى في الرد عليهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَقُرَادَىٰ ثُمُّ تَتَفَكَّرُوا<sup>(۱)</sup> مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّة مِن .. (13) ﴾ [سبا]

وكيف يكون صاحب هذا الخلق القبويم والسلوك المنضبط في الخير مجنوبًا ؟ أ

ولما قالوا : كَدَاب ، جادلهم القرآن : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُوا مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

لقد أنتُه الرسالة بعد الأربعين ، فله سمعتم عنه خطيباً أو شاعراً ؟ فهل قال خطبة أو قلصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون بقصائد شعرائكم ؟

وقالوا: إنها عبقرية كانت عند محمد ، فأي عبقرية هذه التي تتفجّر بعد الأربعين ، ولو تأملُت العبقريات لرجدتها في العقد الثاني أو الشالث من عمر صاحبها ، فكيف يُؤجّل محمد عبقريته إلى الأربعين ، ومَنْ يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من حوله : أبوه مات قبل أنْ يُولد ، وأمه ماتت وهو رضيع ، وجده مات وهو ما يزال صغيراً .

وهكذا ، يعطينا القرآن مثالاً للجدل بالحكمة والمحوعظة الحسنة ، للجدل الصادر عن علم بما تقول ، وإدراك لحقائق الأمور .

<sup>(</sup>۱) اى : تقرموا قياماً خالصاً شاعز وجل من غير هاوى ولا هصبية ، فيسال يعضكم بعضاً : هل بدعده من جنون فينصح بعضكم بعضاً ، فينظر الرجل لنفسه في أسر محمد ﷺ ويُسال غيره من الناس عن شانه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك . [ قاله ابن كشور في تفسيره ٤٣/٣] .

لذلك ! لما ذهب الشَّعْبِي (۱) لملك الروم قال له العلك : عندكم في الإسلام أمور لا يُصدُّقها العقل ، فقال الشَّعْبِيِّ : ما الذي في الإسلام يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن في الجنة طعاماً لا ينفد أبداً ، ونحن نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لابد أنْ ينفد . انظر إلى الجدل في هذه المسالة كيف يكون ،

قال الشّعبى: أرأيت لو أن عندك مصباحاً ، وجاءت الدنيا كلها فقبست من ضوئه ، أينقص من ضوء المصباح شيء ؟ هذا ـ إذن ـ جدل راق وعلى أعلى مستوى .

ويستصر ملك الروم فيقول: كيف نأكل في الجنة كُلُّ ما نشتهي دون أنْ نتغوط أو تكون لنا فيضلات؟ نقول: أرأيتم الجنين في بطن الأم: أينمو أم لا؟ إنه يستمو يوماً بعد يوم، وهذا دليل على أنه يتغذى، فهل له فيضلات؟ لو كان للجنين فضلات ولو تغرط في مشيمته لمات، إذن: يتغذى الجنين غذاءً على قدّر حاجة نموه، بحيث لا يتبقى من غذائه شيء.

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أنَّ تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أنَّ تحلُّ فيك ، وأمامك المصباح وفيه ضوء ، ثم نفخ المصباح فانطفا ، فقال له : أين ذهب الضوء ؟

ومن الجدل الذي جاء عن علم ودراية ما حدث من الإمام على رضى الله عنه ، حيث قاتل أصحاب معاوية عمار بن ياسر ، فغضب الصحابة في صفوف معاوية وتذكّروا قول رسول الله عن عمار :

<sup>(</sup>۱) هو : عامر بن شراحيل الشعبى الجميرى ، أبو عمرو ، رارية من التابعين ، يُضرب المثل يمنظه ، ولد عدام ۱۰۱ هـ ، ونشأ ومات فجأة بالكرفة عام ۱۰۲ هـ عن ۸۵ عداماً التصل بعيد المدلك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم ، كان ضئيلاً نصيفاً ، وهو من رجال الحديث الثقات ، ونقيها وشاعراً . [ الأعلام للزركاي ۲۰۱/۳ ] .

### 0111100+00+00+00+00+00+0

« تقتله الفئة الباغية » (أ وأخذوا يتركون جيش معاوية واحداً بعد الآخر ، فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشت في الجيش فاشية ، إن هي استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد ، فقال معاوية : وما هي ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عماراً والنبي على قال عنه : « تقتله الغنة الباغية » .

فأحدثار معاوية ثم قال : قُلُ لهم قنله مَنُ أخرجه للقتال (") يعنى : على بن أبى طالب ، فلما بلغ الكلامُ سنيدنا علياً ، قال : قولوا ، لهم : قدمُنُ قتل حمدة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الأمار كما تقولون فالثبى ﷺ هو قاتل حمدة ! لأنه هو الذي أخرجه للقتال .

هذا هو الجدل عن علم ، والعلم قد يكون علماً بدهيا وهو العلم الذي تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه ، أو علماً عقلياً استدلالياً ، وقد يكون العلم بالوحي من الله لا دَخُلُ لاحد فيه ، وسبق أن ضربنا مثلاً للبدهيات بالولد الصغير حيثما يرى اخاه يجلس بجوار أبيه على المقعد مثلاً ، فياتي الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الإب ، فيحاول الرلاً أن يقيم أخاه من المكان فيشده ويجذبه ليخلى له المكان .

وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الصيّر لا يسع اثنين ؟ ولا يمكن أنّ يحلُّ بالمكان شيء إلا إذا خرج ما فيه أولاً ؟

<sup>(</sup>۱) هن أم سلمة ـ رضى الله عنهـا ـ أن رسول الله ﷺ قال لعمـار : ، تقتلك الفئـة الباغية ، اشـرجه مسلم في حسميمه ( ١٤١٧ ) كتاب الفتن ، والبخاري في حسميمه ( ١٤١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : لما ثنل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو ابن العاص بقال : قُتل عمار . وقد قال رسول الله : ثقتله الفئة الباغية ، فقام عمرو بن العاص فزعاً برجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شائك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : قد قتل عسار ، فماذا ؟ قبال عمرو : سمعت رسول الله به يقول : تفتله الفئة الباغية . فقال له معاوية : محضت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله على واصحابه ، جاءوا به حبتى القود بين رماحنا ـ أو قال : بين صيرقنا . آخرجه أحمد في مستده ( ١٩٩٨ ) .

### BOH 150

### 

هذه أمور لم تعلمها إلا في دراستنا الثانوية ، فعرفنا معنى الحميّر وعدم تداخل الأشياء ، هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة ،

ولو تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تُبنّى على نظرية سابقة ، فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم النظرية تسعين مثلاً ، وهكذا إلى أنْ تصل إلى نظرية بدهية لا برهان عليها .

وهكذا تستمليع أن تقول: إن كل شيء علمي في الكون مبني على البدهيات التي لا تحتاج إلى برهان ، ولا تستطيع أن تضع لها تعريفا ، فالسحاء مثلا ، يقولون : هي كل ما عبلاك فأظلك ، فالسقف سحاء ، والغيم سحاء ، والسحاب سماء ، والسحاء ، مع أن السماء لا تحتاج إلى مثل هذا التعريف ؛ لانك حين تسمع هذه الكلمة ( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف .

وهذه الأمور البدهية لا جدل قيمها ؛ لانها واضحة ، فلو قلت لهذا الطفل : اجلس على أخيك ، فهذا ليس جدلاً ؛ لانه لا يصح .

اما العلم الاستدلالي فأن تستدل بشيء على شيء ، كأن تدخل بيتك فتجد (عقب سيجارة) مثلاً في (طفاية السجائر) فيتسال : من جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربي حين سار في الصحراء ، فوجد على الأرض آثاراً لخف البعير وبعره ، فقال : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير ، والقدم تدل على المسير .

اما علم الوحى فيأتى من أعلى ، يلقيه الله سبحانه على من يشاء من عباده .

قعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به ، فإن جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من ورائها .

### 图排码

### 0174700+00+00+00+00+00+0

وقد تنزلت هذه الآية : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَـيْسِرِ عِلْمٍ .. ① ﴾ [الدج] في النضر بن الحارث ، وكان يجادل عن غير علم في الوجود ، وفي الوحدانية ، وفي البعث .. إلخ .

والآية لا تخص النضر وحده ، وإنما تخص كل مَنْ قعل فعله ، ولف لقه من الجدل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَعْبِعُ كُلُّ شَيْطَانَ مُولِدٍ (٣) ﴾ [الحج] اى : أن هذا الجدل قد يكون ذاتياً من عنده ، أو يوسوسة الشيطان له بما يخالف منهج الله ، سواء أكان شيطان الإنس أو شيطان الجن .

إذن : فالسيانات والانحرافات والخاروج عن منهج الله لا يكون برساوسة : إما من النفس التي لا تنتهى عن ماخالفة ، وإما من الشيطان الذي يُلحُ عليك إلى أنْ يُوقع بك في شراكه .

لكن ، لا نجعل الشيطان (شماعة ) نعلق عليها كل سيئاتنا وخطايانا ، فليست كل الذئوب من الشيطان ، فمن الذئوب ما يكون من النفس ذاتها ، وسبق أنْ قُلْنا : إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس بالشر ، فمن الذي وسوس له أولاً ؟ وكما قال الشاعر :

### \* إِبْلَيْسُ لَمًّا غَرَى مَنْ كَانَ إِبْلَيْسُهُ ؟ \*

وفَرِق بين المعصبية من طريق النفس ، والمعصية من طريق النفس ، والمعصية من طريق الشيطان ، الشيطان يريدك عاصبياً على أيِّ وجه من الوجود ، أمَّا النفس فتريدك عاصبياً من وجه واحد لا تحيد عنه ، فإذا صبرفتها إلى غييره لا تنصيرف وتأبى عليك ، إلاَّ أنَّ تُوقعك في هذا الشيء بالذات .

## 经计划

### 

وهذا بضلاف الشيطان إذا نابيت عليه ولم تُطعُهُ في صحصية صرفك إلى مصصية أخرى ، أيا كنانت ، المهم أن تعصى ، وهكذا يمكنك أنْ تُقرَّق بين المعصية من نفسك ، أو من الشيطان .

ولما سُئل أحد العلماء : كيف أعرف : أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قبال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت ، قبال : كيف ؟ قبال : انظر في نفسك ، قبان كبان الذي يأخذ منك الصدقة أحب إليك ممن يعطيك هدية ، قاعلم أنك من أهل الآخرة ، وإن كانت الهدية أحب إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا ،

ذلك لأن الإنسان يحب من عصّر له ما يحب ، فالبذى يعطيك يعمر لك الدنيا التى تحبها فانت تحبه ، وكذلك الذى بأخذ منك يعمر لك الأخرة التى تحبها فأنت تحبه ، فهذه مسألة لا دَخُل للشيطان فيها .

وفي آية أخسري يقول الحق سبيحانه وتبعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدِّى وَلا كِتَابٍ مُنيرٍ ۞ ﴾ [القان]

قهده الآية تُجمل انواع العلم الثلاثة التي تصدفنا عنها : فالعلم يُراد به البدهيات ، والهدى أي : الاستدلال ، والكتاب المنير يُراد به ما جاء وَحياً من الله ، وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتي هي أحسن .

ومعنى : ﴿مُرِيدٍ ٣ ﴾ [الحين] من مَرَدَ أو مَرُدَ يمرد كنثر ينثُر ، والمسرود : العُنسَوُّ وبلوغ الغاية من الفسساد ، ومنها مارد وماريد ومتُمرد ، والمارد : هو المستعلى أعلى منك .

## BANG

### O1V.100+00+00+00+00+0

# ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولِّاهُ فَأَنَّهُ رِيُضِ لَّهُ مُن تُولِّاهُ فَأَنَّهُ رِيُضِ لَّهُ مُ

أى : كنتب الله على هذا الشيطان المدريد ، وحكم عليه حُكما ظاهراً ، هكذا ( عينى عينك ) كما يقال ﴿ أَنَّهُ مَن تَوَلَأُهُ .. ① ﴾ [الحج] أى : تابعه وسار خلفه ﴿ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السّعِيرِ ① ﴾ [الحج] يضله ويهديه ضدّان ، فكيف نجمع بينهما ؟

المراد : يُضلُه عن طريق الحق والخير ، ويهديه اى : المشر ؛ لأن معنى الهنداية : الدلالة مُطلَقاً ، قإن داللَّتَ على خير قهى هداية ، وإن دالتَ على شر فهى أيضاً هداية .

واقرا قدوله سبحانه وتعالى : ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱزْوَاجَهُمْ اللَّهِ وَمَا كَانُوا يَعْسَبُسَدُونَ ﴿ آَلَ مِن دُونِ اللَّهِ فَسَاهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِسَرَاطَ وَمَسَانُوا يَعْسَبُسَدُونَ ﴿ آَلَ مِن دُونِ اللَّهِ فَسَاهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِسَرَاطَ الْجَعِيمِ ﴿ آلَ الصّافاتِ ] الصافات] الجَعِيمِ ﴿ آلَ ﴾

اى : دُلُوهم وخُدوا بايديهم إلى جهنم .

ويقول تعالى شي آية أخرى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيُعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٠٠٠) إِلاًّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. (١٤٠٠) ﴾ [النساء]

والسُّعير : هي النار المترهَّجة التي لا تحمد ولا تتطفيء .

<sup>(</sup>۱) قال النصمان بن بشير : يعنى بازواجهم اشباههم وأمثالهم . قال عمر : يجبىء أصحاب الزنا مع أصحاب الذهو . [ تقسير ابن كثير ۲/۴] .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَيْبِ مِن الْمَعْتِ فَإِنّا خَلَقْنَ كُرِين ثُرَابِ ثُمُ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن الْطَفَةِ وَعَلَيْهِ مُخَلِّقَةَ وَعَلَيْهِ الْمُخَلِّقَةَ وَعَلَيْهِ الْمُخَلِّقَةَ وَعَلَيْهِ الْمُخَلِّقَةَ وَعَلَيْهِ الْمُخَلِّقَةَ وَعَلَيْهِ الْمُخَلِّقِ الْمُخْتِقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِي الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُحْتَقِيقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِيقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِيقِ الْمُحْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُخْتَقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُ

قوله : ﴿ يَسْأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ . . ٢٠٠٠ [الحج]

الربب : الشك . فالمعنى : إنْ كنتم شاكِّين فى مسالة البعث ، فالديكم الدليل على صدْقه ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُراب . . ( ) ﴾ [الحج] أى : الخَلُق الأول ، وهو آدم عليه السالم ، أما جمهورة الناس بعد آدم فخُلُقوا من ( نطقة ) حية من إنسان حى .

<sup>(</sup>١) النطقة : الداء الصافي ، وتطلق في القرآن على ماء الرجل أو الدرأة الذي يُخُلق منه الراد . العلقة : الدم الجامد الغليظ الذي يَطُق بما يعسنه ، والمضفة : القطعة من اللحم تُحضنعُ التماسكها ، وعضفة : أي مضعة مشكلة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أي غير مشكلة ، أي غير مشكلة ، أي غير القاموس اللويم للقرآن الكريم ] .

<sup>(</sup>٢) هو : الهرم والقرف حتى لا يعقل ، [ تنسير القرطبي ١٩٤٤ ] .

### 91/-10010010010010010010

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة في خَلق الإنسبان : ﴿ مِن تُرابِ .. ۞ ﴾ [الحج] ، ومرة ﴿ مِن مُاء .. ۞ ﴾ [الطارق] ، و ﴿ مِن صَارِن ﴾ [الطارق] ، و ﴿ مِن صَارِن ﴾ [الطارق] ، و ﴿ مِن صَامِل كَالْفَخُارِ ﴿ آَلَ ﴾ [الحجر] ، و ﴿ مِن صَلْصَال كَالْفَخُارِ ﴿ آَلَ ﴾ [الحجر] ، و ﴿ مِن صَلْصَال كَالْفَخُارِ ﴿ آَلَ ﴾ [الحجر] ، و ﴿ مِن صَلْصَال كَالْفَخُارِ ﴿ آَلُ ﴾ [الحجر] ، و ﴿ مِن صَلْصَال كَالْفَخُارِ ﴿ آَلَ ﴾ [الحجر] ، و هُمِن صَلْصَال كَالْفَخُارِ ﴿ آَلَ ﴾ [الحجر] ، و هُمِن صَلْحَالُ على السلوب القرآن ، يقولون ؛ من أي هذه الأشياء خُلقْتُم ؟

وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهُم لغة القرآن ، فالتراب والعاء والطين والصحا المسنون والصلصال ، كلها مراحل متعددة الشيء الواحد ، فإذا وضعت الماء على التراب صار طينا ، فإنْ تركت الطين حتى يتخمر ، ويتداخل بعضه في بعض حتى لا تستطيع أنْ تُعيز عنصرا فيه عن الأخر ، وهذا عندما يعطن وتتغير واثحته يكون هو الحما المسنون ، فإنْ جَفّ فهو صلصال كالفضار ، ومنه خلق الله الإنسان وصوره ، ونفخ فيه من روحه ، إذن : هذه مراحل للشيء الواحد ، ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يُغيره .

ثم تكلم سبحانه عن الخَلْق الثانى بعد آدم عليه السلام ، وهم ذريته ، فقال : ﴿ ثُمُّ مِن ثُطْفَة مِن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى قطرة الماء العَدَّب ، كما جاء في قول الشاعر :

بَقَايًا نِطَافَهِ أُودَعَ الغيمُ صَفَّرَهَا مَثَقَّلَةُ الأَرجَاء زُرْقُ الجَواتِ
ولا تظهر زُرْقة الماء إلا إذا كان صافياً لا يشوبه شيء ، وكذلك
النطقة هي خلاصة الخلاصة ، لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية

<sup>(</sup>١) الحما والحَمَّاة : الطين الأسود ، والمستون : المصبوب في قالب إنسائي أو مصور بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصائل . [ القاموس القويم ٢/ ٣٣١] ،

### 00+00+00+00+00+00

الاحتراق ، وعملية الايض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول ، والغائط ، والعرق ، والدموع ، وصعف الاذن ، كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ، وينقلها إلى الدم .

ومن هذه الخلاصة يستخلص منى الإنسان الذى تؤخذ منه النطفة ، فهو - إذن - خلاصة الخلاصة في الإنسان ، ومنه يحدث الحمل ، ويتكرن الجنين ، وكأن الخالق - عز وجل - قد صنفاها هذه النصفية ونقاها كل هذا النقاء ؛ لانها ستكون أصالاً لأكرم مخلوقاته ، وهو الإنسان .

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا في عملية الجماع ، وهي الذه منعة في وجود الإنسان الحيّ ، لماذا ؟ لو تأملت منعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل : لذة الذّوق ، أو الشم ، أو العلمس ، فيهي لذّات معروفة محددة بحياسة معينة من حيواس الإنسان ، أمّا هذه اللذة المصاحبة لنزول المنيّ أثناء هذه العيملية الجنسية فهي لذة شاملة يهتز لها الجسم كليه ، ولا تستطيع أنّ تُحدّد فيها منطقة الإحساس ، بل كل ذرة من ذرات الجسم تحسها .

لذلك أمرنا ربنا \_ عـن وجل \_ أن نفتسل بعد هذه العـملية ؛ لانها شـخلت كل ذرة مـن ذرات تكوينك ، وربعـا \_ عند الـعـارفـين باش \_ لا تغفل عن الله تعالى إلا في هذه اللحظة ؛ لذلك كـان الأمر بالاغتسال بعدها ، هذا قول العلماء .

أما أهل المعرقة عن ألله وأهل الشطح وأهل القبوضات فيقولون :

#### ○\\\...

إن الله خلق آدم من طين ، وجعل نَسلُه من هذه النطقة الصية التي وضعها في حواء ، ثم آتى منها كل الخلُق بعده ، فكان في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لو طرأ على هذه الذرة صوت ما كان نَسلُ بعد آدم ، فهذه الذرة موجودة فيك في النطقة التي تلقيها ويأتي منها ولدك ، وهي أصفى شيء فيك ؛ لأنها الذرة التي شهدتُ الخلُق الأول خلُق أبيك آدم عليه السلام .

وقد قرّبنا هذه المسالة وقلنا : لو أنك أخذت سنتيمنزا من مادة ملونة ، ووضيعيته في قيارورة مناء ، ثم أخذت ترجُّ التقارورة حيتي اختلط الماء بالمادة العلونة فإن كل قطرة من المياء بها ذرة من هذه المادة ، وهكذا لو القيت القارورة في برميل .. المخ .

إذن : فكل إنسان منا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ، هذه الذرة شهدت خُلُق آدم ، وشهدت العهد الأول الذي أخذه الله على عباده في قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّينَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللَّهِ اللَّهِمِ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

لذلك ؛ يُسمَّى الله تعالى إرسال الرسل بَعْناً فيقول: ﴿ بَعَثَ اللهُ رَسُولاً ﴿ يَسَعَى اللهُ وَعَلَى إرسال الرسل بَعْناً فيقول: ﴿ إِنَّهَ وَسَالَةُ وَلَا أَصَلُ فَى رسالةً مباشرة من الله حين آخذ العهد على عباده ، وهم في ظَهْر آدم عليه السلام ، كما يضاطب الرسول بقوله : ﴿ فَلاَكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنَّهَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنَّهَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنَّهَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنْهَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنْهَا أَنتَ مُلاَكِرٌ ﴿ إِنْهَا أَنتَ مُلاَكِرُ وَالعَهِدِ القَدِيمِ الذِي آخذَناهُ عَلَى آنفسنا .

لذلك اقرأ الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَلَهُ رَبُّكَ مِن يَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيْتَهُمُ وَأَشْهَدُنَا .. ﴿ وَإِذْ أَخَلَهُ رَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا .. ﴿ الْأَعْرَافَ إِلاَعْرَافَ } [الإعراف]

هذا في مرحلة الذَّرُّ قبل أنْ يأتى الهوى في النفوس ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ النفوس ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْفَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَااً غَافِلِينَ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آيَاوُنَا مِن فَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) ﴾ [الاعراف]

إذن : بعث الله الرسل لتُذكّر بالعهد الأول ، حتى لا تحدث الفقلة ، وحتى تقيم على الناس الحجة .

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة مِ . ۞ ﴾ [الحج] سميّت النطقة علقة ؛ لأنها تعلَقُ بالرحم ، يقول تعالى في آية آخرى : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِن مُنِي يُمنّىٰ ﴿ آَلُمْ يَكُ نُطُفَةً مِن مُنِي يُمنّىٰ ﴿ آَلُ مُكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىٰ فَسَ إِنَا المَامِيّةِ ﴾ [النيامة]

فالمنى هو السائل الذي يحمل النطفة ، وهي الخلاصة التي يتكرّن منها الجنين ، والعكفة هنا هي البُويضة المخصّبة ، فبعد ان كان للبويضة تعلّق بالأم ، وللبحيوان المنوى ( النطفة ) تعلّق بالأب ، اجتمعا في تعلّق جديد والتقبا ليتشبّنا بجدار الرحم ، وكان فيها ذاتية تجعلها تعلّق بنفسها ، يُسمّونها ( زيجوت ) .

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازماً لك .

بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة ﴿ ثُمُّ مِن مُضُغَة .. ② ﴾ [الحج] والمضغة : هي قطعة لحم صغيرة قُدّر ما يُعضغ من الطعام ، وهو خليط من عدّة اشياء ، كما لو أكلت مشلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار مع ملعقة أرز ، وبالعضغ يتحصل هذا إلى خليط ، ذلك لأن جسم الإنسان لا يتكرّن من عنصر واحد ، بل من سنة عشر عنصرا .

هذه المضغة ﴿ مُخَلَقَة رَغَيْرِ مُخَلَقَة . ۞ ﴾ [الحج] معنى مخلقة يعنى : يظهر عليها هيكل الجسم ، وتتشكّل على صدرته ، فهذه

# 是計談

للراس ، وهذه للذراع ، وهِذه للرَّجِّل وهِكندا ، يعنى تخلَقَتْ على هيئة الإنسان .

اما غير المخلّقة ، فقد عرفنا مؤخراً انها الخلايا التي تُعوّض الجسم وتُرقَّعه إذا أصابه عَظّب فهي بمثابة (احتياطي) لإعادة تركيب ما تلف من انسجة الجسم وترميمها ، كما يحدث مثلاً في حالة الجُرْح فإنَّ تركته الجسم يندمل شيئاً فشيئاً ، دون أنْ يترك أثراً .

ثرى هذا في أولاد الفلاحين ، حين يُجرح الواحد منهم ، أو تظهر عنده بعض الدمامل ، فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية ، وبعد فترة تتلاشى هذه الدمامل دون أنْ تترك أثراً على الإطلاق ؛ لأنهم تركوا الجسم للصيدلية الربانية .

اما إذا تدخّلنا في الجُزْع بمواد كيماوية أو خياطة أو خلافه فلا بُدّ أن يترك أثراً ، فترى مكانه لامعاً ؛ لأن هذه المواد أتلفت مسام الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغييرت ، ويميل الإنسان إلى حكّها ( وهرشها ) ؛ لأن هذه المسام كانت تُحْرِج بعض فضلات الجسم على هيئة عرق ، فلما انسدت هذه المسام سببت هذه الظاهرة ، هذا كله لأننا تدخّلنا في الطبيعة التي خلقها ألله .

إذن : فمعنى ﴿ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةً .. ( ) ﴾ [الحج] هى الصيدلية التى تُعوَّض وتُعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان .

تُم يقول سبحانه : ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتَقَرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِمُ مُسَمَّى .. ۞ ﴾ [الحج] أى : تُوضِع لكم كل ما يستعلَّق بهذه المسالة ﴿ وَنُقِرُ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ .. ۞ ﴾ [الحج] وهي المضَّغة التي قُدُّر لها أنْ تكون جنينا يكتمل إلى أنْ يولد ؛ لذلك قال : ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى .. ۞ ﴾ [المج] أو نسقطه ميناً قبل ولادته .

فإنَّ قلتَ : رما المحكمة من خَلْقه وتصويره ، إنَّ كان قد قُدُّر له أنَّ يموت جنيناً ؟ نقول : لنعرف أن الموت أمر مُطْلق لا رابط له ولا سنَّ ، فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين في بطن أمه ، ففي أيَّ وقت ينتهي الأجل .

وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ نُحْرِجُكُمْ طَفْلاً .. ۞ ﴿ [الحج] قال: وقَدْرُبُكُمْ .. ۞ ﴾ [الحج] بصيغة الجعع ولم يقُل : اطفالاً إنعا ﴿ طَفُلاً .. ۞ ﴾ [الحج] بصيغة العفرد ، لماذا ؟ قالوا : في اللغة الفاظ يستوى قيها المفرد والجمع ، فطفل هنا بمعنى اطفال ، وقد وردت اطفال في موضع آخر في قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمُ ('' .. (\*) ﴾

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمُّ لِتَبْلُغُوا أَشُدُكُمْ .. ( ﴿ ﴾ [الحج] وهكذا ، ينقلنا السبياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان ، وسبق أنْ تحدَّثنا عن مراحل عمر الإنسان ، وأنه يمر بمرحلة الرَّشَد : رُشُد البنية حين يصبح قادرا على إنجاب مثله ، ورُشُد العلقل حين يصبح قادراً على التصرّف السليم ، ويُحسن الاختيار بين البدائل .

ثم ناتى مرحلة الأشد : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ .. ( الاحتان ] الاحتان عنى : نضج نُضْجًا من حوادث الحياة ايضًا .

<sup>(</sup>١) حلم العبيى يحلم حكماً : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم ١/١٦٩] .

### O1V-100+00+00+00+00+00+0

ثم يقول تعالى: ﴿ وَمَنكُم مِنْ يُعَولُنَ وَمِنكُم مِنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدُلِ الْعَمْرِ .. ۞ ﴾ [الحج] وأردل العمر يعنى رديشه ، حين تظهر على الإنسان علامات الخَور والضعف ﴿ لِكُيلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا .. ۞ ﴾ [الحج] لأنه ينسى ، وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله ..

وإذا بلغ الرجل ارذلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريجياً ، فيحتاج لمن باخذ بيده ليقوم أو ليمشى ، كما تاخذ بيد الطفل الصغير ، فإذا تكلّم يتهته ويتلعثم كالطفل الذي يتعلم الكلام .. وهكذا في جميع شئونه .

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولُك في طفولة شيخوختك ، ولم يقُلُ : ولداً ؛ لانه سيقوم معك فيما بعد بدور الوالد ، يقولون : لحق والده يعنى سنّهما متقارب .

لكن ، لمساذا يُردُ بعضنا إلى ارذل العصر دون بعض ؟ الحق سيحانه جعلها نصاذج حتى لا نقول : يا ليت اعمارنا تطول : لان اعصار الجميع لو طالتُ إلى أرذلِ العمر لأصبيح الأمر صعباً علينا ، فمن رحمة الله بنا أنَّ خلق الموت .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَتَرَى الأَرْضُ هَامِلاَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْعَتَرَّتُ وَرَبَّتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ﴾

أى : كما كان خُلْق الإنسان من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من علقة ، ثم من مُخْنَفة مُخْلَقة وغير مُخْلَقة ، ثم اخرجه طفلا ، وبلغ أَشُدُهُ ، ومنهم مَنْ مَنْ مات ، ومنهم مَنْ يُردُ إلى أرذَل العمر ، كذلك الحال في الأرض : ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ هَانِدَةً . . ( ) ﴾

### 

هامدة : ساكنة ، ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهمد ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتُ .. ۞ ﴾ [الحج] أى : تصركتُ ذراتُها بالنبات بعد سكونها .

والاهتزاز: تحرُّك ما كنت تظنه ثابتاً ، وليس ما كان ثابتاً في الواقع ؛ لان لكل كائن حركة في ذاته ، حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتها ، لكن ليس لديُّك من وسائل الإدراك ما تدرك به هذه الحركة . ولو تاملت المغناطيس لادركت هذه الحركة بين ذراته ، فحين تُدلُّك القضيب الممغنط وتُمرَّره على قضيب آخر غير مُعغنط في التجاه واحد ، فإنه يكتسب منه المغناطيسية ، وتمرير المغناطيس في انجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة ولحدة سالبة أو موجبة ، فإن اختلف اتجاه الداّك فإن الذرات أيضاً تختلف .

إذن : في المحديد - رماز الصالابة والجمود - حركة وحساة تناسبه ، وإنْ خُبُل إليك أنه أصم جامد في ظاهره .

لذلك نقول ﴿ هَامِلَةً ،، ۞ ﴾ [الديج] يعنى : ساكنة في رأى العلم ، حيث لا نبات فيها ثم ﴿ اهْتَرْتُ ، ۞ ﴾ [الديج] يعنى : زادت وربَت وتحركت لإخراج النبات ، إنما هي في الحقيقة لم تكُن ساكنة مُطْلقاً ؛ لأن فيها معركة ذاتية بين ذراتها .

ومعنى : ﴿ وَرَبَّتْ .. ( ) ﴾ [الحج] أى : زانت عن حجمها ، كما تزيد حببة الفول مثلاً حين تُوضع في الماء ، وتأخذ حظها من الرطوبة ، وكذلك في جميع البقول ، وهذه الزيادة في حجم الحبة هي التي تفلقها إلى فلقتين في عملية الإنبات ، ويخرج منها زبان يتجه إلى أعلى فيكون الساق الذي يبحث عن الهبواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذي يبحث عن الهنواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذي يبحث عن الماء . وتفلل هاتان الفلقتان مصدر غذاء للنبئة حتى

## 91/1/90+00+00+00+00+0

تقوى ، وتستطيع أنَّ تميتصُّ غذاءها من التربة ، فإذا أنَّتُ هاتان. الفلقتان مهمتهما في تغذية النبتة تجولتا إلى ورقتين ، وهما أول ورقتين في تكوين النبتة .

كذلك ، تلاحظ فى تغذية النبات أنه لا يأخذ كُلُّ غذائه من التربة ، إنما يتغذى بنسبة ربما ١٠ بالمائة من غذائه من الهراء ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصبيص به زرع ، فسوف تجد ما نقص من التربة كمية لا تُذكر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج منها .

وحين تتأمل جدر النبات تجد قيه آية من آيات الله ، فالجدر يمتد إلى أن يصل إلى الرطوية أو الماء ، حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه توقّف ، ولك أن تنظر مشلاً إلى ( كوز الطبة ) فسوف تجد الجدور غير متساوية في الطول ، بحسب بعد الحبة عن مصدر الرطوبة .

﴿ وَرَبَتْ .. ۞ ﴾ [المع] اى : زادت رانتفشت ، كما يحدث في العجين حين تضع فيه الخميرة ﴿ وَأَنْبَنَتْ مِنْ كُلِّ زُرِّج بَهِيج ۞ ﴾[المع]

هذه صورة حية واقعية نلاحظها جميعاً عياناً: الأرض تكون جرداء ساكنة ، لا حركة فيها ، فسإذا ما نزل عليها الدماء تغيرت وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ، ولو حتى بالعطر الصناعى ، كما كنا نرى في عرفة مثلاً ينزل عليها المطر الصناعى فيخضر الوادى ، لكن حينما ينقطع الماء يعبود كما كان لعدم موالاة الماء ، ولو واليت عليها بالماء لصارت غابات واحراشاً وبساتين كالتي نراها في أوروبا .

والمطر لا يحتاج أنْ تُسوِّي له الأرض ؛ لانه يستقى المرتفع

## 

والمنخفض على السنواء، على خلاف الأرض التي تسقيها أنت لا بُدُّ إن تُسرِّيها للعاء حتى يصل إليها جبيعاً .

فإذا انزل الله تعالى العطر على الأرض الجدياء الجرداء تراها تتفتق بالنبات ، فيمن ابن جاءت هذه البذور ؟ وكبيف لم يُصبها العطب ، وهي في الأرض طوال هذه الفتسرات ؟ الأرض هي التي تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات ، وهذا النبات الذي يخرج من الأرض دون تدخّل الإنسان يسمونه ( عذى ) .

أما عن نَقِّل هذه البذور في الصحراء وفي الوديان ، فيهي تنتقل بواسطة الربح ، أو في رَوَث الحيوانات .

ومعنى : ﴿ مِن كُلُّ زُوْجِ بَهِيجِ ۞ ﴾ [المج] الزوج : البعض يظن الزوج يعنى الاثنين ، إنما الزوج كلعة مفردة تدل على واحد مفرد معه مثله من جنسه ، فسفى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَىٰ وَاللَّهُ عَلَى الذَّكَرَ وَالأُنثَىٰ وَاللَّهُ عَلَى الذَّكَرَ وَالأُنثَىٰ وَاللَّهُ عَلَى اللَّكَرَ وَالأُنثَىٰ وَاللَّهُ مِنْ جنسه ، فسفى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَىٰ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وهنا مظهر من مظاهر دقّة الاداء القرآنى : ﴿ مِن كُلِّ زَوْجِ ...

(ع) (المع) لأن كل المسخلوقسات ، سواء أكسانت جسمادا أو نباتا أو حسيرانا ، لا بُدّ فيه من ذكر وأنثى ، هذه الزوجية قال الله فسيها : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيء خَلَقا زَوْجَينِ ، ﴿ (الداريات] حتى في الجماد الذي نظته جساداً لا حركة فيه ، يتكون من زوجين : سالب وموجب في الكهرباء ، وفي الذرة ، وفي المغناطيس ، فكلُّ شيء يعطى أعلى منه ، فلا بُدّ فيه من زوجين .

# 经计划

## O1/1/00+00+00+00+00+00+0

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى حيثما عالج هذه المسالة عالجها ، برصيد احتياطي في القرآن ، يقول سبحانه : ﴿ سبّحَانَ الّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّهَا مِمّا تُنْبِتَ الأَرْضُ رَمِنْ أَنفُ هِمْ وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦) ﴾ [يس]

فقوله سبحانه: ﴿ وَمَمَّا لا يَعْلَمُونَ ( اِس ] رصيد عال لما سياتى به العلم من اكتشافات تثبت صدّق القرآن على مرّ الأيام ، ففى الماضى عرفنا الكهرباء ، وأنها سالب ومعوجب فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وفي الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ، "

إذن : خُذُها قضية عامة : كل شيء يتكاثر إلى أعلى منه ، قلا بُدُّ أن قيه روجية .

فقوله تعالى : ﴿ وَأَلْبَعْتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ﴾ [الحج] فالزوج من النبات مفرد معه مثله ، وهذا واضح في لقاح الذكر والأنثى ، هذا اللقاح قد يكون في الذكر وحده ، أو في الأنثى وحدها كما في النخل مثيلاً ، وقد يكون العنصران معا في النبات الواحد كما في سنبلة القمح أو في كوز الذرة .

ولو تاملت نبات الذرة لوجدت له في أعلاه ( شوشة ) بها حبيبات دقيقة تحمل لقاح الإكورة ، وفي منتصف العود يضرج الكوز ، وبه شعيبرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة المصطفة على الكوز ، وهذه تحمل لقاح الأنوبة ، فإذا هبّت الربح هزّت اعلى العبود فتساقطت لقاصات الذكورة على هذه الشعيبرات فلقصتها ؛ لذلك نرى الحبة التي لا يضرج منها شعرة إلى خارج الغلاف تضمر وتموت ؛ لانها لم تأخذ حظها من اللقاح .

ومعنى : ﴿ بَهِيجٍ ۞ ﴾ [العج] من البهجة ، قالمدراد : الشيء حسن المنظر والجمعل الذي يجذب الأنظار إليه ، ويهجة النظر إلى

# 品計算

### CC+CC+CC+CC+CC+C\\\\\C

النبات شائعة لا تقتصر على من يملكه بخلاف الأكل منه ، فحين تمر ببستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال الوانها وتُسرُ برائحتها .

وفى النفس الإنسائية ملكات تتبعدى على هذه الخنضرة ، وعلى هذه الانسان وتنبسط لهذا الجمال ، ولو لم تكُنُ تمتلكه .

لذلك الحق - سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى هذه المسالة في قوله تعالى : ﴿ انظُرُوا إِلَىٰ ثُمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ (' ، (1) ﴾ [الانعام] اى : آن النظر مشاع للجميع ، ثم بعد ذلك اتركوا الخصوصيات الصحابها ، ثمتُعوا بما خلق الله ، ففي النفس ملكات اخرى غير الطعام .

واقرأ أيضاً تسوله تعالى في الخيل : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُريحُونَ وَالمَا وَحَينَ تُسَرَّحُونَ (٢٠) ﴾ [النحل] فليست الخيل لحمل الانقال وفيقط ، وإنما فيها جمال وأبّهة ، تُرضي شيئاً في نفوسكم ، وتُشبع ملكة من ملكاتها .

ثم يترل الحق سبحانه :

# 

أى: أن ما حدث فى خُلُق الإنسان تكرينا ، وما حدث فى إنبات الزرع تكوينا ونماء ، يردُ هذا كله إلى أن الله تعالى ﴿ هُو الْحَقُ .. ( ) ﴾ [الحج] فلماذا أتى بالحق ولم يقُلُ الضائق ؟ قالوا : لأن الخالق قد يخلق شيئا ثم يتخلى عنه ، أمّا الله ـ سبحانه وتعالى ـ فهو الخالق الحق ، ومعنى الحق أى : الثابت الذي لا يتغير ، كذلك عطاؤه لا يتغير ، فسوف يظل سبحانه خالقاً يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينفد .

 <sup>(</sup>١) ينع التسر : آدرك ونضح ، والبنع : النضج ، والبانع : الناضح ، [ لسان العسرب مادة : ينع ] .

#### 

وإذا نظرت إلى الرجود كله لمحدثه دورة مكررة ، فألله عز وجل قد خلق الأرض وقد فيها اقواتها ، فمثلاً كمية الماء التي خلقها الله في الكون هي هي لم تزد ولم تنقص ؛ لأن للماء دورة في الحياة ، فالماء الذي تشربه طوال حياتك لا يُنقص في كمية الماء العرجودة ؛ لأنه سيخرج منك على صورة فضالات ليحود في دورة الماء في الكون من جديد .

وهكذا في الطعام الذي ناكله ، وفي الوردة الجعيلة الطرية التي تقطفها ، كل ما في الوجود له دورة يدور فيها ، وهذا معنى : ﴿ وَقَدُّرُ فِيهَا أَقْوَاتُهَا . . ( ) ﴾

هُمَعِنَى : ﴿ الْحَقُ .. ﴿ ٢ ﴾ [الحج] هذا الثابت الذي لا يتغيير في الخُلُق وفي العطاء . فيلا تظن أن عطاء الله لك شيء جديد ، إنما هو عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنْهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ .. ( (الحج ) كما قُلْنا في الآية السابقة : ﴿ وَتَرَى الأَرْضُ هَامِدَةً .. ( ) ﴾ [الحج ] اى : ساكنة لا حياةً فيها ، والله وحده القادر على إحسيانها ؛ لذلك نجد علماء الفقه يُسمُون الآرض التي نصلحها للزراعة ( إحياء الموات ) أن قالله تعالى

<sup>(</sup>۱) إحياء الموات عثناه : إعداد الأرض المسيئة التي لم يسبق تعديرها وتهيئتها وجعلها صالحة اللانتفاع بها في السكني والزرع وتحر ذك . ويشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران ، حبتي لا تكون مرفقاً عن مرافقه ، ولا يتوقع أن تكون من سرافقه ، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . وانتقى الفقهاء على أن الإحياء سبب للطكية الحديث وسول الله ينهج : من أحيا ارضاً مينة فهي له » . واختلفوا في اشتراط إنن الحاكم في الإحياء فأكثر العلماء على عدم المستراط إذن الحاكم ، وذهب أبر حنيفة إلى اشتراط إنن الحاكم الإمام والوارد ، وقدر أن مالك بين الإراضي المجاورة للعمران والأراضي المحيدة عنه . ويجوز للحاكم العادل أن يُعظع بعض الأفراد من الأرض المبيئة والمعادن والسياد ما دامت مناك مصلحة ، فيإذا لم تتحقق المصلحة بأن لم يعمرها من انظم له ولم يستثمرها فإنها منزم منه ، [ فقه السنة ح الشيخ صيد سابق ٢٠١٠٣ – ٢٠٠ بتصرف ] -

هو القادر وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ [الحج]

وما دام الأصر كذلك وصا دُمتم تشاهدون آية إحياء الموات في الأرض المينة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت . فيقول تعالى :

# ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقَبُورِ ﴿ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿ اللَّهُ يَبْعَدُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَبْعَدُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْعَدُ اللَّهُ يَبْعَدُ اللَّهُ يَبْعَدُ اللَّهُ يَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ يَعْمَدُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّل

وقد سبيق أن أنكروا البعث بعد الصوت وقالوا : ﴿ أَيْلَا مِنْنَا وَكُنَّا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ ال

قيرة عليهم الحق سبحانه: نعم ، ستعيدكم بعد الموت ، والذى خلقكم من لا شيء قيادر على إعبادتكم من باب أولنى ؛ لذلك يقبول تعبالى : ﴿ وَهُو اللَّهِ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُو الْمُونَ عَلَيْهِ .. (١٣) ﴾ الدي والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قدر عقبولنا ؛ لاننا نفهم أن الخلق من عوجود أهون من الخلق من عدم ، أما بالنسبة للخالق \_ عز رجل \_ فليس هناك سهل وأسهل ، ولا هين وأهون .

فقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةُ آتِهُ ۗ لا رَبْبَ فِيهَا .. ﴿ ﴾ [الحج] كان عملية إحياء الموتى ليست مُنْتهى قدرة الله ، إنما في قدرته تعالى كثير من الآيات والعجائب ، ومعنى : ﴿ لا رَبْبَ فِيهَا .. ﴿ ﴾ [الحج] أي : لا شكَّ فيها ، والساعة : أي زمن القيامة وموعدها ، لكن القيامة ستكون للحساب وللفصل بين الناس ، فلا بُدُ من بَعْتهم من القبور ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَنْعَتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿ ﴾ [الحج]

### 01/1/00+00+00+00+00+00+0

فَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ نَاشَىءَ مَنْ إِنْهُ سَبِيحَانَهُ هُوَ الْحَقِّ ؛ وَلَانَهُ سَبِيحَانَهُ الْحَقِّ ، فَهُو يُحِيى المُوتَى ، وهُو على كُلُ شَيءَ قدير ، والسياعة آثية لا رَيْبُ فيها ، وهُو سَبِحَانَهُ يَبِعَثُ مُنْ فَى القَبُورِ .

مم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَى اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كُنْبِ مُنِيرِ فِي اللهِ فَيْ اللهِ فَاللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَاللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَي اللهِ فَيْ اللهِ فَي اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَي اللهِ فَيْ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَاللّهِ فَيْ اللهِي فَاللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَي اللهِي فَاللّهِ فَي اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَي اللهِ فَي اللّ

ولذا في هذه المسألة مثلٌ وقدُوة بسيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ حينما جادل النصرود ، اقرأ قسول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى اللَّهِى حَاجً إِبْرَاهِيمَ وَبِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَبِي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِبْرَاهِيمُ وَبِي اللّهِ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَبِي اللّهِ يَانِي اللّهِ يَانِي بِالشّمْسِ مِنَ الْمَسْرِقِ فَأْتَ بِهَا قَالًا أَنَا أُحْيِي وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ الْمَسْرِقِ فَأْتَ بِهَا فَلْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

القد اشبح النمرود أسلوب السسفسطة حدين قيال ﴿ أَنَا أُحْدِي

# 另計成分

وأُمِيتُ . ( البقرة ) لانه أما فعل حقيقة المدود ، ولا حقيقة الحياة ( ) ، فأراد إبراهيم أن يُلجِنه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهي هذا الموقف ويسد على خصم باب اللدد والتهريج ، فقال : ﴿ فَإِنْ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَدْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ . . ( ( ) ) ﴿ البقرة ] وكانت النتيجة أنْ حَارَ عدر الله جوابا ﴿ فَبهِتَ اللَّذِي كَفَرَ . . ( ) ﴿ البقرة ] البقرة ] ي : دُهش وتحير .

# ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ لَللَّهِ لَهُ مِنِي ٱلدُّنيا خِزْيُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ ا

﴿ ثَانِي .. ( كَ ﴾ [الحج] ثنّى الشيء يعنى : لواه ، وعطفه : يعنى . جَنّبه ، والإنسان في تكوينه العام له راس ورقبة وكتفان ، وله جانبان وظهر ، وهذه الأعضاء تُسؤدًى دَوْرا في حياته وحركته ، وتدلّ على تصرفاته ، فالذي يجادل في الله عن غير علم ولا هدى ولا كتاب منير يَثني عنك جانبه ، ويلّوى رأسه ؛ لأن الكلام لا يعجبه ؛ ليس لأن كلامك باطل ، إنما لا يعجبه لانه أفلس وليست لديه الحجة التي يواجهك بها ، فلا يعلك إلا هذه الحركة .

<sup>(</sup>۱) وذلك أن التمرود قال : « إنى أرش بالرجلين قد استحقا الفتل غامر يقتل أحدهما غيقتل ، وآمر بالعلق عن الأخر فلا يثلثل » قاله قتادة ومعمد بن إسلماق والسدى وخير واحد . أورده ابن كثير غي تقلسيره ( ۲۱۳/۱ ) ، ثم قال ابن كثير : « والطامر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه لبس جواباً لما قبال إبراهيم ولا في مضناه ، لأنه مانع لوجبود الصائع ، وإنما أراد أن يدعى لمنفسه هذا المنقام هناداً ومكابرة ويوهم أنه قاعل ثذلك وأنه هو الذي بحيى ويميت » .

 <sup>(</sup>٢) العطف : الجانب ، علمها الإنسان : جانباه أ ويقال : ثنى عطفه : أي : أعرض وابتعد بجانبه . وقبل : ثني عطفه : أي : أعرض وابتعد بجانبه . وقبل : ﴿ لَانِي عِلْهِم .. ۞ ﴿ إللهِم] . كناية عن الإمراض كبرا وغبرورا .
 [ القاموس القويم ٢٠٥٢] .

# 智料级

## 91/100+00+00+00+00+00+0

لذلك يُسمَّى هذا الجدل و مراءً » ، ومنه قوله ثعالى : ﴿ أَفْتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (آ) ﴾ [النجم] يعنى : اتجادلون رسبول الله في أمر رآه ؟ والمراء : هو الجدل العنيف ، مأخوذ من ( مَرَّى (أ) الضرع ) يعنى : حلَّب ما فيه من لبن إلى آخر قطرة فيه ، وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر البقرة ) يعنى : أخذ كل لبنها ولم يَبْقَ في ضرعها شيء .

كذلك المجادل بالباطل ، أو المنجادل بلا علم ولا حجة تراه يكابر لياخذ آخر ما عند خصصمه ، ولو كان عنده علم وحجة لانهى الموقف دون لجع أو مكابرة .

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق ، في قول سيحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغُفُورٌ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّواْ رُعُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكُبِرُونَ ۞ ﴾ [المنانقون]

والقرآن يعطينا الندرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى يبدأ بلّى الرأس ، ثم الجانب ، ثم يعطيك دُبره وعَرْض أكتافه ، هذه كلها ملاحظ الفرار من الجدل ، حين لا يقوى على الإقناع .

ثم يقدول سبحانه : ﴿ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُصِلِّ عَن سَبِسِلِ اللَّهِ .. (3) ﴾ [الحج] هذه علَّة ثَنَى جانبه ، لأنه يريد أنَّ يُضل مَن اهتدى ، فلو وقف يستمع لخصَّمه وما يلقيه من حجج ودلائل لانه زم ولم يتمكّن من إضلال الناس ؛ لذلك يَتثنى عطَّفه هَرَباً من هذا الموقف الذي لا يَقدر على مواجهته والتصدى له .

فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : ﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا خَرْى مَ . ۞ ﴾ [الحج] والخزى : الهوان والذَّلَة ، هذا جزاء الدنيا قبل جوزاء الآخرة ،

<sup>(</sup>١) المَرْى : مُسِمَّح ضرح الناقة لتدر ، وناقعة مَرِيُّ : هزيرة اللبن ، [ لسان العدرب = مادة : مرى ] ،

# BATTER

## 

الم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر؟ الم يُمسك رسول الله يُعِينُ بقضيب في يده قبل المعركة ويشير به : « هذا مصرع قلان ، وهذا مصرع قلان » (") ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال في قريش ؟ وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول الله يَعِينُ ، وصرع كلُ هؤلاء الصناديد في نفس الأماكن التي أشار إليها رسول الله .

ولما قُتل في هذه الصعركة أبو جهل عَالاَةُ سيدنا عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعنلى ظهر مسعود راعى الغنم يعنلى ظهر سيد قريش ، عندها قال أبو جهل - وكان فيه رَمَق حياة : لقد ارتقيت مُرْتقى صعَباً يا رُويْعى الغنم () ، يعنى : ركبتنى يا ابن الإيه !! قائ خُرْقى بعد هذا ؟!

وابر سفيان بعد أن شفع له العباس رضي الله عنه عند رسول الله عنه ورأى موكب النبي يوم الفتح ، وحوله رايات الانصار في موكب رهيب مهيب ، لم يملك نفسه ولم يستطع أن يُخفى ما في صدره ، فقال للعباس رضى الله عنه : لقد أصبح ملك ابن أخيك قوياً ، فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان " يعنى : المسالة ليست ملكا ، إنما هي النبوة المؤيدة من الله ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩) من حديث أنس ... رضي الله عنه \_ وأحمد في مستده (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩) من حديث أنس ... رضي الله عنه الأرض (٢١٩/٣ ، ٢١٩ ) أن رسول الله 美 قال : « هذا مصدع غلان » ويضع يده على الأرض ماهذا رهاهنا ، قال : قما هاط أحدهم عن موضع يد رسول الله 美 .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( ١٠٤/٤ ) : « ثبان أبن سفيان · صبحان أن يا عباس ، من هؤلاء ؟ قال : ثلث : هذا رسول الله الله في السهاجرين والانصبار . قال : ما لاحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، راك يا أبا الفضل ، لقد اصبح ملك أبن أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : يا أبا سفيان ، إنها النبرة . قال : فتمم إذن » .

#### @\\Y\@**@+@@+@@+@@+@@**

وسيدنا أبر يكر - رضى الله عنه مد حينما استأذن عليه القوم فى الدخول ، فماذن للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ، وترك بعض صناديد قريش على الباب ، (فورمَتُ ) أنوفهم من هذا الامر واغتاظوا ، وكان فسيهم أبو سبيدنا أبى بكر فقال له : أتأذن لهؤلاء وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذي قدمَهم عليكم ، وقد شاهد عمر مذا العوقف فقال له : إنه الإسلام الذي قدمَهم عليكم ، وقد شاهد عمر هذا العوقف فقال له : ما لكم ورمَتُ أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن لهم على ربهم وتأخرتم أنتم .

فالنغضب الصقيقي سيكون في الأخبرة حين يُنَادى بهولاء إلى الجنة ، وتتأخرون أنتم في هَوْل الموقف .

راتسرا شوله تعسالى : ﴿ وَالسَّابِقُسُونَ السَّابِقُسُونَ ۞ أُولُسُعِكَ الْمُقَرِّبُونَ ۞ ﴾ [الداتمة]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَنُدْيِقُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ [الحج] فهذا الخَرِّيُّ الذي رَآوَه في الدنيا لن يُفلتهم من خَرِّى وعذاب الآخرة ، ومعنى ﴿ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ﴾ [الحج] الحريق : هو الذي يحسرق غيره من شيدته ، كالمنار التي أوقدوها لإبراهيم \_ عليه السلام \_ وكانت تشوى الطير الذي يعرُّ بها في السماء فيقع مشوياً () .

ثم يقول الحق سيحاته :

# وَ وَالَّ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّتِهِ لِلْعَبِيدِ ٢

<sup>(</sup>۱) ورم أنفه . آى : غنضب . أى : أمتنا وانتفخ من ذلك غنضياً ، وخُسَ الأنف بالذكر لأنه موضع الأنفة والكبر . وورَّم فلان بأنفه ترريماً : إذا شمخ بأنفه وتجبَّر . [ لسان العرب ـ مادة : ورم ] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن إسلحاق : جمعوا الحطب شهراً ثم ارتدوها ، واشتعلت واشتدت حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبي في تفسيره (٦/ ٤٤٨١)] .

﴿ ذَٰلِكَ .. ﴿ المحيى عنى خَرْى الدنسيا وعذاب المحريق فى الآخرة بما قدّمتُ ، وبما افترفت بداك ، لا ظُلْماً منّا ولا اعتداء ، فانت الذي ظلمتَ نفسك ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا ظَلْمُنَاهُمْ وَلَلْكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ (١١٨) ﴾ والنحل]

وهل أخذناهم دون إنذار ، ودون أن تُجرَّم هذا القيمل ؟ لانك لا تعاقب شخصاً على ذنب إلا إذا كنتَ قد تبهته إليه ، وعرَّقته بعقوبته ، فإنْ عاقبته دون علمه بأن هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمتَه ؛ لذلك فأهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنصُّ .

﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يُدَاكَ .. ① ﴾ [الحج] فيهل الذنوب كلها تقديمً الله فقط ٢

الذنوب : إما أشوال ، وإما أفعال ، وإما عمل من أعمال القلب ، كالحقد مثلاً أو النفاق .. إلى لكن في الغالب ما تُزَاول الذنوب بالأيدي(١) .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ﴿ وَأَنَّ اللّهِ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ﴿ وَ السَّم عَلاَم السَّلَم الس

<sup>(</sup>۱) قال الترطبي في تفسيره ( ١/٤٥٤٨) : « عبر باليد عن النجملة : لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة » .

# BALL

### 

تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة في الوجية الواحدة ، فأنت تأكل ثلاث وجبات ، لكن تبالغ في الوجبة الواحدة ، وقد تكون العبالغة في عدد الوجبات فتأكل في الوجبة رغيفا واحداً ، لكن تأكل خمس وجبات بدلاً من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث ،

وصبيعة المبالغة لمها معنى في الإثبات ولها معنى في النفي : إذا قُلْتُ : فلان أكول وأثبتُ له المبالغة فقد أثبتً له أصل الفعل من بأب أولَى فهد آكل ، وإذا نفيت المبالغة فنفى المبالغة لا ينفى الأصل ، تقول : فلان ليس أكولاً ، فهذا لا ينفى أنه آكل ،

كما أن صبيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ، فعلى فرض المبالغة تكون مبالغة في تكرار الحدث ﴿ بِظَلاّم لِلْمَبِيدِ (1) ﴾ [الحج] ظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، والمحا والحدا .

والظلم في حقيقته أن يأخذ القرئ حقل الضعيف ، ويكون الظلم على قَدُر قبوة الظالم وقبدرته ، وعلى هذا إنْ جاء الظلم من الله تعبالي وعلى قدر قوته وقبدرته فلا شك أنه سيكون ظُلْماً شديداً لا يتصمله آحد ، فلا نقول \_ إذن \_ ظالم بل ظلام ، وهكذا يتمشى المعنى مع ضيفة العبالفة .

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بين الحلال والحرام ، وبين الجريمة ووضع لها العقوبة ، وقد بلَّفَتُ الرسل من بداية الأمر فلا حُجّة لاحد ،

ثم يقول الحق سبحانه<sup>(۱)</sup> :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ مَخَيِّ الْطَمَأَنَّ بِهِ الْمُحَدِّ وَمِنْ النَّا اللَّهُ مَكُلُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ مَخَدًا الْمُحَدِّ اللَّهُ فَيَا وَالْاَحْدَةُ فَيَا وَالْاَحْدَةُ فَيَا وَالْاَحْدَةُ فَيَا وَالْاَحْدَةُ فَيَا وَالْمُحَدِينَ فَي اللَّهُ فَيَا وَالْمُحَدِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا الْحَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْف ، . (1) ﴾ [الحج] العبادة : أنْ تطبع الله قيما أمر فتنفذه ، وتطبعه فيما نهى فتجتنبه ، بعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما هو فى خير دائم وسرور مستمر ، فإذا أصابه شرّ أو وقع به مكروه ينقلب على وجهه ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ فِينَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ . . (1) ﴾ [الحج] أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنُ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِينَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ . . (11) ﴾

والحق سبحانه يريد من عبده أنْ يُقبل على عبادته في شبات إيمان ، لا تزعزعه الأحداث ، ولا تهز إيمانه فيتراجع ، ربك يريدك عبداً له في الخير وفي الشر ، في السراء وفي الضراء ، فكلاهما فتنة واختبار ، وما آمنت باش إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل

<sup>(</sup>۱) سبب الذرول : روی فیها عدة روایات ، منها :

عن أين عبداس قال : كان ناس من الأعراب يأثرن ألنبى ﷺ فيبسلمون فإنا رجمعوا إلى يلادهم ، فإن رجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لسائح نتحسكوا به ، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد حسوه وعام قحط ثمالوا : ما في ديننا هذا خير ، فأثرل الله على نبيه ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهُ عَلَى مُوك فَإِنْ أَسَابُهُ فَهُرّ اطْمَأَنْ به ...
 إللمج] . أورده أبن كثير في تفسيره ( ٢٠٩/٢ ) ، والواحدي في أسباب النزول ( ص ١٧٥ ) .

<sup>&</sup>quot; عن أبى سميد الخدرى قال : اسلم رجل من اليهود قذهب يصره وساله وولده وتشاءم بالإسلام ، لهاتي النبى الله فقال : اقلنى ثقال : إن الإسلام لا يقال ، ثقال : إني لم اصب في ديني هذا خيرا ، اذهب بمصرى ومالى وولدى ، فقال : يا يهدودى إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث المحديد والفضة والذهب ، قال : وغزلت : ﴿ وَمِنُ النِّي مُن يُعِدُ اللّهُ عَلَىٰ حَرَف مِن اللهِ [الحج] .

# 图到影響

قادر ، ولا بد أنْ تَأَخَذَ ما يجرى عليك من أحداث الحياة في ضوء هذه الصفات .

فإن التقلتُ الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك فلاولادك من بعدك ، فلعلهم إن وجدوك في سعة وفي خير طمعوا وفسدوا وطَعَوا ، ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعبك لترفر لهم متطلبات الحياة يكون دافعاً لهم .

واقسرا غسوله تعسالى : ﴿ كُسلاً إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطَّغَىٰ ۞ أَن رَّاهُ السَّغَنَىٰ ﴿ وَالْمُغَنِّ وَالْمُغَنِ وَالْمُغَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُغَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعْمِ فَالِمُ وَالْمُعْمِي وَاللَّهُ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعْمِ فَالْمُعُمْ وَالْمُعْمِيْمِ وَاللَّهُ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِونَ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِونَ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِقِ اللَّهُ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِولَ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَلَا مُعِلِّ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ

لا بُدُّ أَنْ تَعَرفَ هَذَه الصَقَائِقَ ، وَأَنْ تَوْمَن بِحَكَمةَ رَبِكُ فَي كُلُّ مَا يُجْرِيهُ عَلَيْكُ ، سَرَاء أَكَانَ نَعَيْما أَن بُرُّساً ، فَإِنْ أَصَابِكُ مَرضَ مَا يُجْرِيهُ عَلَيْك ، سَرَاء أَكَانَ نَعَيْما أَن بُرُّساً ، فَإِنْ أَصَابِكُ مَرضَ أَقَعَدُكُ فَي بَيِتَكُ فَيَقُلُ : مَاذَا حَدَث خَارِجِ البِيتَ ، أَبِعَدَني الله عنه وعافاني منه ؟ فلعل الخير فيما تظنه شراً ، كما قال تعالى : ﴿وَعَسَيْنَ أَنْ تَكُرُهُوا شَيْنًا وَهُو خَيْرً لَكُمْ . . (١١١) ﴾

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ، فوجدوا الإخرة في البيت الواحد ، وفي ظروف بيئية ولحدة وآب واحد ، وأم واحدة ، حتى التعليم في المدارس على مسترى واحد ، ومع ذلك تجد أحد الابناء مستقيماً مئتزما ، وتجد الآخر على النقيض ، فلما بحثوا في سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته وطفولته في وقت كان والده مريضاً ويلازم بيته لمدة ست سنوات ، فأخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية ، ولم يجد الفرصة للخروج من البيت أو الأختلاط برفاق السوء .

وفى نموذج آخر لأحد الأبناء المتحرفين وجدوا أن سبب انحرافه

#### 

أن والده في فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً ، وكان كثير الأسفار ، ومع ذلك كان يُغْدق على أسرته ، فتربي الولد في سعّة من العيش ، بدون مراقبة الأب .

وفى تموذج آخر وجدوا أخوين: أحدهما متفوق ، والآخر فاشل ، ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفا ولحدة وجدوا أن الابن المتفوق صحته ضعيفة ، قمال إلى البيت والقراءة والاطلاع ، وكان الآخر صحيحا وسيما ، قمال إلى حياة الترف ، وقضى معظم وقته خارج البيت ، والأمثلة في هذا المجال كثيرة .

إذن : فالابتلاءات لها مغانم ، ومن ورائها حكم ؛ لانها ناشئة وجارية عليك بحكمة ربك وخالفك ، وليست من ستَّعيك ولا من عمل يدك ، وما دامت كذلك فارض بها ، واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت في الخير وفي الشر.

ومعنى : ﴿ يَعْبُهُ اللّهُ عَلَىٰ حَوْف ، (11) ﴾ [الحج] والحرف : هو طرف الشيء ، كان تدخل فتجد الغرف معتثثة فتجلس على طرف في آخر الجالسين ، وهذا عادة لا يكون معه تمكن واطمئنان ، كذلك مَنْ يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكن الإيمان من قلبه ، وسرعان ما يُخرجه الابتلاء عن الإيمان ، لأنه عبد الله عبادة غير متمكنة باليقين الذي يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يُجريه على عبده ،

والآية لم تترك شيئًا من هواجس النفس البشرية سواء في الخير أو في الشر.

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ . • (1) ﴾ [الحج] وكذلك : ﴿ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

#### 

بقدر ما يبحث هن عنك ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيُوزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِياً . . : ( ) ﴾

ويقول أهل الطهرفة : رزّقك اعلم بمكانك منك بمكانه ، يعنى يعرف عنوانك اما أنت فيلا تعزف عنوانه ، بدليل الك قد تطلب الرزق في مكان فيلا ترزّق منه بشيء ، وقد ترى الززع في النخول زاميا تأمل فيه المحصول الرفير ، وتبنى عليه الأمال ، فإذا لهاصفة أو آفة تأمل عليه ، فلا تُرزَق منه حتى بما يبيد الرّمَق ...

ولنا عبيرة ومشل في ابن أذينة محين في الحال في المدينة ، فقالوا له : إن لك صحية بهشيام بن عبد الملك الخليفة الأموى فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة ، وفعلا سافر ابن أذينة إلى صديقه ، وضرب إليه أكباد الإبل حتى الشام ، واستاذن فاذن له ، واستقبله صاحبه ، وساله عن حاله فقال : في ضيق وفي شدة . وكان في مجلس الخليفة علماء فقال له ، يا عروة الست القائل ... وكان ابن أذينة شاعراً :

لَقَدُ عَلَمت وَمَا الْإسْرَافُ مِنْ خُلُقِي أَنَّ الذَّى هُو رَزِّقَى سُورَفَ بِأَتِينِي؟ [الله وهذا أحس عمروة أن الخليفِة كسس خاطره ، وخُليب امنه فيه ، فقال له : جزاك الله خيرا يا أمير العؤمنين ، لقد ذكرت مثى عاسيا ، ونبَّهْتَ منى غافلا ، ثم انصرف .

فِلْمِ الْمُرْدِينَةُ مِنْ مَجِلِسَ النِطْلِيفَةِ مِنْ مَجِلِسَ النَّالِيفِةِ فِي الْخُلْسِفِيةِ فِي

<sup>(</sup>۱) هو معروة بن يحى (مولقيس أفينة ) بن خلك بن الحارث النيثي علما عول عقول مقدم، من أعلى المدينة ، وهو معدود من الفق ياء والمحيدتين أينها ، ولكن الشعير أيلب عليه ، تونئ نحر ١٣٠ هـ [ الأعلام للزركلي ٢٢٧/١] .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا البيت والذي بعده خلير الذين الزركلي أني كتابه الإعلام" ( ٢٣٧/٤ ) من شبعر عربة بن أدينة . وانظر : الشعر والشعراء ٢٢٥ ، قوات الوفيات ٢/٤٢ .

الموقف وأنّب نفسه على تصرفه مع صاحبه الذى قصد خَيْره ، وكيف أنه رَدّه بهذه الصورة ، فأراد أنْ يُصلح هذا الخطأ ، فأرسل إليه رسولاً يحمل الهدايا الكثيرة ، إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن أذَيْنة في مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر ، إلى أنْ وصل إلى بيته ، فطرق الباب ، وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان مته ، وهذه عطاياه وهداياه .

وهنا اكمل ابن أذَيُّنة بيته الأول ، فقال :

اَسْعَى لَهُ فَيُعَنَّيني تطلُّبه ﴿ وَلَوْ فَعَدَّتُ اثَانِي لاَ يُعثِّيني

كذلك تلحظ في هذه الآية : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتُنَّ مَا الله وَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ وَتُنَّ ﴾ [الحج] ولم يقابل الخدير بالشدر ، إنما سماها ( فتُنة ) أي : اختبار وابتلاء ؛ لأنه قد ينجح في هذا الاختبار فلا يكونَ شراً في حَقَّه .

ومعنى: ﴿ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ ، ﴿ ﴿ الحج ] يعنى : عكس الأمر ، فيعد أنْ كان عابداً طائعاً انقلب إلى الضّدُ فصار عاصياً ﴿ خَسر الدُنْيَا وَالاَّحْرَةَ . ﴿ آلَ ﴾ [الحج] وخسران الإنسان لعبادته خسران كبيرٌ لا يُجبّبُرُ ولا يُعرّضه شيء ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ وَلِكَ هُو اللَّحْسَرانُ لَيْنِينَ ﴿ وَضَعرانَ غير مبين ؟ المُبينُ ﴿ وَضَعرانَ غير مبين ؟

نعم: الحسران عن الحسارة التي تُعوض ، أما الحسارة التي لا عوض للها فيهذه عن الحسران المبين الذي يلازم الإنسان ولا ينفكُ عنه ، وهو خُسران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أنْ تُعوضه أو تصبر عليه ، إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها ولا صبر على شربها ، فالخسران المبين أي : المَجِيطِ إلذي يُطوِق صاحبه .

# B31 300

### 

لذلك نقول لمن فقد عريزاً عليه ، كالمراة التى فقدت وحيدها مثلاً : إن كان الفقيد حبيباً وغالباً فبيعوه غالباً وادخلوا به الجنة ، ذلك حين تصبرون على فَقْده وتحتسبونه عند الله ، وإن كنتم خسرتم به الدنيا فلا تخسسروا به الأخرة ، فيإن لطّمنا الخدود وشــَقتَنا الجيوب ، واعترضنا على قدر الله فيه فقد خسرنا به الدنيا والأخرة .

وصدق رسول الله الله جين قال : « عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير : إن أصابته ضراء كله خير : إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وليس ذلك إلا للمؤمن "(١) .

والصبير عند البيلاء ، والشكر عند الرضاء مرتبة من مراتب الإيمان ، ومرحلة من مراحل اليقين في نفس المؤمن ، وهي بداية وعَنَبة يتلوها مراحل أخرى ومراق ، حسب قوة الإيمان .

اسمع إلى هذا الحوار الذي دار بين أهل المعرفة من الرَّهاد ، وكيف كانوا يتبارون في الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية ، ويتنافسون فيها ، لا عن مُباهاة ومفاخرة ، إنما عن نية خالصة في الرّقى الإيماني .

يسال أحد هـ ولاء المتمكنين صاحبه : كيف حال الزهاد في بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ، وإن أصابنا شرَّ صبرنا ، فضحك الشيخ وقال : وما في ذلك ؟! إنه حال الكلاب في بلُخ . أما عندنا : فإنَّ أصابنا خير آثرنا ، وإنَّ أصابنا شرَّ شكرنا .

وهذه ليست مباهاة إنما تنافس ، فكلاً الرجلين زاهد سالك اطريق الله ، يرى نفسه محسوباً على هذا الطريق ، فيحاول أنْ يرتقىَ فنيه

<sup>(</sup>۱) أخبرجه مسلم في صحبيصه ( ۲۲۹۱ ) كتاب الزمد ، وأهمد في مسنده ( ۲۵/۵ ) ، والدارمي في سبته (۲۱۸/۲) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه .

### **○**.7\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**(1)\\ **○**

إلى أعلى معراتبه ، فإياك أنَّ تظن أن الغاية عند الصهر على البلاء والشُّكُر على العطاء ، فهده البداية وبعدها منازل أعْلَى وسَراق أسمى لِمن طلبَ العُلاَ ، وشمَّر عن ساعد النجد في عبادة ربه .

" انظر إلى أحد هؤلاء الزُهاد يقول لصاحبه : ألا تشتاق إلى اش ؟ قال : لا ، قال مُتحجّباً : وكيف ذلك ؟ قال : إنما يُشتاق لفائب ، ومحتى غاب عِنى حتى اشتقاق إليه ؟ وهكذا تكون درجات الإيمان وشفائية العلاقة بين العبد وربه عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذي يعبد الله على حرف :

# ﴿ يَدْعُواْمِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَضُدُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُوَالضَّكُ لُ ٱلَّبَعِيدُ ١٠٠٠

معنى: ﴿ مَا لا يَضُرُهُ ، ( ) إلاحتى على الصنم الذي يعبده الكافر من دون الله يمكن أن يضره ؟ لا ، الصنم لا يضر، إنما الذي يضره حقيقة مَنْ عائده وأنصرف عن عبادته ، تضره الربوبية التي يعاندها والمجازى الذي يجازيه بعمله ، إذن : قما معنى : ﴿ يَضُرُهُ .. (أَلَ ﴾ [الحج] هنًا ؟

المعنى : لا يضره إن انصرف عنه ولم يعيده ، ولا ينفيعه إنَّ عبده : ﴿ ذَٰلِكَ هُو الصَّلَالُ البَّعِيهُ ۚ ۞ ﴾ [الصح] نعم ضلال : لأن الإنسان يعيد ويطيع مِنَ يرجو نفعه في أيُّ شيء ، أو يخشى ضره في أيُّ شيء .

وقد ذكيرنا سيابقاً قبول بعض العارفيين : (والجقل طاعبتك لمن لا تستغنى عنه )-، ولو قلنا هذه المقولة الإبنائنا في الكتب الدراسية ،

#### のうりのもののもののもののとうべき

واهتم بها القائدون على التربية لما أغرى الأولاد بعضاهم بعضاً بالفساد ، ولوقف الولد يقكر منرة والف معرة في توجيعات ربه ، وتصائح أبيه وأمه ، وتكيف أنه سيترك توجيهات رمن يحبونه ويخافون عليه ويرجُون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه شيئاً ، والدار الدارية بالدارية ويد بعد المنالة الم

لا بدًا أَنْ تُطعُم أَبِنَاءَنَا مَبَادِئِءَ الإسلام عَبْلِيعِرَفَهُ الوَلْد مِنْدُ صِغْرَهُ
 مَنْ يَصِبُهُ وَمَنْ يَكْرِهُهُ مَ وَمِنَنْ هِنَ أُولْتَى بِطَاعِتُهِ مَنْ يَكُرِهُهُ مَ وَمِنَنْ هِنَ أُولْتَى بِطَاعِتُهِ مَنْ أَنْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَمْ اللّهِ عَلَيْهُ مَا أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَمْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وتلحظ في الآية أن العدر سابق للنقع : هو ما لا يعتره وما لا يَعقه . . (الحج) لان درء المقسدة مقدم على جلب المصلحة الان المفسدة المفدرج الشيء عن المنتقامة تكرينه المنالفع بإيدك ويضيف البك الما الضر فينقصك الذلك فير الله أن تظل كلما أنت لا تنقص ولا تزيده فإنا وقفت أمام أمرين المنتسما بجلب خيراً والأخر يدفع شراً المفلر شك النك استختار دفع الشار أولاً وتفتفل بدره المفسدة شراً المعلجة.

# ﴿ يَدُاعُوا لَنَنَ مَا مُرَّهُ الْوَيْثِ مِن الْفَعِ الْمِنْ الْفُولَى وَالْفُولَى مَا الْفُولَى وَالْفُولَى وَالْفُولَى وَالْفُولَى وَالْفُولَى وَالْفُولَى وَالْفُولِينَ وَلَيْفُولِينَ وَالْفُولِينَ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْنَا وَلَيْفُولِينَا وَاللَّهُ وَلَيْنِينَ وَلَيْفُولِينَا وَاللَّهُ وَلَيْنِينَ وَلَا لَمُولِينَا وَاللَّهُ وَلَيْنَا وَلَا لَمُولِينَا وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا وَلَا لَا مُؤْمِنِينَ وَلَيْنِينَ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنِينَ وَلَا لَا مُؤْمِنِينَ وَلَيْنِينَ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنِينَ وَلَيْفُولِينَا وَلَا لَا مُؤْمِنِينَ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنِينَ وَلَا لَا مُؤْمِنِينَ وَلَيْنَا وَلَا لَالِينَا وَلَا لَا مُؤْمِنِينَا وَلَا لَا مُؤْمِنِهِ وَلَيْنِينَ وَلَيْفُولِينَا وَلَا لَمُنْ وَلَا لَا مُؤْمِنِينَا وَلَا لَاللّمِنْ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ اللَّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُو

الآية السابقة تثبت انه يدعن ما لا يضَدُّه وما لا ينفعه ، وهذه الآية تُثبت انه يدعن مَنْ ضَرُّه اقربَ مِنْ نَفْعه .

# B341864

#### 

صيغة أفعل التفضيل ( أقرب ) تدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة ، إلا أن أحدهما زاد عن الأخر في هذه الصفة ، فلو قُلْتَ : قلان أحسن من قلان . فهذا يعني أن كلاهما حسن ، لكن زاد أحدهما عن الأخر في الحُسن ،

فالأوثان التي كانوا يعبدونها كان لها سدّنة يتحكّمون فيها وفي عابديها ، فإذا أرادوا من الآلهة شيئاً قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا وكنذا ، إذن : كان لهم نفوذ وسُلْطة زمنية ، وكانوا هم الواسطة بين الأوثان وعُبّادها ، هذه الواسطة كانت تُدرُ عليهم كثيراً من الضيرات وتعطيهم كثيراً من المنافع ، فكانوا ياخذون كل ما يُهدّى للأوثان .

فالأوثان .. إذن .. سبب في نَفْع سدنتها ، لكن هذا النفع قصاراه في الدنيا ، ثم يتركبونه بالموت ، فيمدة النفع قبصيرة ، وربيما أثاه الموت قبل أنْ يستفيد بما أخذه ، وإنْ جاء الموت فلا إيمانُ ولا عملُ ولا ثوبة ، وهذا معنى ﴿ ضَرُهُ أَقْرَبُ مِن نُفْعِهِ .. (١٠) ﴾ [الحج]

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ لَبُسُ الْمُولَىٰ وَلَبُسُ الْعَشِيرُ [ ] ﴾ [الحج] كلمة ( بئس ) تُقَال للذم وهي بمعنى : ساء وقبع ، والمولَى : الذي يليك ويقرب منك ، ويراد به النافع لك ؛ لانك لا تقرب إلا النافع لك ، إما لانه يعينك وقت الشدة ، ويساعدك وقت الضيق ، وينصرك إذا احتجت لنصرته ، وهذا هو الولى ،

# 是計

### @4YYY@@+@@+@@+@@+@@+@

وإما أنَّ تُقرَّبه منك ؛ لأنه يُسليك ويجالسك وتأنس به ، لكنه ضعيف لا يقرى على نُصرُتك ، وهذا هو العشير .

والأصنام التى يعبدونها بنست العولى : لأنها لا بنصرهم وقت الشدة ، وبنست العشير : لأنها لا تُسليهم ، ولا يأنسون بها في غير الشدة .

ثم يقول الحق سبحانه:

# 

بعد أن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار واهل النار ومَنّ يعبدون الله على حَرْف ، كان لا بُدّ أنْ ياتس بالمقابل ؛ لأن النفس عندها استعداد للمقارنة والتأمل في أسباب دخول النار ، وفي اسباب دخول الجنة ، وهذا أجدي في إيقاع الحجة .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ آَلَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى : ﴿ فَلَيْ صَحَّكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَكُوا لَفِي جَمِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

فذكر النعمة وحدها دون أنْ تقابلها النَّهْمة لا تُؤتى الاثر المطلوب، لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وسَلْب الضّر بإيجاب النفع فإنَّ كلاهما يُظهر الآخر ؛ لذلك يقبول تعالى : ﴿ فَمَن زُحْرَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدٌ قَازَ .. ( ١٠٠٠ ) ﴿ [ال عبران] فإنْ آمنت لا تُرَحَّرَح عن النار فقبط مع أن هذه في حدُّ ذاتها ضعمة ما لكن تُزَحَّرَح عن النار وتدخل الجنة .

# 多洲海

#### **○○•○○•○○○○○○○◆○**

والإيمان : عمل قلبى ومواجيد تطمئن بها النفس ، الكن الإيمان له مطلوب : فأنت آمنت بالشند واطمأن قلبك إلى أن ابد هو النفالق الرازق وإجب الوجود مرالخ ورفما مطلوب هذا الإيمان ال

مطلوب الإيمان انْ تستعم الأوامره ، لأنه حكيم ، وتثق في قدرته لأنه قادر ، وتخاف من بسطه لأنه جبار ، ولا تياس من بسطه لأنه باسط ، ولا تأمن قبضه لانه قابض .

لقد آمنت بكل هذه القعضايا ، فحين يامس بامر فعليك ان تستخضر حينيات فذا الأمن ، وانت وائق الدربك غن وجل لم يامرك ولم ينهك من فيراغ ، الها من خيالال صفات الكمال فيه سيجانه ، او صفات الجلال والجبروت ، فاستخصر في كُلُّ أعمالك وفي كُلُّ ما تاتي أو تدع هذه الصفات ياست مسيد مسيد المالات

الذلك م جففت الآية بين الإيمنان والعمل الضالح ؛ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْعَالِمُ اللَّهُ يُدْخِلُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

وفي سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسُر ۞ إِلاَ اللَّهِ اللَّهِ وَفَقِطِ إِنْمَا اللَّهِ وَفَقِطِ إِنْمَا اللَّهِ وَفَقِطِ إِنْمَا اللَّهِ وَقَوْاصُوا الصَّالِحَاتُ . ۞ ﴾ [العصر] ليس ذلك وفقط إنما ايضا : ﴿ وَتُواصَوا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوا بِالْحَبْرِ ۞ ﴾

قعليه ته إذن ـ أنْ يتعسلُك باللَّق ويتواضين به مع أخليه ، وعليه أن يصبد ، وأنْ يتواصى بالصبر مع إخوانه ، ذلك لأن الإنسان قد

تعبرض له فتسرات صَلَعَفُنا ريَوُوَر ، فيعلي القَلَوْق في وقت الفيتيّة أنَّ يتصنع الضعيفات الله المستبيّة أنَّ المنافقية الله المنافقية المنافقية الله المنافقية المنا

وربَّما تبدُّل هذا الخال في موقف آختر وامام فتنة أخبري ، فَمَنْ الرصيدَّة البيري ، فَمَنْ الرصيدَّة البيرم بالصبر ربما يرصيك عَدّاً أَنْ وَقَكْنَا يُثمَر في المنجدمع الإيماني التواصي بالحق والتراصي بالصبر من منه

إذن : تواضراً الإنكام سنته عرضان لهوات ليست هرات شاملة جامعة ، إنما هرات يتعرض لنها البعض لاون الأحسر ، قبل ضعفت وجدا من الما من المناهم أن والله الله وحدا من المنته عن الحق ، أله تخرج عن الصعير ، وهذه عناصر النجاة التي ينبخي للمؤمنين الكامية أبها المناه أن أنوعمل صالح ، وتواص بالحق ، وتواص بالحول .

وقوله سبحانة ﴿ جَنَّاتُ تَجُرِى مِن تُحتها الأَنهارُ .. (1) ﴾ [الحج] الجنات هي الحدائق والبساتيين العليثة بانواع المثغ : الزرع ، والخضرة ، والنضارة ، والزهور ، والرائحة الطبية ، وهذه كلها بنت العاء ؛ لذلك قال : ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتها الأَنهارُ .. (1) ﴾ [الحج] ومعنى : ﴿ مِن تَحْتها الأَنهارُ .. (1) ﴾ [الحج] ومعنى : ﴿ مِن تَحْتها دَاتَى قَيها ، لا يأتيها من مكان الخسر وبما ينقطع عنها . كما جاء في آية لخسري . ﴿ تَحُوى تَجُتها الأَنْهارُ .. (1) ﴾ [التربة] التربة]

ثم يقول سبحانه ﴿ إِنَّ اللّهِ يَفْعَلُ مِا يُرِيدُ اللّهِ [الحج] لانه سبحانه لا يُعْجِزه اللّهِ ، ولا يعالَج أفعاله كما يعالج البشر أفعالهم ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْنًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ( ﴿ ) ﴾ [يس]

<sup>(</sup>۱) ای : پشیب مین بشام ویعدی من بشیاء ، فللمؤمنین الجینة بحکم وعده الصدی ریدفضته ، وللکانرین البتار بما سبق من عِدلِم ، [رقاله القرطبی فی تفسیرم (۲/۱٪۱۹۰۵) ]

ولم تأملتُ هذه الآية لموجدتُ الشيء الذي يريده الله ويأمر بكونه موجوداً في الحقيقة ، بدليل أن الله تعالى يخاطبه ﴿ يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ الله تعالى يخاطبه ﴿ يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ الله ( الله عنا الله عنا على عالم المشاهدة . والأمر هنا إنما هو لإظهاره في عالم المشاهدة .

ثم يقول الحق سبحانه:

# مَنَكَاتَ يَظُنَّ أَنْ لَن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْسَاوَ الْآرِخُرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُدَّهِ مِنَّ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُدَّهِ مِنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا يَغِيظُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( يظنُّ ) تقيد علماً غير يقينى وغير متاكد ، وسبق أنْ تكلَّمنا فى نسبة القضايا ، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ، تقول : زيد مجتهد ، فأنت تعتقد فى نسبة الاجتهاد لزيد ، فأنْ كان اعتقادك صحيحاً فتستطيع أنْ تُقدَّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق .

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقدُّم عليها دليلاً كأنْ سمع الناسُ يقولون : زيد مسجتسهد ، فقال مثلهم ، لكن لا دليلَ عنده على صدَّق

(١) ورد في هذه الآية تاريلان لها :

١ - من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً قل في الدنيا والأخرة فليجدد بسبب أي بحبل إلى السحاء - أي : سحاء بيته - ثم ليقطع . أي : ثم ليضتنق به . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاه وقتادة وغيرهم .

٢ - من كان يظن أن أن أن ينصر ألله نبية ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه ، فليقطع ذلك من أصله من حيث يأتية فإن أصله في السماء ( ثم ليقطع ) أي : عن النبي الرحي الذي يأتيه من أله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

قال ابن كثير في تفسيره ( ٢١٠/٣ ) : « قول ابن عباس وأصحابه ارثي وأظهر في المعنى وأبلغ في الثهكم » . وانظر الدر المنثور السيوطي ( ٢١٥/١ ، ٢٦ ) وقد قال الشيخ الشعراوي ـ رحمة الله عليه ـ بكلا القولين ، فكلاهما صحيح محتمل والله أعلم .

## 

هذه المقولة ، كالطفل الذي تُلقَته ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ ﴾ [الإخلاص] هذه قضعة واقبعية يعتقدها الولد ، لكن لا يستطيع أنْ يُقدّم الدليل عليها إلا عندما يكبُر ويستوى تفكيره .

فعن آين أخذ الطفل هذه القنضية واعتقدها ؟ أخذها من المأمون عليه : من أبيه أو من أستاذه شم قلّده . إذن : إنْ كانت القضيية واقعة ، لكن لا تستطيع أنْ تقيم الدليل عليها فهى تقليد ، فإن اعتقدت قضية وأقعة ، وإقمت الدليل عليها ، فهذا أسمى مراتب العلم ، فإن اعتقدت قضية غير واقعية ، فهذا جهل .

قالجاهل : مَنْ يعتقد شيئاً غير واقع ، وهذا الذي يُتعب الدنيا كلها ، ويُشَعّق مَن حوله ، لأن الجاهل الأميُّ الذي لا يعلم شيئاً ، وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء ، تُستطيع أنْ تقنعه بالحقيقة ويقبلها منك ؛ لأنه خالى الذهن ولا يعارضك .

آما الجماعل صاحب الفكرة الضاطئة فيحتاج ممنك أولاً أنْ تُقنعه بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها ، ثم تُلقى إليه بالفكرة الصواب .

قان تشككُت في النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطة مع نسبة الصواب ، فهذا هو الشّكُ ، فلا تستطيع أنْ تجزم باجتهاد زيد ، ولا بعدم اجتهاده ، فإنْ غلب الاجتهاد فهو ظنّ ، فإنْ غلب عدم الاجتهاد فهو وَهُم .

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهو واقع وتستطيع أنْ تقيم الدليل عليه ، أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ، لكن لا تقدر على إقامة الدليل عليه ، أو جهل : حين تعتقد شيئا غير واقع ، أو شك : حين تعتقد شيئا غير واقع ، أو شك : حين لا تجزم بالشيء ويستوى عندك النفي والإثبات ، أو قلن : حين تُرجُح النفي .

### CONTRACTOR CONTRACTOR AVIAC

فالظن فنى قوله تعلى : ﴿ مَن كَانَ يَظُنُ أَنْ لَن يَنصُرَهُ اللّهُ .. ﴿ ﴾ اللّه الله الله الله الله لن ينصبر محمداً ، أو يتوهم ذلك بيتوهم ذلك إلا الكفار - الأنهم يأملون ذلك رفى معركة الإيمان والكفر - مَنْ ظَنْ هذا الظنْ فعليه أنْ ينتهى عنه ؛ لأنه أمر يُعيدُ عَلَى يحدثُ وَلَن يكونَ . \*

وقد ظُنِّ الكفار هذا الظن حين راوا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه ، فأغتاظوا لذلك ، ولم يجدوا شيئًا يريح خاطرهم إلا هذا الظن .

اذلك : يرد الله غيظهم عليهم ، فيقول لهم : ستظلون بغيظكم : لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر ، فليس امامك إلا ان تجعل حبلا في السماء وتربط عنقك به ، تشنق نفسك حتى تقع ، فإن كان هذا الكيد لنفسك يُنجيكُ مِن الْغَيْظ فَافْعَلَ :

﴿ فَلْيَصَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقَطَعُ فَلْيَظِرُ هِلْ يُدُهِنِ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ فَلْيَظِرُ هِلْ يُدُهِنِ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ ١٤ ﴾

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ : توع من الغضب منصحوب ومشرب بحرن وأسمى وحسرة حينما ترى واقعا يحدث أمام عينيك ولا يرضيك . وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تُفْعل شيئا تمنع به ما لا يُرضيك .

وهذه المادة (غيظ) صوجوبة في مواضع اخرى من كتاب

<sup>(</sup>١) وردتُ هذه المأدة في القرآن الكريم :

يغيظ الفعل المصارع ورد؟ مرات (التوبة ١٢٠). (الحج ١٥). (الفتح ٢٩).

<sup>-</sup> الغيط ، الاسم معرف بالساورد ٤ مواند: ( قل عميك ١١٩ ، ١٢٤ م) ، ( التوبة ١٥ ) . ( الملك ٨ ) .

<sup>-</sup> يغيظكم، الاسم قبله حرف الجر الياء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجمع، ورد مِرة وأحدة . ( أل عمران ١٩٩ ) .

بقيظهم الاسم قبله حرف الباء ومنشاف إلى شعيان الغيبة المسع وردّ هرا والمدة .
 الاستدار ۲۵ )

<sup>(</sup> الإحوالي ٢٥ ) . - الخائظون . اسم الفاعل الجمع مؤكد باللام ورد مرة واجدة : ( الشعراء ٥٥ ) .

<sup>-</sup> تغيظا : مصدر الفعل تغيّل وزد مرة واحدة المراكب الغرفان ٢ ١٥٠

### O1V/10:00:00:00:00:00:00:00

والغَيْظ يقع للمؤمن والكافر ، فصين نرى عناد-الكفار وسُخريتهم واستهزاءهم بالإيمان نغتاظ حلكن يُذهب الله غَيْظ قلوبنا ، كما قال سجدانه : ﴿ وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ . . • • [التوبة]

أما غيظ الكفار من نصر الإيمان فسوف يَبقى فى قلوبهم ، فربنا سبحانه وتعالى \_ يقول لهم نقوا تماما أن الله لم يرسل رسولاً إلا وهو ضمامان أن ينصره ، فعان خطر ببالكم خلاف ذلك فلن يُريحكم ويَشْفى غيظكم إلا أنْ تشخلوا أنفسكم ؛ لذلك خاطبهم النحق سبحانه فى آية أخرى فقال ﴿ فَلْ مُوتُوا بغيظكُمْ . . ( الله عمران )

ومعنى : ﴿ فَلْبَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ .. ۞ ﴾ [المه] ﴿ فَلْبَمْدُدُ .. ۞ ﴾ [ألمح] : من مد الشيء يعنى : أطاله بعد أن كان مجتمعاً ، ومنه قوله تعالى . ﴿ وَالْأَرْضَ مُدَدُنَاهَا .. ۞ ﴾ [المجد] فكلما تسير تُجد أرضاً مِبْدة ليس لها دافة .

والسبب الحبر في فرجون به الماء من البئر ، لكن هل يستطيع أحد أن يدبط حبال في السماء ؟ إذن : علَق المسائة على محال ، وكانه يقبول لهم حتى إن أردتم شيئق أنفسكم فلن تستطيعوا ، وسوف تظلُون هكذا بغيظكم

او : يكون المعنى : ﴿ إِلَى السَّماء .. ﴿ الحج يعنى : سماء البيت وسقفه ، كمَنْ يشنق نفسه في سَقَّف البيت .

## 

ويمكن أن نفهم ( السبب ) على آنه أيّ شيء بُوصلُك إلى السماء ، وأيّ وسيلة للصحود ، فيكون السعني : خدوا أيّ طريقة تُوصلُكم إلى السماء لتمثعوا عن محمد أسباب النصر ؛ لأن تَصرُ محمد ياتي من السماء فامنعوه ، وهذه أيضاً لا يقدرون عليها ، وسيظل غيظهم في قلوبهم .

وتلحظ أننا نتكلم عن مصعد في ، مع أن الآية لم تذكر شيئاً عنه ، وكل ما جاء في الآية ضمير الغائب المغرد في قبوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللّهُ .. (1) ﴾ [الحج] والحديث مُوجّه الكفار المغتاظين من بوادر النصر لركب الإيمان ، فقوله : ﴿ يَنصُرُهُ .. (1) ﴾ [الحج] ينصر مَنْ ؟ لا بُدُ أنه محمد ، لماذا ؟

قالوا: لأن الأسماء حينما تُطلَق تبدلُ على مُعَان ، فعندما تقول وسماء » نفهم المراد ، وعندما تقول و قلب ، نفهم ، و نور و نعرف العسراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : مصمد وعلى وعمر وأرض وسماء ، وإما ضمائر تدل على هذه الاسماء الظاهرة مثل : أنا ، أنت ، هو ، هم . والضمير مُبُهم لا يُعينه إلا التكلم ، فأنت تقول : أنا وكذلك غيرك يقول أنا أو نحن ، فالذي يُعين الضمير المتكلم به حال الخطاب ، فعدة الفهم في الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإن لم يكُن متكلما ولا مخاطبا فهو غائب ، فمن أبن تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟

حين تقول: هو، هي، هم، من المراد بهذه الضمائر ؟ كيف تُعينها ؟ إنْ عينت المتكلم بكلامه ، والمضاطب بمخاطبته ، كيف تُعين الغائب ؟ قالوا : لا بُد انْ يسبقه شيء يدل عليه ، كان تقول : جاءني رجل فاكرمته ، أكرمت من ؟ أكرمت الرجل الذي تحدثت عنه ، جاءنتي امرأة فأكرمتها ، جاء قوم فلان فاكرمتهم . إذن : فمرجع الضمير هو الذي يدلُ عليه .

## O 1/11/00+00+00+00+00+0

لكن لم يسبق ذكر لرسول الله في قبل الضمير ليعينه وبدل عليه ، نعم لم يسبق ذكر لرسول الله ، لكن تأمّل المعنى : الكلام هنا عن النصر بين ضريق الإيمان وعلى رأسه محمد في ، وضريق الكفر وعلى رأسه هؤلاء المعاندون ، فالمقام مُتعين أنه لا يعود الضمير إلا على رسول الله في .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ .. ۞ ﴾ [القدر]

فالضمير هذا مُستعبِّن ، ولا يتصرف إلا إلى القرآن ، ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا يتصرف إلى غيره في مقامه .

اقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ( ) ﴾ [الإخلاص] تلمنا أن الضمير سابق على الاسم الظاهر ، فالمرجع متأخر ، ومع ذلك لا ينصرف الضمير إلا إلى الله ، فإذا قبل : هو هكذا على انقراد لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الله عز وجل .

كذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِلُهُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةً مِن لا ينصرف في هذا المقلم إلا إلى الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَنظُرْ هُلْ يُلْهِبَنُ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ ﴾ [الحج] الاستفهام هنا ممّنُ يعلم ، فهر استفهام للتقرير ، ليُقروا هم بانفسهم أن غَيْظهم سيظلُ كما هو ، لا يشعنيه شيء ، وأنهم سيمسوتون بنيظهم ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ مُونُوا بِغَيْظِكُمْ . . (11) ﴾ [ال عمران]

<sup>(</sup>۱) قال القرطبى في تفسيره ( ٢/٣٥٥) ): « الكتابة في ﴿ يَعْسُرهُ اللّٰهُ ، ﴿ الحج ] -ترجع إلى مصمد 数 - رهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه ، لأن الإيمان هو الإيمان يالله ويمحمد 数 ، والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذي أنى يه محمد 滅 ،

## 经计划

## OC+OC3+OC3+OC3+OC3+O-4√£YO

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَكَنَالِكَ أَنْزَلْنَهُ وَالْكَ بِيَنَاتِ اللَّهِ وَكُلَالُكَ أَنْزَلْنَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّالْمُلَّاللَّالْمُلْلَاللَّاللَّالَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله : ﴿ أَنزَلْنَاهُ .. ( 1 ) ﴾ [الحج] أي : القرآن ؛ لأن المضمير هذا كما ذكرنا مرجعه مُتعيناً فلا يحتاج لذكر سابق ، وألإنزال يحمل معنى العلو ، فإن رأيث في هذا التشريع الذي جاءك في القرآن منا يشق عليك أن يحول بينك وبينن ما تشتهيه نفسك ، فاعلم أنه من أعلى منك ، من الله وليس من مُستاو لك ، يمكن أن تستدرك عليه أو تناقسه : لماذا هذا الامر ؟ ولماذا هذا النهى ؟ فطالما أن الأمسر يأتيك من الله فيملا بد أن تسميع وتطبع وتطبع ولا تناقش .

ولنا أسلوة في هذا التسليم بسبيدنا أبي بكر لما قالوا له : إن صاحبك يقول : إنه أسلوي به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عرج به إلى السماء ، فما كان من الصديق إلا أن قال : إن كان قال فقد صدق (") ، هكذا دون مناقشة ، فالأمر من أعلى ، من الله .

وقلنا : إنك لو عُدْتَ مريضاً فوجدتُ بجواره كثيراً من الأدوية فسالته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب ، فاخذت تعترض على هذا الدواء ، وتذكر من تفاعلاته واضراره وعناصره ، وأقحمت نفسك في مسألة لا تُخْلُ لك بها .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام في السيرة التبرية ( ۲۹۸/۱ )-، وأخرجه الحاكم في مستدركه ( ۱۲/۳) رصحته وأقره الذهبي من حديث عائشة رضي اش منها .

هذا قياس مع الفارق ومغ الإعتراف بأخطاء الاطباء في وصف الدواء م لكن لتوضيح المسالة ولله المثل الأعلى ، وصدق القائل :

سُبُحانَ مَنْ يَرِثُ الهِلْبِيبُ وطِبُّهُ وَبُرِى المريض مَصَمَارِعَ الآسينا إِذْنَ : حَدَّجَةً كُلُ أَصِر لَيشُ أَنَ تَعَلَّمُ حَكَمَـتَهُ \* إِنْمَا يَكُفَى أَنُ تَعَلَّمُ الْأَنْ تَعَلَّمُ حَكَمَـتَهُ \* إِنْمَا يَكُفَى أَنُ تَعَلَّمُ الْأَنْلُ بِهُ \*\*

ومعنى ﴿ آيات ، ( ( ) ﴾ [الحج] أى : عَجَائِب ﴿ بَيِنَات ، ( ) ﴾ الحج الله وأسات ، وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلُق على معان ثلاثة : الآيات الكونية التي تُثبت قدرة الله ، وبها يستقر الإيعان في النفرس ، ومنها الليل والنهار واللهمس والقيمر ، والآيات بمعنى النفرس ، ومنها الليل والنهار واللهمس والقيم عن الله ، والآيات المعجزات المصاحبة للرسل لإثبات صدد في بلاغهم عن الله ، والآيات التي يتكون منها القرآن ، وتُسمّى « حاملة الإحكام أن . \*\*

فالمعنى هذا ﴿ وَكُذْلِكَ أَنزُلْنَاهُ آيَاتَ بَيْنَاتِ .. ﴿ ﴿ المِمْ السَّمِ السَّمِ المُحَمِلُ كُلُمُ اللَّهِ الْمُعَادُى ﴿ فَأَيَاتُ الْفُرِدَانُ فَيَسَهَا الْآيَاتُ الكُونِسِيّةِ ، وَهَى دَانِهَا آيَاتُ الأَحْكَامُ ا

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ يَهَادِى مَن يُرِيدٌ ( ﴿ وَالحَجَ ] وهذه مِن المسائل التي وقف الناس حولها طويلا : ﴿ يُطَلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدى مَن المسائل التي وقف الناس حولها طويلا : ﴿ يُطَلُّ مَن مَنْ لَيس لهم حَظُ مَن مَنْ لَيس لهم حَظُ مَن الهداية ، يقولون : لم يُود الله النا الهداية ، فماذا تفعل ؟ وما ذنبنا ؟

وهذه وقفة عقلية خاطئة " لأن الوقفة العلقلية تقتيضى أن تذكر الشيء ومُعقابِله ، أما هُولاء فقد نبهوا العقل التناقض في واحدة وتزكوا الأخرى ، فهى حاذن حوقفة تبريرية ، فالضال الذي يقول تلقد كتب الله على الفسلال ، فيما ذنبي ؟ لماذا لم يَقُلُ : الطائع الذي كتب الله لهداية ، لماذا يثيبه ؟!

فلمأذا تركتم الخير وناقشتم في الشر ؟

والمتأمل في الآيات التي تتحدث عن مشيئة الله في الإضلال والهداية يجد أنه سبحانه قد بين من شاء أن يُضله ، وبين من شاء أن يضله ، وبين من شاء أن يهديه ، أقرا قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٧) ﴾ [المائدة] إذن : كُفْره سابق لعدم هدايته وقوله : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠) ﴾ المائدة] إذن : كُفْره سابق لعدم هدايته وقوله : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَهْدَى الْقَوْمَ الْفَاسِينَ (١٠) ﴾ [المناف قون] وقوله : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَهْدَى الْقَوْمَ الْقَالِمِينَ ٤٠٠ ﴾ [المناف قون]

إنما يهدى من آمن به ، أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمانوا اليه وركنوا ، فإن الله تعالى يختم على قلوبهم ، فلا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منهما الكفر ، لأنهم احبوه فنزادهم منه كما زاد المنومتين إيماناً : ﴿ وَالَّذِينَ اهْنَدُواْ زَادَهُمْ هُدَّى . . (\*\*) ﴾

والهداية هذا بمعنى الدلالة على الخير ، وسسبق أن ضربنا لها مثلاً ، وشد تصالى المدلل الأعلى : هَبُ أنك تسلك طريقاً لا تعرف ، فتوقفت عند جندى المرور وسألته عن وجهتك قدلك عليها ، ووصف لك الطريق النموصل إنبها . لكن ، هل دلالته لك تأمرتك أن تسلك الطريق الذي وصف لك ؟

بالطبع انت حُبرٌ تسير قبيه أو في غيره . فإذا ما حفظت لرجل المسرور جميلة وشكرته عليه ، ولمس هو قبيك الخير ، فإنه يُعينك بنفسه على عقبات الطريق ، وربعا ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرة يخاف عليك منها . هذا معنى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَآتَاهُمْ يَقُواهُمْ ﴿ آَلَهُمْ اللَّهُ مِنْ ﴾

اما لو تعاليت على هذا الرجل ، أو انهامته بعدم المعرفة بمسالك الطرق ، فإنه يدعُكَ وشائك ، ويضنُ عليك بمجرد النصيحة .

وهكذا : الحق مسيحانه وتعالى منل المعرّمن ودل الكافر على الخير ، المؤمن رضى بالله وقبل أمره وتهيه ، وحمد الله على هذه النعمة ، فزاده إيمانا وأعانه على مشعقة العبادة ، وجعل له شرراً يسير على هدي مناهات كفره ، ويتردد في مناهات العمى والضلال ،

ثم يقول الحق سبحانه :

# 

هذه فشات ست آخير الله عنها بقوله : ﴿ إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْفَيَامَةِ .. (٧٧) ﴾ [الحج] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافاً ومعركة ، ولو تتبعت الآيات الشي ذكرت هذه الفئات تنجد أن هناك آيتين في البقرة وفي العائدة .

يقول تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ (٣٦) ﴾

وفى الماشدة يُقدُّم المسايشين على النصارى ، وفي هذا الموضع ثاتى بالرفع بالواو ، يقسول تعسالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

 <sup>(</sup>١) صبباً يصبياً : خبرج من دين إلى دين ، والصبايشون يزعسون انهم على دين ترح عليه .
 السلام ، وقبيل : هم عبداد الملائكة ، وقبيل : عبداد الكواكب والتجوم وقبيل : عبداد النار ،
 [ القاموس القويم ٢/١٣/١] .

وَالصَّابِشُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ رَحْمِلُ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا ، ( ( ) ﴾ [ النج ] أي : بمحمد وهما قبل الإسلام ، هَادُوا ، ( ) ﴾ [النج ] أي البيهود ، ثم الفصاري وهما قبل الإسلام ، أما الصابئون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ، ثم عبدوا الكواكب فَسَمُوا الصابئة لخروجهم عن الدين الحق . أما المجوس . فهم عبدة المنار ، والذين أشركوا : هم المشركون عُبدة الاصنام والأوثان في المنار ، والذين أشركوا : هم المشركون عُبدة

اما التقديم والتأخير بين النصارى والضابئين ، قدالوا : لأن النصارى فرقة كبيرة معروفة ولهم نبى ، أما الضابئة فكانوا جماعة خرجوا على نبيهم وخالفوه وأثوا بعقيدة غير مقيدته ، فهم قلّة ، لكن سبقوا النصارى في الترتيب الزمني ؛ لذلك حين يراعى السبق الزمنى يقول : ﴿ الصَّابِينَ وَالنّصَارَىٰ وَالنّصَارَىٰ وَالصَّابِينَ . (١٠٠٠) ﴾ [العج] ، وحين يراعى الكثرة والشهرة ، يقول : ﴿ النّصَارَىٰ والصَّابِينَ . (١٠٠٠) ﴾ [البقة] فكلٌ من التقديم أو التأخير مراد لمعنى معين .

اما قبوله ﴿ وَالعَبَّائِمُونَ ، ﴿ وَالعَبَّائِمُونَ عَلَى خَبلاف المائدة إِبالرَّفِعِ عَلَى خَبلاف القباعدة في العطف ، حبيث عطفت على منصوب ، والمعطوف تابع للمعطوف عليه في إعرابه ، فلماذا وسلّظ مرفوعاً بين منصوبات ؟

قالوا: لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ، فكانه قال : إن الدين آمنوا والذين هادوا والنصارى ، والصابئون كذلك ، فعطف هذا جملة تامة ، فهى مُؤخّرة في المعنى ، مُقدَّمة في اللفظ ، وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخيل السابق".

لكن ، كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟

ينشا الخلاف من أن قوماً يؤمنون بإله ويؤمنون بالنبى المعبلَّغ عن هذا الإله ، لكنهم يجبتلقون على أشياء فيما بينهم ، كما نرى الخبلاف مثلاً بين المعتزلة وأهل المسينة ، أو الجبهية والقدرية ، فجماعة تثبت الصفات ، وآخرون يُنكرونها ، جماعة يقولون : الإنسان مُجبَّر في تصرفانه ، وآخرون يقولون : بل هو مختار ،

وقيد ينشيا الجيلاف بين الأديان الاضتيلاف في النبوات، فأهل الديانات يؤمنون بالإله الفاعل الوخيان بلكن يختلف ون في الانبياء موسى وعيسى ومنجمد مع أنهم جميعا حتق . وقد ينشأ الخلاف من الادعاء ، كالذين يدعون النبوة كهؤلاء الذين يعبدون النار ، أو يعبدون بوذا مثلا .

فَهْذَه سَتُ طُوائِفَ مَـُحْتَلَفَةَ ذكرتهم الآية ، فما حكم هؤلاء جميعاً بعد بعثة محمد ﷺ ؟

نقول: أما المشركون الذين عبدوا الأصنام، وكذلك الذين عبدوا النبوة المدّعاة، فهولاً كفار ضائعون. أما البهود والنصارى الذين يؤمنون بإله فناعل مضتار، ويؤمنون بنبوة صادقة، فشنانهم بعد ظهور الإسلام، أن الله تعالى أقام لنا تصنفية الضر الأمر لهذه الديانات، فمن كان يهوديا قبل الإسمالم، ومن كان نصمرانيا قبل الإسلام، فإن الله أجرى لهم تصفية عقدية هي الإسمالم، فإن كان مهمنين مؤمنين الإيمان الأول بالله تعالى فعليهم أن يبدأوا من جديد مهمنين مسلمين.

الذلك قال بعيها : ﴿ مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْمَوْمِ الآجِمِ وَعَمِلْ صَالَحُمَا فِلْهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمِ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ۞ ﴾ . [البقرة]

فبعد ظهور الإسلام بدأت لهيؤلاء جسيما - المتهوي والنصاري

والمجوس والمشركين ـ حياة جديدة ، ونُتحَتُ لهم صفحة جديدة هم فيها أولاد اليوم ، حيث لزمهم جميعاً الإيمان بالله تعالى والإيمان بنبيه محمد على ، وكان الإسلام تصفية ( وأوكازيون إيماني ) يجبُّ ما قبله ، وعفا الله عما سلف .

والحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوة محمد على الله عن الأجيال السابقة لنبوة محمد على الله عن الأبين لَمَا آتَبْتُكُم مِن كِتَابِ وَحَكُمة ثُمَّ جَاءَكُم وَسُولٌ مُصَدُقٌ لَمَا مَعَكُم لَتُوْمِئُنٌ بِه وَلَتَنصُرنَّهُ قَالَ أَأَقُروتُم وَحَكُمة ثُمَّ عَلَىٰ ذَالِكُم وصولٌ مُصدَقٌ لَمَا مَعَكُم لَتُوْمِئُنٌ بِه وَلَتَنصُرنَّهُ قَالَ أَأَقُروتُم وَ وَأَخَدَتُم عَلَىٰ ذَالِكُم وصوبَ الله المُورِينَ قَالُوا القروا قَالَ قَالَهُ الشَّهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ ( ) المعدان [ المعدان]

اذلك نبّه كُلٌ من موسسى وعيسسى معليهما السلام م بوجود محمد ﷺ وبشروا به ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ ، . ( البترة والمراد اليهود والنصارى .

وقد جاء محمد ﷺ رحمة للعالمين ، وجامعاً للاديان كلها في الإسلام الذي زاد عليها ما زاد ميما تقتضيه أمور الحياة وتطورات العصر ، إلى أن تقوم الساعة .

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ، استانفوها بإيمان ، واستانفوها بعمل صالح ، فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم السابق ، ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة .

أما إنْ حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التي ندن بصددها : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَعَتُ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَعَتُ اللهَ عَلَىٰ المُعَلَّلُ وَمَن المبطل ، وهكذا جمعتُ الله على المبطل ، وهكذا جمعتُ الله على المبطل ، وهكذا الله عنه الله على اله على الله على ال

<sup>(</sup>١) الإمسر : المهد والعقد والميثاق . [ لسان العرب ـ مادة : اصر ] .

## O4V!400+00+00+00+00+0

الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختبلاف وبيُّثُتُّ جزاء كل منهما .

فالفحل إما قصل أماكن ، وإما قصل جزاءات ، قالوا : بالطبع فالحكم بينهم : هذا مُحِقُّ وهذا مُبطِل سيؤدى إلى اختلاف الاماكن واختلاف الجزاءات .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٢) ﴾ [المح] لأن اش تعالى هو الحكم الذي يفصل بين عباده ، والحكم يحتاج إما إلى بينة أو شهود ، والشهود لا بُدُ أن يكونوا عُدولا ، ولا يتحقق العدل في الشهادة إلا بدين يمنع الإنسان أنْ يجيل عن الحق ، فإن كان الحكم هو الله فلا حاجة لبينة ، ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشيء ، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض .

ومن العجيب أن الحُكُم والغَمال من الحق سبحانه يشحل كل السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فحُكُمه سبحانه لا يُرْجِّل ولا يُتَمَايل عليه ، ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع في سراديب وأدراج المحاكم .

أما حُكُم البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ ، فريما صدر الحكم وتعطُّل تنفيذه ، آما حكم الله فنافذ لا يُرْجُله شيء .

إذن : المسألة لن ثمرً هكذا ، بل هي محسوبة لك أو عليك . ثم يقول الحق سيحانه :

﴿ أَلَمْ تِرَأَنَ اللّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِنْجُومُ وَالِنَّالُ وَالشَّجُرُ وَاللَّوَاتُ وَكَثِيرُ مِن النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللّهُ فَمَالَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ﴿ فَهِن مُهِنِ

قوله شعبالي : ﴿ أَلَم تُرَ مَا (١٨) ﴾ [الحج] يعنى ، ألم تعلم ١ الأن الشجود من هذه الأشياء سجود على حقيقته كما نعلمه في البيجود من أنفسنا ، ولكل جنس من أجناس الكون سجود يناسبه .

وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهي أربعة ، أدناها الجماد ، ثم يليه النبات ، حيث يزيد عليه خاصية النمو وخاصية الحركة ، ثم يليه الصيوان الذي يزيد خاصية الإحساس ، ثم بليه الإنسان ويزيد عليه خاصية الفكر والأختيار بين البدائل .

فكان على الإنسان أن يفكر قبي هذه الميزئة التي منحه ربه إياها ، ويعلم أن كل شيء في الوجود مهلما صغر فله مهلمة يؤديها ، ودور يقوم به ، فأوللي بك أيها الإنسان وأنت شيد هذا الكون أن يكون لك مهمة ، وأن يكون لك دور في الحياة فلست باقل من هذه المخلوقات التي سخرها أنه لك ، وإلاً حسرت أقل منها وأدنى .

إن كانت عليهمة جميع المخلوقات أن تخدمك لانك أعلى عليها ، فانظر إلى مهمتك لمن هو أعلى منك ، فإذا جاءك وسلول من أعلى منك لينبهك إلى مهمتك الملهمة كان عليك أن تشكره : لانه بيهك إلى ما ينبغى لك أن تشتغل به ، وإلى من يجب عليك الانصال به دائماً لذلك فالرسول لا يصبح أن تنصيرف عنه أبداً لا لاته يوضع لك مسائل كثيرة هي محل للهند العقلي

<sup>(</sup>۱) قال أبن كتلير في تفسيره (٢٣٨/٤) . • ورد في بعض الكتب الإلهية بقول الله تعالى ابن آدم خُلفتك لعبادتي فيلا بقلف م والكفات ببروقك قبلا تشعب و فاطلبتني تجدني . فيان وجدتني وجدت كل شيء • وإن فُتك قائك كل شيء • وقد أخرج أحسد في بسطه (٢٩٨/٢) عن ابن هويرة وقعه • قال الله ابن آدم تفارع لعبادتي الملا أصدرك تُعفي أواسد فقرك وإلا تفعل اللاكة صدرك شفلاً ولم أسدً نقرى -

هذه الاشعباء في خدمتها للهام تياب عليك، ولم تتخلف بوما على خدمتك ، انظر إلى الشعب والقمر وغيرهما : أقالت الشمس بوماً : إن هؤلاء القرم لا يستجفرن المعروف ، فإن أطلع عليهم اليوم إلى

الأرضى : هل ضفّت منى يؤم على زارعها ؟ الديح : هل توقفت عن الهيوب ، وكالها مخلوقات اقدى منك ، ولا قدرة للدعابها ، ولا تستطيع تسجيرها ، إنما هي في قبضة إلله ، عز وجل ح ومُسخَرة لك بأمره سيحانه ، ولانها مُسخَرة فلا تتخلف إبدا عن ابراء مهمتها ،

أما الإنسان فيأتى منه الفساد عارياتنى منه الخروج عن الطاعة الما منحة الشمن عمله الاختيارية عمد على المناهة الاختيارية عمد الله المناهة الاختيارية المداد الشمن على المناهة الاختيارية المداد المناهة المناهة الاختيارية المداد المناهة المناهة الاختيارية المناهة الاختيارية المناهة الاختيارية المناهة المناهة الاختيارية المناهة المناعة المناهة المناه

" الْبَعْضُ بَقُولُ عَنْ سَنَجُودُ هَذَهُ النَّمَخْلُوقَاتَ الله أَسَجُودُ دَلَالَهُ \* لا سَجُودُ أَلْهُ أَتَعَالَىٰ \* لا سَجُودُ على حقيقتِه ، لكن هذا القول يعارضه قول ألله أتعالَىٰ \* ﴿ كُلُّ قَدْ عَلَمُ صَلاتُهُ وَنَسْبِحَهُ ، . (قَا ﴾

قلكل مخلوق مُهما صَفَّنَ صَلاة وتسنبيخ وسَجنود ويتناسب وطبيعته الله أنك لو تاملت شجود الإنسان بجبهته على الأرض لوجدت اختلافا بين التاس بأختلاف الأحرال وقم خرع واحدا فسيجود الصخيح غير سجود الفريض الذي يسجد وهو غلى اللزائن أو الصخيح غير سجود الفريض الذي يسجد وهو غلى اللزائن أو جالس على طقعد موريسا بشير بعينه وال امنيعته للدلالة على السجود و فإن لم يستطع أجرئ السجود على خاطرة و المناه الم

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة في الجنس الواحد حسب حاله وقدرته وطاقته ، فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سحوده الخاص به ، والذي يتناسب مع طبيعته ؟

رإذا كان هذا حال السجود في الإنسان ، فهل ننتظر مثلاً أن نرى سجود الشمس أو سبجود القمر ؟! ما دام الحق ـ سبحانه وتعالى ـ قال إنها تسجد ، فلا بد أن نؤمن يسجودها ، لكن على هيئة لا يعلمها إلا خالفها عن وجل .

بالله ، أو جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش ، أتعرف وهو أعامك أنه يسلجد ؟ إذن : كيف نظمع في معرفة كيفية سجود هذه المخلوقات ؟

ومن معانى السجود: الخضوع والطاعة ، فمن يستبعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجوداً على الحقيقة ، فليعتبر السسجود هنا للخضوع والانقياد والطاعة ، كما تقول على إنسان متكبر: جاء ساجداً يعني : خاضعاً ذليلاً ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ ثُمُ استُوىٰ إِلَى السّجاء وهي دُخَانٌ فَعَالَ لَهَا وَلِلاَّرْضِ انْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا قَالَتَا أَتَيْنًا طَاتِهِينَ (11) ﴾

إذن : لك أن تفهم السنجود على أي هذه المعانى تحب ، قلن بخرج عن مراده سبحانه ، ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته ، لا تنحل عنها أبدا ولا تتخلف ، كما قال سنجانه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةُ عَلَى السّمَلُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ قَالَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَهَا وَالْفَقْنَ مِنْهَا وَحُمِلُهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (آ) ﴾ [الاحزاب]

ونحن نتناقبل الآن ، وتروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة وأصحاب الفيوضات الذين فهموا عن الله وتذوّقوا لذّة قُرْبه ، وكانوا يتحاورون

## @\\\aY@**@#@@#@@#@@#@**@#@

ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار، إنما للترقى في القرب من الله.

جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفي قم احدهم تَحْمة يريد أنْ يبصقها ، وبدت عليه الحيرة ، وهو ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه: اللها واسترح ، فقال : كيف وكلما أردت أنْ أبصقها سمعت الأرض تُسَبِّح فاستحیت أنْ القیها على مسبِّح ، فقال الآخر - وبیدو آنه كان في منزلة أعلى منه - وقد افتعل البُصق وقال : عُسبِّح في مُسبِّح .

إذن : قاهل الكشف والعبارفون بالله يدركون هذا التسبيح ، ويعترفون به ، وعلى قدر ما لديك من معرفة بالله ، وما لديك من فَهُم وإدراك يكون تلقيك وتقبّلك لمثل هذه الأمور الإيمانية .

والحق \_ سبحانه وتعالى \_ حين قال : ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ .. ( ( ) ) [السج] معلوم أن مَنْ في السحم السحموات هم المسلاتكة ولسنّا منهم ، لكن تحمن من أهل الأرض ويشملنا حكم السحود وتدخل في مدلوله ، فلماذا قال بعدها : ﴿ وَكَثِيرٌ مِن النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقُ عَلَيْهِ الْعَدّابُ .. ( ( ) )

كلمة : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَنَّ عَلَيْهِ الْعَدَابِ مَن النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَنَّ عَلَيْهِ الْعَدَابِ مَن الكون ، ولذا تُبيّن أن لذا قهرية وتسخيرا وسجودا كباقي اجناس الكون ، ولذا أيضاً منطقة اختيار ، فالكافر الذي يتعرَّد النمرد على خالقه : يامره بالإيمان فيكفر ، ويامره بالطاعة فيعصى ، فلعاذا لا يتمرد على طول الخط ؟ لماذا لا يرفض الدرض إنْ أمرضه الله ؟ ولماذا لا يرفض الموت إنْ حَلَّ به ؟

إذن : الإنسان مُوتمر بامر الله مثل الشجر والحجر والحيوان ، ومنطقة الاختيار هي التي نشأ عنها هذا الانقسام : كثير آمن ، وكثير حَقَّ عليه العذاب ،

لكن ، لماذا لم يجعل الله \_ سبحانه وتعالى \_ المَلُق جميعاً مُسخَّرين ؟

قالوا: لأن صفة التسخير وعدم الخروج عن مرادات الله تثبت نه تعالى صفة القدرة على الكل ، إنما لأ تُثبت نه المحبوبية ، المحبوبية لا تكون إلا مع الاختيار على تكون حُراً مختارا في أنْ تُؤمنَ أو تكفر فتختار الإيمان ، وأنْ تكون حُراً وقادراً على المعصية ، لكتك تطبع من فتختار الإيمان ، وأنْ تكون حُراً وقادراً على المعصية ، لكتك تطبع من

وضربنا لذلك منتلأ - ولله المنثل الأعلى - - هَبُ أَن عَسْدَكَ عَبِدِينَ ، تربط أحدهما (ليك في سلسلة مثلاً ، وتترك الآخر حُراً ، فإن ناديت عليهما أجاباك ، فأيهما يكون أطُوع لك ؛ المقهور المنجبر ، أم الخز الطليق ؟

إذن : التسخير والقهر يُثبت القدرة ، والاختيار يُثبت المحبة .

والخلاف الذي حدث من الناس ، فكثير منهم آمن ، وكثير منهم حق عليه العذاب ، من ابن هذا الأختلاف با رب ؟ ما خلقته فيك من اختيار ، فمن شاء فليكفر ، فكان كفر الكافر واختياره ؛ لأن الله سخره للاختيار ، فهو حتى في اختياره مسخر

أما قدوله تعالى ﴿وَكَشِيرٌ مِنَ النَّاسِ .. (١٦) ﴾ [الحج] يعنى : باخشياراتهم ، وكان المفروض أن يقول في مقابلها . وقليل ، لكن هؤلاء كثير ، وهؤلاء كثير أيضاً .

ومعنى : ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ .. ﴿ ﴿ وَالصَّيْ مِقَّ : يعنى ثبت ، فَهذا أمر لا بُدَّ منه ، حستى لا يستوى المؤمن والكلفر : ﴿ أَفْنَجُعَلُ اللهُ سُلْمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَالنَّامِ إِذَنَ : لا يُدَّ أَنَّ يعاقب هؤلاء ، والجق يقتضى ذلك .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

## **○**¹V₀•**○○○**\*○○○\*○○•○○○\*○○○

يَشَاءُ ۞ ﴾ [الحج] الأن احقيَّة العنداب من مُسار لك . قد ياتي مَنُ هو اقوى منه فيمنعه ، أو ياتي شافع يشفع له ، وكان الحق - سنبحانه وتعالى - يُبِنُّسُ هؤلاءِ من النجاة من عدابه ، فلن يمنعهم أحد.

" الذلك ، تقول : إن الحق شبحانه يُجنير على خَلْقه ولا يُجَارَ عليه ، يحتى : لا أحد يقول ش : هذا في جنواري ؛ لنظك ذَيْلَ الآية بقولة تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٠٠٠) ﴾

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى (١):

هَا الله عَنْ الله عَمْ مَا الْحَنْصَمُولُ فِي رَبِّمْ فَالَّذِينَ كَعْرُواْ قَطِعَتْ فَالَّذِينَ كَعْرُواْ قَطِعَتْ فَلَا اللهِ هَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا

كلمة خُصْم من الالفِاظ التِي يستِوي فِيها المقرو والعبثِني

<sup>(</sup>۱) سبب نزرل الآية من أبي در مرضي إلله عنه مانه كان يقسم فسبعاً ، إن هذه الآية في منازل الآية من أبي در مرضي إلله عنه مانه كان يقسم فسبعاً ، إن هذه الآية في منازل حصماً والتلاثة والتلاثة الدين تبارزوا يوم بدن وهم : حمزُة بن هبه المطلبة من هبيدة بن المحارث ، وعلى بن أبي طالب ، وعتبة وشيبة أبنا ربيعة ، والوليد بن عتبة . قبال على رضي أقد عنه : أنا أول من يجثو في الخصومة على ركبته بين يدى أله بوم القيامة ، أورده الواحدى في أسباب النزول ( ص 177 ) وعزفة البخاري ومسلم وغيرهما المنازل ( ص

والجمع ، وكذلك المذكر والمؤنث كما في قوله تعالى ﴿ وَهَلُ أَتَاكُ نَبّاً الْحَصَّمِ إِذْ تَسَوّرُوا الْمِحْرَابَ (١٦) ﴾ الْخَصَّمِ إِذْ تَسَوّرُوا الْمِحْرَابَ (١٦) ﴾

ويقول تعالى : ﴿ خُصْمًانِ بُغَيْ يَعْضُنَّا عَلَىٰ بَعْضٍ . . (٣٣ ﴾ [ص]

والعراد بقوله : ﴿ خَصْمَانُ .. ﴿ ﴾ [المج] قوله تعالى : ﴿ وَكُلِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكُلِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴿ ﴾ [المج] والخصومة تحتاج إلى فَصَلُ بِينَ المُستخاصعين ، والقصلُ يحتاج إلى شهود ، لكن إنْ جاء الفَحصلُ مِن الله تعمالى قلن يحسنها ج إلى شهود ﴿ وَكُفَى بِاللَّهِ الْفَحَصِلُ مِن الله تعمالى قلن يحسنها ج إلى شهود ﴿ وَكُفَى بِاللَّهِ الْفَحَصِلُ مِن الله تعمالى قلن يحسنها ج إلى شهود ﴿ وَكُفَى بِاللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وإنْ جاء عليهم بشهود من أنفسهم ، فإنما لإقمامة الحجة ولتقريعهم ، يقول تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودهم لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ . . (٢) ﴾

قَإِنَّ قَلْتَ : كَيْف تشهد الجوارح على صاحبها يهوم القيامة وهي التي قعلت ؟

نقول: هناك فَرق بين عمل أريده وعمل أؤديه ، وأنا أبغضه وضربنا لذلك مثلاً - وشه المثل الأعلى - بالقائد الذي يامر جنوده ، وعليهم أنْ يُطيعوه حستى إنْ كانت الأوامر خاطئة ، فإنْ رجعوا إلى القائد الأعلى حكواً له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لأن القائد الأعلى جعل له ولاية عليهم ، والزمهم طاعته والائتمار بامرة .

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه ، فالفعل - إذن - للإرادة ، وما الجوارع إلا اداة للتنفيذ ، فالمعينما تريد مثلاً أنَّ تقوم ، مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائماً دون أنَّ تفكر في حركة القيام أو العضالات التي تحركتُ لتؤدى هذا العمل ، مع أنها

## 经排码

## 

عملية مُعقَّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والأعصاب والأعضاء ، وأنت نفسك لا تشبعر بشيء من هذا كله ، وهل في قيامك أمرت الجوارح أنْ تتجرّك فتحركت ؟

فإذا كانت جوارحك تنفعل لك وتطاوعك لم جرد الإرادة ، أضلا يكون أولى من هذا أنّ ينفعل خَلْق ألله لإرادة ألله ؟

إذن : العمدة في الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة ، بدليل أن الله تعالى إذا أراد أن يُعطِّل جارحة من الجوارح عطَّل الإرادة الآمرة ، وقطعها عن الجارحة ، فإذا هي مشلولة لا حركة فيها ، فإن أراد الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ، لماذا ؟

لانه لا يعلم الأبعاض التي تُحرَّك هذه الجارحة ، ولو سألت أعلم الناس في علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلي : ما الحركة الآلية التي تتم في جسم الإنسان كي يقوم من نومه أو من جلسته ؟ ولن يستطيع أحد أنَّ يصفُ لك ما يتم بداخل الجسم في هذه المسألة .

اما لو نظرت مثلاً إلى الحقار ، وهو يُؤدِّى حركات آشبه بحركات البسم البشرى لوجدت صبياً يشبغه باستخدام بعض الأزراد ، ويستطيع أنَّ يصف لك كل حركة فيه ، وما الآلات التي تشترك في كل حركة . فَقُلُّ لي بالله : ما الزر الذي تضغط عليه لتحرك يدك أن ذراعك ؟ ما الزر الذي تُحرُّك به عينيك ، أو لسائك ، أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة منك فينفعل لك ما تريد ؛ لأن الله تعالى خلقك ، وجعل لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك ، فال تستبعد أنْ تنفعل المخلوقات لله – عز وجل – إنْ أراد منها أنْ تفعل .

حتى العداب في الأشرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض ، إنما العداب للنفس الواعية ، بدليل أن الإنسان إذا تعسرُّض لألم شديد

لا يستريع منه إلا أنْ ينام، فإذا استيقظ؛ عاوده الآلم عَاإذن : فالنفس هي التي ثالم وتتعذَّب الإعليزارج :

والحق سبحانه هو الذي يقصل بين هذين الخصمين ، كما قال سبحانه في آية لخرى ﴿إِنَّ اللَّهَ مِينَاهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ .: ( اللهِ ) ﴿ [الحج]

لذلك يقول الإمام على رضى الله عنه وكرَّم الله وجهه (4) أنا اول من يجدُو بين يدى الله يرم القيامة الله صمل ومعى عبيدة بن التحارث وحمرة بن عبد المطلب . هؤلاء في جانب وفي الجانب المقابل : عتبة أبن ربيعة ، وتشيئة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة أب

لمأذا ؟ لأن بين هؤلاء كانت أول معركة في الإسلام ، وهذه أول خصومة وقعت فيه ، ذلك الأنهم في معركة بدر أخرج رسول أش وهذه أول قوماً للمبارزة ، وكانت عادتهم في الحسروب أن يخرج أشوياء القوم وأبطالهم للمبارزة بدل أن يُعذّبوا القوم ويشركوا الجميع في القتال ، ويُعرّضوا أرواح ألناس جميعاً للخطر

ومن ذلك ما حدث بين على ومعاوية - رضى الله عنهما - فى موقعة صفين حيث قال على لمعاوية : ابرز إلي يا معاوية ، فإن غلبتنى فالأمر لك ، وإن غلبتك قاجعل الاصر لى ، فقال عمرو بن العاص وكان فى صفوف معاوية : وألله ، يا معاوية لقد انصفك الرجَل ، وفي هذا حَقْنُ لدماء المسلّمين فى الجانبين .

فنظر معاوية إلى عمرو وقال : والله يا عمرو ما اردُّتُ إلا أن أبرز

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخارى في صفيحته ( ۱۷۶۱ ) قال ، أنا أولَّ من يجنو بين يدي الرحمن للخصوصة يوم القيامة ، قال قيسم نزلت وأمندان خصمان اختصموا في الخصوصة يوم القيام ، (10) [الحج] قال علم الذين بارزوا يوم بدر على وحصرة وعيدة وشيبة بن ربيعة وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة وعبدة وعبدة وعبدة وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة وعبدة وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة وعبدة وعبدة والوليد بن عبد الماد وعبدة وعبدة

## 是計學

## 

له فيقتلنى ، ويكون لك الأمرَ من بعدى ، وما دُمْتَ قد قلتَ ما قلتَ فلا يبارِژه غيرك فاخرج إليه ،

فقام عصرو لمبارزة على ، لكن أبن عصرو من شجاعة على وقوته ؟ وحمل على عمرو حملة قوية ، فلما أحس عمرو أن عليا سيضربه ضربة تميته لجا إلى حيئة ، واستعمل دهاءه في صرف على عنه ، فكشف عمرو عن عورته ، وهو يعلم تماماً أن علياً يتورع عن النظر إلى العورة ، وقعلاً تركه على وانصرف عنه ، ونجما عمرو بحيلته هذه (ال

وقد عبّر الشّاعر عن هذا الموقف فقال :

وَلاَ خَيْرَ فِي رَدُّ الرَّدَى بِدَنيَّة كَمَا رَدَّهَا يَوْماً بِسَوَّاتِهِ عَمْرُو ويقول الشريف<sup>(\*)</sup> الرضي - وهو من آل البيت - في القصيدة التي مطلعها :

أَرَاكَ عَصِيُّ الدُّمْعِ شِيمَتُكَ الصَّبْرِ أَمِا لِلْهَوَى آمْرِ عَلَيْكَ ولاَ نَهْيُ

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن كشير في كتابه ، البهاية والنهاية ، ( ٢٧٤/٤ ) أن علياً رضى الله عنه نادى الوحك يا مساوية ، ابرز إلى ولا تغنى العرب ببنى وبينك ، فقال به عسور بن السامل : اغتنت فإنه قد اثنن بقتل هزلاء الأربعة ، فقال له معاوية : والله أقد علنت أن علياً لم يقهر قط . وإنما أردت فتلى لتصبب النقلافة من بعدى ، اذهب إليه ، فليس مثلى يُقدع وذكروا أن علياً حسل على عمرو بن العالم يوماً فضويه بالسرمج قالقاء إلى الأرض فبدت سوءته فرجع عنه ؟ فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أندرون ما هو الاقال الاقال . هذا عسرو بن العاص تلقاني بسسرة فذكرني بالرحم فرجعت عنه ، فلما رجع عمرو إلى معاوية قال له : إحداً الله واحمد إستك .

<sup>(</sup>۲) هو : محمد بن المحدين أبر الحديث الرضى العارى الحديث ، أشعر الطّإلبيين ، مواده ۲۵۹ هـ روناته ( ۲۰۱ هـ ) في بغياد ، انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده . له د المجازات التبوية » ، د مجال القرآن » ، د خصائص أصير المؤمنين على بن أبي طالب » [ الأعلام للزركلي ١ / ٩٩ ] .

بَلَى أَنَا مُشْتَاقٌ وعِنْدِى لَوْعَةٌ وَكِنْ مِثْلِي لاَ يُذَاعُ لَهُ سِسِرُّ وفيها يقول:

وَإِنَّا أَنَاسٌ لاَ تُوسُّ طَ بَيْنَنَا لَا لَنَا الصَّدَّرُ دُونِ العَالَمِينَ أِل القَيْرُ

ثعود إلى بدر ، حيث أعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله بعض رجال الأتصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار ، نريد أن تُحرِج لنا أكفّاءنا من رجال قريش ، فأضرج لهم رسول الله علياً وحمرة وعبيد بن الحارث بن عبد العطلب ، وأخرجوا هم عتبة وشيبة والوليد ، وكان ما كان من تُصرّة المسلمين وهزيمة المشركين (1).

وهذا هو اليوم الذي قال الله هيه : ﴿ وَلَقَدْ نُصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ اَفْهُ فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٣٢) ﴾ [ال عمران]

إذن : فبدر كانت فَصلًا دنيويا بين هذين الخصمين ، ويبقى فَصِلَ الآخرة الذي قال فيه الإمام على : « أنا أول مَنْ يجثو بين يدى الله يوم القيامة للفصل » .

ومعنى : ﴿ الحَّيَّ صَحَّوا فِي رَبِهِم ، ﴿ الحَيْ الْيَهِم الْعَيْ الْيَهِم الْهِ الحَيْلِ الحَيْلِ الْهِ الْمَالِقُ الْمُعْلِم اللَّه الْمُعْلِمُ اللَّه الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم الْمُعْلِمُ الْ

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام في « السيارة النبوية » ( ۱۲۰/۲ ) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أضيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى العبارزة ، فخرج إليه فنية من الانصار ثلاثة ، وهم : عرف ، وسبعوذ ، ابنا الحارث \_ وأمهما عقراء \_ ورجل آخر يقال : هو عبد الله بن رواحة \_ فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهما من الانصار . قالوا : ما أنا بكم من حساجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد ، أخرج إلينا أكفاءنا من قبومنا ، فقال رسرل ألم بن حساجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد ، أخرج إلينا أكفاءنا من قبومنا ، فقال منهم ، هالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم ، أكفاء كرام ، قبارز عبيدة ، وكان أسن القوم . عتبة أين ربيعة ، وبارز على الوليد بن عتبة ،

ثم يُفصلُ القول : ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَّابٌ مِن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَرْقِ رُءُوسِهِمٌ الْحَمِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ فَرْقِ رُءُوسِهِمٌ الْحَمِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ . . . ((1) ﴾ [الفج] كان النار تقبصيل على قَدْر جسومهم إحكاماً للعذاب ، ومبالغة فيه ، فليس فيها اتساع يمكن أنْ يُقلِّل من شدَّتها ، وليست فضفاضة عليهم .

ثم ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَهِيمُ [التج] والتمديم : الماء الذي بلغ منتبهي الحرارة ، حبتي صبار هو نفسه مُحْرِقاً من شبِدّة حرّه ، ولك أنْ تتصور ماءً يُغليه ربنا عز وجل !!

وهكذا يجمع الله عليهم الوان العذاب ؛ لأن الثياب يرتدينها الإنسان التستر عورته ، وتقيه الحسر والبرد ، ففيها شمول لمنفعة الجسم ، يقول تعالى : ﴿ وَضَرَبُ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ آمنةً مُطْمَئنةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلُ مَكَان فَكَفَرَت بِأَنْهُم اللّهِ فَأَذَافَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَرْفِ بِمَا كَانُوا يُصِنّعُونَ آبَا ﴾ والنحل في يُصنّعُونَ آبَا ﴾

فالإذاقة ليست في اللباس ، إنما يشيء آخر ، واللباس يعطِي الإحساطة والشمول ، لتعم الإذاقة كُلُّ أطراف البدن ، وتجكم عليه مبالغة في العذاب .

## ﴿ يُصَّهُ مَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَلْجُلُودُ ﴾

قلنا: إن هذا الماء بلغ من الحرارة منتهاها ، قلم يغل عند درجة الحرارة التي نعرفها ، إنما يُغليه ربه الذي لا يُطبق عذابه أحد ، وانت إذا صبيت الماء المعلى على جسم إنسان قإنه يشدوى جسمة من الخدارج ، إنما لا يصل إلى داخله ، أمّا هذا العداء حين يُصنَبُ عليمهم

## BAHAM

فإنه يصلهر منافى بطونهم أولاً ، شم جلودهم بعد ذلك ، قاللهم قناً عذابك بوم تبعث عبادك .

## وَلَهُمْ مَّ قَالِمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

المقامع : هي السياط التي تقمع بها الدابة ، وتَرْدعها لتطاوعك ، أو الإنسان حين تعاقبه ، لكنها سياط من حديد ، قفيها دلالة على الذَّلة والانكسان ، فضلاً عن العذاب .

ثم يُبيِّنَ الحق سبحانه مهمة هذه المقامع ، هيقول- :

## 

الحق - سبجانه وتعالى - يُصورُ حال أهل النار وما هم نيه من العذاب ومن الياس في ان يُخفف عنهم ، فبإذا ما حاولوا الخروج من غُمَّ العذاب جباءتهم هذه السياط فتاعادتهم حيث كانوا ، والإنسبان قد يتعود على نوع من العذاب فيهون علينه الأمراء كالمستجون مثلاً الذي يضرب بالسياط على قلهرة ، قبعد عدة ضربات يفقد الإحساس ولا يؤثر فيه ضرب بعد ذلك .

رقد أجاد المتنبى (۱) في وصف مذا المعنى حين قال : رَمَانَى الدَّمْرُ بِالأَرْزَاءِ حِتِّي كَانَّــي فِي غِشَاء مَنْ تَبِــال

<sup>(</sup>۱) المشتبى : هو أحمد بن الحسين أبو الطيب الكندى ، ولد ( ۲۰۳ هـ) بالكوفة في منطة تسمى كندة ، نشأ بالشام ، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية ، قال الشام حديثاً ، ثنيا في بادية السعارة ، استره امير تحمي وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه ، توفي 102 هـ عن ٥٤ عاماً [ الاعلام الزركلي ١١٥/١ ].

فكنتُ إِذَا أَصَابِتُنَى سِهَامٌ · نكسَّرتُ النَّصَالُ علَى النَّصَالِ النَّصَالِ النَّصَالِ النَّمَالِ النَّالُ ، والحقِ الشَّبِكَانَة وتعالَى يقول : ﴿ كُلَّمَا

لكن إنى يخفف عن أهل الناز ، والحق سَبَحَانَه وتعالى يقول : ﴿ فَلَمَا نُصْحَتُ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ فَلَمَا الْمُدَابُ . . ( (النساء ) النساء ) أَنْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَلُوقُوا الْعَذَابُ . . ( (النساء ) النساء )

فقى إعادتهم تيئيس لهم بعد أنَّ طمعوا في النجاة ، وما أشدُّ الياس بعد الطبع على النفس ؛ لذلك يقلولون : لا أقلج من يأس مقمع ، بعد أمل مُقَّمت ، كما يقول تنالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا ... 

(1) ﴿ [الكهف] ساعة يسمعون الإغاثة يأملون ويستبشرون ، فيأتيهم اليأس في ﴿ بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَسُوى الْرُجُوهُ .. (2) ﴾ [الكهف]

وقوله شعالى : ﴿ وَدُوقُوا عَلَابَ الْحَرِيقِ ١٣ ﴾ [المَج] الحريق : الشيء الذي يخرق غيره لشدته .

...

وبعد أن تصدقتُ الآياتُ عن الكافرين ، وما حاق بهم من العداب كان لا بُدُ أنْ تتحدُّث عن المقابل ، عن العومتين ليجرى العقل مقارنة بين هذا وذاك ، فييزداد المؤمن تشبّنا بالإيمان وتُقْرة من الكفر ، وكذلك الكافر يتنبه لعاقبة كُفْنره فينزهد فيه ويرجع إلى الإيمان ، وكذلك الكافر يتنبه لعاقبة كُفْنره فينزهد فيه ويرجع إلى الإيمان ، وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة ، وكان الحق سبحانه وتعالى يعطينا في آيات القرآن رفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة .

يقول الحق سيحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَلَدُ خِلُ ٱلَّذِينَ المَثُواْ وَعَبِلُواْ الصَّالِحَاتِ
جَنَّاتِ تَعَرِى مِن تَعِيمُ الْآنَ هَا رُيُعَ كُوْنَ فِيهَا مِنْ
جَنَّاتِ تَعَرِى مِن تَعِيمُ الْآنَ هَا رُيُعَ كُوْنَ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾
أسكاور مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ ﴾

يُبِيِّن الحق سبحانه وتعالى مَا اعدَّه لعباده المؤمنين حيث السكن : ﴿ جُنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْبَهَا الأَنْهَارُ .. ( ( ) ( ( الحج و الذينة : ﴿ يُحَلُّونُ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا .. ( ( ) ) [الحج و اللباس : ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ( ( ) ) ﴾ [الحج و اللباس : ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ( ( ) ) ﴾ [الحج و اللباس .

وفى الآخرة يُنعُم الرجال بالصرير وبالذهب الذى حُرَّم عليهم في الدنيا ، وهنا قد يعترض النساء ، وما النعيم في شيء تنعَمنا به في الدنيا وهو الحرير وألذهب ؟

نعم تتمتعن بالحرير والذهب في الدنيا ، أما في الآخرة فهر ثوع آخر ومتعدة كاملة لا يُستقصيها شيء ، فالحلى للمرأة خالص من المكدرات ، رباق معها لا ياخذه أحد ، ولا تصناح إلى تغييره أو بيعه ؛ لأنه يتجدد في يدها كل يوم ، فتراه على صياغة جديدة وشكل بيعه ؛ لأنه يتجدد في يدها كل يوم ، فتراه على صياغة جديدة وشكل جديد غير الذي كان عليه (). كما قلنا سابقاً في قوله تعالى عن أهل الجنة : ﴿ قَالُوا هَلْمُنَا اللّٰذِي رُزِقنا مِن قَبْلُ .. (3) ﴾

قصيوا أن طِعام الجِنة وقاكهتها كفاكهة الدنيا التي أكلوها من قبل ، فيُبيِّن لهم ربهم أنها ليستُ كفاكهة الدنيا ﴿وَأَتُوا بِهِ مِتُشَابِها .. ◘ ﴾ [البقرة] يعنى : أنواعاً مختلفة للصنف الواحد .

ثم يقول الحق:

# ﴿ وَهُدُوٓ اٰ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ ا

<sup>(</sup>١) أورد البئر القيم ( في حادى الأرواح من ١٨٦٠ ) عن كعيد الأحيار فهجا أخرجه ابن ابي الدنيا : « إن شاعز وجل ملكاً منذ يوم خلق يصوغ حلى أمل الجنة إلى أن تقوم الساعة ، لو أها قلياً من خلى أهل الجنة أخرج للإهب بضوء شعاع الشمس ، قلا تسالوا بعد هذا عن حلى أهل الجنة » .

( هُدُوا ) هداهم الله ، فسالذى دلّهم على وسائل دخسول الجنة والتمتّع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة ويدلّهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة ، هذا معنى : ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطّيبِ مِنَ الْقَولُ . . ( ) ﴾ [الدج] هذا القول الطيب لضّصته آيات اخرى ، ومنها قوله تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الّٰذِي صَدَقَنَا رَعْدَهُ .. ( ﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الّٰذِي صَدَقَنَا رَعْدَهُ .. ( ﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الّٰذِي أَحَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضَلِّهِ .. ( ۞ ﴾ [فاطر] وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَّنَ .. ( ۞ ﴾ [فاطر]

فحين يدخل أهل الجنة الجنة ، ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون إلا أنْ يقولوا : الحمد ش ، كما يقول الحق سبحانه عنهم : ﴿ وَأَخِرُ دَعْرَاهُمْ أَنِ الْحَمَّدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ ﴾

وقالوا ('): ﴿ الطّيب مِنَ الْقُولِ ، (؟') ﴾ [الحج] هو كلمة التسوحيد : لا إله إلا الله ، فهذه الكلمة هي المعشوقة التي أنتُ بنا إلى الجنة ، والمعني يسمّع كل كلام طيب ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفُ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كُلَمَةً طُيّبَةً أَصْلُهَا قَالِ سبحانه : ﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفُ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كُلَمَةً طُيّبَةً أَصْلُهَا قَالِ سبحانه : ﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفُ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كُلَمَةً طُيّبَةً كَشَجَرَةً طُيّبَةً أَصْلُهَا قَالِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (1) ﴾ [ابراميم]

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس ، قال : بربد لا إله إلا الله والحدد لله [ تفسير القرطبي ٢/٢٢ه٤] . وقال أبو العبالية : قولهم الله مولانا ولا صولي لكم : أي : في الخصوصة . وقال إسماعيل بن أبي خائد : القرآن ، وقال الضحاك : الإخلاص وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم : لا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . [ الله المنثور ٢٤/١] .

﴿ وَلَا لِيَهَادِيَهُمْ طُرِيقًا (١١٨) إِلاَّ طُرِيقَ جُهَّتُمْ . (١٦٦) ﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه :

انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (①) ﴾ [الحج] بصبيغة الماضى ، لأن الْكفر وقع منهم فعلاً ﴿ وَيَصُدُّونَ .. (②) ﴾ [الحج] بصيغة المضارع ، والقياس أن نقول : كفروا وصدُّوا ، لكن العسالة ليست قاعدة ولا هي عملية الية ! لأن الصدَّ عن سبيل الله ناشيء عن الكفر وما يزال صدَّهم مستمراً .

ومعنى ﴿ عُن سَبِيلِ اللّهِ ،، (37) ﴾ [الحج] اى : عن الجسهاد ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .، (37) ﴾ [الحج] لانهم هنعوا المسلمين من دخوله ، وكان في قبضتهم وتحت سيطرتهم ، وهذا ما حدث فعلاً في الحديبية حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى اداء العمرة والطراف بالبيت الذي طالت مدة حرمانهم منه ، فلما فهيوا منعهم كفار مكة ، وصدّوهم عن دخوله .

﴿ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ .. ( 3 ﴾ [الدج] كلمة حرام يُستشفاد منها انه

<sup>(</sup>١) العاكف شنيه والبياد . أي : العقبيم بالحرم وحبوله . والباد : غير العقبيم عنده من سكان البادية ، أو البلاد البعيدة عن الحرم . [ القاموس القويم ٢١/٢ ] :

 <sup>(</sup>٢) الإلحاد : العدول عن الحق ، أي : من يرد في المسجد عملاً لا يرضي أن مثلبساً بعيل من الحق ومثلبساً بطلم . [ القامرس القريم ٢/ -١٩ ] .

مُحرِّم أنَّ تنفعل فنيه خطأ ، إو تهيئه ، أو تعتدى فيه . وكلمبة (الحَرَّام) وصف بها بعض المكان ويعض الرّمان ، وهي خمسة أشياء : نقبول : البيت الحرام وهو الكعبة ، والمستجد الحرام ، والبلد الحرام ، وهذه عنيارة عن دوائر مركز الكعبة ، هذه أماكن ، ثم المامس وهو زمن : الشهر الحرام الذي قال الله فيه : هذه أماكن ، ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذي قال الله فيه : هيألونك عن الشهر الحرام قال فيه .. (١٣٠٠) ه

وحرَّمة الزمان والمكان هذا لحكمة أرادها الخَالق سبحانه ؛ لأنه ربِّ رحيم بخلُقه يريد أن يجعل لهم فرصة لستَّر كَبريائهم ، والحَدُ من غرورهم ، وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التي كانت تُذْكي نارها عادات قبلية وسعار الحرب ، حتى أن كلاً القريقين يريد أنْ يُفني الآخر ، وربما استمروا في الحرب وهم كارهون لها ، لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب .

لذنك جعل الله سبحانه لهذه الأماكن والأزمنة حُرَّمة لتكون ستاراً لهذا الكبرياء الزائف ، ولهذه العزة البغيضة . وكل حَدَث يحتاج إلى زمان وإنى مكان ، فحرَّم الله القتال في الأشهر الحرم ، حتى إذا ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ، فانقذ الضعيف من قبضة القوى دون أن يجرح كبرياءه ، وربما مَزَّ رأسه قائلاً : لولا الشهر الحرام كنت فعلت بهم كذا وكذا .

مهده - إذن - رحمة من الله بعباده ، وسنتار يحميهم من شرور انفسهم ونزواتها ريحتن دماءهم .

وما إشبه كبرياء العرب في هذه المسألة بكبرياء زوجين تخاصما على مَضَضَ ، ويريد كل منهم أنْ يأتى صاحبه ، لكن يمنعه كبرياؤه أن يتنازل ، فيجلس الرجل في غيرفيته ، وأغليق الباب على نفسه ، فنظرت الزوجية ، فإذا به يرفع يديه يدعو الله أنْ تُصالحه زوجيته ،

فذهبت وتزيّنت له ، ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكان أحداً يُجبرها على الدخول - ( مُوديّاتي فين يا أم هاشم )

وكذلك ، جعل في المكان محرماً ؛ لأن الزمن المحدام الذي حرم فيه قتال اربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد قرد ، القرد هو رجب ، والسرد هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم .

فحرَّم أيضاً القتال في هذه الأماكن ليعصم دماء الخَلْق أنْ تُراقَ بسبب تناحر القبائل بالغلُّ والحقَّد والكبرياء والغرور .

يقول تصالى في تحريم القتال في البيت الحرام : ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عَندَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ فَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ فَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ فَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُعَرِينَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فلعلّهم حين تأتى شهور التُحريم ، أو يأتى مكانه يستريحون من الحرب ، فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح ، فيقضون على اسباب النزاع بينهم دون حرب ، فستُعار الحرب يجرُ حربا ، ولذة السلام وراحة الأمن والشحور بهدوم الحياة يَجرُ مَايلًا للتصالح وقض مثل هذه المنازعات بالطرق السلمية .

والمتامل في هذه الأماكن التي حدرها الله يجدها على مراتب ، وكانها دوائر مركزها بيت الله الحرام وهو الكعبة ، ثم المسجد الحرام حولها ، ثم البلد الحزام وهي مكة ، ثم المشعر الحرام الذي ياخذ جزءا من الزمن فقط في ايام الحج .

أما الكعبة فليست كما يظنُّ البعض أنها هذا البناء الذي نراه ، الكعبة هي المكان ، أما هذا البناء فهو المكين ، فلو تقضت هذا البناء الكعبة هي المكان ، أما هو البيت ، هذا مكانه إنْ نزلت في أعماق الأرض أو صعدت في طبقات السماء .

## 经排款

## 04/1/00+00+00+00+00+00+0

إذن : فبيت الله الحرام هو هذه البقعة عن الأرض حتى السماء ، الأ ترى الناس يُصلِّلُون في الأدوار العليا ، وهم أعلى من هذا البناء بكثير ؟ إنهم يواجهون جَرَّ الكعبة ، لا يواجهون الكعبة ذاتها ، لماذا ؟ لأن الكعبة ممتدة في الجو إلى ما شاء الله .

ثم يلى البيت المسجد ، وهو قطعة أرض حكرت على المسجدية ، لكن هذاك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت ، وتجعل له بناء مثل هذا البناء الذي تتحييث فيه الآن يسمى « مسجد » بالمكان ، أو مسجد بالمكين حين يضيق علينا هذا المسجد فبخرج تصلى في الشارع ، فهو في هذه الحالة مسجد ، قالوا : ولو استد إلى صبعاء وتواصلت الصفوف فكله مسجد .

تعود إلى ما دار بنين المسلمين والمشتركين يوم الحديبية ، فقد صدّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مرّمى البصر منه ، فاغتاظ المسلمون لذلك ، ورأى بعضهم أن ينخل مكة عُنّوة ورَغْماً عنهم .

لكن كان لرسول الله على سرّ بينه وبين ربه عز وجل ، فنزل على شهروطهم ، رعقد معهم صلّحاً هو « صلح الصديبية » الذي أثار حقيظة الصحابة ، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ، فقال لرسول الله : يا رسول الله ، السنا على الحق ؟ قال على الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْطَى الدنية في ديننا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْمَ دينا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْمَ دينا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْمَ دينا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : قلم نُعْمَ دينا؟ (الله على باطل ؟ قال : « بلى » قال : « بل

وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافس ودخل في صفوف

## 岛排版

## @@#@@#@@#@@#@@#@

المسلمين يرده مصمد في ، وإذا ذهب مسلم إليهم لا يردونه إلى العسلمين (۱).

وكان للسيدة أم المؤمنين أم سلمة - رضوان الله عليها - موقف عظيم في هذه الشدة ، ورأى سديد رد آراء الرجال إلى الرشد وإلى الصواب ، وهذا معا نفخر به للمراة في الإسلام ، ونرد به على المتشدّقين بحقوق المراة .

فقالت السيدة أم المؤمنين: يا رسول الله ، إنهم مكروبون ، فقد مُنغُوا عن بيت الله وهم على مراًى منه ، لكن اذهب يا رسول الله إلى ما أصرك به ربك ، فافعل قاذا رأوك فعلته علموا أن الامز عاريمة ما أصرك به ربك ، فافعل قاذا رأوك فعلته علموا أن الامز عاريمة عني لا رجعة فيه موفعل أخذ رسول الله بهذه النصيحة ، فذهب فحلق ، ونبح هديه وفعل الناس مثله ، وانتهت هذه المسالة (") .

لكن قبل أنَّ يعودوا إلى المدينة شاءتُ إرادة الله أنَّ يخبرهم بالحكمة في قبول رسولِ الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مُجِّحفة ؛

أولاً : في هذا الصلح وهذه المعاهدة اغتراف منهم بمحمد ومكانته ومنزلته ، وأنه أصبح مسارياً لهم ، وهذا مكسب في حدّ ذاته . \*

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات ، وهذه

<sup>(</sup>۱) كان رأى رسول الله في هذا الشرط الذي اشترطته قريش سا قاله : « من أتاهم منا فأبعده الله ، ومن أتانا منهم فرددناه عليهم ، جعل الله فرجاً ومخرجاً » اخرجه البيهقى في دلائل النبوة (١٤٧/٤) ، ومسلم في صحيحه ( كتاب الجهاد ـ باب ٢٤) .

 <sup>(</sup>۲) آخرجه البخاری عن مسحیت ( ۲/۲۰ ) بشرح فتح الباری - کتباب المغازی من حدیث المسور بن مخرمة ، والبیهتی فن دلائل للنبوة ( ۱۹۰/۱ ) .

## **01///00+00+00+00+00+0**

الفترة اعطت المسلمين فرصة كي يتفرغوا الاستقبال الوفود ونَشر دين الشاء

ثالثاً : كان في إمكان رسول الله الله الله الله الله عن الملها ، وكان في مقدوره أن يقتلهم جميعاً ، لكن ماذا سيكون موقف المؤمنين من أهل منكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم وسط هؤلاء الكفار ، وسيتالهم ما ينال الكفار ، ولو تميّز المؤمنون من الكفار أو خرجوا في جانب لأمكن تفاديهم .

اقرا قوله تعالى ؛ ﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْهَدَّىٰ مَعْكُوفًا أَنْ يَبِلْغُ مَنحِلَهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمُ
تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مُعَرُّةٌ بِغَيْرِ عِلْمَ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن
يَعْنَاءُ لَوْ تَوَيَّلُوا (اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَعْمُ عَذَابًا أَلَيْمًا ﴿ عَلَيْ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَعْلَمُ لَوْ تَوَيَّلُوا (اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَعْمُ عَذَابًا أَلَيْمًا ﴿ عَلَى اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَعْلَمُ لَهُ لَوْ تَوَيَّلُوا (اللَّهُ فَي رَحْمَتِهِ مَن يَعْلَمُ عَذَابًا أَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابًا أَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابًا أَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْلًا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

ثم يقول تعالى عن المسيجد الحرام: ﴿ الذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ ...

( ) ﴿ [الحم] أَى : جِميعًا ﴿ سُواءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ( ) ﴾ [الحم] العاكف فيه يعتى : المعقيم ، والباد : القادم إليه من شارج مكة ، ومعنى ﴿ سُواءٌ ،، ( ) ﴾ [الحم] يعنى : هذان النوعان متساويان تملما .

لذلك نقول للذين يحجزون الأماكن لحسابهم في بيت الله الحرام خاصة ، وفي بيوت الله عامة : أريحوا انفسكم ، فالمكان محجوز عند الله لمن سبق ، لا لمن وضع سجادته ، وشغل بها المكان .

وقد دُعُتُ هذه إلآية : ﴿ سُواءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ( ) ﴾ [المع]

<sup>(</sup>۱) لى تزيلرا : لو تغيرتوا . قاله عبد الرحمن بين زيد بن اسلم فيميا الفرجه عنه ابن جرير انطبري . [ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱/۳۵ ] .

## 多种较

## 

البعض لأنْ يقول: لا يجوز تاجير البيوت في مكة ، فمنْ اراد ان ينزل في بيت ينزل فيه دون اجرة حتى يستوى المقيم والغريب<sup>(۱)</sup>.

وهذا الرأى مردود عليه بأن البيرت مكان ومكين ، وأرض مكة كانت الجميع حين كان المكان حراً يبنى فيه من اراد ، أما بعد أن بنى بيتا ، وسمكنه أصبح مكينا فيه ، لا يجوز لاحد دخوله إلا بإذنه وإرادته .

وقد دار حول هذه المسبألة (٢) نقاش بين المنظلي أن هي مكة والإمام الشافعي (١) ، حيث يرى المنظلي أن لا يجوز تأجير البيوت في مكة الأنها حسب هذه الآية للجميع ، فرد عليه الشافعي رضي أشعنه : لو كان الأمر كذلك لما قال سيمانه في المهاجرين : ﴿ الّذينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ . . (٢) ﴾

<sup>(1)</sup> قال القرطبي في تقسيره ( 1/1014) : « كانت دُررهم بغير أبوأب حتى كثرت السرقة ، فاتضة رجل باباً فاتكر عليه عمر وقال : اتفلق بأباً في وجه خماج بيت أشاء قال الرجل : 'إنما أردت حفظ متاعهم من السرقية ، فتركه ، فاتضد الناس الأبواب ، وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسحد ، ولأهلها الامتتاع منها والاستبداد ، وهذا هر العمل اليوم وقال بهذا جمهور عن الأغمة ، .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن كثير في تفسيره (۲۱٤/۲) : « هذه المسالة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسماق
 ابن راهویه بنسجد الخیف ولنمد بن حنبل ساخس آیضا ، وذكر احتجاج كل منهما .

<sup>(</sup>٢) فر إسحاق بن راهويه أبو يعقوب المنظى نزيل نيسابور وعالمها وقد عام ١٦١ هـ ، وهو أحد كبار المغاظ ، الحد عنه أحمد والبضاري ومسلم وغيرهم ، اجتمع له الحديث والفحة والحفظ والصدق والزهد ، [ الأعلام للزركلي ٢٩٢/١] وتذكرة الصفاظ للذهبي (٢٣٢/١) .

<sup>(3)</sup> هو : محدد بن إدريس الشائسعي أبو عبد الله «أحدث الاشعة الأربعة عند أعل السنة ، وَإلَيه نسبة الشائعية كانة ، ولد عام ١٥٠ عد في غزة بقلسطين ، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنئتين ، وزار بغداد مرتفين ، وقصد محمر سنة ١٥٠ عد فتولي بها وقبره معزوف في القاهرة . له محمدةات أشهرها كتاب « الام » ، « آحكام القرآن ، [ الاعلام للزركلي ١٢٧٦] .

## 西湖城

## 

قنسب الديار إليهم . ولَمَا قال رسول الله و لما نزل مكة : « وهل ترك لذا عقيل من دار أو من ربع ؟» (۱) وكونُ عقيل يبنيع دُورهم بعد أن هاجروا ، فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع الحنظلي إلى رأى الشافعي .

هذا مع أن الآية تعنى البيت فقط ، لا مكة كلها ، فما كان الشلاف ليصل إلى مكة كلها ،

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِنْحَادٍ بِظُلْمٍ تُذَفِّهُ مِنْ عَـٰذَابٍ السَّحِ اللَّهِ عَـٰذَابٍ السَّحِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾

الإلحاد قد يكون في الحق الأعلى ، وهو الإلحاد في الله عن وجل ، أما هذا فيّراد بالإلحاد : الميّل عن طريق الحقّ ، وقوله : ﴿بِظُلْمِ .. ( \*\* ) \* [الحج الظلم في شيء لا يسمو إلى درجة الكفر ، والإلصاد بظلم إنّ حدث في بيت الله فهو أمر عظيم : لأنك في بيت ربك ( الكعبة ) .

وكان يجب عليك أن تستحى من مجرد جديث النفس بمعصية ، مجرد الإرادة هنا تُعَدُّ ذنباً ؛ لأنك في مقام يجب أنَّ تستشعر فيه الجلال والمهابة ، فكما أعطى ألله لبيته ميَّزة في مضاعفة الحسنات ، كذلك عظم أمر المعصية وأنت في رحاب بيته ، فتثبُّه لهذه المسألة (۱)

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه ، أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۹۸۸ ) ، وکنا مسلم فی صحیحه ( ۱۳۵۸ ) رتمامه و آن اسامه بن زید قال : یا رسول اظ ، این تنزل ؟ فی دارك بعکة ؟ قال : وهل ترای عقیل من ریاع آر دور ؟ وکان عقیل ورث آیا طالب مو وطالب ، ولم یرثه جعفر ولا علی رضی الله عنهما شیئا . لانهما كانا مسلمین ، وکان عقیل وطالب كافرین ، .

<sup>(</sup>۲) قال ابن مسعود : من هم بخطیئة فلم بعملها - فی سوی البیت - ثم تکتب علیه حتی بعملها ، ومن هم بخطیخة فی البیت لم یعت الله من الدنیا حستی بذیقه من صداب الیم -آخرجه سعید بن منصور والطبرانی فیدا آورده السیوطی فی الدر المنثور (۲۱/۲) .

حتى فى أمثال أهل الريف يقولون: ( تيجى فى بيت العالم ويسكر) يعنى: السُكُر يُتصولون فى بيت العالم ويسكر) يعنى: السُكُر يُتصول فى بيت احد العصاة ، فى بيت فاسق ، في خمارة ، لكن فى بيت عالم ، فيهذا شيء كبير ، وجراة عظيمة ، لماذا ؟

فللمكان حُرَّمة بحرَّمة صحاحبه ، فإذا كان للمكان حُرَّمة بحرَّمة صحاحبه ، فأنت تعصى ربك في عُقُّن داره ، والبيت منسوب إلى الله ، فأنت تعصى ربك في عُقُّن داره ، وأي جرأة أعظم من الجرأة على الله ؟

وهذه خاصية للمسجد الحرام ، فكلُّ المساجد في اى مكان بيوت الله ، لكن هناك فَرُق بِين بيت الله باختيار الله ، وبيت الله باختيار عباد الله ؛ لذلك جُعل بيتُ الله باختيار الله ( البيت الصرام ) هو القبلة التي تتجه إليها كل بيوت الله في الأرض .

أى : ذق الإهانة والمعذلة ، لا مما يُطعم أو معا يُشهرب ، ولكن بالإحساس ، فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن ، فالأنامل تذوق ، والرَّجُل تذوق ، والصدر يذوق ، والرقبة تذوق ، وهذا اللون من إذاقة الذل والإهانة في الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط الشدة عقاب الله .

وعـذاب الأخرة سيكون مـهـولاً ، والعـذاب هو إيلام الحس . إذا احببت أن تديم المه ، فأبق فيه آلة الإحساس بالالم .

## B34166

## G///•00+00;-00+00;-00;-00+0

## ﴿ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَاتُشْرِلِفَ بِي شَيْنَا وَطَهِ رَبِيْتِي لِلطَّآمِنِينَ وَٱلْفَآمِهِينَ وَٱلْفَالِمِينَ وَٱلرُّكَعِ السُّجُودِ ۞ ﴿

ما دام الكلام السابق كان حدول البيت الحرام ، فمن المناسب أنْ يَتَكَلّم عَنْ تَاريخَه وبِنَانَه ، فقال سبحان : ﴿ وَإِذْ بُواْنَا لَابْرَاهِيمُ مَكَانَ الْبُرَاهِيمُ مَكَانَ الْبُرَاهِيمُ مَكَانَ الْبُرَاهِيمُ مَكَانَ الْبُرَت أَن لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْنًا وَطَهَرْ بَيْتِي للطَّانِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ (أَنَّ ﴾ [الحج] معنى بُوَّاه : أي : جعله مُبَاءة يعنس : يذهب لعمله ومصالحه ، ثم يبوء إليه ويعود ، كالبيت للإنسان يرجع إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ . . (13) ﴾

وإذ: ظرف زمان لحدث ياثى بعده الإخبار بهذا الحدث ، والمعتى خطاب لرسول الله على الذكر يا محمد الرقت الذي قيل قديه لإبراهيم كذا وكذا ، وهكذا في كل آيات القرآن تأتى (إذ) في خطاب لرسول الله على بحدث وقع في ذلك الظرف .

لكن ، ما علاقة المباءة أو المكان المتبوّا بمسالة البيت ؟ قالوا : لأن المكان المتبوّا يقعة من الأرض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من متاعب حياته ، ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل مُقوّمات الحياة ،

لذلك يقول تعالى فني قبصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَكَذَلِكَ مَكُنّا لِيُوسَفَ فِي الأَرْضِ يَتَبُوا مِنْهَا حَبّتُ يَشَاءُ . . (3) ﴾ [يوسف] وقال في شان بني إسرائيل : ﴿ وَلَقَدْ بَوْ أَنَا بَنِي إسرائيل مُبَوا صدق مِن . (3) ﴾ [السج] . (3) ﴾ [السج]

## 经计成分

أى : جعلناه مياءة له ، يرجع إليه من حركة حياته بعد أنَّ أعلمناهُ ، ودَللنَاه على مكانه (١)

وقلنا: إن المكان غير المكين ، المكان هر البقعة التي يقع غيها ويحل بها المكين ، فأرض هذا العسجد مكان ، والبناء القائم على هذه الأرض يسمعى « مكين في هذا المكان » . وعلى هذا فسقد دل الشاهرة بإقامة البيت عليه .

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسائلة: قبعضهم يذهب إلى أن إبراهيم عليه السلام هو اول من بنى البيت ، ونقول لاصحاب هذا الرأى : الحق - تبارك وتعالى - بول لإبراهيم مكان البيت ، يعنى : بينه له ؛ كأن البيت كان موجودا ، بدليل أن الله تعالى يقبول فى بينه له ؛ كأن البيت كان موجودا ، بدليل أن الله تعالى يقبول فى القصية على لسان إبراهيم : ﴿ إِنَّى أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زُرْعٍ عِندَ بَيْكُ الْمُحَرِّمُ .. ( ) هو إلى أسكنت من ذُرِّيتِي بوادٍ غَيْرٍ ذي البراهيم ]

وفي قدوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَوْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَدَاعِدَ مِنَ الْبَدِيَّ وَإِنْ يَوْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَدَاعِدَ مِنَ الْبَدِيَّ وَإِسْمَاعِيلُ .. (١٣٧) ﴾

ومعلوم أن إسماعيل قد شارك أباه وساعده في البناء لما شبّ ، وأصبح لديه القدرة على معاونة أبيه ، أمّا مسالة السكن فكانت وإسماعيل ما يزال رضيها ، وقوله تعالى : ﴿عندَ بَيْتِكُ الْمُحَرَّم ،، وإسماعيل ما يزال رضيها ، وقوله تعالى : ﴿عندَ بَيْتِكُ الْمُحَرِّم ،، (٣٤) ﴿ [براميم] يدل على أن العندية موجودة قبل أنْ يبلغ إسماعيل أنْ يساعد أباه في بناية البيت ، إذن : هذا دليل عبلي أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم .

إى: أريناه أصله ليبنيه ، وكبان قد درس بالطوفان وغيره ، فلما جدادت مدة إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنياته ، فجاه إلى موضعه وجعل يطلب أثراً ، قبعث الله ريما فكشفت عن أساس آدم غليه السلام ، فرتب قواعده عليه ، [ تفسير القرطبي ٦/٤٥٧] .

#### 01///OC+CC+CC+CC+CC+C

وقد ارضح الحق - سبحانه وتعالى - هذه المسألة في قبوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَوْلُ بَيْتُ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُسِبَسَارَكُسَا وَهُدَى لِنَاسٍ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُسِبَسَارَكُسَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (آنَ) ﴾ . ﴿ لِلْعَالَمِينَ (آنَ) ﴾ .

وحتى نتفق على فَهُم الآية نسال: مَنْ هُم الناس؟ الناس هم ادم وذريته إلى أن تقوم الساعة ، إذن : فآدم من الناس ، فلماذا لا يشمله عموم الآية ، فالبيت وُضع للناس ، وآدم من الناس ، فلا بُدُ أن يكون وُضع لأدم أيضاً .

إذن : يمكنك القول بأن البيت وُضع حتى قبل آدم ؛ لذلك نُصدُق بالرأى الذي يقول : إن المسلائكة هي التي وضعت البيت أولا ، ثم طمس الطوفنان معالم البيت ، فدل الله إبراهيم بوحى منه على مكان البيت ، وأمره أنْ برفعه من جديد في هذا الوادئ .

ریّقال : إن اش تعالی أرسل إلی إبراهیم سنحابة دُلّتُه علی المکان ونطقت : یا إبراهیم خُدُ علی قدری ، آی : البناء (۱)

لكن لماذا بواً الله لإبراهِيم مكان البيت ؟

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : ﴿ رَبُّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاة ، ﴿ رَبُّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاة ، ﴿ (آلِ) ﴾ [ابراميم] كأن المسالة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة ،

 <sup>(</sup>١) أخدرج الديلعى عن على عن النبي ﴿ فَي ضولة : ﴿ وَإِذْ يُرْفَعُ إِنْ عِبْمُ الْقَواعِدَ مِنْ النّبَتِ ..
 (٧٤٠) ﴾ [البقرة] قال : • جاءت سدماية على تربيع البيت ، لها رأس تذكام : ارتفاع البيت على تربيعى ، فرفعاه على تربيعها » [ أورده السيوطى في الدر المنثور ٢٠٧/١] .

الصلاة للإله الحق والربِّ الصِدِّق ؛ لذلك أمره أولاً : ﴿ أَن لاَ تُشَرِّكُ بِي الصَيْفُ وَطَهَرْ بَيْتِي لِلطَّاتِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكَعِ السَّجُودِ (٢٦ ﴾ [الحج] والمراد : طَهُر هذا المكان من كل ما يُشعر بالشرك ، فهذه هي البداية الصحيحة لإقامة بيت الله .

وهل كان يُعقل أنَّ يدخل إبراهيم - عليه السلام - في الشرك ؟ بالطبع لا ، رما أبعد إبراهيم عن الشرك ، لكن حين يُرسل اش رسولاً ، فإنه أول منَّ يتلقَّى عن الله الأوامر ليُبلغ أمته ، فهو أول منَّ يتلقى ، وأول منَّ يُنفذ ليكون قدوة لقومه فيصدُقوه ويثقوا به ؛ لانه المرهم بأمر هو ليس بتَجُوة عنه .

الا ترى قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي اتَّقِ اللّٰهُ .. ○ ﴾ [الاحزاب] وهل خرج محمد ﷺ عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للامة في شخص رسولها ، حتى يسهل علينا الأمر حين يأمرنا ربنا بتقواه ، ولا نرى غضاضة في هذا الأمر الذي سبقنا إليه رسول الله ؟ لانك تلحظ أن البعض يانف أن تقول له : يا ضلان أتق الله ، وربما اعتبرها إهانة واتهاما ، وظن أنها لا تُقال إلا لمَنْ بدر منه ما يخالف التقوى .

وهذا فَهُم خَاطَى، للأمر بالتقوى ، فحين أقول لك : اتق أش . لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى ، إنما أذكرك أنْ تبدأ حركة حياتك بتقوى الله .

إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : ﴿ أَنْ لاَ لُشُرِكُ بِي شَيْئًا ...

( ) ( ) الحج لا تعنى تصور حدوث الشرك من إبراهيم ، وقال ﴿ شَيْئًا ...

م ( ) ( ) الحج ليشمل النهى كُلُّ الوان الشرك ، ايا كانت صورته : شجر ، أو حجر ، أو وثن ، أو نجوم ، أو كواكب .

#### 0+00+00+00+00+00+0

ويؤكد هذا المعنى بقوله علا وطَهُرْ بَيْتَى .. (آ) ﴾ [الحج] والتطهين يعنى : الطهارة المعنوبة بإزالة أسباب الشرك ، وإخبلاص العبادة شهوده لا شريك له ، وطهارة حسية ممّا أصابه بمرور الزمن وحدوث الطوفان ، فقد يكون به شيء من القاذورات مثلاً .

ومِيعِنِي ﴿ لِلطَّانِفِينَ .. ( ) الدي الذين يطوف و البيت : ﴿ وَالْقَائِمِينَ .. ( ) ﴿ الدي المعتكفين فيه للعبادة ﴿ وَالرَّكُعِ السُّجُودُ ( ) ﴾ [الدي الدين يذهبون البه في اوقات الصلوات لاداء الصلاة ، عبر عن الصلاة بالركرع والسجود ؛ لانهما اظهر اعمال الصلاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْخَرِجِ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَى الْمُوعَلَى الْمُوعَلَى الْمُوعَلَى الْمُوعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

أمر إلله تبيه إبراهيم بعد أنَّ رفع القواعد من البيت أنَّ يُؤدِّن في الناس بالحج ، لماذا ؟ لأن البيت بيت للله ، والخلُّق جميعاً خَلُق الله ، فلماذا تقتصر رؤية البيت على مَنْ قُدُّر له أنْ يمر به ، أو يعيش إلى جواره ؟

قاراد الحق - سبحانه وتعالى - أنَّ يُشيع هذه الميْرَة بين خَلْقه جميعاً ، فَيدَهبرا لروْية بيت ربهم ۽ وإنْ كانت المسلجد كلها بيوت

 <sup>(</sup>١) الضامس: لطيف الجسم قليل اللحم ، رمن عادة العدرب أن يُضَمِّروا الخيل لتكون اقوى وأنشط وأسرح ، وقوله تعالى : ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر .. ۞ ﴾ [الحج] . أى : حصات ضامر متعود على السفر البعيد ينشاط وقوة . [ القاموس القويم ١/٢٤٥ ] .

### 导洲郊

#### 

الله ، إلا أن هذا البيت بالذات هو بيث الله باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلة لبيوته التي اختارها الحَلْق .

أن من علامنات الولاء بين الناس أنْ نزور قصور العظماء وعلية القوم ، ثم يُسجل الزائر اسعة في سبجلُ الزيارات ، ويرى في ذلك شرفاً ورفعة ، فما بالك ببيت الله ، كيف تقتصر زيارته ورؤيته على أهله والفجاورين له أو مَنْ قُدِّر لهم المرور به ؟

ومعنى ﴿ أَذَن .. ﴿ آَلُون العلم العلم ، وأول وسائل العلم السيماع بالأذن ، ومن الأذن أخذ الأذان . أى : الإعلام . ومن هذه المسادة قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم .. ﴿ ﴾ [ابراهيم] أى : أعلم ؛ لأن الأذن وسيلة السيماع الأولى ، والخطاب المبيدثي الذي نتعلم به ؛ لذلك قبل أن تتكلم لا بد أن تسمع .

وحينما أمر أش إبراهيم بالإذان لم يكُن حول البيت غمير إبراهيم وولده وزوجته ، فلمَنْ يُؤدِّن ؟ ومَنْ سيستمع في صحواء واسعة شاسعة وواد غير مسكون ؟ فناداه ربه : « يا إبراهيم عليك الاذان وعلينا البلاغ ، (ا) .

مهمتك أنْ ترفع صوتك بالأذان ، وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل الناس ، في كل الزمان ، وفي كل المكان ، سيسمعه البشر جميعا ،

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ، قد فرغت ، فقال : ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالنَّحِجِ .. (27) ﴾ [السج] . قبل : رب ، رما ببلغ حسرتى ؟ قال : اذّن وعلى البلاغ . قال : رب ، كيف أقول ؟ قال : فأن وعلى البلاغ . قال : رب ، كيف أقول ؟ قال : فا أيها الناس ، كتب طبكم الحج إلى البيت العتبق . فسعه من مين السحاء والأرش ، ألا قرى أنهم يجيئون هن المصنى الأرض يلبون ؟ ، أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٢٢/٦ ) وهزاه لابن لبي شبية في المستف وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهةي في سننه .

### BULL

#### @1W1@@#@@#@@#@@#@

وهم في عالم الذَّرُ وفي أصلاب آبائهم (١) بقدرة الله تعالى الذي قال لنبيه محمد على : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنكِنُ اللَّهَ رَمَىْ. ﴿ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَىٰ . ﴿ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَىٰ . ﴿ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّلَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يعنى: أدَّ ما عليك ، واترك ما فوق قدرتك لقدرة ربك ، فاذُنَ إبراهيم فى الناس بالحج ، ورصل النداء إلى البشر جميعاً ، وإلى أن تقرم الساعة ، فَمَنْ أجاب ولَبِّى : لبيك اللهم لبيك كُتبَت له حَجّة ، حتى إن من العلماء من قال (١) : مَنْ لبِّى مرة كُتبَت له حجة ، ومَن لبِّى مرتبن كتبت له حجنين وهكذا ، لأن معنى لبيك : إجابة لك بعد إجابة .

فإن قُلْت : إن مطالب الله وأوامره كثيرة ، فلماذا أخذ الحج بالذات هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين : لا إله إلا الله محمد رسبول الله ، ثم الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصوم ، ثم الحج ، لو نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذي يجتهد المسلم في أدائه وإن لم يكن مستطيعاً له فتراه يوفر ويقتصد حتى من قُوته ، وربما حرم نفسه ليُؤدًى فريضة الحج ، ولا يحدث هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا في هذه الفريضة ، لماذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى حكم في هذه المسالة فقال : آذُن \_ يأثوك ، هكذا رَغُما عثهم ، ودون اختيارهم ، آلاً ترى الناس ينجذبون لأداء هذه الفريضة ، وكأن قوة خارجة عنهم تجذبهم .

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس في قوله ﴿ رَأَدُنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجُ وِرِ (2) ﴾ [المع] . قال أرقام إبراهيم عليه السلام على العجار قنادى : يا أيها الناس ، كبتب عليكم الحج ، قاسم من في احسلاب الرجال وارحام النسباء ، فأجاب من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يرم القيامة : ثبيك اللهم لبيك ، أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٢/٢) ) وعزاد لابن جرير الطبري .

<sup>(</sup>٣) آخرجه الديلمى فى ه الفردوس بماثور الفطاب « ( رقم ٣٠٣ ) عن على بن ابى طالب » قال السيوطى فى الدر المنثرر ( ٣٣/٦ ) » « اخبرجه الديلمى بستد واه عن على رفعه » ، وقال الفتنى فى تذكرة الموضوعات ( ص ٧٣ ) » « الحديث من نسخة محمد بن الاشعث التى عامة الماديثها مناكير » .

وهذا معنى قبوله تعالى : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ ...

(٣٣ ﴾ [ابراميم] وصعئى تهوى : تأتى دونَ اخْتيار مِنْ الْهُوئُ أَى : السقوط ، وهو آمر لا يملكه الإنسان ، كالذي يسقط من مكان عال ، فليس له اختيار في آلاً يسقط .

وهكذا تحنَّ القلوب إلى بيت الله ، وتتحرَّق شَـرَقا إليه ، وكان شيئاً يجذبها لأداء هذه الفريضة ؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الفريضة ، وحكم فيها بقوله ﴿ يَأْتُركُ . . (٢٢) ﴾ [العج] أما في الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلف ، يطيع أو يعصى ، إذن : هذه المسألة قضية صادقة بنص القرآن .

وبعض أعل الفهم يقولون: إن الأمر في: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ... وَإِنصَا لَمَصَمَد ﷺ ... الذي نزل عليه القَدرآن، وخاطبه بهذه الآية، فالمعنى ﴿ وَإِذْ بَرَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْمَيْتَ .. وخاطبه بهذه الآية، فالمعنى ﴿ وَإِذْ بَرَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْمَيْتَ .. وخاطبه بهذه الآية، فالمعنى ﴿ وَإِذْ بَرَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت ، اذكر هذه القضية ﴿ وَأَذُن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ... ( وَ الدِي عَلَى الأَمر هنا لمحمد ﷺ ﴿ وَأَذُن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ...

لذلك لا نشاهد هذا النسك في الأمم الأخرى كاليهود والنصاري ، فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبداً ، وقد ثبت أن موسى عليه السلام - عليه السلام - حج بيت الله (١) ، لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام

(١) قال القرطبي في تفسيس (٢ / ٢٥٩١ ) : • قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله ﴿ وَالرَّعُ السَّعِود (٢٠) ﴾ [الحج] ثم خاطب الله عن وجل مستعدا ﷺ نشال : ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْعَجَ . . (٢٠) ﴾ [الحج ] ثان عليهم الحج : .

<sup>(</sup>٢) عن أبن عباس أن رسول أله هي مربوادي الأزرق قبقال: أي والهذا؟ فيقالوا: هذا وادى الأزرق ، فإن عباس أن رسول أله هي مربوادي الأزرق قبقال: أي وأنه جوار إلى أله بالتلبية ، ثم أني على ثنية مرشى: قال: كانى أنظر إلى يونس بن أني على ثنية مرشى: قال: كانى أنظر إلى يونس بن مثى عليه السلام على ثاقة حمراه جمدة عليه جبة من صوف ، خطاع ناقبته خلبة ، وهو يكبّى ع أخرجه مسلم في محمومه ( ١٦٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٦٥ ) .

### **EAL 18**

#### 

حَجَّ ، بدلیل أن رسمول الله ﷺ قال ، یُوشك آنْ بنزل ابن معریم ، ویاتی حاجاً ، ویزور قبری ، ویدفن هناك »(۲)

فقال رسول الله : « ویأتی حاجاً » لانه لم یمت ، وسوف یدرك عهد التكلیف من رسول الله جین ینزل من السماء ، وسیصلی خلف إمام من أمة محمد صلی الله علی جمیع أنبیاء الله ورسكه .

ومن المسائل التي نحتج بها عليهم قولهم: إن الذبيح إسحق ، فلو أن الذبيح إسحق ، فلو أن الذبيح إسحق كما يدَّعُون لكانت مناسك الذبح والفداء ورَمْى الجمار عندكم في الشام ، أمَّا هذه المناسك فهي هذا في مكة ، حيث كان إسماعيل .

ثم تذكّروا جيداً ما قاله كتابكم العقدس(٢) في الأصنحاح ٢٣ ، ٢٤

(۱) أورد القرطبى فى التذكرة ( ص ۲۷۳ ) طبعة مكتبة دار التبراث من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدد قال: غزونا مع النبى على الحديث ، ولبه : « لا تقوم الساعة حتى بنزل عبسى بن مريم عبد الله ورسوله حاجاً أن معتمراً أن ليجمعن الله ذلك له » وقال محمد بن كعب القرظى : أن رجلاً قال : إنى أشهد أنه لمكتوب فى التبوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاجاً أن معتمراً أو يحمع الله ذلك . فيجعل الله حوارية أصحاب الكهف والرتبع ، فيعرون حجاجاً فإنهم لم يحجرا ولم يعوتوا » .

اما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبي في القذكرة ( ص ٧٦٣ ) عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله على : • ريمكث خمساً وأربعين سنة ويدفنُ معي في قبري فالقرم أنا وعيسي من قبر واحد بين أبي بكو وعمر ء ذكره الميانشي أبو عقص .

وعن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال . « يمكن عياسى في الأرض بعدما بنزل أربعين سنة ، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدننونه « ذكره أبو داود الطيالسي في مستدم ( حديث ٢٥٤ ) .

(۲) تحقیق مده المسالة أن إبراهیم علیه السلام کنان عمره ۸۱ سنة عندما وُلد له إستماعیل، ودُلك بنص الکتناپ المقدس « کان أبرام ابن ست و تسانین سنة لمنا و ثبت هاجر إستماعیل لابرام « التكوین ۱۱ ۱۱ ] . أما عصره عندما وُلد له إستمال ، فكان عصره ۱۰ سنة ، بنص الكتاب : « وكان إبراهیم ابن مئة سنة حین ولد له إستمال ابنه » [ تكوین ۲۱ : ۵ ] أی أن عصر (سماعیل کان ۱۱ شنة حینما ولد آخره إستمال ، فكیف یكرن وحیده هو إستمال؛

وهاجر زوجة لإبراهيم بنص النوراة ؛ فأخذت ساراى أسراة أبرام هاجر المصنوبة جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان وأعطتها لأبرام رحلها زوجة له . فدخل على هاجر قحبات ، [ تكرين : ٢:١٦ / ٤ ] . '

فكيف يقرئون بعد هذا : « وحدث بعد هذه الأمور أن الأمامتين إبراهنوم فقال له يا إبراهيم ، فقال ما المربّ وأستعدم عناك فقال هاأنذا ، فقال : خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إستساق واذهب إلى أرض المربّ وأستعدم عناك محرقة على أحد الجبال الذي اقول لك » [ تكوين ٢٢ : ٢ ] وانظر [ بتكوين ٢٢ : ١ - ١٦ ] .

### 是計學

#### 

من أن الحق - سبحانه وتعالى - أوحى إلى إبراهيم أن يصلعد على جبل فأران ، ويأخذ ولده الوحليد ويذبحه ، فالوحليد إسلماعيل لا إسحق ؛ لأن الله فدى إسماعيل ، ثم بشر إبراهيم بإسحق .

ومن حكمة الله عبر وجل - أن جعل فس كذب الكاذب منفذا للحق ، وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول وجال القضاء ؛ ليست هناك جريمة كاملة أبداً ، لا بد أن يترك المجرم قرينة تدل عليه مهما احتاط لجريمته ، كأن يسقط منه شيء ولو أزرار من ملابسه ، أو ورقة صغيرة بها رقم قليفون .. إلخ ، لذلك نقول ؛ الجريمة لا تقيد ؛ لأن العجرم سبقع لا محالة في يد مَنْ يقتص منه .

ولرجال القضاء ووكاه النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم ، فيظل القاضى يحاوره إلى أن يجد في كلامه ثغرة أو تضارباً يصل منه إلى الحقيقة .

ذلك لأن للصدق وجنها واحداً لا يمكن أن يتلجلج صاحبه أو يتردد ، أمّا الكذب فله أكثر من وجه ، والكاذب نفسه لو حاورتُهُ أكثر من مرة لوجدت تغييراً وتضارباً في كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن كنت كذوبا فكن ذُكُوراً . يعنى : تذكّر ما قُلْته أولاً ، حتى لا تُغيره بعد ذلك .

ومن أمثلة الكذب المدى يفضح صاحبه قول احدهم للآخر : على تذكر يوم كنا في مكان كذا ليلة العبيد الصغيز ، وكان القمر ظهراً !! فقال : كيف ، يكون القمر مثل الظهر في آخر الشهر ؟

وقد يلجا القاضى إلى بعض الحيل ، ولا بدّ أنْ يستخدم ذكاءه الاستجلاء وجه الحق ، كالقاضى الذي احتكم إليه رجلان يتهم احدهما الأخر بأنه أخذ مالة أمانة ، ثم أخذها لنفسه ودفنها في موضع كذا

#### @\\\:\@@\@@\@@\@@\@@\@

وكذا ، فلما حاور القاضى العنهم انكر فانصرف عنه ، وترجّه إلى صاحب الأمانة ، وقال له ، اذهب إلى هذا المكان ، وابحث تعلّل تكون قد نسيتُه هذا أو هناك ،

أو أمل آخر أخراه منك ، فذهب صباحب المال ، وفحأة سبال القاضى المتهم : لأن القاضى المتهم : لأن المتهم : لأن المكان بعيدٌ يا سيادة القاضى: - قخانتُه ذاكرته: ، ونطق بالحق دون أن يشعر .

مَ يَعْدِلُ تَعَالَى : ﴿ يَأْتُوكُ رِجَالاً .. (٣) ﴾ [الحج] ورجالاً هنا ليست جَمِعًا لذجل، إنسا جمع لراجل، وهو الذي يسير على رَجُلْيه ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ .. (٣) ﴾ [الحج] الضامر : الفَرَس أو البعير المهزول من طول السيفر،

وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى ﴿ يَأْتُوكَ .. ( الحج اللجميع حريص على اداء الفريضة حتى إنْ حَجُ ماشيا . وقوله : ﴿ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجُ هُمِينَ ( ) ﴾ [الحج ا أي : من كل طريق واسع ﴿ عَمِينَ ( ) ﴾ [الحج ] عنى : بعيد .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ لِيَنَّهَ لَهُ وَا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ فِي أَبَامِ مَعَمَّدُواْ السَّمَ اللَّهِ فِي أَبَامِ مَعَمَّدُ وَمَنْ مَا مَنْ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ الْأَنْعَلَمِ فَيُكُلُّواْ مَعْمَدُ الْمَارِقَةُ هُم مِنْ بَهِ مِمَةِ الْأَنْعَلَمِ فَي مَنْ اللَّهُ فِي مَنْ اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ فَي مَا اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْ

كلمة ﴿ مَنَافِع .. ۞ ﴾ [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع النفع : مادية دنيوية ، أو دينية أخروية ، ولا ينبغى أنْ تُضييّق

### BANDA

#### 

ما وسعّه الله ، فكُلُّ ما يتصل بالنجج من حركات الحناة يُعد من المنافع ، فاستعدادك للجج ، وتدبير انفقاته وإدراته وراحلته فيها منافع لك ولغيرك حين توفر لأهلك ما يكفيهم حتى تعود ،

ما يتم من حركة بيع وشراء في مناطق الحج ، كلها منافع مناطق الحج ، كلها منافع مناطق الدي مناطق الدي الذي الذي الذي يبيع لك ، وصاحب البيت الذي يُؤجُّره لك ، وصاحب السيارة التي تتقلك .

إذن : المنافع المادية في الحج كثيرة ومتشابكة ، متداخلة عم المنافع الدينية الأخروية ، فحين تشترى الهدي (') مثلاً تؤدى نُسكا وتنفع التاجر الذي باع لك ، والمربي الذي ربّى هذا الهدي ، والجزار الذي ذبحه ، والفقير الذي أكل منه .

إذن: لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة ، فيها تَفْع لك وللناس من حيث لا تدرى ، ولك أنْ تنظر في الهدايا التي يجلبها الحجاج معهم لاهليهم وذويهم ، خاصة المصريين منهم ، فترى بعضهم ينشغل بجَمع هذه الإشياء قبل أنْ يُؤدّى نُسكه ويقضى معظم وقته في الاسواق ، وكانه لن يكون جاجاً إلا إذا عاد مُحمّلاً بهذه الهدايا .

لذلك كان يأتي إلينا بعض هؤلاء يسالون : أنا عليُّ دَم مُتَّعة (")

<sup>(</sup>۱) الهدّى : الذبيسة قُهدى إلى الصرم فى الحج [ القاسوس القويم ۲۰۱/۲] وهو مستحب للحاج المقرد : والمعتمر العفرد . ووأجب على القارن والعتمتع ، وكذلك على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمي الجمار أو طواف الوداع ، وكذلك راجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، غير الوطء ، كالتطيب والحلق ، [ انظر تفصيل هذا وشروط الهدى في كتاب لقه السنة للشيخ سيد سابق ۲۰۱/۱ ] .

<sup>(</sup>٢) النعتم : هو الاجتمار في أشهر الدج ، ثم يمع من عامه الذي اعتمر فيه ، وسمى تعتماً للانتفاع باداء النسكين في اشهر الدج في عام واحد ، من غير أن يرجع إلى بلاه ، وصفة التعتبع أنْ يُحرم من العيفات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التابية ، لبيك بعمرة ، ويزدى مناسك العمرة ، شم يتعلل من إحراب ويُتمستم بكل ما كان مُحرماً عليه إلى أن يجيء يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج ، وهذا يجب عليه الهدّى [ فقه السنة ١٩٥١ ع ١٦٦ ع.

#### O4444OO+OO+OO+OO+OO+OO+O

وليس معى نقود ، فعاذا أفعل ؟ يريد أن يصوم . صحيح : كيف سيردى ما عليه وقد أنفق كُلُّ ما معه ؟ فكنت أقول له : اعْطنى حقيبة سفرك ، وسأبيع ما بها ، ولن أبقى لبك إلا ما يكفيك من نفقات حتى تعود .

اليست هذه كلها من المنافع ؟

ومن منافع الحج أن الحاج منذ أنْ ينوى أداء هذه الفريضة ويُعِد نفسه لها إعداداً مادياً ، وإعداداً نفسياً معترياً ، فيحاول أنْ يُعيد حساباته من جديد ، ويُصلح من نفسه ما كان فاسداً ، وينتهى عَمّا كان يقع فيه من معصية الله ، ويُصلح منا بينه وبين الناس ، إذن : يجرئ عملية صَقَل خاصة تُحرَّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف العظيم ، ويكون أهد لرؤية بين الله والطواف به :

ومن الإعداد للحج ان يتعلم الحاج ما له وما عليه ، ويتأدب بآداب الحج فيعدرف محظوراته وما يحدرم عليه ، وإنه سموف يتنازل عن مثدامه وملابسه التي يزهوجها ، ومكانته التي يفتخر بها بين الناس ، وكيف أن الإحرام يُسوري بين الجميع .

يتعلم كيف يتأمَّب مع نفسه ، ومع كل أجناس الكون من حوله أن مع نفسه فيلا يُفكّر في معصية ، ولا تعتدُ يده حتى على شعرة من شعره ، أو ظُفْر من أظافره ولا يقربُ طبياً ، ولا حتى صابونة لها واتحة .

والعجيب أن الحاج ساعة يدخل في الإحرام يحرص كل الحرص

 <sup>(</sup>١) يقسد مديد السموم بالدين أو العدرة ، يقول تعالى : ﴿ يَدَالُهُمَا اللَّذِنَ آمَنُوا لا تَغَمَّلُوا الصَّلَّهُ وَأَسْمُ مَرَّمُ .. ( عَنَى ﴾ [المَائدة] ، ﴿ وَيقول ايضا : ﴿ أُحِلَّ تَكُمْ صَيّدٌ البَّامُو وَطَفّامَهُ مَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّبّارَةِ وَشَرِّمُ عَلَيْكُمْ مَيْدُ البّرَ مَا دُسُمُ حُومًا .. ( 33 ﴾ [المئدة] .

على هذه الأحكام ، واتحدى أي إنسان ينوى الحج ويأخذ في الإحرام به ، ثم يفكر في معصية ؛ لانه يُعدُّ نفسه لمرحلة جديدة يتطهر قيها من الذنوب ، فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيدة ليتطهر منها ؟

وفى الحجّ يتأدب الحاج مع الحيوان ، قلا يصيده ولا يقتله ، ومع النبات فلا يقطع شجراً . يتأدب حتى مع الجيماد الذي يعتبره أدنى أجناس الكرن ، فيحرص على تقبيل الحجر الاساود ، ويجتهد في الوصول إليه ، فإن لم يستطع أشار إليه بيده .

إن الحج التزام وانشباط يقوق أيَّ انضباط يعرفه أهل الدنيا في حركة حياتهم، فقى الجج ترى هذا الإنسبان السبيد الاعلى لكل المسخلوقيات كم هي منكسر خاضع مبهما كانت منزلت، وكم هي طمانينة النفس البشرية حين تُقبَّل حجراً وهي راضية خاضعة ، بل ويحرن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مُعْلَومَاتٍ .. (١٦٠ ﴾ [الحج]

يذكروا اسم الله ؛ لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته ، فَما من عمل يُؤدّيه الحاج (لا ويقول ؛ لبيك اللهم لبيك وتظل التلبية شاغله وديدته إلى أنْ يرمى جمرة العقبة ، ومعنى ، لبيك اللهم لبيك ، أن مشاغل الدنيا تطلبنى ، وانت طلبتنى لاداء فَرْضك على ، فانا أنبيك أنت اولا ؛ لأنك خالقى وضالق كل ما يشغلنى ويأخذنى منك .

### BULL

#### @\\\\<del>@@\@@\@@\@</del>

والأيام المعلومات هي : أيام التشريق(١).

ومعنى : ﴿ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. ( [ ] ﴾ [الحج] أي : يشكرون الله على هذا الرزق الوقت الذي ياكلون منه ويستربون ، ويبيعون ويشترون في أوقات الحج . أو يشكرون الله على أنْ خلق لهم هذه الانعام ، وإنْ لم يصجُوا ، ففي خلُق الانعام .. وهي الإبل والبقر والغنم والماعز .. وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ، ففضلاً عن الانتفاع بلحمها والبائها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله والشكروه أنْ سخرها لكم ، فلولا تسخير الله لها لمَا استطعتُم أنْ تنتفعوا بها ، فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير ، ويُنيخه ويحمله في حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلاً أو الذئب .

لذلك يقول تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (آ) وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ .. (آ) ﴾

لذلك نذكر الله ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الانعام استمتاعاً بها أكْلاً ، أو استمتاعاً بها بَيْعا أو زينة ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُربِحُونَ وَحِينَ تَسُرَحُونَ (٢٠) ﴾

<sup>(</sup>١) ذكر ابن كتير في تفسيره ( ٣١٧/٣ ) أربعة أقوال في تأويل الأيام المطومات :

أيام العشر الأول من شهر في المجة ، قاله ابن عباس وأبر موسى الاشتعرى ومجاهد وغيرهم وهو مذهب الشافعي والمشهور عن الحمد بن حنبل .

<sup>-</sup> يرم النحر وبُلاثة أيام بعده . رهو أيام ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٢ من شهر ذي المجة وهي المصماة يايام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حتبل في رواية هذه .

<sup>-</sup> يوم النحر ويومان بعده ، قاله ابن عمر والسدى وهو مذعب عالك .

برم عرفة ويوم الشعر وأيام التشريق . قاله زيد بن أسلم أي أيام ١٠٠٠ ، ١١٦ ، ١٢٠ ،
 ١٢ من شهر في الحجة .

ولولا أن الله تعالى ذَلُها لِحُدمتك ما استطعن أنت تذليلها والانتخاع بها : لمذلك من حكمة الله أن يترك بعض خُلُقه غير مستانس ، ولا يمكن لك بحال أن تستأنسه أو تُذلّله لتظل على ذِكْر لهذه النعمة ، وتشكر الله عليها .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالبرغوث ، وهو من أدنى هذه المخلوةات ، ولا تكاد تراه ، ومع ذلك لا تقدر عليه ، وربما أقض مُضَجعك ، وأقلق نومك طوال الليل ، وتلمس هذه النعمة في الجمل الذي يقوده النصبي الصغير ، إذا حرن أمنك فلا تستطيع أن تجعله يسمير رغما عنه ، أو منال فلا يقدر عليه أحد ، وقد يقتل صاحبه ويبطش بمن حوله .

إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك ، إنما بتـذليل الله يمكن الانتفاع به ، فتسوقه إلى نَمْره ، فيقف ساكنا مُستسلماً لك .

والمتأمل في حال الحيرانات التي أحلها الله لذا يجد امرها عجيباً ، فالحيران الذي أحلّه الله لك تظل تنتفع به طوال عمره ، فإذا ما تعرّض لما يُزهق روحه ، ماذا يقعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى ، ويعطيك مكان دُبّحه ، وكأنه يقول لك : أنا في اللحظات الأخيرة فاجتهد في أنْ تنتفع بلحمي ، وأهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب للحلال يعنى الذبح ، أما الحيوان الذي لا يُذبح ولا يُحله الله فيموت مُنكس الرأس ؛ لأنه لا فائدة منه .

هذا الحيوان الذي نشهمه بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لو فكرت

<sup>(</sup>١) حرنت النافية : قامت فلم تبسرح . [ أي : رفضيت السيس ] . لا تنقاد ، إذا السنُّدِر [ طُلِب منها ] جريها وقفت . [ لسان العرب = مادة : حرن ] .

قيه لَنغير رأيك ، فالحمار الذي نتخذه رُمْزاً للقباء وعدم الفَهُم تسوقه أمامك وتُحمَّله القادورات وتضربه فلا يعترض عليك ولا يخالفك ، فإنْ نظفته وزينته بلجام فضة ، وبردعة قطيفة تتخذه رُكُربة وزينة وبسير بك ويحملُك ، وأنت على ظهره ، فإنْ غضبت عليه واستخدمته في الاحمال وفي القادورات تحمَّل راضيا مطيعا..

وانظر إلى هذا الحمار الذى نتخبذه مثالاً للغباء ، إذا أردت منه أن يقفز قناة أوسع من مقدرته وإمكانياته ، قإنه يتراجع ، ومهما ضربته وقسوت عليه لا يُقدم عليها أبداً ؛ لأنه يعلم مدى قفرته ، ويطم مقدرته ، ولا يُقدم على شيء فوق ما يطبق ـ وبعد ذلك نقول عنه : حمار !!

ثم يقول الحق سبحانة وتعالى : ﴿ فَكُلُوا (١) مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ﴾

البائس: هو الذي يبدو على سيحنته وشكله وزيّه أنه فقير محتاج ، أما الفقير فهو محتاج الباطن ، وإنْ كانَ ظاهره اليسر والغنّى ، وهؤلاء الفقيراء لا يلتفت الناس إليهم ، وربما لا يعلمون حالهم وحاجتهم ، وقد قال الله فيهم: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِاءً مِنْ التَّعَفَّفَ تَعُرِفُهُم بِسِيمَاهُمُ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا . (٢٧٣) ﴾ [البقرة]

والمعنى : كُلُوا مما يُبَاح لِكم الأكل منه ، وهي الصدقة المحضة ، أو الهدية للسبيت غيس المشروطة بشيء ، يسعني : لا هي دم قرآن أو

<sup>(</sup>۱) قال أبو بكر الجمسام (ت ۳۷۰هـ) في كتابه و أحكام القرآن و ط. دار الكتب العلمية ( ۳۰۷/۳) : و ظاهره يقتضي إنجاب الأكل ، إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها ليس على الوجوب ، وقد رُوى من عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا : و إن شاء أكل ، وإن شاء أم يأكل و

### B34304

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

تمتُّع ، ولا همى قدية لمضالفة أصر من أمور الإحرام ، أو كانت تذرآ فهذه كلها لا يؤكل منها<sup>(أ)</sup> .

إذن : كلوا من الصدقة والتطوع ، واطعموا كذلك البائس والفقير ، ومن رحمة الله بالفقراء أنْ جعل الأغنياء والماياسير هم الذين يبحثون عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويتحملون مشاقة هذا كله ، ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه وهو جالس في مكانه مستريحا ، يأتيه رزّقه من قضل الله سهلاً مُيسرًا .

لذلك يقبولون : من شرف الفقير أن جبعله الله ركتا من أركان إسلام البغتي ، أى : في فريضية الزكاة ، ولم يجبعل الغني ركنا من أركان إسلام الفقير .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَكَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَظُونُواْ بِالْهَيْتِ الْعَيْسِينِ الْعَيْسِينِ الْعَيْسِينِ الْعَيْسِينِ الْعَيْسِينِ الْعَيْسِينِ الْعَ

(٢) قال الزجاج: لا يصرف أهل اللغة النفث إلا من النفسيد. وقال أبو عبيدة: لم يجيء فيه شعد يحتج به . والدال أبن الأعرابي : ﴿ فُمْ لَيَقْطُوا الْفَنْهُمْ .. (١) ﴾ [السج] . قال : قضاء حوائجهم من الحلق والتنظيف . [ لسان العرب = عادة : تفث ] .

<sup>(</sup>۱) قال الجعساس في « أحكام القرآن » ( ۲۰ / ۲۰ ) : « الناس في دم القرآن والمستعة على قسولين : منهم من لا يحبين الأكل منه ، ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه » وقبال الشافعي في كتباب الأم ( ۲۰ / ۲۲ ) : « الهدى هديان : واجب وتطوع ، فكل ما كان أصله واجباً على إنسان ليس له حبسه ، فلا يأكل منه شيئاً وذلك مثل : هدى الفيساد والطبيب وجزاء الصيد والذور والمتعة ، وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه ، وكل ما كان أصله تطوعاً مثل الفيسمايا والهدايا تطوعاً أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق ، وأحب إلى أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثاً ويهدى علناً ويتصدق ينتبخ » .

﴿ لَيَقْضُوا .. (1) ﴾ [الحج] كلمة قضاء تُقال ، إما لقضاء الله الذي يقضيه على الإنسان مثلاً ، وهو أمر لازم محكوم به ، وإما قضاء من إنسان بين متخاصمين ، وأول،شيء في مهمة القضاء أن يقطع الخصومة ، كان المعنى ﴿ لَيْقُضُوا .. (1) ﴾ [الحج] أي : يقطعوا .

ومعنى ﴿ تُفَعَّهُمْ ،، ( ( الحج الما نزل القرآن بهذه الكلمة لم تكن مستعملة في لسان قريش ، ولم تكن دائرة على السنتهم ، فسالوا عنها أهل البادية ، فقالوا : التفَتُ يعنى : الإدران والأوساخ التي تعلَقُ بالجسم ، فقالوا : ولله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن بها .

فالمدراد - إذن - ليقطعوا تقديم أى الادران التى لحقتهم بسبب الترامهم بأمور الإحدام ، حديث يمكث الحداج أيام الحج مسحروما لا يتطيب ، ولا يأخذ شيئاً من شعره أو اظافره ، فإذا ما انهى اعمال الحج وذبح هذيه يجوز له أن يقطع هذا التنفث ، ويزيل هذه الادران بالتحلّل من الإحرام ، وفعل ما كان محظوراً عليه .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ .. ③ ﴾ [المج] إن كان قد نذر شهيئاً فعليه الوفاء به .

﴿ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (1) ﴾ [الحج] يعنى : طواف الإضاضة ، والطواف : أنْ تدور حول شيء بحيث تبدأ وتنتهى ، وتبدأ وتنتهى ، وهكذا ، وقد وصف البيت بأنه عتيق ، وكلمة عتيق استعملت في اللغة استعمالات واسعة ، منها : القديم ، وما دام هو أول بيت وضع للناس فهي إذن قديم ، والقدّم هنا صفة صدح ؛ لأنها تعنى الشيء الشمين الذي يُحافظ عليه ويُهتَم به ،

كما ترى عند بعض الناس أشياء شمينة ونادرة يحتفظون بها

### 是讲系统

#### 

ويتوارثونها يسمونها « العاديات » مثل : التحف وغيرها ، وكلما مرَّ عليها الزمن زادتُ قيمتها ، وغلا ثمنها .

والعتيق : الشيء الجميل الحسن ، والعتيق : المعتوق من السيطرة والعبردية لغيره ، فما المراد برصف البيت هذا بأنه عتيق ؟

وَصنْف البيت بالقدَم يشمل كُلُّ هذه المعانى : فهو قديم ' لانه أول بيت وُضع للناس ، وهو غال ونفيس ونادر حيث نرى فيه ما لا نراه في غيره من آيات ، ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب ، وهو بيت الله الذي لا مثيل له .

وهو كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير ؛ لأن الله حقظه من اعتداء الجبابرة ، ألا ترى قصة الغيل ، وما قطه الله بابرهة حين أراد هدمه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدم هذا الجبش ادرك أن هذا اعتداءً على بيت الله ، فتراجع عمل البيت ، وأخذ يترجّه أى وجهة أرادوا إلا ناحية الكعبة .

ويُقَالَ : إنْ رجلاً تقدّم إلى الفيل . وقال في أذنه : ابْرُك محمود - اسم الفيل - وارجع راشداً فيإنك ببلد الله الحدرام ، وقد عبّر الشاعر (") عن هذا الموقف ، فقال :

حُبِسَ الفيل بالمُفَمِّس حُتَّى ﴿ طُلَّ يعدى كَأَنْهُ مَعْقُور (1)

ثم ينزل الله عليهم الطيس الابابيل التي ترميهم بالحجارة حستى الموت .

<sup>(</sup>١) هو : نقيل بن حبيب المنتعمي . قيما ذكره ابن هشام لهي السيرة النبوية ( ٢/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : أمية بن أبي المملت بن أبي ربيعة الثقفي .

<sup>(</sup>٣) ذكر أبن عشام في السيرة النبوية (١ /٦٠) عذا البيت ضبعن أبيات الحُـرى العيـة بن أبي الصلت .

#### 

لذلك لما ذهب عبد المطلب جَدُّ الرسول ﷺ ليُكلَّم أبرهة في الإبل المائة التي تُخذها من إبله ، قال أبرهة : لقد كنتُ أهابك (أ) حين رأيتُك ، لكنك سقطت من نظرى لما كلَّمتنى في مائة بعير أصبتها لك ، وتركت البيت الذي قيه مجدُّكم وعزكم .

قماذا قال، عبد المطلب ؟ قبال : أما الإبل فإنها لي ، أما البيت فله رَبِّ يحميه .

البعض يتهم عبد المطلب لمقالته هذه بالسلبية ، وليست هذه سلبية من كبير قريش ، إنصا ثقة منه في حماية الله لبيته ؛ بذلك ردّه إلى أقوى منه ، وكانه قال : إنْ كنتُ أحميه أنا ، فساحميه بقوتى وقدرتى وحيلتى ، لكننى أريد أنْ أرعبه بقدرة الله وقوته ، وما سلّمتُ البيت إلا وأنا واثق أن ربّ البيت سيحميه ، وهذه تُزلزل العدو وتُربكه .

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السسلام ، لما قال له قومه : ﴿ إِنَّا لَمُدَّرَّكُونَ (١٦ ﴾ [الشعراء] فقال في يقبين وثقة : ﴿ كَادُّ إِنَّ مُعِيَّ رَبِّي سَيَهُدِينِ (١٦ ﴾ [الشعراء]

إذن : لم يُكُنُ عبد المطلب سلبيا كما يتهمه البعض ، بل كان إيجابيا من النوع الراقى ، فلو كان إيجابيا بالمعنى الذى تريدون لأعطته هذه الإيجابية منعة بقوته هو ، إنما تصرُّف وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعة بقدرة الله وقُرَّته سبحانه ؛ لذلك تدخَّلتُ فوراً جنود السماء .

<sup>(</sup>١) ويذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ١٩/١ ) أن « عبد العطاب كان أرسم الناس وأجعلهم وأعظمهم « قلما رأه أبرهة أجله وأعظمه وأكره» عن أن يُجلسه تحته « وكره أن ثراه الحبشة يجلس معه على سرير مُلكه قنزل أبرهة عن سريره « فجلس على بساطه » . وأجلمه معه عليه إلى جنبه » .

لكن ، لماذا الطواف والدوران حول الكعية ؟

قالبوا: لأن المسلم وهو غنائب عن الكعبة يُصنَّى لجهتها ، كلَّ حسب منوقعه منها ، فتجد المسلمين في كل أنحاء العالم يتجهون نحوها ، كل من ناحية ، هذا من الشمال ، وهذا من الجنوب ، وهذا من الشرق ، وهذا من الغرب ، يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية .

فإذا ما ذهبت إلى الكعبة ذاتها ، وتشرفت برؤيتها ، فهل تستقبلها من نفس المكان الذى كنت تتبجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ إذن : فكل اتجاهات الكعبة سبواء لك ولغيرك ، كما قال تعالى : ﴿ فَأَيْتُمَا تُولُوا فَثُمُّ وَجُهُ اللهِ ،، (١٤) ﴾ [البترة] فليس هناك مكان آراً كى من مكان ؛ لذلك نطوف حول البيت .

ثم يقول الحق سيحانه :

وَأُحِلَت لَكَ مُن يُعَظِّمْ حُرُمَنْتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُلُهُ، عِندَرَبِيةٍ. وأُحِلَت لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَكِنِهُوا الرِّحْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْتَكِنِهُوا فَوْلَكَ الزُّورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ ذَلِكَ ، . ① ﴾ [الحج] إشارة إلى الكلام السابق بأنه أمر واضح ، لكن استعم إلى أمر جديد سياتى ، فهذا استئناف كلام على كلام سابق ، فبعد الكلام عن البيت وما يتعلق به من مناسك الحج يستأنف السياق :

<sup>(</sup>۱) الأونان : جمع وثن ، وهو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة وتحوها وكانت العرب تنصبها وتعيدها ، والنصارى تنصب المسليب وتعيده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً ، وقال عدى ابن حاتم ، أنيت النبي ﷺ وفي عند عن صليب من ذهب فقال : « ألق هذا الوثن عنك ، أي : الصليب وأصله من وثن الشيء أي : أقام في مقامه ، [ تفسير القرطبي ٦/ ١٩٥٥ ] .

### इस्राइद्ध

#### @\\\\@@+@@+@@+@@+@@+@

﴿ وَمَن يُعَظِّمُ حُرِّمَنَتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ .. (2) ﴾ [الحج] فالحق. ـ سبحانه .. يريد لعبده أنَّ يَلتَزمُ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهى ، فكُلُّ أمر ش يَحَرُّم عليك أن تتركه ، وكلَّ تَهْى يحرم عليك أنْ تأتيه ، فهذه هي حرمات أش التي ينبغي عليك تعظيمها بطاعة الأمر واجتناب الذهي ،

وحين تُعظّم هذه الحرمات لا تُعظمها لذاتها ، فليس هناك شيء له حُرَّمة في ذاته ، إنما تُعظّمها لانها حرمات الله وأوامره ! لذلك قد يجعل الانتزام بها مُتفيّراً ، وقد يطرأ عليك ما يبدو متناقضاً في الظاهر .

قائوضوء مثلاً ، البعض برى فيه نظافة للبدن ، فإذا انقطع الماء وعُدم وجوده حَلَّ محلّه النيمُم بالتراب الطاهر الذى نُغبر به اعتضاء التيمم ، إذن : ليس في الامر نظافة ، إنما هو الالتزام والانقيباد واستحضار انك مُقبل على أمر غير عادى يجب عليك أنْ تتطّهر له بالوضوء ، فإنْ أمرتُكَ بالتيمم قطيك الالتزام دون البحث في أسباب الامر وعلته .

وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها ! لأنها من الله ، ولم لا ونحن نرى مشل هذا الالتزام أو رياضة التأديب في الالتزام في تعاميلاتنا الطبيعية الحياتية ، فعشلا الجندي حين يُجنّد يتعلم أول ما يتعلم الانضباط قبل أن يُمسك سلاحاً أو يتدرب عليه ، يتعلم أن كلمة ، ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف قل لدغمه عقرب لا يتحرك .

ويدخل المدرب على الجنود في صالة الطعام فيقول : ثابت فينفذ الجميع .. الملعقة التي في الطبق تظل في الطبق ، والملعقة التي في

### B34304

#### 

فم الجندى تظل فى فمه ، فعلا ترى فى الصالة الواسعة حركة واحدة ، وهذا الانضباط فى الامور العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك .

إذن : فربله - عن وجل - أولَى بهذا الانضباط ؛ لأن العبادة ما هي إلا انضباط عابد لاوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ لانك لا تؤديها لذاتها وإنما انقياداً لأمر الله ، ففي الطواف تُقبِّل الحجر الاسود ، وفي رمى الجمار ترمى حجراً ، وهذا حجر وذاك حجر ، مذا ندوسه وهذا تُقبِّله فَحَجر يُعَبِّل وحَجر يُقتبِل ؛ لأن المسألة مسألة طاعة والتزام ، هذا كله من تعظيم حرمات الله .

لذلك الإمام على \_ رضى اشعنه \_ يلفتنا إلى هذه المسالة فيقول فى التبيم : لو أن الأمسر كما نرى لكان مسح باطن القدم أولَى من ظاهرها(١) ؛ لأن الأوساح تعلق بباطن القدم أولاً .

وقد ذكرنا في الآيات السابقة أن الحرمات خمس : البيت الحرام ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، والمشعر الحرام ، والشهر الحرام ، وحرمات الله في الأشياء المحرمة التي يجب الأتقعلها .

ثم يُبِيِّن الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : ﴿ فَهُو خَبْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ .. ﴿ فَهُو خَبْرٌ لَهُ عِندَ الناس أو فَي ظاهر الأمر وعند الناس أو في ذاته ، إنما الخيرية للعبد عند الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأُحِلْتُ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَ مَا يُتلَىٰ عَلَيْكُمْ .. 

(T) ﴿ [المع] قد تقول : كيف وهي حلال من البداية وهي الأصل ،

<sup>(</sup>۱) روی أبو دارد فی سنته (۱۹۲) عن علی بن أبی طالب أنه قبال : لو كيان الدين بالرای لكان أسخل الدقف أولَی بالمسح عن أعبلاه ، وقد رأیت رسبول الله الله يمسح علی ظاهر خقيه ، وفی روایة أخری (۱۹۱) : لو كبان الدین بالرأی لكان باطن القدمین أحق بالبسح من ظاهرهما .

#### 01/1100+00+00+00+00+00+0

قالوا: لانه لما حسرًم الصديد قد يظن البعض أنه حرام دائماً فلا ينتفعون بها ، فبين سبحانه أنها حلال إلا ما ذكر تحريمه ، ونص القرآن عليه في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّمْ وَلَحْمُ الْخَنزيرِ وَمَا أُهلُ لَغَيْرِ اللَّه بِهِ وَالْمَنْخَنِقَةُ (اللَّهُ وَالْمَرْقُوذَةُ وَالْمُتَرُدّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبِعُ إلا مَا ذَكِرَتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ . . ( ) المائدة ] المائدة ]

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَى .. [الانعام]

ومعنى : ﴿ فَاجْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأُولَّانِ .. ۞ ﴾ [الحج] الرجْس : النجاسة الغليظة المتغلِّغلة في ذات الشيء ، يعنى : ليست سطحية فيه يمكن إزالتها ، وإنما هي في نفس الشيء لا يمكن أنْ تفصلها عنه ،

﴿ وَاجْتَبُوا ، . (3) ﴾ [الحج] لا تدل على الامتناع فقط ، إنما على مسجرد الاقتراب من دواعى هذه المسعصية ؛ لانك حسين تقترب من دواعى المعصية واسبابها لا بد أن تداعبك وتشغل خاطرك ، ومَنْ حام حول الشيء يوشك أنْ يقع فيه ، لذلك لم يقُل الحق ـ سبحانه وتعالى ـ امتنعوا إنما قال : اجتنبوا ، ونعجب من بعض الذين أسرفوا على انفسهم ويقولون : إن الأمر في أجتنبوا لا يعنى تحريم الذمر ، غلم يقُلُ : حُرِّمَتُ عليكم الخمر ،

نقول: اجتنبوا أبلغ في النهي والتحريم وأوسع من حُرْمَتْ عليكم ، لو قال الحق - تبارك وتعالى - خُرْمت عليكم الخمر ، فهذا يعنى أنك لا تشربها ، ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها

<sup>(</sup>۱) المتخنفة : البهيمة التي النف حبثها حول عنفها فخنفها فعانت . والمحوفرة : هي الحيوان الذي رُقدْ ( عَدُرِب ) بعضا أو حجر حتى مات قبل أن يُذكّي ذكاة شرعية ، والمتردية : هي التي ماتّت بصبب سفوطها في حفرة ، والنظيمة : ما صاتت بصبب النظم ، [ القاموس القويم ] .

### BAHARA

#### 

وتبيعها ، أما أجتنبوا فتعنى : احذروا مجرد الاشتراب منها على أيُّ وجه عن هذه الوجود .

لذلك ، تجد الاداء القدرآني للمطلوبات المنهجية في الأوامر والنواهي من الله يُفرُق بين حدود ما أحلُ الله وحدود ما حرم ، ففي الأوامر يقول : ﴿ تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تُعَدُّرُهَا . . (٢٧٦) ﴾ [البقرة]

وَفَى النَّوَاهَى يَقُولُ : ﴿ يَلُّكُ خُذُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا . . ( ١٨٠٠ ﴾ [البقرة]

وبعد أن أمر الحق سيصانه باجتناب الرجس في عيادة الاصنام قال : ﴿ وَاجْنَبُوا قُولُ الزُورِ ﴿ وَاجْنَبُوا قُولُ الزُورِ ﴿ وَ الحج المقدل عبادة الاوثان بقول الزُور ، كانهما في الإثم سواء ؛ لذلك النبي و الله سلم يوما من صلاة الصبح ، ثم وقف وقال : « إلا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد الأوثان » (1)

لماذا ؟ لأن في شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم ، فساعة يقول : ليس للكون إله ، فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، كذلك حين يظلم أو يُغير في الحقيقة ، أو يذم الأخرين ، كلها داخلة تحت شهادة الزور .

<sup>(</sup>١) عن خريم بن فاتك الاسدى قبال : « صلى رسول الله الله صبلاة الصبح ، خلعيا انصرف قائماً قال : صدات شهادة المزور الإشراك بالله ( ثلاثاً ) ، ثم تلا هذه الآية ﴿ فَاجْتَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُونَانِ وَاجْتَبُوا فَوْلَ الزُّورِ ۞ ﴾ [الصح] » اخرجه احمد في مسنده (٢٢١/٤) ، والترمذي في سننه (٣٣٠٠) ، وأبو داود في سننه (٢٥٩٩) .

#### 011/-100+00+00+00+00+0

ولما عدًّد النبي الله الكبائر ، قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان مستكثا فجلس - فقال : ألا وقول الزور ألا وقول الزور ، قال الزارى : فما زال يكررها حتى قلنا ( ليته سكت ) أو حتى ظننا أنه لا يسكت، (١) .

ويقولون في شباهد الزور : يا شباهبد الزور أنت شبر منظور ، ضلَّلتَ القُضاة ، وحلفت كاذبًا باش .

ومن العجبيب في شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس يسقط من نظر من شهد لصالحه ، فرغم أنه شهد لصالحك ، ورفع رأسك على خَصَعَات لكن داستُ قدمك على كرامته وحقرته ، ولو تعرّض للشهادة في قضية أخرى فأنت أول مَنْ تنفضحه بأنه شهد زوراً لصالحك .

ثم يقول الحق سبحاته :

﴿ حُنَفَاءَ لِلّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ ءُومَن يُشْرِكَ بِأَللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَبُ مُنْفَرِكَ بِأَللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَمِنَ آلْتُهُ وَيَع بِهِ آلرِيحُ خَطَفُهُ ٱلطّيرُ أَوْتَهُ وِي بِهِ آلرِيحُ فَي خَرَمِنَ آلَ اللّهُ مَا الرّياحُ فَي مَكَانِ سَحِقٍ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه الإجمال ، وهما حنفاء ش ، غير مشركين به . وحنفاء : جمع حنيف ،

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۹۷۳ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۸۷۳ ) من حديث أبي بكرة . قال ابن دفيق العبد : « اهتمامه ﷺ بنسهادة الزور يحتمل أن يكرن لانها أسلم وقوعاً على الناس ، والتهاون بها أكثر ، وصفسدتها أيسسر وقوعاً ؛ لأن الشرك يتبو عنه المسلم ، والعقوق يتبو عنه الطبع ، وأما قمول الزور فإن الصوامل عليه كثيرة ضمسن الاهتمام بها ، ولبس ذلك لعظفها بالنسبة إلى ما ذكر معها » .

مأخوذة من حنف الربال يعنى : تقوسها وعدم استقامتها ، فيقال : فيه حَنَف أى : ميل عن الاستقامة ، وليس الوصف هذا بأنهم مُعرجون ، إنما المراد أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة .

لذلك وُصف إبراهيم معليه السلام مانه ﴿ كَانَ حَنِيفًا .. ﴿ آلَ عَمَانَ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ كَانَ حَنِيفًا .. ﴿ آل

وقلنا: إن السماء لا تتدخّل برسالة جديدة إلا حين يَعمُ الفسادُ القومُ ، ويستشرى بينهم الضلال ، وتنعدم اسباب الهداية ، حيث لا واعظ للإنسان لا من نفسه وضميره ، ولا من دينه ، ولا من مجتمعه وبيئته ! ذلك لأن في النفس البشرية مناعة للحق طبيعية ، لكن تطمسها الشهوات ، فإذا عُدم هذا الواعظ وهذه المناعة في المجتمع تدخّلتُ السماء بنبي جديد ، ورسالة جديدة ، وإنذار جديد ؛ لأن الفساد عَمَّ الجميع ، ولم يَعدُ آحد يعظُ الآخر ويهديه .

وهذا المعنى الذي قال الله فيه : ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبُسُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَهَا لَذَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

ومن هنا شهد الله لأمة محمد ﷺ أنها خير أمة أخرجَتُ للناس ؛ لأن المناعة للحق فيها قائمة ، ولها واعظ من نفسها يأمر بالخير ، ويأخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ؛ لذلك قال فيها النبي ﷺ ؛ ويأخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ، لذلك قال فيها النبي ﷺ ؛

والمعشى : الخير في حصراً وفي امتى نَثْراً ، فرسول الله ﷺ جمع خصال الخير كله ، وخصه الله بالكمال ، لكن مَنْ يُطيق الكمال

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطى فى « الدرر العنتشرة فى الأحاديث المشتهرة » ( حديث ۲۲۰ ) وقال . « قال المافظ ابن حجر : لا أعرفه » وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : « لم يرد بهذا اللفظ ، وإنحا بدل على معناه الخبر المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » نقله العجلوتي فى كشف النفاء ( ۲۲/۱۱ ) .

### 智計系統

#### 04A-700+00+00+00+00+00+0

المحمدى من أمته ؟ لذلك نثر الله خصال الخير في جميع أمة محمد ، فأخذ كلّ واحد منهم صفة من صفاته ، فكماله و الله منثور في آمته : هذا كريم ، وهذا شجاع ، وهذا حليم ، إلخ .

ولما كان لامة محمد هذا الدور كان هو خاتم الانبياء ؛ لأن أمته ستؤدى رسالته من بعده ، فلا حاجة - إذن - لتدخل السماء برسالة جديدة إلى أن تقوم الساعة .

إذن نقول: الرسل لا تأتى إلا عند الاعوجاج، يأتون هم ليُقرَّموا هذا الاعوجاج، يأتون هم ليُقرَّموا هذا الاعوجاج، ويميلون عنه إلى الاستقامة، هذا صعنى الحنيف أو ﴿ حُنَفًاءَ لله .. ( ) ﴾

وهذه الصيغة هي مقياس الاستقامة على أوامر ألله لا على أوامر البشر ، فنحن لا تضع لأنفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغى أن يكون كذا وكذا ، لا إنما الذي يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق .

والحق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أن يُفعل لذاته ولمحرد الفعل ، إنما مراده من الفعل أن يُفعل لانه أمر به ، وقد أوضحنا هذه الممسالة بالكافسر الذي يفعل الضير وينفع الناس والمحبتمع ، لكن ليس من منطلق الدين وأمر الله ، إنما من منطلق الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس ، ومثل هذا لا يجصفه ألله حقه ، ولا يبخسمه ثواب عمله ، يعطيه لكن في الدنيا عملاً بقول ألله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (آ) ﴾

لكن لا حَظَّ لهولاء في شواب الآخرة ! لانهم عملوا للمجتمع وللناس وللمنزلة ، وقد أخذوا المقابل في الدنيا شهرة وصيتاً ذائعاً ، ومكانة وتخليداً ،

وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلَّتَ ليُقال وقد قبل » (١) وانتهت المسالة .

والحق - تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمنلة لهؤلاء ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٦) ﴾ [الندر] يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَاهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٦) ﴾ [الندر]

فحصمل الكافسر كالسحراب يتراءى له من بعيد ، يظن من ورائه الخير ، وهو لبس كذلك ، حتى إذا ما عاين الأمر لم يجعد شيئا ، وقُوجىء بوجود إله عادل لم يكُنُ في باله يوم عمل ما عمل .

وقال : ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِوِ فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان (\*) عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَّدًا لَأَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءَ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ (٢٦٢) ﴾ [البقرة]

وهل ينبت المطر شيئاً إذا نزل على الحجر الصُّلد الأملس؟ هكذا

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي (له عنه قال: سمعت رسول الله في يقول: « إن أول الناس يُقضي برم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها ؟ قال: قال تقالت فيك حتى استشهدت ، قال: كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل » ثم أمر به قسمت على وجهه حتى ألتي في النار ء الحرجه مسلم في صحيحه ( ١٩٠٥ ) وأحمد في مستنده ( ١٩٠٠ ) والنسائي في سننه ( ٢٢/ ، ٢٢ ) وذكر مثلين آخرين: رجل في مستنده ( ١٩٠٠ ) والنسائي في سننه ( ٢٢/ ، ٢٢ ) وذكر مثلين آخرين: رجل تعلم العلم وعلمه . ورجل وسع الله عليه ، وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوي تفصيلاً في الأحاديث القدسية ١١٥٠١ - ١٥١ ع .

 <sup>(</sup>٢) الصغران : الحجر الأمنس الذي لا يصلح ثلزرع ، رمثه الصند ، والوابل : العطر الغزير ،
 [ القاموس القويم ] .

### 品种颜料

#### 

عمل الكافر ، فيمن أراد ثراب الآخرة فليحقق منعنى ﴿ حَنفَاءَ لِلَّهِ .. اللَّهِ .. اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

إذن : العصل لا يُفعَل : لأنه حسن في ذاته ، إنما لأن الله أصرك به ، بدليل أن الشارع سيامرك بأمور لا تجد فيها حُسنا ، ومع ذلك عليك أن تلتزم بها لتحقق الانضباط الذي أراده منك الشارع الحكيم ، وبعد ذلك سينكفف لك وجه الحُسن في هذا العمل ، وتعلم الحكمة منه .

خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم ، وقد حث رسول الله على رعايته وإكرامه وكفالته حتى أنه قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، وأشار بأصبعيه السيابة والوسطى »(۱) فكافل اليتيم قرين لرسول الله في الجنة .

قفى هذا المسوقف حكم كثيرة ، قد لا يعلمها كثير من الناس الان اليثيم فقد أباه وهو صنعير ، ونظر فلم يَجدُ له أباً ، في حين يتمتع رفاقه بأحضان آبائهم ، فإذا لم يجد هذا الصغير حناناً من كل الناس كانهم آباؤه لتربّى عنده شعور بالسفط على الله والاعتراض على القدر الذي حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته .

لذلك يزيد الإسلام أن يتشأ البنيم نشأة سرية في المنجتمع ، لا يسخط على أش ، ولا يسخط على الناس ؛ لأنهم جميعاً عاملوه كأنه ولد لهم .

وهناك ملحظ آخر : حين ترى مكانة البتسيم ، وكيف يرعاه المجتمع وينهض به يطمئن قلبك إن فاجأك الموت وأولادك صدفار ،

 <sup>(</sup>۱) كَفْرِجِه لْلْبِخَارِي في مسحيحه ( ۲۰۰۵ : ۲۰۰۵ ) ، وأبو داود في سنته ( ۱۹۰۰ ) من حديث سيل بن سعد الساعدي .

### 岛計算

#### 

هذه مناعات يجعلها الإسلام في المجتمع : مناعة في نفس اليتيم ، ومناعة فيمن للله يوعله .

وكفالة اليتيم وإكرامه لا بُدُ أنَّ تتم في إطار ﴿ حُنفَاءً لِلَه .. (آ) ﴾ [الحج] فيكون عملك لله خالصاً ، دون نظر إلى شيء آخر من متاع الدتيا ، كالذي يسمعي للوصاية على اليتيم لينتفع بماله ، أو أن له مطمعاً في أمه .. إلخ فهذا عمله كالذي قُلْنا : ( كسراب بقيعة ) أو كرماد اشتدت به الربح أو كحجر أملس صلّد لا ينبت شيئ .

فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله في مثل هذا العمل فإنه لا يأمن أنْ يخالطه شيء ، كما جاء في الحديث الشريف : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك \*(١).

الصفة الثانية التى وصف الله بها عباده المؤمنين : ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ . . (آ) ﴾ [الحج] فالشرك أمر عظيم ؛ لأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ كما قال فى الحديث القدسى ـ اغنى الشركاء عن الشرك ، فكيف تلجأ إلى غير الله والله موجود ؟

لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، مَنْ عمل عملاً أشرك قيه معي غيري ، تركته وشركه »(") .

ريعطينا الحق سبحانه بعدها صورة ترضيحية لعاقبة الشرك : ﴿ وَمَن يُسْرِكُ بِاللّهِ فَكَآنُمَا خَرَّ مِنَ السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَرْ تَهُوى بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَان سِحِيق ( ) ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتاب ، جامع العارم والحكم ، ( ص ۲۷ ) من دهاه مطرف ابن عبد الله أنه كان يقبول : اللهم إنى أستشفرك مسما تبت إليك منه ، ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك يه ، واستغفرك مما زعمت آئى أردت به وجهك فخالط قابى منه ما قد علمت .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۹۸۰ ) وابن عاجة في سنته ( ۲۰۰۲ ) واللفظ لمسلم عن أبى هريرة رشعى الله عنه .

#### 94A-V00+00+00+00+00+0

خرَّ : يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شيء ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَخَرُّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ . . (17 ﴾

وفى الإنسان جمادية ؛ لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه ، فإنْ صَعد إلى أعلى لا بدّ أنْ يعدد إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية ، لا يملك أنْ يُمسك نفسه مُعلَّقاً في الهواء ، فهذا أمر لا يملكه وخارج استطاعته ، وفي الإنسان نباتية تتمثل في النمو ، وفيه حيوانية تتمثل في الغرائز ، وفيه إنسانية تتمثل في العقل والتفكير والاختيار بين البدائل ، وبهذه كُرَّم عن سائر الاجتاس ،

وتلحظ أن ( خرَّ ) ترتبط بارتفاع بعيد ﴿ خَرُ مِنَ السَّمَاءِ .. ( ) ﴾ [الحج] بحيث لا تستطيع قوة أنَّ تحميه ، أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره ، وقبل أنَّ يصل إلى الارض تتخطفه الطير ، فإنَّ لم تتخطفه تهوى به الربح في مكان بعبيد وتتلاعب به ، فيهبو هالك هالك لا محالة ، ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية .

وعلى العاقل أن يتأمل مغنزى هذا التصوير القرآئى فيحذر هذا المصير ، فهذه حبال من أشرك باش ، فإن أخذت الصورة على أنها تشبيه حبالة بحالة ، فيها هي الصورة أمامك واضحة ، وإن أردت تفيسيرا آخير يُرضَع أجزاءها : قبالسماء هي الإسلام ، والطير هي الشهوات ، والربح هي ربح الشيطان ، يتلاعب به هنا وهناك . فأي ضياع بعد هذا ؟ ومَن دا الذي ينقذه من هذا المصير ؟

ثم يقول الحق سيحاثه:

﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِ اللَّهِ فَا إِنَّهَا مَعَلَمُ اللَّهِ فَا إِنَّهَا مِن تَقَوَى الْقُلُوبِ ﴿ اللَّهُ الْمُلُوبِ ﴿ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللْمُواللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

﴿ ذَٰلِكَ .. ( ( المح ) كما قلنا في السابقة : إشارة إلى الكلام السابق الذي أصبح واضحاً معروفاً ، ونستانف بعدها كلاماً جديداً ثَنبُه له .

﴿ وَمَن يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللّهِ .. ( ( ) الحج الشعائر : جمع شعيرة ، وهي المعالم التي جمعلها أنه لعباده لينالوا توابه بتعظيمها ، فالإحرام شعيرة ، والتكبير شعيرة ، والطواف شعيرة ، والسّعي شعيرة ، ومرمي الجمار شعيرة .. إلخ . وهذه أصور عظمها الله ، وأصرنا بتعظيمها ( ) .

ولتعظيم الشيء أبلغ وأشمل من فعله ، أو أدانه ، أو عمله ، عظم الشعبائر يعني : أدَّاها يحبُّ وعشُق ولَخبلاص ، وجاء بهما على الوجه الأكمل ، وربما زاد على ما طُلبَ منه .

ومتالنا في ذلك : خليل الله إبراهيم ، عندما أمره الله أن يرفع قراعد البيت : كان يكفيه أن يبنى على قدر ما تطوله يده ، وبذلك يكون قد أدّى ما أمر به ، لكنه عشق هذا التكليف وأحبه فاحتال للأمر ووضع حجراً على حبجر ليقف عليه ، ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه .

قمحبة أمر الله مسرقى من مراقى الإيمان ، يجب أن نسمو إليه ، حتى في العمل الدنيوى : هب أنك تُقلُت إلى ديوان جديد ، ووصل إلى علمك أن معدير هذا الديوان رجل جاد وصعب ، ويصاسب على كل مسفيرة وكبيرة ، فيمنع التاخير أو التسبّب أثناء الدوام الرسمى ، فإذا

<sup>(</sup>۱) هناك قول آخر في تفسير هذه الآية ، فالسقصود بشيعائر الله هنا : البُدن والهدى الذي يُهدى إلى الكعبة ، وتعظيم شيعيائر الله هنا مستناه : استعظام البُدن واستسمانها واستحسانها . [ واجع الآثار الذي أوردها السيوطي في الدر المثور في التفسير بالماثور (٤٦/١) عن ابن عباس ومجاهد ] .

#### @1A-1@@+@@+@@+@@+@@

بك تلترم بهذه التعليمات حرفياً ، بل وتزيد عليها ليس حباً في العمل ، ولكن حتى لا تُستَّل أمام هذا المدير في يوم من الأيام .

إذن : الهدف أنْ نؤدى التكاليف بحب وعشق يوصلنا إلى حب اش عز وجل ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة منْ يقول : ربّ معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً(١)

قالمهم أن تصل إلى الله ، أن تخضع لله ، أن نذل لعزته يجلاله ، والمعتصية التى تُوصِّلك إلى هذه الغاية خير من الطاعة التى تُسلمك للغرور والاستكبار .

هذه المحبة للتكاليف ، وهذا العشق عبَّر عنه رسول الله وَ حينما قال : « وَجُعلَتْ قُرَّة عيني في الصلاة » (٢) لذلك نَمَي القرآن على الرائك الذين خِإذًا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَ قَلِيلاً (١٤٢) ﴾ [النساء]

وابنته فاطمة " رضى الله عنها الكانت تجلو الدرهم وتلمعه ، فلما سألها رسول الله عما تفعل ، قالت : لأننى نويتُ أنْ أتصدَّق به ، واعلم أنه يقع في يد الله قبل أنْ يقع في يد الفقير . هذا هو التعظيم لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب .

وفي عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى

<sup>(</sup>۱) من حكم ابن عطاء الله السكندري « ذكيره هجت المثال كتحيل في كتبايه » أبو العبينين الدسوقي » من ٧١ ـ دار الشعب الفاهرة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مستد (۲/۱۲۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ) والنسائي في سنته (۲/۱۲) والسائي في سنته (۲/۱۲) والحلكم في مستدركه (۲/۲۱) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وتعلم الحديث «حبّب إلى من الدنيا : النساه والطيب » .

<sup>(</sup>٣) مى: فاطمة بنت رسول الله مصمد بن عبد الله ، أسها خديجة بنت غويلد ، ولدت ١٨ ق هـ ، تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طائب فى الثامنة عشرة من عمرها ، وولدت له المسن والمسبن وأم كلثوم وزينب ، عاشت بغد أبيها سنة أشهر . توفيت ١١ هـ عن ٢١ عاماً ، الاعلام للزركلي ( ١٢٢/٥ ) .

صلاة الجماعة حين يسمع النداء ، وبآخرهم خروجا من المسجد بعد أداء الصلاة ، ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم . هؤلاء قلوم عظموا شعائر الله فلم يُقدُّموا عليها شيئاً .

وقد بلغ حُبُّ التكاليف وتعظيم شعائر الله باحد العارفين إلى أنَّ قال : لقد أصبحتُ أخسى ألاً يثيبنى الله على طاعته ، فسالوه : ولماذا ؟ قال : لأنثى أصبحتُ أشتهيها يعنى : أصبحتُ شهوة عندى ، فكيف يُثاب \_ يعنى \_ على شهوة ؟!

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن ألله إذا ورد الأمر من ألله وثبت أخذوه على الرّحب والسّعة دون جدال ولا مناقبشة ، وكيف يناقشون أمر ألله وهم يُعظّمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون في أمور فعلها رسول الله على مثل تعدّد زوجاته منذلا ويعترضون ، بل ومنهم مَنْ يتهم رسول ألله على بما لا يليق .

نقبول لهم : ما دُمْتُم آمنتم بأنه رسبول الله ، فكيف تضعبون له موازين الكمال من عند انفسكم ، وتقولون : كان ينبغي أنْ يفعل كذا ، ولا يفعل كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فيعل رسول الله ؟ المفروض أن الكمال منه بَهِ ومن ناحيته ، لا من ناحيتكم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى الْقُلُوبِ (آ؟) ﴾ [الحج] ليست من تقوى الجسوارح ، بل تقوى قلب لا تقوى قالب ، فسالقلب هو محلُّ نظر الله إليك ، ومحلُّ قياس تنظيمك لشعائر الله .

و سبق أنَّ ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أنْ يُخضع قوالبنا ، إنما يريد أنْ يُخضع قلوبنا ، ولو أراد سبحانه أنَّ تخضع القوالب لخضعتُ نه راغمة ، كما جاء في قوله تعالى :

### 经计级

#### Q4//100+00+00+00+00+0

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نُفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ نَشَأَ نُنزَلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

وانت تسميتطيع أنْ تُرغم مَنْ هو أضلعف منك على أيّ شيء يكرهه ، إنْ شئتَ سلجد لك ، لكن لا تملك أنْ تجعل في قلبه حباً أو احتراماً لك ، لماذا ؟ لانك تجبر القالب ، أمّا القلب فلا سلطة لك عليه بحال .

ثم يقول ألحق سبحانه :

## ﴿ لَكُرُونِهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِالَٰهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْدِينِ ۞ ﴾

يعنى : ما دامت هذه المسائل من شعائر الله ومن تقوى القلوب فاعملوها وعظموها ؛ لأن لكم فيها منافع عرفتها أو لم تعرفها ، وربما تعرف بعضها ولا تعرف الباقى ؛ لأنه مستور عنك ولر أنك لا تعلم قيمة الجنزاء على هذه الشعائر ، فقيعة الجنزاء على العمل بحسب أنفاس الإخلاص في هذا العمل .

ومعنى ﴿ إِلَىٰ أَجَلَم مُسمَّى .. (T) ﴾ [الحج] ما دام الحق ـ سبحانه وتعالى ـ ذَيِّل الآية بقرئه ﴿ ثُمُّ مُحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَبِيقِ (T) ﴾ [الحج] إذن : فالمراد هنا شعيرة الدُّبْح ، ولا يخفى ما فينها من منافع حيث ننتفع بصوفها رويرها ولبنها ولحمها ، ونتخذها زينة وركوية .

كل هذا ﴿إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَىٰ .. ( عن علی : زمن معلوم ،
 رهو حين تقول وتنوى : هذه هدية للحجرم ، ساعلة تعقد هذه الله

### BETTER

#### OC+00+00+00+00+00+0-1/1/O

فليس لك الانتفاع بشيء منها ، لا أنت ولا غيرك (١) ؛ لذلك يُميَّزونها بعلامة حتى إن ضلت من صاحبها يعرفون أنها مُهُداة لبيت الله ، فلا يأخذها أحد (١) .

وما دامت هذه منافع إلى أجل مسمى ، قالا بُدُّ أنها المنافع الدنيوية ، أما المنافع الأخروية فسوف تجدها فيما بعد في الأخرة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمُّ مُحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [T] ﴾ [الحج] أى : يعدد هذا الأجل المسمى ينتهى بها المطاف عند الحسرم حيث تُذبَح هناك .

وقد كان للعلماء (٢) كلام حول هذه الآية : ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَبَيقِ (٣) ﴾ [الحج] حيث قالوا : محل الذَّبْح في مِنَى ، وليس في مكة ، والآية تقول : محلها البيت العثيق .

(۱) قال أبن عباس : ما لم يُسمُ بدنا ، وقال مجاهد : المنافع الركوب واللين والولد فإذا سميت بدناً او هدياً ذهب ذلك كله ، وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم ، وقال آخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احستاج إلى ذلك كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن وسول الله قلة وأى وجلاً يسوق بدنة قال : اركبها ، قال : إذها بدنة ، قال : « اركبها ويحك » [ قاله ابن كثير في تقسيره ٢٠٠/٣ ] .

(٢) وهو قرآه تعالى : ﴿ بَنَائُهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُعَلَّوا شَعَالِ اللّهِ وَلا الصَّهْرُ الْعَرَامُ وَلا الْهَدَى وَلا الْفَلائِدُ .. (٣) ﴾ [المائدة] ، قبال آبن كثير في تفسيرُه (٣ / ٤) : « يعنى : لا تشركوا الْفَلائِدُ .. (٣) ﴾ [المائدة] ، قبال أبن كثير في تفسيرُه ( ٣ / ٤) : « يعنى : لا تشركوا الإعداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ، ولا تشركوا تقليدها في أعناقها لتشيز به عما عداها من الانعام ، وليعلم أنها هَدُى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسره ، وتبعث من يراما على الاتيان بعثلها » .

(٢) هناك قرلان في تفسير هذه الآية ، في مَوْد الضمير في ( مَعلَها ) :

البُدَّن والهَدَّى ، أي : إلى يوم النصر تنجير بعني ، [ عن عطاء ] ، وإذا دخلت الحرم نقد بلغت محلها [ عكرمة ] ، وهذا ما أخذ به نضيلة الشيخ الشعراري رحمه الله .

- شحائر رمناسك الحج ، آى : أن شحائر الحج كلها من الرشوف بعرفة ورمى الجمار والسحى ينتمى إلى طراف الإضاضة بالبيت العثيق ، قاله القبرطبي في تعسيره (٦/ ١٨٨٤) .

#### @1//Y@**@+@@+@@+@@+@**

نقول: الاصل كما جاء في الآية أن الذبح في مكة وفي الحرم، الا أنهم لما استسقدروا الدّبع في الحرم بسبب ما يُخلفه من قادورات ودماء وخلافه نتيجة هذه العملية، فرّزي أن يجعلوا الذبع بعيداً عن الحرم حبتي يظل نظيفاً، وهذا لا يمنع الأصل، وهو أنْ يكون الدّبع في الحرم، كما جاء في آية أخرى: ﴿ هَذَيّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ.. (3) ﴾ [العائدة] وفي الحديث الشريف: « مكة كلّها مَنْحرٌ " (1).

ثم يقول الحق سبحانه :

# هِ وَلِحَكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِيَذَكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَاسَكَا لِيَذَكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارْزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلَيْدَ فَإِلَاهُ كُرُ إِلَا وَيَحِدُّ عَلَىٰ مَارْزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلَيْدَ فَإِلَاهُ كُرُ إِلَا وَيَحِدُ عَلَىٰ مَارْزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كُرُ إِلَا لَهُ وَيَحِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

المنسك : هو العبادة ، كيما جاء في قبول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ (١٤٠٠) ﴾ [الانعام]

ومعنى ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مُنسَكًا .. (3) ﴾ [الحج] لأن الشعائر والمناسك والعبادات ليس من الضرورى أنْ تتفق عند جميع الأمم ، بل لمكل أمة ما يناسبها ، ويناسب ظَرْفها الزمني والبيئي .

الذلك ، فإن الرسل لا تأتى لتُغير القواعد والأسس التي يقوم عليها

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحر رسول الله 美 نحلق رجلس للناس ، فعما سُثل عن شيء إلا قال : لا حرج لا حرج ، حتى جاءه رجل فقال : حثفت قبل أن أنحر . قال : لا حرج لا حرج قال رسول لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال : لا حرج قال رسول الله يَق : ه عرفة كلها موقف ، والمزدلفة كلها موقف ، ومنى كلها متحر ، وكل قباج مكة طريق ومنهر ، أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٢١/٣ ) والدارمي في سبنه ( ٢٧/٧ ) .

## 西湖道

#### 

الدين ؛ لأن هذه القواعد وهذه الأسس ثابتة في كل رسالات السماء ، لا تتبدل ولا تتغير بتغير الرسل .

يقول تعالى : ﴿ شُرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وُصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيبَ مَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرُّقُوا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيبَ مَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرُّقُوا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيبَ مَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرُّقُوا فِيهِ .. ﴿ السَّودِي } فيهِ .. ﴿ السَّودِي }

هذا في الأصول العَقَدية الثابتة ، أما في الفرعيات فنرى ما يصلح المجتمع ، وما يناسبه من طاعات وعبادات .

ثم يُبِيِّن الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : ﴿ لِيَدْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ . . (٢٠) ﴾ [المج] أي : يذكروا الله في كل شيء ، ويشكروه على كل تعمة ينالونها من بهيعة الأنعام .

لذلك نذكر الله عند الذبح نقول: بسم الله ر الله أكبر ، لماذا ؟ لأن الذبح إزهاق روح خلقها الله ، وما كان لك أن تزهقها بإرادتك ، فمعنى « بسم الله والله أكبر » هنا أننى لا أزهق روحها من عندى ، بل لأن الله أمرنى وأباحها لى ، قالله أكبر في هذا الموقف من إرادتك ، ومن عواطفك .

ونرى البعض يأنف من مسألة التُبع هذه ، يقول : كيف تذبحون هذا الحديدوان أو هذه الدجاجة ؟ يدّعي الرحمة والشفقة على هذه الحيوانات ، لكنه ليس ارحم بها من خالقها ، وما ذبحناها إلا لأن الله أحلّها ، وما أكلناها إلا بسم الله ، بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب منه أبداً .

وهل أنا أكرم المقطة عن الأرنب ، فأذبح الأرنب وأثرك القطة ؟ وهل أحترم الكلب عن المخروف ؟ أبداً ، المسالة مسالة تشريع وامر ثبت عن الله ، فَعَلَى أنْ أعظمه وأطيعه .

#### Q1/10Q+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

وقوله تعالى : ﴿ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. (3) ﴾ [الحج] الرزق يعنى : أنه تعالى الرجدها لك ، وملكك إياها ، وذللها لك فاستأنستها وسخرها لك فانتفعت بها ، ولولا تسخيره ما انقادت لك بقُوتك وقدرتك .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِلْلَهُكُمْ إِلَلْهُ وَاحِدٌ .. (27) ﴾ [الحج] يعنى : إن اختلفت الشرائع من أمة الأمة فإيّاك أنْ تُظنّ أن هذا من إله ، وهذا من إله آخر ، إنما هنو إله واحد يشبرُع لكل أمنة ما يناسبها ومنا يصلحها ! لأن التشريعات السماوية ثأتي علاجاً لآفات اجتماعية .

والأصل الأصيل هو إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار ، يُبلِّغ عنه رسول بمعجزة تُبيِّن صدقه في التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات السماوية ، كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة مُتفق عليها ، فالسرقة والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحرَّمة في كل الاديان .

لكن ، هناك أمدور تناسب أمة ، ولا تناسب أخدى ، والمنشرع للجميع إله واحد ، الناس جميعاً من لَدُن آدم وإلى أنْ تقوم الساعة عياله ، وهم عنده سواء ، لذلك بختار لكلُّ ما يُصلحه .

ألا ترى ربّ الأسرة كيف يُنظم حياة أولاده \_ وشه المنثل الأعلى \_ فيقول : هذا يفعل كذا ، وهذا يفعل كذا ، وإذا جاء الطعام قال : هذا يأكل كذا وكذا لأنه مريض مثلاً ، لا يناسبه طعام الآخرين ، ويأمر الأم أن تُعدّ لهذا المدريض ما يناسبه من الطعام . ذلك لأنه راع للجميع مسئول عن الجميع ، وعليه أنّ يراعي مصلحة كل واحد منهم على حدة () .

<sup>(</sup>۱) وذلك مصيناتا لحديث رسول الله كلا : « ألا كلكم راح وكلكم مسئول عن رعبته ، فالأسير الذي على الذي على الناس راع وهر مسئول عن رعبته ، والرجل راح على أعل بيته ، وهو مسئول عنهم ، والمراة راعية على بيت بعلها وواده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده ، وهو مسئول عنه ، الا فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعبته ، أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٨٢٩ ) ، والبخارى في

إذن : اختلاف التشريعات في هذه المسائل الجزئية بين الامم لا يعنى تعدُّد الآلهة كلاً وحاشا ش ، بل هو إله واحد ، يعطى عباده كلاً على حسب حاجته ، كي يتوازنَ المجتمع ويستقيم حاله .

نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان ، في كل منهما مزيج معين ، وكان يعطى كل العرضي مع اختلاف أمراضهم من هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى ، أما الآن فالعلبيب الماهر لا بد أن يُجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليقف على مرضه بالتحديد ، ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير دقيقة تُبرىء المرض ولا تضر العريض من ناحية أخرى .. كذلك الأمر في اختلاف الشرائع السماوية بين الامم .

وما دام أن إلهكم إله واحد ، وما دُمْتم عنده سواء ، وليس منكم من هو ابن الله ، ولا بينه وبين الله قبرابة . إذن : ﴿ فَلْهُ أَسُلُمُوا .. (ثن الله ، ولا بينه وبين الله قبرابة ، فإن أصر فعظموا امره ، وخنوه على الرَّحْب والسَّعْة ، فإن تبرك مجالاً لاختيارك فياصنع ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فيرصة للترقي الإيماني ، ولمترقي الإيماني ، ولمترقي الإحساني ، ولهت لك مجال الإحسان إن أردت .

ثم يقول سبحانه : ﴿ رَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ ( [1] ﴾ [الحج] المخبت : في المعنى العمام : يعنى الإنسان الخماشع الخاضع المتواضع لكل أوامر الله ، والمعنى الدقيق للمخبت : هنو الذي إذا ظُلم لا ينتصر لنفسه ، عملاً بقول الله تعمالي : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ عَملاً بقول الله تعمالي : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ عَملاً بقول الله تعمالي : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ عَلَيْهِ اللهُ التوكيد ،

أما في وحديدة لقمان لولده : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمْرِرِ ١٤ ﴾ [لقمان] بدون توكيد ، لماذا ؟

قالوا: لأن لقيمان يوصى ولده بالتسبير على منا أصابه ، والمصائب قسمان: مصيبة تصيب الإنسان ، وله فيها غريم هو الذي أوقع به المصيبة ، وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام ، ومصيبة تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً ، فإن كان له غريم فالصيب الأنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً ، فإن كان له غريم فالصيب الثن احتاج إلى التوكيد ، على خلاف المصيبة التي ليس أمامك فيها غريم ، فهي من الله فالصبر عليها أهون من الأولى .

ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ تُنفّس من خلالها عن تنفسها ، حتى لا يختصر بداخلها الغضب ، فيتحول إلى حقد وضعينة ، قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك أباح لك الرد لكن حببك في مراق أخرى ، هي أجدى لك ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَتعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَتعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَتعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَتعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ

وهذه مراحل ثلاث ، تختار منها بحسب أنهمك عن الله وقُربك

الأولى : ﴿ وَالْكَاظَمِينَ الْغَيْظَ .. (17) ﴾ [آل عدران] يعني : تكظم غيظك في نفسك ، دون ًان تترجم هذا الفيظ إلى عمل نزوعي فتتقم ، فالغيظ .. إذن .. مسالة وجدانية في القلب ، وموجود في مواجيد نفسه ، وهذه مرحلة .

الشانية : ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ .. (Ti) ﴾ [آل عسران] يعني : لا ينتقم ، ولا حتى يجعَل للغَيْظ مكاناً في نفسه ، فيُصفَّيها من مشاعر الحَنَّق والفيظ راضياً ،

الثالثة : ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ال عسران] وهي أعلى المراتب ، وهمي ألاَّ تكتفي بالعفو ، بل وتُحسِن إلى مَسَنُّ أساء إليك ،

#### 图建筑

#### 

والبعض يقبول : هذا ضد طباع البشر ، نعم هى ضد طباع البشر العاديين ، لكن الذين يعرفون الجنزاء ، ويعرفون انهم بذلك سيكونون فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل ، بل ويُحبون الإحسان إلى من أساء .

لذلك : فالحسن البصرى - رضوان الله عليه - لما بلغه أنَّ شخصاً فال منه في أحمد المحمالس - وكنان الوقت بواكبير الرُّطَب - أرسل خنادمه إلىه بطبق من الرطب ، وقبال له : بلغني أنث أهديت إلى حسناتك بالأمس (۱) .

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرُّطُب ، ومن هنا يقولون : ما أعجب من الذي يُسيء إلى من أساء إليه ، لانه أعطاه حسناته ، وهي خلاصة عمله ، فكيف يُسيء إليه ؟!

وكان الحق سبحانه يريد أن يُحدث توازنا في المجتمع ، ويقضى على دواعى الحقد واسباب الضخائن في النفس البشرية ، فحين تُحسن إلى مَنْ يُسىء إليك فيإنك تجتث جندر الكُره والحقد من نفسه ، كما قال سبحانه وتعالى :

﴿ ادْفَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ (؟؟) ﴾ [نصلت] فقد اخرجت خصصك من قالب الخصومة ، إلى قالب الولاية والمحبة .

قالمخبت المتراضع ش ، أما غير المخبت فتراه متكبراً ( يتفرعن ) على مَنْ حَوله ، ويرى نفسه أعظم من الجميع ، ولو أنه استحصد

<sup>(</sup>۱) ذكره أبن حامد الغنزالي ( ۱۹۱/۳) ) أن رجلاً قال للحسن : إن خلافاً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق ، وقال : قد بلغني أنك اهديت إلىّ من حسناتك ، غاردت أن أكافئك عليمها غاعنرني فإش لا أقدر أن أكافئك على التعام .

## 岛州郊

#### @\\\\\@@+@@+@@+@@+@@+@

جلال ربه لخشع له ، وتواضع وانكسر لخلَّقه ، فالتكبر دليل غفلة عن عظمة الله ، كأنه لم يشهد خالقه .

إذن : تستطيع أن تقبول أن الإخبات على نوعين : إخبات لله بحيث بالخفسوع والخشوع والتعظيم لأواصره ، وإخبات لخَلْق الله ، بحيث لا ينتصر لظلمه ولا يظلم ، إنما يتسامح ويعفس ؛ لانه يعلم جيداً أنه إذا ظُلم من مخلوق تعصب له الخالق .

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الأخدر فإلى من تنحاز ، ومع من تتعاطف ؟ لا شك أنك ستعيل إلى المظلوم ، وتحتو عليه ، وتريد أن تُعوضه عَمًا لحقه من الظلم ، حتى إن الظالم ليندم على ظلمه ؛ لانه مين أخداه المظلوم عليه ، وربما تمنى أن يكون هو المظلوم لا الظالم .

كذلك حال المحضبت يرى أن الخلّق جسيعاً عيال الله ، وأن أحبّهم اليه أرأفهم بعياله ؛ لذلك يعفو عَمَّن ظلمته ، ويترك أصره الله رب الجميع ، كما أن المظلوم إذا ردّ الظلم فإنه يَردُه بقوته ومقدرته هو ، إنما إنّ ترك الردّ المربحات على مقدار قوته سبحانه .

مُلْحظ آخر ينبغى أن يتنبه له المنظلوم قبل أن يُفكّر في الانتقام ، وهو : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنت أيضا دون أنْ تدرى ، لعل الناس عندك مظالم لا تشعر بها ، وليست في حُسنبانك ، فالمسالة - إذن - لك وعليك .

لذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي : « يا ابن آدم دعوت على من ظلمك » .

وهذا مباح لك بقوله تعالى : ﴿ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

#### BALLER

#### CO+CO+CO+CO+CO+C+C+AY-C

إِلاَّ مَن ظُلِمَ .. ( ١٤٠٠ ﴾ [النساء] يعثى : اعطيناك فرصة أنَّ تدعو على من ظلمك .

ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك مَنْ ظلمتَه ، فإنْ شبثتَ أجبناك وأجبنا عليك ، وإنْ شبت اخْرتكُما للآخرة فيسعكُما عَفْوى »(١) .

 فالمخبت بستحضر هذا كله ، ويركن إلى العفو والتسامح ! لياخذ ربّه عــز وجل في صفــه ؛ لذلك يقــولون : لو علم الظالم ما آعـدد الله للمظلوم من الكرامة لضن عليه بالظلم .

قدين ترى المظلوم يعقو عنك ويتسامح معك ، قبلا تظن أنك الخضعت لك ، إنما هو خيضع لله الذي سيرقعه عليك ، ويُعلَّى راسه عليك في يوم من الأيام .

اذلك من أنماط السلوك السبوى إذا تشاجر اثنان يقول أحد العقالاء: لكما أب ثرد عليه ، أو لكما كبير ثرجع إليه في هذه الخصومة .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّادِةِ وَعَمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا الصَّادِةِ وَعَمَّا رَزَقَنَهُمْ مِينفِقُونَ وَنَ اللَّهُ اللَّ

يُبِيِّنَ لِنَا الْحَقِّ سَبِسَمَانَهُ يَعْضَ مَعْنَاتُ الْمَغْبِتَيْنَ ، فَهُم ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِسَرُ اللَّهُ وَجَلَتُ قُلُوبُهُمْ .. ٣٠﴾ [النج] (رَجَلَت ) : يعنى خَافَت ، واضطربت ، وارتعدت لذكر الله تعظيماً له ، ومُهابة منه .

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو حامد الفنزالي ( ۱۸۳/۳ ) من قول يزيد بن منيسرة : إنْ ظللت تدمنو على من ظلمك غان الله تعالى يقول : إنْ آخر يدعو عليك بانك ظلمته ، فإن شئت استجينا لك وأجبنا عليك ، وإن شئت أغرتكما إلى يرم القيامة فيسعكما عفوى .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَا بِلْرِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نمرة يقول ﴿ رَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ( ] ﴾ [الحج] ومرة ﴿ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ السَّا ﴾ [الرعد] ، لماذا ؟ لأن ذكر الله إنْ جاء بعد المخالفة لا بُدُ للنفس أنْ تخاف وتَوْجِل وتضطرب هيبة لله عز وجل ، أما إنْ جاء ذكر الله بعد المصيبة أو الشدة فيإن النفس تطمئنُ به ، وتأنّسُ لما فيها من رصيد إيماني ترجع إليه عند الشدة وتركنُ إليه عند الضيق والبلاء ، فإنْ تعرَّضَت لمصيبة وعرَّتُ اسبابُ دَفْعها عليك تقول : أنا لي رب فتلجأ إليه ، كما كان من موسسي عليه السلام - حين قال : ﴿ إنْ فَيْ مَيْهُ رَبِي مَيْهُ لِينِ إِلَيْ الشَّارِةِ ) ﴾ [الشعراء]

﴿ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ .. (3) ﴾ [الص] ومعنى أصاب : يعنى جاء بأمر سيء في عُرفك أنت ، فتعده مصيبة ؛ لأنذا نُقدَّر المصيبة حسنب سطحية العمل الإيذائي ، إنما لو أخذت مع المصيبة في حسابك الأجر عليها لهائت عليك وما اعتبرتها كذلك ؛ لذلك في الحديث الشريف يقول ﷺ : « المصاب من حرم الثراب » .

هذا هو المصاب حقاً الذي لا تُجبَر مصيبته ، اما أنْ تُصاب بشيء فتصبر عليه حتى تنالَ الأجز فليس في هذا مصيبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَالْمُقِهِمِي الصَّلاةِ .. (1) ﴾ [الحج] لأن الصلاة هي الولاء الدائم للعبد المسلم ، والفرض الذي لا يسقط عنه بحال من الاحوال ، فالشهادتان يكفي أنَّ تقولها في العمر مرة والزكاة إنَّ كان عندك نصاب فهي مرة واحدة في العام كله ، والصيام كذلك ، شهر في العام ، والحج إنْ كنت مستطيعاً فهو مرة واحدة في

العمر ، وإنَّ لم تكُنَّ مستطيعًا فليس عليك حج .

إذن : الصلاة هى الولاء المستمر للحق سبصانه على مدار اليوم كله ، وربك هو الذي يدعوك إليها ، ثم لك أنَّ تُحدُّد انت موعد ومكان هذا اللقاء فيي حَضْرته تعالى ؛ لانه سبحانه مستعد للقائك في أيَّ وقت .

وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ويُحتِّم عليك أن يراك في اليوم خمس مرات لتكون في حضرته ، والحق سسبحانه حين يدعو عباده للقائه ، لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات في اليوم والليلة ؛ لانه سسبحانه لا يتكلف في هذه العملية تكرار لقاءات ، فهو سبحانه يلَّقَي الجميع في وقت واحد .

ولما سئل الإمام على - رضى الله عنه -: كيف يُحاسب اللهُ كلُّ هؤلاء الناس في وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعاً في وقت واحد .

وقوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آلِهِ ﴾ [الحج] لا ينفقون من جيوبهم ، إنما من عطاء ألله ورزقه ، ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك ويهبُكَ ويُعدق عليك تفضلًا منه سعبحانه ، فإذا أرادك تُعين محتاجاً عال لك : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَنّا ، . (11) ﴾ [الحديد]

وكأن الله تعالى يقول لذا: أنا لا أعود في هبتى ولا في عطائى ، فأقسول: اعْط ما أخذتَه لفلان ، بل إنْ أعطيتُ الفقسير من مالك فهو أيضاً لك مُدُدُد لا يضسيع ، فرزقك الذي وهبك الله إياه ملكك ، ولا نغبتك في شيء منه أبداً ، فربّكُ يحترم ملكيتك ، ويحترم جزأء عملك وجدّك واجتهادك .

#### O+AYYOO+OO+OO+OO+OO+O

نقرل - وشالمثل الأعلى - : كالرجل الذي يصتاح مبلغا كبيرا الاحد الأبناء فيأخذ من الباقين ما معهم وما الدخروه من مصروفاتهم على وعد أنْ يُعرَّضهم بدلاً منها فيما بعد إ

لذلك بقول بعدها: ﴿ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ .. (11) ﴿ [الحديد] الميعاملك ربك بالزيادة ؛ لذلك يقول البعض : إن الله تعالى حرّم علينا الربا وهو يعاملنا به ، نعم يعاملك ربك بالربا ويقول لك : اترك لي أنا هذا التعامل ؛ لأننى حين أزيدك لا أنقص الأخرين ، ولا أنقص مما عندى ، ولا أرهق ضعيفا ولا محتاجا ولا استغل حاجته .

والصدقة في الإسلام تأمين لصاحبها ضد الفقر إن احتاج ، فأخوف ما يخافه المرء الحاجة عند الكبر ، وعدم القدرة على الكسب ، وعند الإعاقة عن العمل ، يخاف أن ينفذ ماله ، ويحتاج إلى الناس حال كبرة .

وعندها يقول له ربه : اطمئن ، فكما أعطيت حال يُسرَك سيعطيك غيرُك حال عُورَك وحاجتك ،

إَذَنَ : أَخَذَ مِنْكُ لِيَعْطِيكُ ، وَلَيُؤُمِّنَ لَكِ مِسْتَقْبِلُ حَيَاتُكُ الذِي تَخَافُ منه .

الصدقة في الإسلام صندوق لتكافل المجتمع ، كمندوق التامين في شركات التامين ، فإذا ما ضاقت بك اسباب الرزق وشكرت الكبر والعجز نقول لك : لا تحرّن فأنت في منجتمع مؤمن متكافل ، وكما طلبنا منك أن تعطى وانت واجد طلبنا من غيرك أن يعطيك وأنت معدم .

#### OC+OC+OC+OC+OC+O

ثم يقول الحق سبحانه :

# وَالْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوْلَا فَيْنَ شَعَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ا

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى في النفقة ممّا رزقكم الله تكلّم في النفقة في البدن ، والبدن : جمع بدّنة ، وهي الجمل أو الناقة ، أو ما يساويهما من البقنز ، وسمّاها بدّنة إشارة إلى ضرورة أنّ تكون بدينة سمينة وافسرة ، ولا بدّ أنْ تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك بلهدّى الذي ستُقدمه لله ، واحذر أن تكون من أولئك الذين بيجعلون لله للهدّى الذي ستُقدمه لله ، واحذر أن تكون من أولئك الذين بيجعلون لله ما يكرهون ، إنما كُنْ من الذين قال الله لهم : ﴿ يَمْالُهُا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفُقُوا مِن طَيّباتِ مَا كَسَبّم من الذين قال الله لهم : ﴿ يَمْالُهُا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفُقُوا مِن طَيّباتِ مَا كَسَبّم من الذين قال الله الهم : ﴿ يَمْالُهُا الّذِينَ آمَنُوا البَيْرة ]

وقوله تعالى : ﴿ فَآذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَيْهَا صُوافَ .. [3] ﴾ [المع] أى : اذكروا الله بالشكر على أنْ وهبها وذلّها لكم ، وأذكروا اسم الله عليها حين ذَبْحها .

(١) ورد في هِذه الكلمة عدة قراءات منها :

- مسراً فن : جمع مسافئة ، وهي التي قد رفعت إحدى بديسها بالعقل لثلا تشيطوب عن ابن مسعود وابن عبل .

- منزّاً في: أي: شرالس شاعرٌ وجل ، لا يشركون به في التسميّة على تحرها الحداً . عن المسن والاعرج ومجاهد يزيد بن أسلم وأبي موسى الاشعري .

- صَوَّافَ : وهِي بِمَعْنَى التي قَبِلُها . عن الحسن البصري . [ تفسير القرطبي ٢ / ٤٥٩٣] . (٣) قال ابن القرطبي القصائع ابن البياة (٣) قال ابن القائد القسائع الأمل السائل ، وقال الحسن البسموي فيما وراه عنه ابن أبن القليلة وعيد بن حميد : القائم الذي يقتم إليك بما في يحيك ، والمعتر الذي يتصدي إليك لتطعمه ، ولقظ ابن أبي شبية : والمعتر الذي يعتربك ، بريك نفسه ولا يسائك ، [ الدر المنثور السيوطي ٢ / ٥٥] .

<sup>-</sup> صواف . أي : قياماً على ثلاث قوائم معقولة بدها اليسري . عن ابن عباس ومجاهد وعلى بن أبي طلحة ، وهي قراءة الجمهور .

#### O4/15/00+00+00+00+00+0

ومعنى ﴿ صَوافَ .. ( عَنَى ؛ واقعة قائمة على الرجلها ، لا ضعف نيسها ولا هُزَال ، مصفوفة وكانها في معرض المامك . وهذه صفات البُدُنُ النَّبَيدَة الذي تتاسب هذه الشغيرة وتليق أنْ تُقدّم هُدُيا لبيت الله .

ومعنى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتِ جَنُوبِهَا .. ( السج ] وجب الشيء وجباً ومعنى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَّ بِحَنُوبِهَا .. ( الله ) والسج ] وجب الشيء وجباً يعنى : سقط سقوطا قَوْبِنا على الأرض أَ وَمَعَلُومْ أَنَ البَّدَنَة لا تُدْبِح وهي مُلْفَاة على أَلاَدِض مسئل باتى الانعام ، وإنها تُنْحر وهيئ واتفة ، فإذا ما نُحرَتُ وقعت على الأرض وارتمت عِبْوة مَنْ بدانتها .

. ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ... ( ) ﴾ [المج] وقلنا : إن الأكبل لا يكون إلا من الهَدْى المخضُ والشطوع الخالص الذي لا يرتبط بشيء من مسائل الحج ، قبلا يكون هَدْى تمثّع أو قبران ، ولا يكون جَبْراً لمخالفة ، ولا يكون خَبْراً لمخالفة ، ولا يكون خَبْراً لمخالفة ،

وعلّة الأمر بالأكل من الهدّي إلى لإنهم كانرا يتأففون أنْ يأكلوا من المدّبوعُ للفقراء ، وكأن في الأمر بالأكل منها إشارةً لوجوب اختيارها مما لا تعافه النفس ،

ومعنى : ﴿ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ . ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذي يَتَعَرُّ مَن للسِّوْ إلى . يَتَعَرُّ مَن للسِّوْ إلى . يَتَعَرُّ مَن للسِّوْ إلى .

ثم يقول سيمانه : ﴿ كَالُكُ سَعِيْرُنَاهَا لِكُمْ تَعْلَكُمْ تَعْلَكُمْ تَعْلَكُمْ تَعْلَكُمْ وَ الله المحرول الله المحرول الله على الله المحرول الله على الله الله الله على الله الله على الله

#### CO+CC+CC+CC+CC+CC+CAAY\*(C

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهِا وَلَاكِن يَنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِن كُمْ كَذَالِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَاهَدَ نَكُرُ مِن كُمْ كَذَالِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَاهَدَ نَكُرُ مِن مُن مُن مُن مُن اللّهُ عَلَى مَاهَدُ نَكُرُ اللّهُ عَلَى مَاهُدُ نَكُمْ لَكُوا لِللّهُ عَلَى مَاهُدُ نَكُمْ لَكُوا لِللّهُ عَلَى مَاهُدُولُ مِن اللّهُ عَلَى مَاهُدُولُ فَيْ اللّهُ عَلَى مَاهُدُولُ فَاللّهُ عَلَى مَاهُدُولُ فَيْ اللّهُ عَلَى مَاهُدُولُ فَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا هُدُولُولُ فَيْ اللّهُ عَلَى مَاهُ لَكُولُ اللّهُ عَلَى مَاهُدُولُ اللّهُ عَلَيْ مَا هُدُولُ اللّهُ عَلَى مَا هُولُولُكُ مِنْ إِلّهُ عَلَى مَاهُ لَا لَهُ عَلَيْكُ مَا فَاللّهُ عَلَى مَاهُ مُنْ فَاللّهُ عَلَى مَاهُ هُ لَذُولُ لَهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَاهُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَاهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ أَلّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَاهُولُولُ اللّهُ عَلَى مَاهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَالْمُ عَلَى مَا عَلَالِكُ مِنْ عَلَالْمُ لَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَى مَا عَالْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَا عَا

ذلك لأنهم كاترا قبل الإسالام حين يذبحون للاوثان يُلطَحُون السنم بدماء الذبيحة () عكاتهم يقولون له : لقد ذبحنا لك ، وها هن دماء الذبيحة ، وفي هذا العمل منهم دليل على غبائهم وحمق تصرفهم ، فهم يرون أنهم إذا لم يُلطَحَق بالدم ما عرف أنهم ذبحوا من أجله .

وهذا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسالة : ﴿ لَن يَالُهُ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلا يَعَاوُمًا ، (٣) ﴾ [الحج] يعتى : لا ياخذ منها شيئا ، وهو صبحانه قادر أن يعطى الفقيد الذي أمرك أن تعطيه ، ويجعله مثلك تماماً غير محتاج .

إنها آراد سبحانه من تبايل الناس في مسالة الفقر والفئي أن يُحدث توازناً في المجتمع ، فالمجتمع ليس آلة ميكانيكينة تسير على وتيرة واحدة ، إنها الفي تحياة بشر لا يُد أن تقوم على الحاجة وعلى النكامل ، قبلا بُد من هذه التفارتات بين الناس ، ثم تندخل البشرائغ السماوية فتاخذ من القوى وتعطى الصعيف ، وتاخذ من الغنى وتعطى

<sup>(</sup>۱) قال أبن عباس : كان أهل الجاهلية بُنسَرُجون البيت بدماء البُنْن ، فأراد المسلمون أن يفسطوا أذلك ، فنزات الآية . [ تغسَنيس القرطبي ٢٠ / ١٩٤٣ ] وذكره السيوطي في الدر المنتور ( ١٩/١ ) من قول ابن عباس أيضاً وعزاد لابن المنتر وابن مردويه .

## 日本

#### O4ATYOO+00+00+00+00+0

الفقير .. وساعتها ، تقضي على مشاعر الحقيد والحدد والبغضاء والأثرة .

قحين يعطى القدوئ الضعيف من قرقة لا يحسده عليها ، ويتمنى له دوامها ؛ لأن خيرها يعود عليه ، وحين يعطئ الغني مما أفاض الله عليه المقتبر برناف قلبه ، ويجتث منه الغل والمنسد ، ويدعو له بدوام النعمة .

لا بد من هذا التغارث ليشمقق فينا قبول الرسول على : و المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ، يشدُّ بعضه بعضاً من .

لذلك ، ترى صاحب النعمة الذي ينثر منها على غيره الأن اصابته في ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتالمون بالمه ؛ لأن نعمته تغيض عليهم، وخيره ينالهم ، وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم يُربًى البقرة أو الجاموسة ؛ ليطب لبنها ، وكان لا ينسى الجيران وأهل الجاجة ، فكأنوا يدعُونَ إلله له أن يباوك له في ماله ، وإنْ أصابته ضرّاء في ماله حرّنوا من إجله ،

إذِن : بعين تفيض من نعمة الله عليك على من حرم منها تدفع عن نفسك الكثير من الحقد والحسد، فإن لم تفعل قلا أقل من إخفاء هذا الخير عن أعين للمحتاجين حتى لا تثير حفائظهم ، وربعا لو راك الرجل العاقل يُردعه إيمانه فلا تمتد عيناه إلى ما في يفك ، إنما حين يراك الأطفال الصغار تحمل ما يحرموا منه ، أو رأوا ولدك يأكل وهم محرومون هنا تكون المشكلة وقولة تعالى :

﴿ وَلَنْكِن بِنَالُهُ التَّقُونَ مِنكُم ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ التَّقُونَ مِنكُم ﴿ ﴿ ﴿ آلِكُ ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث منتفق علیه ، آخرجه البخاری فی صحیحه (۲۶۶۱) ، وکذا مسلم کُش صحیحه (۲۶۸۰) من حدیث کی صحیحه (۲۰۸۰) من حدیث آبی موسی الاشعری برخبی الله عنه .

واتقاء الله هو اتباع منهجه ، غيطاع الله باتباع المنهج فلا يعصى ، ويُذكر فلا يُنسى ، ويُشكر فلا يُكفر ، وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج به و أفعل و « لا تفعل » ، ويُذكر فلا ينسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله ويُنفَذ مِنهج ألله ، ولكن النعم التي خلقها الله قد تشغل العبد عن الله ، والمنهج يدعوك أن تبتذكر في كل نعمة مَنْ أنعم بها ، وإياك أن تُنسيك النعمة المنعم .

ثم يقول تبارك وتعالى : ﴿ كُذَلِكَ بِيَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ (٢٠٠٧) ﴾ [المج]

تلحظ هنا مسسالة المتشابهات في القرآن الكريم ، في الآية السابقة ذَيْلها الحق سبحانه بقوله : ﴿ كَذَيْكَ مَحَمَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُ عَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لِعَلْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعِلْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلِيكُمْ لِعَلْكُمْ لِعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُوا لَعَلَيْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُولُولُكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعِلْكُمُ لِعُلِيكُمْ لَعَلِيكُمُ لَعُلِيكُمْ لَعْلِيكُمْ لَعِلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلْكُمْ لِعَلِيكُمْ لِعَلْكُمْ لِعِلْكُمُ لِعِلْكُمْ لِعِلْكُمْ لِعَلْكُمْ لِعَلْكُمْ لِعِلْكُمُ لِ

هذه المتشابهات يقف عقدها العلماء الذين يبحثون في القرآن ويُعلَّبون في القرآن ويُعلَّبون في آياته ؛ اذلك يجمعون ميثل هذه الآيات المتشابهة التي تتحدث في موضوع واحد ويُعربينها في الدَّهن ؟ لذلك لا يُؤتمنون على الحيفظ ، ومن هنا قالوا : ينبغي لمن أراد حفظ القرآن أن يدع مسألة العلم جانبا أثناء حفظه ، حيتي إذا نسي كلمة وقف مكانه لا يتزحزح إلى أن يعرفها ، أما العالم فربعا وضع مرادفها مكانها ، واستقام له المعنى . .

والمراد يقوله تعالى: ﴿ لِتُكَبِّرُوا اللّهُ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ .. (٣٤) ﴾ [الحج] يعني : تذكيرونه وتشكيرونه على ما وقيقكم إليه من هذه الطاعنات ﴿ وَبَشْرِ المُحْسِنِينَ (٣٤) ﴾ [الحج] بُشُر يعنى : أخبر بُشىء سارٌ قبل مجيء يُرْمَنَهُ ، ليستعد له المبشر ويفرح به ، كذلك الإنذار : أن تخبر بشيء سيء قبل حلوله أيضاً ؛ ليستعد له المنذر ، ويجد الفرصة التي

#### @4AY4@@+@@+@@+@@+@@+@

يتلانى نيها خطأه ، ويُجنُّب نفسه ما يُنِذَر به ، ويُقبل على ما يُنجِيه .

و ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ ﴾ [الله] : جمع مُحسن ، والإحسان : أعلى مراتب الإيمان ، وهو أنْ تُلزم نفسك بشيء من طاعة الله الذي قرضها عليك فوق ما فرض ، فربُك عز وجل فرض عليك خسس صلوات في اليوم والليلة ، وفي إمكانك أنْ تزيد من هذه الصلوات ما تشاء ، لكن من جنس ما فرض الله عليك ، لا تخترع أنت عبادة من عندك ، كذلك الأمر في الصوم ، وفي الرّكاة ، وفي الحج ، وفي سائر الطاعات التي الزمك الله بها ، فإنْ فعلت هذا فقد دخلت في مقام الإحسان :

وفي الإحسان أمران : مُحسن به وهو العبادة أو الطاعة التي تُلذِم تفسك بها فوق منا فرض الله عليك ، ودافع عليه ، وهو أن تؤدى العمل كأن الله يرقبك ، كما جاء في حديث جبريل : « والإحسان أنْ تعبد الله كأنك تراه ، قإنْ لم تكُنْ تراه فإنه يراك »(")

فرمسراقسبتك لسله ومراعباتك لنظره تعالى إليك ، يدفعك إلى هذا الإحسان ، ألا ترى العامل الذي تباشره وتُشرف عليه ، وكيف, يُنهى العمل في مبوعده ؟ وكيف يُجيده ؟ على خلاف لو تزكته وانصرفت عنه .

قانُ لم تُصل إلى هذه المرتبة التي كنانك ترى الله فيها « فلا أقلُ من إنْ تتذكر نظره هو إليك ، ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك .

لذلك ، في سورة الذاريات ؛ ﴿ إِنَّ الْمُشَفِّينَ فِي جَنَّاتُ وَعُبُونَ ﴿ لَا اللهُ مَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبُلَ ذَالِكَ مُحْسَنِينَ ﴿ آلَ ﴾ ﴿ [الذاريات]

 <sup>(</sup>١) عديث متافق عليه . أخرجه البسفاري في مسجيحه (٥٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (٨)
 كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخيلاب رشيي الله عنه .

ثَمْ يُفْسُدُ سَبِبِ هذا الإحسانِ : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلِ مَا يَهُجُعُونِ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلِ مَا يَهُجُعُونِ ﴿ آلَ وَفِي أَمُوالِهِمْ جَقُ لِلسَّائِلِ وَلَهُمْ وَمِلْ اللَّهُ وَلِي أَمُوالِهِمْ جَقُ لِلسَّائِلِ وَالْمُحُرُومِ ﴿ آلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحُرُومِ ﴿ آلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحُرُومِ ﴿ آلَا اللَّهُ اللّ

ومَنْ بِلزمِك بِهذه التكاليف ؟ لك أنْ تصلى العشباء ثم تنام إلى الفجر ، كذلك لم يُلزمك بالاستغفار وقت السَّمَر ، ولم يلزمك بصدقة التطوع - إذن : هذه طاعات فوق ما فرض الله وصلَّتُ باصحابها إلى مقام الإحسان ، وأعلى مراتب الإيمان ، فليُشمَّر لها مَنْ أراد .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ مَامَنُو آَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللهِ ا

صَلَدُر الآية : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُعَافِعُ عَنِ الْلَيْنَ آمَنُوا .. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعَافِعُ عَنِ الْلَيْنَ آمَنُوا .. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُو

وما دام أن هناك خصوصة قلا بدُّ أنْ تنشا عنها صعارك ، هذه المعارك قد تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة ، وقد تأخذ صورة العنف والقوة والشراسة والالتجام المباشر بادوات الحرب ،

ومعركة النبي الله مع معارضيه من كفار مكة لم تقف عند حدّ المعركة الكلامية فحسب ، فقد قالوا عنه ساصلوات الله وسلامه عليه : ساحر ، وكاهن ، ومجنون ، وشأغير ، ومُفتر ، النخ ثم تطوّر الامر الذاء المسحابة وتعديبهم ، فكانوا ياتون رسول الله مستدوخين

#### **6**₩1/**00**;**40**;**40**;**40**;**40**

ومجروحين فيبقول لهم ﷺ : « لم أومر بقتال ، اصبروا اصبروا ، صبرا سبرا سبرا .. » ،

إلى أنْ زَاد اعتداء الكفار وطَفَح الكَيْل منهم أَذَنَ الله لرسوله بالقتال ، فقال ، ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ اللَّهُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لِللَّهِينَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

قدوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ النَّذِينَ آمَنُوا .. (٢٠٠٠) ﴿ [الحج] صبيغة يدافع: مبالغة منْ يدفع، معنى يدفع يعتى: شيئًا واحدًا، أو مرة واحدة، وتنتهى المسالة، أمّا يدافع فتندل على مقابلة الفعل بمثله، قاله يدفعهم وهم يقابلون أيضنًا بالمُدافعة، فيحدث تدافع وتفاعل من الجانبين، وهذا لا يكون إلا في معركة.

والمعرّكة تعنى : منتصر ومنهزم ، لذلك الحق تا تبارك وتعالى ـ يُطمئن المؤمنين انه سيدخل المعرّكة في صفوقهم ، وسيدافع عنهم -

فقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ آمَنُوا .. (٢٠٠٠) ﴾ [الحج] أمر طبيعى ! لأن الحق سبحانه ما كان ليُسرسل رسولاً ، ويتركه لاهلِ الباطل يتغلّبون عليه ، وإلا فما جَدُوى الرسالة إذن ! لذلك يُطمئن الله تعالى رسوله ويُبشّره ، قيقول :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كَلَمْتُنَا لِعِهَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ آلَا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ آلَا الْمُوسِلِينَ ﴿ آلَا اللَّهُمُ الْعُالِدُونَ ﴿ آلَا السَّامَاتِ ] وَإِنْ جُندَنَا لَهُمُ الْعَالِدُونَ ﴿ آلَا السَّامَاتِ ] ﴿ [السَّامَاتِ]

وقال : ﴿ وَلَيْنَصُرُكُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ .. ۞ ﴾ وقال : ﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۚ ۚ ﴾ فهذه كلها آيات تُطمئن المؤمنين وتُبشُرهم ، وقد جاءتُ على

#### 00+00+00+00+00+00+0+0+0+0

مراحل لحكمة ارادها الحق سبحانه ، فمنعهم عن القتال في البداية لحكمة ، ثم جعل القبتال فيهما بينهم ، وقبل ان ياذن لهم في قبتال اعدائهم لحكمة : هي أن يَبلوا المؤمنيين ويُمحَصهم ليُحَرج من صفوفهم أهل الخَرَر والجُبن ، وضعيفي الإيمان الذين يعبدون الشيل حرف ، ولا يبقى بعد ذلك إلا قوى الإيمان ثابت المقيدة ، الذي يحمل راية هذا الدين وينساح بها في يقاع الارض ؛ لانها دعوة عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة ، ولما كانت هذه الدعوة بهذه المنزلة كان لا يد لها من رجال أقوياء يحملونها ، وإلا الدعوة بهذه المنزلة كان لا يد لها من رجال أقوياء يحملونها ، وإلا المستطاع الاعداء القضاء عليها فلن تقوم لدين الله قائمة .

إذن : كان لا بُدُّ أن يُصفِّى الحقِّ سبحانه أهلَ الإيمان كما يُصفِّى الصائعُ الذهبَّ ، ويُحْرِج خَبَنْه حين يضبعه في النار ، كذلك كانت الفتن والابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم ، لكن بالقبتال في صفَّتُ واحد .

ثم يقول سيمانه : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانَ كَفُورِ (٢١) ﴾ [الحج] فكأن الحق - سيمانه وتعالى - أصبيح طرفاً في المعركة ، والخوَّان : صيفة صيفة مبالفة من خاتن ، وهو كثير الخيانة وكذلك كفور : صيفة مبالغة من كافر .

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . يعم ، هناك الامانة الأولى ، وهي أمانة التكليف التي قال الله فيها : ﴿إِنَّا عُرَضْنَا الأَمَانَةُ عَلَى السَّمَنُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ . . (آلا) ﴾ [الاحزاب] فلقيد خَانٌ هذه الأمانة بعد أنْ رَضِي أنْ يكونَ اهلا لها .

#### **○** 1/1700+00+00+00+00+0

وهناك أمانة قبل هذه ، وهي الفهد الذي أخذه الله على عباده ، وهم في مرحلة الذّرُ أَن الله على عباده ، وهم في مرحلة الذّرُ أَن : ﴿ وَإِذْ آخَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آدَم مِن ظُهُورِهم ذُرِيتُهم وَأَشْهَدَهُم عَلَىٰ أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَىٰ أَن شَهِدُنا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيْامَة وَأَشَاهُ عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ فَلُوا يَوْمَ الْقَيْامَة إِنَّا كُمّا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ فَلِينَ ( الله عَلَىٰ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَازُنَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيّة فَيْ بَعْدِهِم . . ( الله مَا الله عَنْ بَعْدِهِم . . ( الله مَا الله مَا الله عَنْ اللهُ اللهُ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله

فإنُّ قالوا : نعم هذه أمانة ، لكنها بعيدة ، ومِّنُّ مِنَّا يذكرها الآن ؟

والكَفُورِ : مَنْ كَفْرِ نَعْمَ اللهِ وَجُحَدَهَا .

وما دام هناك الخوان والكفور فلا بد للسماء أن تُويد رسولها ، وأن تنصره في هذه المعركة أولاً ، بان تأذن له في القتال ، ثم تأمره باخذ العُدة والاسباب المؤدية للنصر ، فإن عزّت المسائل عليكم ، فأنا معكم أؤيدكم بجنود من عندى ،

 <sup>(</sup>١) الذّر في اللغة : صحفار النمل : ولحدثها نُرّة . وذَرّ الله الخلق في الأرض : نشرهم . والدّرية : فعلية منه ، وهي منسوبة إلى الذر الذي هو النمل الصحفار . [ لسمان العرب .. ملدة : ذرر ] .

<sup>(</sup>٢) قال إبن كثير في تفسيره ( ٢٩١/٢ ) : « وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتعبيزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب للشمال ، وفي بعضمها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم ،. وقد قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنها هو قطرهم على التوحيد » .

#### BANG

#### @@+@@+@@+@@+@@+@

وقد حدث هذا في بدء الدعوة ، فايد الله نبيه بجنود من عنده (۱) ، بل أيده حتى بالكافر المعاند ، الم يكن دليل (۱) رسول الله في الهجرة كافراً ؟ الم ينصره الله بالصبام وبالعنكبوت وهو في الفار؟ الم ينصره بالأرض التي ساخت تحت اقدام فرس « سراقة ، (۱) الذي خرج في طلبه ؟

هذه جنود لم تَرها ، ولم يُؤيد بها رسول الله الله إلا بعد أن استنفد أسبابه ، ولو أراد سبحانه لَطوع لرسوله هؤلاء المعاندين ، فيما رفع أحد منهم رأسه بعناد لمحمد ، إنصا الحق للتبارك وتعالى للهود أن يعطيه طواعية ويخضع له القوم ، إلم يقل سبحانه وتعالى ، ﴿ إِن نُشَأَ يُعَلِّمُ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُم لَهَا بَوَاضِعِينَ \* ﴿ إِن نُشَأَ الشَّعِرَاءِ ]

وقلنا: إن الله تعالى يريد أن يُخضع قلوب عبادة لا قوالبهم، قلق اخضعهم الله بآية كوتية طبيعية كالريح أو الصاعقة أو الخسف، أو غيره من الآيات التي أخذت أصنالهم من السابقين لقالوا: إنها آفات طبيعية جاءتنا، لكن جعل الله بين الفريقين هذه المواجهة ، ثم يسر لحزبه وجنوده أسباب النصر.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن ارقط ، وهو رجل من بنى الدّن بن بكر ، وكانت أمه اسراط من بنى سهم ابن عدرو ، وكان مشركاً بدلهما على الطريق ، فدفعا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده برعاهما لمبعادهما . [ سيرة ابن هشام ٢/ ٤٨٥] .

<sup>(</sup>٣) هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني ، صحابي ، له شعر ، كان ينزل قديداً ، كان في الجاهلية قائضاً ( قصاصاً الملائر ) أخرجه أبو سفيان ليقدف أثر الرسول ﷺ حين خسرج إلى الغار مع أبي بكر ، أسلم بعبد غسزوة الطائف سنة ٨ هـ ، ترقى ٢٤ هـ . [ الأعلام للزركلي ٣/ -٨ ] .

#### B34304

قَالَ سَبِحَانَهُ : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرُكُمْ وَيَنهِمْ وَيَنصُرُكُمْ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَعْمَ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنْ وَيَعْمَ وَيَنصُونُ وَيَنصُونُ وَيَنْ وَيَعْمَ وَيَنصُونُ وَيَعْمُ وَيَنْ عَلَيْهِمْ وَيَنْ وَيَنْ وَيَعْمُ وَيَنْ عَلَيْكُمْ وَيُعْمِلُونُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمِعُ وَيَنْ فَي عَلَيْهُمْ وَيَنْفُونُ وَيَعْمُ وَيَنْ فَلَاهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَنْ فَي عَلَيْهُمْ وَيَنْفُونُ وَيُعْمُ وَيُعْمِعُ وَيُعْمِعُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَنْهُمْ وَيَنْفُونُ وَيُعْمُ وَيُعْمِعُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُونُ وَلَا لِهِمْ فَيْعِنْ وَلِي عَلَيْهِمْ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمِعُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِنْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَنْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي مُنْ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي مُعْلِقُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُونُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُونُ واللَّهُ لِلْكُونُ والْمُ واللَّهُ لِلْكُونُ واللّهُ لِلْمُ لِلْمُلِقُونُ واللّهُ لِلّه

ثم يقرل الحق سُبُحَانه [

## ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَكُونَ إِلَّا اللَّهِمُ طُلِمُواً . وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً ﴿ اللهِ الله

والمراد أنَّ يأخذوا بكل أسباب النصر على عدوهم وأن يستنفدوا كل ما لديهم من وسائل م فإن أستنفدوا كل ما لديهم من وسائل م فإن أستنفدتم وسائلكم م أندخُل أنا بَهْنود من عندى لا تروضها م فليس معيني أن الله يدافع عبن الذين آمنوا أن تدخُل السماء لحمايتهم وهم جالسون في بيرتهم م لا إنما يأخذون باسباب القوة ويستون ويبادرون هم أولا إلى أسباب التضر

ومعتى ﴿ أَذِنَ .. (T) ﴾ [الحج] انهم كإنوا ينتظرون الأمر بالقتال ، ويستشرفون للنصر على الأعداء ، لكن لم يُؤذّن لهم فى ذلك ، فلما أراد الله لهم أنْ يقاتلوا أذن لهم ضيه ، فقال تعالى : ﴿ أَذِنَ لِللَّذِينَ لِهُمْ فَلَا لَهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصَرُهم لَقَدِيرٌ (T) ﴾ [الحج]

وعلّة القنال أنهم ظُلموا ، لذلك أمرهم ربهم - تبارك وتعالى - أنْ يقاتلوا ، لكن لا يعتدوا ، كما قال سيحانه : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### 00+00+00+00+00+00+0+0/M\*10

إذن : أمرهم أولاً بالصبر ، وفئ المرحلة الأولى بأن يقاتلوا لرد العدوان ، وللدفاع عن انفسهم دون أن يعتدوا ، وفي المرحلة الثانية العدوان ، وللدفاع عن انفسهم دون أن يعتدوا ، وفي المرحلة الثانية سيقول لهم : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمَتَّقِينَ (١٣٢) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ تَعَمَّرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ آ ﴾ [الدج] بأسباب يُمكُنهم منها ، أو بِغير أسباب فتأتيهم قرة خفية لا يرونها ، وقد رأوا تماذج من ذلك فعلاً .

إثم يقول الحق سبحانه :

الله الله والولادة عالله النّاس بعضه بعقي إلّا أن يقولُوار بننا الله ولولادة عالله النّاس بعضهم بعقي الله الدّمة مسويم ويعتم بعض الله الله مسويم ويعتم ويعت

قِلْ أَنْهُمُ أُخْرِجُوا بِحَقُّ كَأَنَّ فِيعَلُوا شَيْبًا يَسْتَدَعَى إَخْرَاجِهُم مِنْ دَيَارِهُم ، كَأَنْ خَدشُوا الحياء ، أَلْ هَدَدُوا الْأَمْنِ ، أَلْ أَجْرَمُوا ، إِلْ خُرِجُوا عَلَى قُوانَيْنُ قَبَائِهُم لَكَانَ إُخْرَاجِهُم بِحَقُّ .

إنما الواقع أنهم منا فعلوا شيئاً ، وليس لهم ذَنَّب ﴿ إِلَّا أَن يَقُولُوا

 <sup>(</sup>۱) البيسة: كنيسة النصبارى ، والجمع بيع، قاله ابن عباس فيما إخيرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير ، وقال أيضاً: الصوامع : التي تكون فيها الرهبان ، والبيع : مساجد البهود ، وصلوات : كنائس النصارى ، والمساجد : مشاجد المسلمين ، [ الدر المتثور للسيوطيّ ٦ / ٥٩ ] .

رَبُنَا اللَّهُ .. (1) ﴾ [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذُنْبِناً وجريسة تشتحق أنْ يخرجوهم بها من ديارهم .

كما قال سبحانه في أهل الاخدود : ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( ﴿ ﴾ [البردج]

وَهِي آيَةَ احْرَى : ﴿ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ . . ( ﴿ وَ المائدة ] وَهِي قَصِة لوط عبليه السلام : ﴿ فَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمُ النَّهُمُ أَنَّاسٌ يَتَطَهُرُونَ ( ۞ ﴾ [التال]

إذن : أخرجوهم ، لا لانهم أهل نجاسة وصعصية ، إنما لأنهم أناس يتطهّرون ، فالطلهارة والعفة جريمتهم التي يُخرَجُون من أجلها !! كما تقول : لا عيب في فلان إلا أنه كريم ، أو تقول : لا كرامة في فلان إلا أنه لمن . فهذه - إذن - صفة لا تمدح ، وتلك صفة لا تثم .

لقد قلب هؤلاء المرازين، وخالفوا الطبيعة السوية بهذه الإحكام الفاسدة التي تدل على فلساد الطباع ، وأي فساد بعد أن قلبوا المعايير ، فكرهوا ما يجب أن يُحب ، واحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا دل على فلساد طبائعهم من عبادتهم لحجر ، وتركهم عبادة خالق السماوات والأرض .

تُم يقول تسعالي : ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ يَعْضَهُم بِسَعْضِ لَهُـدِّمَتُ مُولًا مُولِكُم اللَّهِ كَثِيرًا .. ﴿ وَمُسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اللَّهِ كَثِيرًا .. ﴿ ٢٠٠٠ [الحج]

وفى آية اخرى يُبِينُ الحق سبحانه نتيجة انعدام هذا الندافع: ﴿ وَلَوْلًا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسُ بَعْضَهُم بِعَضَ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ . . ( ( البندة ] البندة ] والفساد إن حدث بين الناس في حركة الحياة فيمكن أن يُعرَّض ويتدارك ، أمّا إن تعدى الفساد إلى مُقرَّمات الميقين الإيماني في الارض

#### @@+@@+@@+@@;@@\*@@\*A\Y\

فكره الناس ما يربطهم بالسماء ، وهدموا أماكن العبادة ، فهذه الطامة والفساد الذي لا صلاح بعده ، فكأن الآيتين تصوران نوعاً من الإيغال في الفساد ، والاتضاع في الجرائم .

وتقسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع ، كيف ؟ هنب أن ظالما مستبدا في بلد ما يستعبد الناس ويمتص خيراتهم بل ودماءهم دون أن يردّه أحد ، لا شك أن هذا سيحدث في المجتمع تهاونا وفوضى ، ولن يجتهد أحد فوق طاقته ، ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية الفساد في الأرض .

فإنْ قُلْنا : هذا فساد بين الناس في حركة حياتهم يَعكن أنْ يصلح فيما بعد ، فما بالك إن آمت الفساد إلى آماكن الطاعات والعبادات ، وقطع بين الناس الرباط الذي يربطهم بالسماء ؟

إنْ كان الفساد آلاول قابلاً للإصلاح ، ففساد الدين لا يصلح ، لانك خُرِّبْتُ الموازين التي كانت تُنظُم حركة الحياة ، فأصبح المجتمع بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها .

ونلَّحظُ في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض .. ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ، هَلَم يَحْصُ طَائفة دُونَ الحَجِ ] جاءت قبضية عامة لكل الناس ، هَلَم يَحْصُ طَائفة دُون الحَرى ، فَلَم يَقُلُ مِثْلاً : لولا دُفْع الله الكافرين بالمؤمنين ، إنصا قال مُطْلق الناس ؛ لأنها قبضية عامة يستوى فيها الجميع في كل المجتمعات .

كذلك جاءت كلمة ( بعض ) عامة ؛ لتدل على أن كلاً الطرفين مسالح أن يكون مدفوعاً مرة ، ومدفوعاً عنه أخرى ، فَهُمُّ لبعض بالمرصاد : مَنْ أفسد يتصدّى له الآخر ليُوففه عند حَدُّه ، فليس المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط .

#### @!\\<sup>r</sup>\@@+@@+@@;@@;@@;@@;@

ومثال ذلك قدوله تجالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرُجَاتٍ .. (T) ﴾ [الزخرف] دون أنْ يُحدِّد أيّهما مرفوع ، وأيهما مرفوع عليه ؛ لأن كلاً منهما مرفوع في شيء ، ومرفوع عليه في شيء آخر ؛ ذلك لأن العباد كلهم عيال الله ، لا يُحابى منهم أحداً على أحد .

انظر الآن إلى قرة روسيا في الشرق وقوة أمريكا, في الغرب ، انهما مثال لقوله تعالى : ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللهِ النَّاسِ يَعْضَهُم يَعْضَ .. ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللهِ النَّاسِ يَعْضَهُم يَعْضَ .. ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللهِ النَّاسِ يَعْضَهُم يَعْضَ .. ﴿ وَ وَلَولًا مَنْهما تقف للأخرى بالمرصاد ، ترقبها وترصد تحركاتها وتقدمها العسكرى ، وكأن الله تعالى جعلهما لحماية سعلامة الآخرين أنْ تقف كُلِّ منهما موقف الحدر والخوف من الأخرى .

وهذا الخبرف والمترقّب والإعداد هو الذي يمنع اندلاع الحبرب بينهما ، فما بالك لو قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم ؟ لا بُدّ أن المنتصر سيعيث في الأرض فساداً ويستبد بالأخرين ، ويستشرى ظُلْمه لعدم وجود مَنْ يُردعه .

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بالظالمين بكل الواتهم وفنوتهم ، ويؤدّب الظالم بمن هو أشد منه ظُلْما ؛ ليظل أهل الخير بعيدين عن هذه المعركة ، لا يدخلون طَرَفا فيها ؛ لان الأخيار لا يصمدون أمام هذه العمليات ، لانهم قوم رقاق القلوب ، لا تناسبهم هذه القسوة وهذه الغلظة في الانتقام .

اقرا قول الله تعالى: ﴿ وَكَالَاكَ نُولِي يَعْضَ الطَّالِمِينَ يَعْضُا بِمَا كَانُوا يَكُمُونَ (١٣٦ ﴾

وهكذا يُوفِّر الله أهل الشهر ، ويحفِّن دماءهم ، ويُريح آولياءه من مثل هذه الصدراعات الباطلة .

إِ لذلك لما دخل النبي على مكة دخولُ المنتصر، بعد أن أخرجه

#### **BOTTON**

#### 

قومه منها ، وبعد أنْ فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل ، كيف دخلها وهو القائد المنتضر الذي تمكن من رقاب أعدائه ؟

دخل رسول إلله هي مكة مطاطئ الرأس ، حستى لتكاد راسه تلمس قربوس (۱) السرج الذي يجلس عليه ، تواضعاً منه هي ، ومع ذلك قال أبو سنفيان لما رأى رسول الله في هذا الموقف ، قال للعباس : لقد أصبح مُلُك ابن أخيك عظيماً (۱).

وبعد أن تعكن رسول الله من كفار مكة ، وكان باستطاعته القضاء عليهم جميعهم ، قال : ، يا معشر قريش ، ما تظنُون أنّى فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : فأذهبوا فأنتم الطلقاء »(")

فَايُّ رحمه هذه ؟ وأيُّ لين هذا الذي جمعلة الله في قلوب المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارَض ويُثْصرَف عنه ؟

إذن : يُسلَّط الحق \* تبارك وتعالى - الاشرار بعضه على بعض ، وهذه آية نراها في الظالمين في كل زمان ومكان ، ويجلس الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التي يُهلك الله فيها الظالمين بالظالمين .

<sup>(</sup>۱) الذّربُوس : حنّر السّرَج ، وحنّر كل شيء : اعرجاجه ، نحنق الرّحل والسّرَج : كل عود مُعنوجٌ من عيدانه ، [ لعمان العرب - مادنا : قريس ، حنا ] . وقد ذكر ابن هشام في السبرة النبوية ( ٤٠٥/٤ ) ، أن رسول الله الله كان يضع رأسه قواضعاً لله ، حين رأى ما اكرمه الله به من الفتح ، حتى إن مثنونه ( طرف احيته ) ليكاد يمس واسطة الرّحل ، .

<sup>(</sup>٢) قال أبّو سقيان حين مرّت أمامً "جبوش العسلمين يرم فتح مكة ما لاحد بهؤلاه قبل ولا طاقة ، واقد با أبا الفيضل ، لقد أصبح مُلْت ابن أخيت العداة عظيمًا . قال العباس أ يا أبا سفيان إنها النبوة . قال : قنعم إذن .

<sup>(</sup>٣) قبال ابن إستحاق: حدثنى بعيض أهل العلم أن رسبول الله ﷺ قام فيى خطابه على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وهده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل قيكم ؟ قانوا : خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قبل : فاذهبوا فأنتم الطلقاء » [ السيرة النبوية لابن مشام ١٤/٣/٤] .

#### 品計談

#### O1/8/05+00+05+05+06+0

ثم يقول سيحانه وتعالى: ﴿ لَهُوْمَتُ صَوَامِعُ وَمِيعٍ .. ﴿ إِلَامِهِ] صوامع جمع صومعة ، وهي مكان خاص للعيادة عند النصارى ، وعندهم متعبد عام يدخله الجميع هو الكنائس ، أما الصومعة فهي مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة ، ولا تكون الصومعة في حضر ، إنما تكون في الجبال والأودية ، بعيداً عن العمران لينقطع فيها الراهب عن حركة حياة الناس ، وهي التي يسمونها الأديرة وترجد في الأماكن البعيدة .

ومعشى: ﴿ وَبِيعٌ مَا حِنْ ﴾ [الحج] البيع هي الكتائس .

فالحق مسيحانه وتعمالى مما نعن عليهم الانقطاع للعبادة ، لكن نعى عليهم الانقطاع للعبادة ، لكن نعى عليهم انقطاعهم عن حركة الحمياة ، وأسباب العيش ؛ لذلك قال : ﴿ فَمَا رَعَرْهَا (\*) حَقَّ رِعَايَتِهَا . . (﴿ فَمَا رَعَرْهَا (\*) حَقَّ رَعَايَتِهَا . . (﴿ فَمَا رَعَرْهَا (\*) حَقَّ رَعَايَتِهَا . . (﴿ فَمَا رَعَرُهَا (\*) حَقَ المُعَلِيقِ اللَّهُ اللّ

وقد أياح الإسلام أيضاً الثرهُب والانقطاع للعبادة ، لكن شريطة أن تكون في جَلْوَة يعنى : بين الناس ، لا تعلزل حركة الحياة ، إنما تعبد الله في كل حركة من حَرْكات حياتك ، وتجعل الله تعمالي ذائماً في بالك ونصب عبيديك في كُلُّ ما تأتي ، وفي كل ما تدع ، إدُنَ :

<sup>(</sup>١) الترهب : التعبُّد ، كانوا يترهبون بالتخلى من أشغان الدنيّا ، وثرك ملادّهُ والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها وتعبُّد مشاقها ، حتى أن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة في عنفه وغير ... ذلك من أنواخ التعنيب ، والراهب : هو المتعبِّد في الصومعة . [ لسان العرب ـ عادة : وهب ] .

<sup>(</sup>٢) اى : فما شاموا بما التزموه عن القليام وهذا لم لهم من وجهين : تصدهما : الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني : في عدم تليامهم بما النزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . قاله ابن كثير في تقسيره ( ٢١٩/٤ ) .

#### **B**

#### 

مناك فَرَق بِينَ مَنْ يعبد الله في خَلُوته ، ومَنْ يعبد الله في جَلُوته .

لذلك سيدنا عمر حسرضي الله عنه حسقال عن الرجل الذي لازم المستجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكفّل به ويُنفق عليه ، قال : أخوه أغبد منه . كيف ؟

قالوا ألانك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك في الحياة عبادة معادة معين تُخلص النية فيها شعر وجل ولك أن تقارن بين مؤمن وكافر مكلاهما يعمل ويجتهد ليقوت نفسه وأهل بيته موسيا الحياة الكريمة موهذا هدف السجميع من العمل ملكن لو أن المؤمن اقتصد في عمله على هذا الهدف البختوى مع الكافرة تماماً.

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمنَ في نبته وضميره ، المؤمن بفعل على قَدْر طاقته ، لا على قَدْر حاجته ، ثم بأخذ ما يحتاج إليه ويُنفق من الباقى ويتصدّق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ قُدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَلّٰ لَكُاهُ فَاعْلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِللّٰوَ مُعْرِضُونَ فَقَطَ ؟ لا ، بل إن للرُّحَاةِ فَاعْلُونَ ﴿ وَيَعْمَلُ وَيَسْعَى ، وَفَى نَيْتَهُ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى السَّعْلَى المُعْمَى وَالْعَمَلُ ، فَكَانَهُ يُقْبِلُ على العسمل ويجتهد فيه ، وفي نيته أنْ يعمل والعمل ، فكانه يقبل على العسمل ويجتهد فيه ، وفي نيته أنْ يعمل شيئًا لله بما يقيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يُميّز المؤمن في حركة الحياة عن الكافر.

وأذكر مرة أننا جئنا من الريف في الشناء في الثلاثينيات لزيارة سيدنا الشيخ الحافظ التيجائي، وكان مريضاً - رحمه الله ورضى الله عنه - وكان يسكن في حارة ، وفيضلنا أن تأخذ ( تاكسى ) يُوصلنا بدل أن نمشى في رَحْل الشتاء، وعند مدخل الجارة رفض سيائق

(التاكسى) الدخول وقال: إن أجرة التوصيل لا تكفئ لفسيل السيارة وتنظفيها من هذا الوحل ، وبعد إلحاح وافق واوصلنا إلى حيث نريد ، فاعطيناه ضيعف أجرته ، لكنى قبل أن انصرف قلت له : إنت لماذا تعمل على هذا ( التاكسى ) ولماذا تتعب ؟ قال : صن أجل مصالحي ومصالح أولادى ، فقلت له : وما يضيرك إن زدت على ذلك وجعلت في نيتك أن تُيستر بعملك هذا على الناس ؟ فاهتم الرجل ولبسته الكلمة فقال ؛ والد لا أرد راكبا أبدا .

ومعنى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكَاةِ فَاعِلُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون] لم يقل مؤدون ؛ لأن ﴿ فَاعِلُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون] تعنى : أن نيتهم في الفعل أنْ يفعلوا على قدر طاقتهم ويجتهدوا لترفير شيء بعد نفقاتهم يتصدقون منه .

إذن : حرَّم الإسلام الرهبانية التي تُحرِم المَحتمع من مشاركة الإنسان فقال ﷺ : « لا رهبانية في الإسلام » (" لانه اعتبر كل حركة مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية ، ومن هنا كان العمل عبادة .

وقد وضع العلماء شروطاً لِمَينِّ آواد الانقطاع للعبادة : أولها : ألاَّ يَاخَدُ تَفْقَتُهُ مِنْ أَحَدُ ، بِمعنَى أَنْ يَعْمَلُ أُولاً لِيُوفِّر احتياجاته طوالِ فَتَرة انقطاعه ، وصدق ( إقبال ) حين قال :

<sup>(</sup>۱) قال المحلوثي في كشف الخفاء ( ٣١٥١ ) : • قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي الله أبدلنا بالرهبائية الصنيفية السمجة ء . وقد أخرج أحمد في مستده ( ٢٢٦/٦ ) من حديث عائشة رختي الله عنها أن رسول الله قال : • إن الرهبائية لم تكتب علينا » .

لَيْسَ رُهُدا تصبوف من تقى في ألم عُمَّرة الحياة بدين إنما يُعرَفُ التضَوفُ فِي إلى سُلوق بمالٍ ومَطْمع وفُتُون

ثم يقول تعالى : ﴿ وَصَلُواتُ . ﴿ وَصَلُواتُ . وَهَذَه لِليَهُود يُسَمُونَ مَكَانَ المتعبِد : صَلَاوتًا ، لكن ماهاها لم يرتبها القرآن ترتيبًا زمنيًا ، فيقول : لهدمت صلوات و صوامع وبيع ؟ قالوا : لأن القرآن يُؤرِّح للقريب منه فالأبعد ،

﴿ وَمَسَاجِدُ .. ۞ ﴾ [الحج] وهذه للمسلمين ﴿ يُذْكُرُ فِيهَا اصَّمُ اللَّهِ كَثِيرًا .. ۞ ﴾

وما دام البحق سبحانه ذكر المساجد بعد الفعل ﴿ لَهُ المَّدُ مَانَ يُحكر ﴿ لَهُ العَمِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لذلك قال ﷺ: « مَنْ بني شه مسجداً ولو كم فُحَصِ قَطَاةٍ (١) بني الله له بيناً في الجنة »(١) .

<sup>(</sup>١) القطأ : طائر ، ستنى بذلك لتقلل منشية . [ألسان العرب = مادة : قطأ ] رمغيص القطاة : حيث تُقِرِّحُ فيه من الأرض أوالأنسوس : مبيض القطأ لانها تقيص العنوضع ثم تبيض فيه ، وكذلك هو للدجاجة [ لسان العرب = مادة : قدص ] .

#### @1AE+@@+@@+@@+@@+@@

فقوله تعالى ؛ ﴿ لَهُ لَهُ مَنَ مَ وَمَسَاجِدُ .. ۞ ﴾ [الحج] تدل على مكان خاص للعبادة وإلا لو اعتبرت الأرض كلها مسجداً ، فحاذا تهدم ؟

وعليه ، فكل مكان تُزاول فيه أمورٌ غير العبادة لا يُعتبر مسجداً ، كأماكن الصلاة التي يتخذونها تحت العمارات السكنية ، هذه ليست مساجد ، والصلاة فيها كالصلاة في الشارع وفي البيت ؛ لأن المسجد ( مكان ) وما يُبنى عليه ( مكين ) .

والمسجدية تعتى أ المكان من الأرض إلى السماء ، بدليل أننا في بيت الله الحرام نصلى فدوق سطح المسجد ، ونتجه لجر الكعبة ، لا للكعبة ذاتها ، لماذا ؟ لأن جر الكعبة إلى السماء كعبة ، وكذلك لو كنا في مسخمابي، أو في مناجم تحت الأرض ؛ لأن مما تحت الكعببة من الأرض كعبة ، وكذلك في المستعى إذا ضاق الدور الأول يسعى الناس في الثاني وفي السطح ، لأن جو المستعى مستعى .

إذن : المسجد ما حُكر للعبادة ، وخُصتُص للمسجدية من أرضه إلى سمائه ، وهذا لا يُمارس فَيه عمل دنيوى ولا تُعقد فيه صفقة .. إلخ .

اما أنَّ نجعل المسجد تحت عمارة سكنية ، وفوق المسجد مباشرة بباشر الناس حياتهم ومعيشتهم بعا فيها من هرج ولَهُو ، حلال وحرام ، وطهارة ونجاسة ، ومعاشرة زوجية .. إلخ فهذا كله يتنافى مع المسجدية التي جعلها الله حكراً للعبادة من الأرض إلى السماء . فلنُسمَ هذه الأماكن : مُصلَى ، ولا نقول : مسجد .

ثم يصف الحق سبحانه المساجد بقوله : ﴿ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيرًا ، . ( ) ﴿ [الحج] لأن ذكر الله في المساجد دائم لا ينقطع ، وتحن لا تتحدث عن مسجد ، ولا عن مساجد قُطْر من الاقطار ، إنما المراد

#### @<del>@</del>

مساجد الدنيا كلها من أنصى الشرق القصى الغرب ، ومن المشمال الجنوب .

ولل نظرت إلى أوقات الصلوات لرأيت أنها مرتبطة بحركة الفئك وبالشمس قبى الشروق ، وفي الزوال ، وفي الغروب ، وباعتبار فارق الترقيب في كل بلاد الله تجد أن ذكر الله دائم لا ينقطع أبدا في ليل أو نهار ، فأنت تُزدُّن للصلاة ، وغيرك يقيم ، وغيركما يصلى ، أنت تصلى الظهر ، وغيرك يصلى الصبح أو العصر ببل أنت في الركعة الأولى من الصبح ، وغيرك يصلى الركعة الثانية ، أنت تركع وغيرك يسجد .

إذن : هي منظومة عبدادية دائمة في كل وقت ، ودائرة في كل مكان من الأرض ، فلا ينفك الكون ذاكراً لله . اليس هذا ذكراً كثيراً ؟ اليستُ كلمة ( الله أكبر ) دائرة على السنة الخلق لا تنتهي أبداً ؟

ثم لما كان دَفْع الله الناسَ بعضهم بنيعض ينتج عنه معركة تُسفْر عن منتصر ومنهزم ، قال سيندانه : ﴿ وَلَينعسُرنَ اللهُ مَن يُعسُرهُ .. ﴿ وَلَينعسُرنَ اللهُ مَن يُعسُرهُ .. ﴿ وَلَينعسُرنَ اللهُ مَن يُعسُرهُ اللهُ مَن ينعسُرهُ الله ﴿ المع قَلْ الله لا ينتهى ، وإنْ كان بين حقّ شه وباطل حكم الله بأنه باطل لا بُدّ أن تنتهى يتُصلرة المق ، وغالباً لا تطول هذه المعركة ؛ لأن الحق دائماً في حضانة الله ، إنما تطول المعارك بين باطل وباطل ، فليس أحدهما أولي بنصرة الله من الآخر ، فيظل كل منهما يطحن في الآخر ، وإنْ لم تكن حربا ساخنة كانت حرباً باردة ، لماذا ؟ لأنه لا يوجد قوي لا هوى له يستطيع أن يقصل فيها ، وطالما تدخّل الهوى تستمر المعركة .

يبقى في القسمة العقلية المعركة بين حق وحق ، وهذه لا رجود لها ؛ لأن الحق واحد في الوجود ، فالا يمكن أنْ يحدث تصادم أبدأ بين أهل الحق .

#### 是計學

#### 

والحق - تبارك وتعالى - فى نُصَارته لأوليائه يستطيع أن ينصرهم دون حرب ، ويُهلك أعداءهم ، للكن الحق سبحانه يريد أن يأخذوا هم باسباب النصر ! لذلك يُعلّمهم أصدول هذه المسألة ، فيقول سبحانه :

﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حُتَّىٰ إِذَا أَتَّخَنتُمُوهُمْ (١) فَشُدُّوا الْوَقَاقِ فَإِمَّا مُنَّا بِعَدُ وَإِمَّا فَدَاءُ حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لاَئِتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَا كَنِ لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضِ .. (٢) ﴾ [محمد]

ومعنى ﴿ أَتَّخَنتُمُوهُمْ .. ( ) ﴾ [مسد] يعنى : جعلتموهم لا يقدرون على الحركة ﴿ فَشُدُّوا الْوَقَاقُ .. ( ) ﴾ [محد] لا تُجهِرُوا عليهم ، ولا تقتلوهم ، إنما شُدُّوا قيورَهم واستأسروهم ، وهذه من رحمة الإسلام وآذابه في الحروب ، قليس الهدف القُتل وإزهاق الأرواح ثم ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بِعَدُ وَإِمَّا فَدَاءً .. ( ) ﴾ [محمد] مَنَّا إِنْ كان هناك تبادل للاسرى ، فانت تمنُّ وَهُو يمنُ . والقداء أنْ يقدى نفسه ،

وكانت هذه المسالة حجة لنا حينما نتحدث عن الرق في الإسسلام ، ونرد على هؤلاء الذين يصلو لهم الهام الإسسلام ، ويستخدمون في ذلك السفسطة والمراوغة اللغوية لإقناع الناس بأن الإسلام ساهم في نشر الرق والعبودية .

ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرّعه الإسلام ، ولم يُوجِدُه بداية ، حيث كانت أسباب الرق كثيرة ، وأسباب

<sup>(</sup>١) أشفنته ألجراح : أعجزته عن الحركة أن عن القتال . [ الفاموس القويم ٢٠٦/١ ] وقال أبو العباس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . [ لسان العرب - مادة : ثفن ] .

#### @<del>@+@@+@@+@@!@</del>@+@\*!\!\@

الاستعباد متعددة : فَعنْ تحمّل دَيْنَا وعجز عن سداده يُستعبد لصاحب الدين ، ومَنْ عمل دُنباً وضاف من عقوبته اخذوه عبداً ، ومَنْ اختطفه الإشرار في الطريق جعلوه عبداً .. إلخ ،

فلما جاء الإسلام عمل على سدّ منابع الرقّ هذه ، وجعل الرقّ مقصوراً على الحرب المشروعة . ثم فتح عدة مصارف شرعية للتخلّص من الرق القائم ، حيث لم يكُنّ موجوداً من أبواب العثق إلا إرادة السيد في أنّ يعتق عبده ، فأضاف الإسلام إلى هذا الباب أبواباً أخرى ، فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب ، وكفارة لليمين ، وكفارة للظهار (۱) ، وحث على الصدقة في سبيل العتق ، ومساعدة المكاتب الذي يريد العتق ويسعى إليه .. إلخ .

فإذا لم تعتق عبدك ، فلا أقل من أن تطعمه من طعامك ، وتُلْبِسه من ملبسك ، ولا تُحمَّله ما لا يطبق ، وإنَّ حمَّلته فأعنه ، وكما يقول النبي عَلَيْهِ ، إنما هم إخوانكم ، (\*)

ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسالة الرقّ في الحروب أنهم يقارنون بين الرقّ والحرية ، لكن المقارنة هذا ليستّ كذلك ،

<sup>(</sup>١) خاهر من امرأته ، قال لها انها عليه كناهر أمه أو أخته أو غيرهما من المحرمات فيجرمها ولا يطلقها ، وكان العرب يفعلون ذلك أيذاه لهن وإضراراً غلما اشتكت الزوجة التي خاهرها زوجها للنبي على نزلت الآبات تنظم الظهار ، فإما طلاق أو كفارة كبرى إذا رغب في العودة إلى زوجته عقوبة له على الظهار ، قال تعالى : ﴿ الْفِينَ يُظْهَرُونَ مَنكُم مِن تَسَالِهِم ما هُنْ أَمْهَاتِهِم إِنْ أَمْهَاتُهُم إِلاَ اللهُ يَعَلَى وَدَالِهُم أَن أَمْهَاتُهِم إِنْ أَمْهَاتُهُم إِلاَ اللهُ يَعَلَى وَدَالَتُهُم إِلاَ اللهُ يَعْلُونُ مَن المودة إِنْ أَمْهَاتُهُم إِلاَ اللهُ اللهُ عَلَى وَدَالَهُم اللهُ اللهُ يَعْلُونُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المحادثة]

<sup>(</sup>۲) عن أبى ذر - رضى الله عنه - أن رسول الله قلة قال : « إن إخرائكم خولكم ، جعلهم الله تحت أبديكم ، فحمن كان أخره تحت بده فليطعمه معما بأكل ، وليلبسه معما بلسس ، ولا تكفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم » أخسرجه البخاري في صحيحه (٢٥٤٥) ، وكنا مسلم في صحيحه (١٦٦١) كتاب الإيمان .

# Q1/E1@**Q+QQ+QQ+QQ+QQ**+Q

المقارنة هذا بين الرق-والقتل ؛ لأنه لا يُسترق إلا من قدر المسترق عليه وتمكّن منه في المعركة ، وكان باستطاعته قُتُله ، لكن رحمة الله بعباده منعت قبتله ، واباحت أخّذه رقيقاً ، قبالنفعية للمقاتل المنتصر يقابلها حَقّن دم الآخر ، ثم بعد انتهاء الحرب نحث على عتقه ، ونفتح له أبواب الحرية ،

إذن : لا تقارن بين عبد وحر ، إنما قارن بين العبودية والقتل : أيهما أقل ضرراً ؟

لذَلكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يَعَذَّبِهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهُمْ وَيَنصُركُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفَ صُدُوْرٌ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ ﴿ آلَ وَيُدْهَبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آ ﴾ ﴿ [التوبة]

هذه نتائج ست للأمر ﴿ قَاتَلُوهُم ، ﴿ 10 ﴾ [التربة] وجواب الامر مجزوم بالسكرن كما في ( يُعذّبُهم ) ومجزوم بحدف حرف العلة كما في ( ويُخْرهم ) ، والخزى لانهم كانوا مغتبرين بقوتهم ، ولديهم جبروت مفتعل ، يظنون ألا يقدر عليهم احد ، وكذلك في : ينصركم ، ويشف ، ويذهب

ثم قطع السياق الحكم السابق ، واستانف كلاماً جديداً ، وإنْ كان معطوفا على ما قبله في اللفظ ، وهذا مظهر من مظاهر الدقية في الأداء القرآني ، وملّمنظ لرحمة الله تعالى حيتى بالكفار ، فقال تعالى : ﴿ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَىٰ مِن يَشَاءُ .. (1) ﴾ [التربة] هكذا بالرفع ، لا بالجزم فقطع اللفعل ( يترب ) عما قبله ؛ لأن الله تعالى لم يشأ أن يشرّك بينهم حتى في جواب الأمر .

وحتى على اعتبار أنهم مُزمُوا ، وكُسرت شنوكتهم ، وضاعت

# **○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○**

هيبتهم ، لعلهم يقيقون الانفسهم ، ويعودون للحق ، وهذه من رحمة الله بالكافرين في مُعاركهم مع الإيمان .

لكن ، نماذا يتوب الله على الكفار ويرحمهم وهم اعداء دينه واعداء نبيه ؟ قالوا : لأنه سبحانه وتعالى ويهم وخالقهم ، وهم عباده وعياله ، وهو أرحم بهم، ومرادات الله في الخلق أن يكونوا جميعاً طائعين .

لذلك ، يقول سجانه في الصديث القدسي : « قالت السماء : يا رب اثذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك وعنم شكرك ، وقبالت الأرض : يا رب اثذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك وقالت الجيال : يا رب اثذن لي أن أسقط طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب على أبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لي أن أعرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لي أن أعرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب

فالكون كله ناقم على الكافرين ، متمرد على العصاة ، مغتاظ منهم ، فعماذا قال الحق معتبارك وتعالى منهم ؟ قال سبهانه : « دعونى وخلقى ، لو خلفتموهم لرحمتموهم ، فإن تابوا إلى ، فانا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فإنا طبيبهم » ،

نعود إلى قبوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَصُونُ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ .. ( ) ﴾ [المج] وما دام أن النصر من عند أش فإياكم أن تبحثوا في القوة أو تقيسوا قبوتكم بقوة عدوكم ، فلربك عن وجل جنود لا يعلمها إلا فو ووسائل النصر وأنت في حضائة ألله كثيرة تأتيك من حيث لا تحتسب وباهون الأسباب ، أقلها أن أله يُريكم أعداءُكم قليلاً ويُكثر العومئين في أعيين الكافرين ليسفت ذلك في عَضَدهم ويرهبهم ويرعنوع معنوياتهم ، وقد يحدث العكس ، فيرى الكفاز المؤمنين قليلاً فيجترئون عليهم ، ويتقدمون ، ثم تفاجئهم الحقيقة .

# @1/o1@@+@@+@@+@@+@@+@

إذن : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو َ .. (1) ﴾ [الدثر] فلا تُعوَّل فقط على قرتك وتحسب مدى تكافَّتك مع عدرك ، دَعِّك من هذه الحسابات ، وما عليك إلا أنَّ تستنفد وسأتك واستبابك ، ثم تدع المجال لاستباب السماء ...

واقلُ جنود ربك أنَّ بِلَقَى الرعب في قلوب أعدائك ، وهذه وحدها كافية ، وبُرُوى أنهم في إحدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة أقواه المسلمين ، وأحسوا فيها بالمعارة لطول فتعرة القتال ، فأحدجوا السواك يُنظفون أسنانهم ، ويُطيبون أفواههم ، عندها قال الكفار : إنهم يستون أسنانهم لياكلونا ، وقدف ألله في قلوبهم الرعب من حيث لا يدرون .

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَقُوىٌ عُزِيزٌ ۞﴾ [المج] عزيز : يعنى المعركة بالنصر مهما خارتُ القوى رمهما ضعفتُ ، الم يكُن المسلمون في مكة ضفقاء مضطهدين ، لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه بين الكفار ؟

ولما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال: ﴿ سَيُهُومُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ فَ ﴾ [القدر] تعجب عمر أن بفراسته وعبقريته: أي جمع هذا الذي سيّنهزم ونحن غير قادرين حتى على حماية انفنستا ؟ فلما رأى يؤم بدر قال: صدق الله ﴿ سَيّهُزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ فَ ﴾ [القدر] فلما أن أن ألله قنوى عزيز فلا بد أن يتصاركم ، وهذه مسالة

<sup>(</sup>١) أورد أبن كثير في تفسيره رعزاه آلابن أبن حاتم ( ٢٦٦/١) عَنَ عَكرمة قال: • لما نزلت ﴿ سَيُهْزُمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ النَّبُرُ ۚ ﴿ النَّهُ ﴿ عَلَى عَبِر : أَيُ جَمِّعَ عَنَا ؟ أَي أَي جَمِع يَعْلَبٍ ؟ قَالَ عَبِر : أَيُ جَمِّعَ عَنَا ؟ أَي أَي جَمِع يَعْلَبٍ ؟ قَالَ عَبِر : فَلَمَّا كَانَ يَوْم بِدر رَايت رسبولَ الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول : • سبهزم المهمع ويولون الدير : قعرفت تأريلها يُؤمنن .

محكوم بها ازلاً : ﴿ كُنبَ اللهُ لأَعْلِينَ أَنَا وَرُسُلِي .. (13 ﴾ [السجاداة] قاذا ما تمَّتُ لكم الْقَلْبَة ، فاعلموا اللهِ الكم دَرَّرا ، ألا وهو :

# الزَّكَوْهُ وَاللَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَ الْمُواالصَّلُوةَ وَالنَّوا الْمُسَلُوةَ وَالنَّوا الْمُسَلُوةَ وَالنَّوا الْمُسَكُرِ اللَّهُ الزَّرَ المُسَكِرِ اللَّهُ الْمُرودِ وَيُنهَ وَاعْنِ الْمُسَكِرِ اللَّهُ الْمُورِ (اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُرودِ (اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُرودِ (اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ الْمُورِ (اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ الْمُورِ (اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

معنى : ﴿ مُكنّاهُم فِي الأرض .. (\*) ﴾ [الحج] جعلنا لهم سلطانا وقدة وغلبة ، فعلا يُجترى احد عليهم أو يزحزحهم ، وعليهم أن يعلموا أن أنه ما عكنهم ونصرهم لذاتهم ، وإنما ليقوموا بمهمة الإصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية في الأرض من كُلّ ما يُضعف صلاحها أو يقسده .

لذلك ، سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الربح يحمله حيث اراد ، فداخله شيء من الزهو ، فحمال به البساط وارشك ان يُلقيه ، ثم سيمع من البساط مَنْ يقول له : أميرنا أن نطيعك ما أطعت الله .

ي والمسكّن في الأرض الذي أعطاه الله الباس والقوة والسلطان ، يستطيع أنْ يفرض على مسجتمعه منا يشاء ، حتى إنْ مُكّن في الإرض بباطل يستطيع أنْ يفرض باطله ويُخضع الناس له ، ولو إلى حين .

عَمادًا يُناطِ بِالمؤمِن إِنَّ مُكِّن فِي الأرضِ ؟

يقول تعالى : ﴿ اللَّذِينَ إِنْ مُكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ !. ( ) ﴾ [الحج] ليكونـوا دائمـاً عملى ذكر وولاً، من ربسهم الذي وهبسهم هذا

التمكين ! ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه حَمْس سرات في اليوم والليلة .

﴿ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ الْمُنكرِ (1) ﴿ [الحج] قهده أسس الصلاح في المجتمع والميزان الذي يسعد به الجميع .

﴿ وَلَهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (١) ﴾ [الحج] يعثى : الثهباية إلينا ، وآخر المطاف عَدُدنا ، قَـمَنِ الترم هذه الترجيهات وأدًى دوره المثّرط في مجتمعه ، فيها وتعمَّتُ ، ومَنْ القاها وراء ظهره فعاقبته معروفة ،

ثم بُسِلِّى الحق سيمانه رسوله ﷺ حستى لا يهتم بما يقعله قومه من كفر وعناد ومجابهة للدعوة :

# ﴿ وَإِن يُكَدِّبُولَكَ فَقَدْ كَ ذَّبَتَ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَعَرُدُ اللهِ اللهِ

﴿ يُكُذَّبُوكُ .. ( ( ) ﴾ [الحج ] يعنى : في دعوتك فيواجهونك ، ويقفون في سبيل دعوتك ليبطلوها ؛ فاعلم أنك لست في ذلك بدعا من الرسل ، فقيد كُذَّب كِثير من الرسل ، قبلك ، وعليك ألا تلاجظ مسالة التكذيب منفصلة عن عاقبيته الاعم : كنذب القوم لكن كيف كانت العاقبة ؟ أثركناهم أم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ؟

فلا تحزن ، فلسبوف يحلُّ بهم ما حَلُّ بسابقيهم من المكذَّبين والمعاندين .

وقلنا : إن الرسول يتحمّل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على قدر رسائته ، فكلُّ رسل الله قبل ويحمد كان الرسول يُرْسل إلى قومه خاصة ، وقى مدة محدودة ، وزمان محدود ، ومع ذلك تعبوا

كثيراً فسى سبيل دعوتهم ، فما بالك برسسول بعث إلى الناس كافة فى كل زمان وفى كل مكان ، لا شكّ أنه سيتحامل من التعب والعناء أضبعاف ما تحمُّله إخوانه من الرسل السابقين .

وكأن الحق مد تبنارك وتعالى لم يعد رسوله ولله ويوطنه على تحمل المشاق من بداية الطريق حتى لا تفت في عضده حين يواجهها عند مباشرة اصر الدعوة ، يقول له : ليست السيادة امرا سهلا ، إنما دونها متاعب وأهوال ومصاعب فاستعد ، كما تنبه ولدك : إنتبه ، فالامتحانات ستاتى هذا العام صعبة ، فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة ، فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع ، وحين يسمع الولا هذا التنبيه يُجمع تماسكه ، ويجمع تركيزه ، فلا يهتز خين يواجه الامتخانات .

ثم يذكر الحق - تهارك وتعبالي - نماذج للمكذَّبين للرسل: ﴿ قُومُ لُوحٍ وَعَادُ وَتُمُودُ (3) ﴾

ثم يقول تعالى :

# ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَتَوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصَّحَابُ مَذَيَنُ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْصَحَافِرِينَ اثْمَرَ أَخَذَ تُهُمَّ فَكَيْفَ حَوْسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْصَحَافِرِينَ اثْمُرَ أَخَذَ تُهُمَّ فَكَيْفَ حَانَ نَكِيرِ ٢

وقاوله تعالى : ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِيرِينَ ثُمُّ أَخَدْتُهُمْ .. (23 ﴾ [الحج] أمليت : أمهلتُ حتى طنوه إهمالاً ، وهن إمهال بأنْ يعدُ الله لهم ، ويطيل

## O4A0000+00+00+00+00+0

في مدتهم ، لا إكراماً لهم ، ولكن ليأخذهم بعد هذا اخذ عزيز مقتدر ، وفي آية أخرى يُرضِّح لنا هذه البرقية المختصرة ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا لُمْلِي لَهُمْ لَيُ لَهُمْ لَيْلُونَ اللَّهُمْ لَيْلُونَ اللَّهُمْ لَيْلُونَ اللَّهُمْ لَيُرْدَادُوا إِثْمًا . . ( (١٧ عمان ]

وفى هذا المعنى يقول أيضا ؛ ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ وَهُمْ النَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعَدْبُهُم بِهَا فِي الْحَسِنَاةِ الدُّنْسَا وَتَرْهَنَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ١٠٠٠ ﴾ [التربة]

إذن : لا تغلق بما في أيديهم ! لأنه فتنة ، حلتى إذا أخذهم ألله كنائت حسرتهم أكبر ، فمن عُدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها ، ولا يألم لفقدها .

وقد حدث شيء من هذا في أيام سعد زغلول ، وكان أحد معارضيه يشتمه ويتطاول عليه ، لكن فوجيء الجميع بأنه يُولِّيه منصبا مرموقا في القاهرة ، فتعجّب الناس وسألوه في ذلك فقال : نعم ، وضعته في هذا المنصب ليعرف العلو والمنزئة حتى يتدسس عليها حين تُسلُب منه ، وتكون أنكي له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى يهوى على رقبته ، لأنه ما فائدة أن ترقعه من على الحصيرة مثلاً ؟!!

ثم يقول تعالى : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (13) ﴾ [الحج] الحق سبحانه يُلقى الخبر في صبورة استفهام لتقول أنت ما حدث وتشهد به ، والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟

والنكير : هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من تعمة إلى نقمة ، كالذي يُكرمك ويُواسيكُ ويبَشُّ في وجهك ويُغدق عليك ، ثم يقطع عنك هذا كله ، فتقول : لماذا تنكَّر لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينتزع منًا الإقرار بقدرته تعالى على علقاب أعداته ومُكذّبي رسله ، وهذا المعنى جاء أيضاً في

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضَحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَمُوا بِهِمْ يَتَعَامُونَ ﴿ وَإِذَا انْفَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلَهُمُ انْفَلُبُوا فَكَهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ فَالُوا إِنَّ هَلُولُوا فَكَهِينَ ﴿ وَإِذَا انْفَلُبُوا إِلَىٰ أَهْلَهُمْ انْفَلُبُوا فَكَهِينَ ﴿ وَإِذَا رَافَعُ وَالْمَالُونَ ﴿ وَ مَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظَينَ ﴿ وَ فَالْيُومُ وَأَرُوا مِنَ الْكُفّارِ مِنَ الْكُفّارِ فَلَ اللّهُ مِنْ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَ السَانِفِينَ ] يعنى : هَل جُوزِى الكفار بما الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَ السَانِفِينَ ] يعنى : هَل جُوزِى الكفار بما عملوا ؟ وهل استطعنا أَنْ نعاقبهم بما يستحقون من العذاب ؟

﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ اللَّهِ [اللَّهِ] أَى : إنكارى لماوقفهم من عدم أداء حقوق النعمة فبدُّلها الله عليهم نقمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَكَا إِن مِن قَرْبِيةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي اللهِ فَكَا اللهِ اللهِ فَهُ فَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها وَيِثْرِ مُعَظَلَةً وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ عَرُوشِها وَيِثْرِ مُعَظَلَةً وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَالْوِيدَةُ عَلَى عُرُوشِها وَيِثْرِ مُعَظَلَةً وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ﴿ فَكَأَيِّن مِن فَرِيَةٍ .. ﴿ إِلَيْهِ ) آداة تدل على الكَثْرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كم احسنت إليك . تعنى مرات عديدة تفوق الحصر ، فهي تدل علي العبالغة في العدد والكمية ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيْن مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبُيُونَ كَثِيرٌ .. ( (17) ﴾ [ال عمران]

والقرية (۱): اسم للمكان ، وحين يُهلك الله القدرية لا يُهلك المكان ، إنما يهلك المكان ، إنما يهلك المكان ، إنما يهلك المكين قديمه ، فالمدراد بالقدرية آهلها ، كلمنا ورد في قوله تعالى : هو وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ (۱) النِّي كُنّا فِيها . . ( ﴿ ) ﴾ [برسف] أي : اسأل آهل القرية .

<sup>(</sup>١) القبرية : البلدة الكبيارة تكون أقل من المدينة : أو هي كل مكان اتصلت به الأبنية . [الفاموس القويم ٣ / ١٩٠ ] .

 <sup>(</sup>۲) قال قستادة : المسراد بالقرية هذا منصر . نُقله ابن كشير في تفسيره (۲/۲۸) والقسرطين في تفسيره (۲۵۸۰/۳) وقالا : وقبل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها . لفظ القرطين .

# 经洲流

### O 1/10 V O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O

ويحتمل أن يكون المعنى : اسمأل القرية تُجبُك ، لأنك لم سألت الهل القرية فلربعا يكذبون ، أمًّا القرية فتسجل الأحداث وتُخبِر بها كما حدثت .

وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذائها ، فيخير معالمها بدليل قوله تعالى : ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيَةً بِمَا ظَلَمُوا .. ( ٢٠٠٠ ﴾ [الندل]

ومعنى : ﴿ أَهْلُكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ .. ﴿ [الحج] اى : بسبب عَلَيْمها ، ولا يُعَيِّروا ما بانفسهم ، وفي آية الحرى يقبول تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَنِيَّةً يَأْتِها وَرُقْهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانُ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصَنَعُونَ (١٠٠) ﴾ [التحل]

فهلاك القُرى لا يُدُ أن يكون له سبب ، فلما وقع عليها الهلاك اصبحت ﴿ فَارِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِها . . (3) ﴾ [الحج] الشيء الخاوى يعنى : الذي سقط وتهدّم على غيره ، وقبوله : ﴿ عَلَىٰ عُرُوشِها . . (3) ﴾ [الحج] يدل على عظم ما حلّ بها من هلاك ، حيث سقط السقف أولاً ، ثم انهارت عليه الجدران ، أو : أن ألله تعالى قلّبها راساً على عقب ، وجعل عاليها سافلها .

وقوله سبحانه : ﴿وَبِئْرِ مُعَطِّلَة .. ② ﴾ [الحج] البثر : هو الفجوة العميقة في الأرض ، بحيث تصل السي مستوى الماء الجوفي ، وعنه يُخرجون الماء للشُرب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا وَرَدُ مَاءَ مَدّيّنَ .. (١٣) ﴾ [القصص] أي : البثر الذي يشربون منه .

والبش حيان تكون عاملة ومستفادا منها تلحظ حولها مظاهر

حياة ، حيث ينتشر الناس حولها ، وينمو النبات على بقايا الصياه المستخرجة منها ، ويحوم حولها الطير ليرتوى منها ، أما البئر المعطّلة غير المستعملة فتجدها خُرية ليس بها علامات جياة ، وربما تسقو<sup>(1)</sup> عليها الرياح ، وتطمسها فَتُعطَّل وتُهجَر ، فالمراد معطلة عن أداء مهمتها ، ومهمة البئر السُّقيا .

﴿ وَقَصْرِ مُشْيِهِ ﴿ ٤٠ ﴾ [الحج] القصر: اسم للمارى الفَيْم ؛ لأن المارى قد يكون خيمة ، أو فيسطاطاً ، أو عبريشية ، أو بيتا ، أو عمارة ، وعندما يرتقى الإنسان في المأوى فيبنى لنفسه شيئا خاصاً به ، لكن لابد له أنْ يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه ، اما القصر فيعنى مكان السكن الذي يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه ، بحيث لا تحتاج إلى ألخروج منه ، يعنى : بداخله كل مُقومات الحياة ، ومنه : سميت الحور مقصورات في قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مُقْصُوراتٌ فِي المُخامِ (آنٌ فِي الرحمن] يعنى : لا تتعداها ولا تخرج منه .

و ﴿ مُشْيِه ﴿ فَى بِنَاءُ الحج ﴾ [الحج] من الشيد ، وهو الجير الذي يستعمل كَمُونَة في بِنَاءُ الحجر يعني : مادة للصق الحجارة ، وجَعلها على مسترى واحد ، وقديماً كان البناء بالطوب اللّبن ، والمونة من الطين ، أما في القصور والمساكن الفخمة الراقبية فالبناء بالحجر ، والمشيد أيضاً العالى المرتفع ، ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من مكانته ، والارتفاع من ميزات القصور ، ومعلوم أن مقاسات الغرف في العمارات مشالاً غيرها في القصور ، هذه ضيقة منشقضة ، وهذه واسعة عالية .

<sup>(</sup>۱) سفت الربح التراب : ثَرَتُه ، وقبل : حملته . والسافياء : الربح التي تحمل تراباً كثيراً على وجه الأرض تهجمه على الناس . [ لسان العرب .. مادة : سفا ] .

# 经计划

# O4/4/00+00+00+00+00+0

وفى قوله تعالى ﴿ وَقُصْرٍ مُشْيِهِ ۞ ﴾ [الحج] دليل على أن هؤلاء المهلكين كائرا من أصحاب الغِنَى والنعيم ، ومن سكان القصور ومِنْ علية القوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ أَفَكُرُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِهَا ٱوْ ءَاذَانُ يُسَمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِلْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ إِلَيِّي فِالصَّدُودِ ۞ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

السَّيْر: قُطْع مسافات من مكان إلى آخر، ويسمونه السياحة، والحق سبحانه يدعو عجاده إلى السياحة في أنحاء الأرض ؛ لأن للسياحة فاندتين :

قإما أنْ تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إنْ كنتَ فى مكان يضيق بك العيش فيه ، كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الأخرى للعمل وطلب الرزق .

وإما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتامل في مخلوقات ألله في مُثَلِّق الله وآياته على قدرته تعالى .

والسياحة في البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات من بيئة لأخرى ، فهذه حارة وهذه باردة ، وهذه صحراء چرداء وهذه خضراء لا يوجد بها حبة رمل ، لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمُّ انظُرُوا .. (11) ﴾

فالعطف فى الآية بـ ( ثُمُّ ) يدل على أن للسياحـة مهمة أخرى ، هى الاستثمار وطلب الرزق ، ففى الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين المهمتين ، فحين تذهب للعمل إياك أنْ تغفل عن آيات الله فى المكان الذى سافرت إليه ، وخُذُ منه عبرة كونية تفيدك فى دينك .

وفى آية أخسرى يقبول سيبحسانه : ﴿ قُلْ سِيسرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

العطف هذا بالفاء التى تنفيد الترتيب ، يعنى : سيروا فى الأرض لتنظروا آيات الله ، فهى خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل ، لا سياحة الاستثمار وطلب الرزق .

لذلك يقولون في الأمثال: ( اللي يعيش ياما يشوف ، واللي يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الأماكن تعددت الآيات والعجائب الدالة على قدرة الله ، وقد ترى منظراً لا يؤثر فيك ، وترى منظراً آخر يهزّك ويدرّك عواطفك ، وتأملاتك في الكون .

وقوله : ﴿ أَفَلُمْ يُسِيرُوا . ﴿ آنَ ﴾ [الحج] تعنى وتؤكد انهم ساروا فعلا ، كما تقول : أفلُم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلا ، وقد حدث أنهم ساروا فعلا في البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف ، وكانوا يصرون على ديار القوم الصهلكين ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَيُمرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٤٤) ﴾ [الصافات]

يعنى : أنتم أهل سيُّس وترحال وأهل نظر في مصيد من قبلكم ، فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟

﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنْهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَسْكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ۞ ﴾

# BALLER

# @1/11@**@+@@+@@+@@+**@

[الحج] قما داموا قد ساروا وترحلوا في البلاد ، فكيف لا يعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تُحرُك قلوبهم ؟

ولنا وقلقة عند قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا .. 

(3) ﴾ [الحج] وهل يعقِل الإنسانُ بقلبه ؟ معلوم أن العقل في العج ، والقلب في الصدر .

نعم ، للإنسان وسائل إدراك هى الحواس التي تلتقط المحسات يُسمُونها تأدياً مع العلم : الحواس الخصس الظاهرة ؛ لأن العلم أثبت للإنسان في وظائف الأعضاء حواساً أخرى غير ظاهرة ، فحين تُمسك بشيئين مسختلفين يمكنك أن تُميِّز أيهما أثقل من الأخسر ، فبأى حاسة من الحواس الخمس المعروفة توصلت إلى هذه النتيجة ؟

إنْ قُلْتَ بالعين فدعُها على الأرض وأنظر إليها ، وإنْ قُلْتَ باللمس فلك أنْ تلمسها دون أنْ ترفعها من مكانها ، إذن : فأنت لا تدرك الثقل بهذه الحواس ، إنما بعشىء آخر وبآلة إدراك أخرى هى حاسة العَضَلَ الذي يُميَّز لك الخفيف من الثقيل .

وحين تذهب لشراء قطعة من القعاش تفرك القاماش بلطف بين الناملك ، فتستطيع أنْ تُعيُّز التَّخين من الرقيق ، مع أن الفارق بينهما لا يكاد يُذْكّر ، فالله حاسة الركتُ ؟ إنها حاسة البَانْ . كذلك هناك حاسة البُعْد وغيرها من الحراسُ التي يكتشفها العلم الحديث في الإنسان .

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخّل العقل ليغربل هذه المدركات ، ويختار من البدائل ما يتاسبه ، فإنْ كان سيختار شوبا يقول : هذا أنعم وأرق من هذا ، وإنْ كان سيختار رائحة يقول : هذه ألطف من هذه ، إنْ كان في الصيف اختار

# 

الخفيف ، وإنَّ كان في الشناء اختار السميك .

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر في الذَّهُن وتقتنع بها ، ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك ، ولا لاختيار بين البدائل ، وعندها تنفذ ما استقر في نفسك ، وارتحت إليه بقلبك .

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند ميدا بالقلب ، وما دام استقر المبدأ في قلبك فقد أصبح دستوراً لحياتك ، وكل جوارحك تخدم هذا المبدأ الذي انتهنيت إليه ، واستقر في قلبك ووجدانك .

لكن ، لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هو الذي يقوم بعملية ضَخَ سائل الحياة ، وهو الدم في جمعيع أجزاء الجسم وجوارصه ، وهذه الجوارح هي أداة تنفيذ ما استقر في الوجدان ؛ لذلك قالوا : الإيمان محلّه القلب ، كيف ؟ قالوا : لأنك غربلْتَ المسائل وصفيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان في قلبك ، والإيمان أو العقيدة هي ما انعقد في القلب واستقرّ فيه ، ومن القلب تمتد العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التي تقوم بالعمل بمقتضى هذا الإيمان ، وما دُمْتَ قد انتهيتَ إلى مبدأ وعقيدة ، فإياك أنْ تخالفه إلى غيره ، وإلا فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه .

وكلمة ﴿ يَعْقَلُونَ بِهَا (13) ﴾ [الحج] تدل على أن المعقل منهام أخرى غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل ، فالعقل من منهامه أن يبعقل صناحبه عن الفطأ ، ويعقله أن ينشرد في المتاهات ، والبعض يظن أن معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن ينشطح المرء بعقله في الافكار كيف يشاء ، لا ، العقل من عيقال الناقة الذي يعنعها ، ويحتجزها أن تشرد منك ،

## O+00+00+00+00+00+0

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَوْ آذَاتُ يَسَمَعُونَ بِهَا (آ) ﴾ [الحج] كيف ولهبؤلاء القبوم آذان تسمع ؟ نعم ، ليهم آذان تسمع ، لكن سمعاع لا فائدة منه ، فكان الحاسنة غير موجودة ، وإلا ما فائدة شيء سمعته لكن لم تستشفد به ولم تُوظّفه في حركة حياتك ، إنه سماع كعدمه ، بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة .

﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (3) ﴾ [الحج] فسعمى الأيسسار شيء هيّن ، إذا منا قسيسَ بعدمى القلوب (1) ؛ لأن الإنسان إذا فيقد رؤية البصير يمكنه أنْ يسمّع ، وأنْ يُعلمل عقله ، وأنْ يعدمل عقله ، وأنْ يعدمل عقله ، وأنْ يعدمل عقله ، وأنْ يهتدى ، وما لا يراه بعدينه يمكن أنْ يخبره به غيره ، ويَصَفَه له وَصَفًا دقيقاً وكانه يراه ، لكن ما العمل إذا عَميَتُ القلوب ، والأنظار مبصرة ؟

وإذا كان لعمى الأيصار بديل وعوض ، فما البديل إذا عُمى القلب ؟ الأعمى يحاول أنْ يتحسُّس طريقه ، فإنْ عجز قال لك : خُذْ بيدى ، أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟

لذلك ، نقول لمن يغفل عن المشيء الراضح والمبدأ المستقد : أعمى فلّب . يعنى : طُمس على قلبه فلا يعى شيئاً .

وقوله : ﴿ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْمُنْدُورِ (13 ﴾ [الحج] معلوم أن القلوب في الصدور ، فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليوكد لك على أن المراد القلب الحقيقي ، حتى لا تَظِنْ أنه القلب التفكيريُّ التعقليُّ ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ بَأَفُوا هِهِم (١٢٢) ﴾ [ال عمران]

<sup>(</sup>۱) قال قتادة : البصر النافذ جُعل بُلُفة ومنقعة ، والبصر الناقع في القلب ، وقال مجاهد : لكل عين أربعة أعين : عينان في رأسه لدنياه ، وعينان في قلبه لأخرته ، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم بضره عماه شيئا ، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينقعه نظره شيئاً . [تقسير القرطبي ٢/١٠٨]

# **B**

ومعلوم أن القول من الأفواه ، لكنه أراد أن يؤكد على القول والكلام ؛ لأن القول قد يكون بالإشارة والدلالة ، فالقول بالكلام هو أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر :

جِرَاحَاتُ السُّنَانِ لَهَا الْبَتَامِّ ولاَ يُلْتَامُ مَا جَرَى اللسَّانُ ويقَولون : احفظ لسانك الذي بين فكيك ، وهل اللسان إلا بين الفكيُّن ؟ لكن أراد التوكيد على القول والكلام خاصة ، لا على طرق التفاهم والتعبير الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه<sup>(۱)</sup> :

# ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُغَلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ، وَإِنَ يَوْمًا عِنْدَرَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّ عَاتَعُدُ وَيَكَ ﴿ وَيَكَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَ

الم يقولوا في استعجال العذاب : ﴿ اللَّهُمُّ إِن كَانَ هَلْدَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندُكُ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٣) ﴾ [الانفال] عندنِكُ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٣) ﴾ [الانفال] وقالوا : ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ ﴾ [الاعراف]

ولا يستعجل الإنسانُ العذابَ إلا إذا كان غَيْسُ مؤمن به ، المؤمن بالعذاب ـ حقيقة ـ يسخاف منه ، ويريد أنْ يبطىء عنه أو أنْ ينجو منه ، والعذاب عنه أو أنْ ينجو منه ، والمعنى : ﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالْمَذَابِ . (آنَ ﴾ [الحج] انهم يظنون أنّه إنْ توعّدهم أنه بالعذاب فإنه سيقع لتُوه ، لذلك ، الحق سبحانه

<sup>(</sup>١) سبب ثرّول الآية : قبال القرطبي في تفسيره (٢/ ٤٦٠٩) : « شرّلت في النفسر بن الحارث ، ومن قوله : ﴿ قَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتُ مِنْ العَادِيْنُ (كَ) ﴾ [الأعراف] . وقيل : تزلت في آبي حبيل بن عشام ، وهن قبوله ﴿ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِبَّارَةً مِنْ البَّمَاءِ أَوِ الْشِا بِعَدَابِ آلِيمِ (٣٠٠) ﴾ [الانفال] .

# 经计划

## O1/10O+OO+OO+OO+OO+O

يصحح لهم هذا الفهم، فيقول: ﴿ وَلَن يُخْلِفَ اللّهُ وَعُدُهُ وَإِنْ يَرْمًا عندَ وَبِّكَ كَالْفَ سَنَة مِّمًا تَعُدُونَ (٤٤) ﴾ [الحج] فلا تتعجلوا توعُدكم به، فهو واقع بكم لا محصالة ؛ لانه وعد من الله، والله لا يُخلف وعنده، لكن اعلموا أن اليوم عند الله ليس كيومكم، اليوم عندكم اربع وعشرون ساعة ، أما عند الله فهو كالف سنة من حسابكم انتم للأيام.

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث ، ولا يسع اكثر مما قدر أن يُفعل فيه من الأحداث ، أما اليوم عند الله عقرٌ وجلٌ من فيسع احداثا كثيرة تما لأمن الف سنة من ايامكم ؛ ذلك لانكم تزاولون الأعمال وتعالجونها ، أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج ، وإنعا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ؛ كُنُ فيكون ، ففعلك يحتاج إلى وقت ، أما فعل ربك فمبكلمة كُنُ . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء في عذاب التفكير في هذا الوعيد طول عمرهم ، فيُعذّبون به قبل حدوثه .

إذن : لا تظن أن العذاب الذي ترعدكم به سيحدث اليوم أو غداً ، لا : لأن حساب الوقت مختلف .

الم تقرآ قول الله تعالى لنبيه موسى معليه السلام ما دعا على قومه : ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ أَا وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ قُرومه : ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ أَا وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابُ الأَلِيمَ ﴿ رَبِّ ﴾ [يونس]

قال له ربه : ﴿ قُدُّ أُجِيبُت دُّعْوَتُكُما . (٨٦) ﴾

ويقول المفسرون : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة من دعوته عليهم .

 <sup>(</sup>١) قال الفسطاك : صارت دنانيرهم ودراهمهم ونصاسهم وحديدهم حجارة منقوشة . [ الدر المنثور للسيوطى ٤/ ٣٨٤] وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

 <sup>(</sup>۲) قاله منجاهد فيها أخرجه عنه الحكيم الشرعةي . وقال ابن عباس فيها آخرجه عنه ابن المئذر : بزهمون أن فرهون مكث بعد هذه المدعوة أربعين حبثة . أوردهما السيوطي في ( الدر المنثرر : ٢٨٥/٤ )

# 经計談

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ يُدَبِّرُ الأَبْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْدُونَ ﴿ ﴾ [السجدة]

وتزيد هذه المدة في قوله سبحانه : ﴿ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ( ) ﴾ [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن عندكم في هذه الحالة مُعطّل ، فأنتم من هول ما ترون تستطيلون القصير ، ويمر عليكم الوقت شقيلاً ! لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى النار .

كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل ، ويمسر عليه الوقت كأنه لمح البصر ، ومن ذلك ما تلاحظه من قبصر الوقت مع الاحبة وطوله مع الأعداء ومن لا يهواه قلبك ، ولهذه المسالة شواهد كثيرة في شعرنا العربي ، منها قول احدهم :

حَادِثَاتُ السُّرورِ ثُوزَنُ وَزُنا وَالبَّلايَا ثُكَالَ بِالقَّفُزَانُ (١) وَالبَّلايَا ثُكَالَ بِالقَّفُزَانُ (١) وقول الآخر ؛

لَمْ يَطُلُّ لَيْلِي وَلَكِنَّ لَمْ أَنَمْ وَنَقَى عَنَّى الكَرَى طَيَّفَ ٱلمَّ<sup>(')</sup>
ويقول ابن زيدون :

إِنْ يَطْلُ بعدَكَ لَيْلِي فَلَكُمْ بِتُ أَشْكُو قِصَدَ اللَّيْلِ مَعَكَ

 <sup>(</sup>١) القفزان : جسمع قفيز وهو من المكاييل ، وهو من الارض قدر سائة وأربع وأربعين ثراماً .
 [ لسان العرب - مادة : قفز ] .

<sup>(</sup>٢) هذا البسيت ليستمار بن بُرِّد ، لَكوه أبو على القالي في الأسالي (١/١٣٢) والكرى : النوم والتعاس .

ثم يقول الحق سبحانة :

# ﴿ وَكَ أَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمُ اوَهِى ظَالِمَةً ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴿ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴿

﴿ وَكَا يَنِ (آنَ) ﴾ [الحج] قلنا : تدل على الكثيرة يعنى : كثيبر من القرى ، ﴿ أَمْلَيْتُ (آنَ) ﴾ [الحج] : أمهلتُ ، لكن طول الإصهال لا يعنى الإهمال ؛ لأن الله تعالى يُعلى للكافر ويُمهله لاجل ، فإذا جاء الأجل والعقاب أخذه .

﴿ ثُمُّ أَخَذْتُهَا ( ١٠٠٠ ﴾ [الحج ] وأخَذُ الشيء يتناسب مع قرة الآخذ وقدرته وعندف الانتقام بحسب العنتقم ، فسإذا كان الأخذ هو الله عز وجل ، فكيف سيكون أخُذه ؟

في آية الحرى يوضح ذلك فيقول : ﴿ أَخْذُ عَزِيزٍ مُّفْتَدرِ ﴿ أَخُدُ عَزِيزٍ مُّفْتَدرِ ﴿ آَكُ ﴾ [النمر] لا يُغَالب ، ولا يمتنع منه احد ، وكلمة الأخَدُ فيها معنى الشدة والعنف والقهر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِلَى الْمُصِيرَ ۞ ﴾ [الحج] يعني : المرجع والمآب ، فلن يستطيعوا أنْ يُفلئوا .

إِذَنْ : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين ، كما قال سبحانه : ﴿ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويْدًا ﴿ ﴿ الطارِق}

هذا الأجل قد يكرن لمدة ، ثم يقع بهم العناب ، كما حدث فى الامم السابقة التى الهلكها الله بالخسف أو بالغرق .. الخ ، أما فى أمة محمد علية ، قيكون الإملاء باحداث سطحية فى الدنيا ، كالذى حلّ بالكفار من الخبرى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم ، أمّا العذاب الجقيقى فينتظرهم فى الآخرة .

# 图排版

لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - لنبيه و الانتساء عدايه من العداب في عدايهم والانتقام منهم في الدنيا ، فما لم تَرَهُ فيهم من العداب في الدنيا سنتراه في الآخرة : ﴿ فَإِمَّا تُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيتُكَ الدنيا سنتراه في الآخرة : ﴿ فَإِمَّا تُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيتُكَ فَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللل

ثم يقول الحق سبحانه:

# النَّاسُ إِنَّمَا أَنَالُكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

والإنذار نوع من الرحمة ، لانك تخبر بشر قبل أوانه ، ليسحدره المنذر ، ويحاول أنْ يُسنجى نفسه منه ، ويبتعد عن أسبابه ، فسحين أذكرك بالله ، وأنه باخذ أعداءه أخَد عزيز مقتدر ، فعليك أنْ تربأ بنفسك عن هذه النهاية ، وأن تنجو من دواعى الهلاك .

ومعنى ﴿ مُبِينٌ ١٤٠٠ ﴾ [المج] محيط ، لا يترك صغيرة ولا كبيرة.

# ﴿ فَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْوَعَيَمِلُوا الصَّلِحَاتِ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا مُنْوَا وَعَيَمِلُوا الصَّلِحَاتِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُعْفِرَةٌ وَرِيْفَتُ كَرِيبِهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْفِرَةٌ وَرِيْفَتُ كَرِيبِهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعْفِرَةٌ وَرِيْفَتُ كَرِيبِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وطالعا آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالنذارة ، وأشرت فيسهم ، فأمنوا باش إلها فماعلاً مختاراً له صفات الكعال المطلق ، شم عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم معفرة إن كمانت ألمّت نفوسهم بشيء من المعاصى ، ويكون لهم رزق كريم . والكريم هو البدّال ، كمأن الرزق نفسه وصل إليهم يكرم وزيادة ، كما أن الكريم هو الذي نظل يده مبسوطة دائماً بالعطاء ، على حدّ قول الشاعر :

وَإِنَّى امْرِقٌ لاَ تَسْتَقِرُّ دَرَاهِمِي عَلَى الكُفِّ إِلاَّ عَابِرات سَبِيل

# 是計算符

# O4//10O+OO+OO+OO+OO+O

قالرزق نفسه كريم ؛ لأنه ممدود لا ينقطع ، كما لو أخذت كوب ماء من ماء جار ، فإنه يملُّ محلَّه غيره على الفور ، وهكذا .

# ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي مَايَدِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلِئِيدَكَ مَا أَوْلِئِيدَكَ مَا أَوْلِئِيدَكَ مَا أَوْلِئِيدًا كَالَمُ عَلَيْهِ مَا أَصْمَحَابُ لَلْفَحِيمِ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَا أَصْمَحَابُ لَلْفَحِيمِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَصْمَحَابُ لَلْفَحِيمِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

السمعى : عمل يذهب إلى غاية ، فإنْ كان قطع مسافة نقول : سرنا من كذا إلى كذا ، وإنْ كان فى قضية علمية فكرية ، فيعنى : أن الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء غاية .

والسَّعْىُ لا يُحمد على إطلاقه ، ولا يُذَمَّ على إطلاقه ، فإنَّ كان في خير فهو محمود ممدوح ، كالسعى الذي قال الله فيه : ﴿ فَأُولَنَكُ كَانُ سَعْيَهُم مُسْكُوراً (١) ﴾ [الإسراء] ، وإنْ كان في شَرَّ فهو قبيح مذموم ، كالسعى الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْهِ وَهُو أَلْدُ الْحُصَّامِ (١٠) وَإِذَا تَولَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ (١٠٠٠) ﴾ [البقرة]

اما السعاية فعادة تأخذ جانب الشير ، وتعنى : الوشاية والسعى بين الناس بالنميمية ، تقول : فلأن سعًاء بين الخلق يعني : بالشر ينقله بين الناس بقصيد الأذى ، وهؤلاء إنْ علموا الخيير أشفَوه ، وإنْ علموا الشير أذاعوه ، وإن لم يعلموا كذبوا .

لذلك ، نقول عَمًّا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا آفة الآخذ ، يعتى : الذي سمع الشرَّ ونقله وسعى به ، وكان عليه أنْ يحبسه ويُخفيه ، حتى لا تنتشر هذه الرذيلة بين الخَلْق .

# 品計

# 

وقد وشي واش بهمام بن عبد اش السلولي إلى زياد بن أبيه ، وكان زياد جباراً فقال للواشي : الجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشي بداً من أن يقول : نعم ، فكيف ينكر ما قال ؟! ولعله قال في نفسه : لعل اش يقضي أمرا يُخرجني من هذه (الورطة) قبل هذه المواجهة ؟ ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به ، وقد جعل زياد الواشي في مجلسه خلف ستار ، وأدخل همام ، فيقال له : يا همام بلغني أنك هجونني ، فيقال : كلا ، أصلحك الله ما قعلت ، ولا انت لذلك بأهل ، فكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل اخبرني أنك هجوتني ، فنظر فمام ، فإذا هو صديق له يجالسه ، فقال له :

أنتَ اسْرِقُ إمَّا انتمنْتكَ خَالِياً فَخُنْتَ وَإِمَّا قُلْتَ قَرُّلا بِلاَ عِلْمِ فَابِتَ الْمُولِ إِلاَ عِلْمِ فَأَبَّتَ مِنَ الأَمْرِ الذِي كَانَ بِينَنَا بِمِنزلة بِيْنَ الشِيانَةِ والإِثْمِ (')

يعنى أن أنت مذموم في كل الأحوال ! لأنك إما خُنْتَ أمانة المجلس والحديث ولم تصفط سراً فضفضت لك به ، وإمًّا اختلقت هذا القوال كذباً وبلا علم .

وعندها خلع زياد على همام الخُلُع" ، لكنه لم يعاقب الواشى ، وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ، وأن آذائهم قد آخذت على ذلك وتعوديّ عليه .

<sup>(</sup>۱) أورد الغزائي هذه الابيات في • إحياء علوم الدين » (۱۹۷/۳) ، ولكته ذكر قصة غير هذه في مناسبتها ، قال : « سعى رجل بزياد الاعجم إلى سليسان بن عبد الملك فجسع بينهما للموافقة فِأْتَهِلِ زياد على الرجل وقال .. » وذكر الأبيات .

 <sup>(</sup>۱) العَلْمة من الثياب : ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك عليه غلمة .
 [ لسّان العرب -- مادة : خلع ]

# B34199

# @1AV1@@+@@+@@+@@+@@

ومعنى ﴿ فِي آيَاتِنَا ( الدج ] والآيات إسا كونية ، كالشمس والقمر ، وإما معجزات ، وإما آيات الأحكام ، وسعوا فيها يعنى : قالوا فيها قُولاً باطلاً غير الحق ، كما يسمعى الواشي بالباطل بين الناس ، فيهاؤلاء إن نظروا في آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وإن شاهدوا معجزة على يد نبي قالوا : سحر واساطير الأولين ، وإن سمعوا آيات الاحكام تُتلكى قالوا : شعر ، وهم بذلك كله يريدون أن يُقسدوا على أهل الإيمان إيمانهم ، ويصدُوا عن سبيل الله .

ومعنى ﴿ مُعَاجِزِينَ ( ) ﴿ الدج ] جمع لاسم الفاعل معاجز مثل : مقاتل ، وهى من عَاجَزَ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه ، عَاجَزَ فلانٌ فلانًا يعنى باراه أيّهما يعجز قبل الآخر ، فعاجزه مثل باراه ليثبتُ أنه الأفضل ، ومثل : سابقه ونافسه .

إذن: فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة ، وكلمة نافسه الأصل فيها من النقس الذي ناخده في الشهيق ، وتُخرجه في الزفير ، والذي به يتآكس الدم ، وتستمر حركة الإنسان ، فإن امتنع التنفس يموت ؛ لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء ، لكنه لا يصبر على الهواء ولو لتفس واحد .

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا العباس رضى الله عنهما: قال عمر للعباس: أتنافسنى في الماء، يعنى: تغطس تحت الماء وتنظر أيهما يُعجز الآخر، ويتحمل عملية توقّف النفس، ومثل هذه المنافسة قد يحتال عليها الإنسان إن كتم نفسة وهو في جَعر الهواء، أما إن نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء، فكيف سيحتال على هذه العسالة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتي الذي اختزنه كل منهما في رئته، ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح

# 经计划

صنَّرًا من الآخر ، وأيُّهما أكثر تحمُّلا تحت الماء . هذه هي المعاجزة .

قمعنى ﴿ سَعَوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ.. ( الحج ال على عَلَيْون انهم قادرون أن يُعلجزونا ، قحين نأتى إليهم بكلام بليغ مُعَجز يضتلقون كلاما فارغا ليعجزونا به ، فأنى يكون لهم ذلك ؟ وأنى لهم أن يطعنوا يكلامهم على كلام الله ؟

ثم يُبين جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة: ﴿أُولَّمْنِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۞﴾ [الحج] فهذا حُكُم الله فيهم قضية واغيجة من اقتصر الطرق، فمَنْ ذَا الذي يُعجِز الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه(۱):

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن أَمْ لِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ وَ اللهُ عَلِيهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

قال ابن كشير في تقسميره (٢٢٩/٢) : • قد ذكر كشير من المقسرين ههنا قصمة الغرانيق ، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مستدة من رجه مسجوح راث أعلم . .

وقال القرطبى في تنفسيره (٢/٢/١٤): « الاحلايث المروية في نزول هذه الآية ، ليس منها شيء بصبح » وقال القباضي عياض في كنتاب « الشفية بتعريف حق المنصطفى « ٠ « هذا حديث لم يخرجه أحد من أصل الصبحة ، ولا رواه يسند سليم متحمل ثقة ، وإنسا أوقع به وبسيته المفسرون والمؤرخون المولدون بكل غربي » المتلفقون من الصبحف كل صبحيح وسقيم » .

<sup>(</sup>۱) سبب غزول الآية : أورد الواحدى في أسباب النزول (ص ۱۷۸) عن سعيد بن جبيس قال : قرأ رسول الله على رسول الله على السبطان على رسول الله على الشرائية و أفراً بنم اللات والعرى (٢) ومناة الثالثة الأخرى (٢) ﴾ [النجم] فالقي السبطان على السانه : تلك الفرانيق العملي وشفاعتهن ترتجي . ففرح بذلك المشركون وقالوا : قد ذكر الهنتا ، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله على رفال : اعرض علي كلام الله ، فلما عرض عليه فقال : أما هذا فلم آتك به ، هذا من الشبطان ، فاترل الله تعالى ، فورما أرسلًا من قبلك من رسول ولا في إلا أما هذا فلم آتك به ، هذا من الشبطان ، فاترل الله تعالى ، فورما أرسلًا من قبلك من رسول ولا في إلا

اثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء ، ودخل فيه كثير من الحشو والإسرائيليات ، خاصة حول معنى ﴿ نَمَنَىٰ ( ) ﴾ [الحج] وهى ثرد في اللغة بصعنيين ، وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما أربي من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية ، ويأتي التمني في اللغة بمعنى القراءة ، كما ورد في قول حسان بن تابت في رثاء عثمان بن عقان رضى الله عنهما :

تمثّى كتابَ اللهِ اوَّلَ لَيْلَة وَآخِرَهَا وَاقَاهُ حَتْمِ المقَادِرِ (۱)
يعنى : قُتِل عثمان وهو يقرأ القرآن ، وهذا المعثى غريب فى حَمَّل
القرآن عليه لعدم شيوعه (۱) .

وتأتى تمنى بمعنى: أحب أن يكرن الشيء ، وهذا هو القول المشهور في لغة العرب ، أما بمعنى قرأ فهو غير شائع ، ويُردّ هذا القول ، وينقضه تَقْضا أوليا مبدئيا قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولُ وَلَا نَبِي . . (12) ﴾

ومعلوم آن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه ، أما النبى فلا ينزل عليه كتاب ، بل يعمل بشرع من سبقه من الرسل ، إذن : فما دام الرسول والنبى مشتركين في إلقاء الشيطان ، فلا بد آن تكرن الأمنية منا بمعنى : أحب أن يكون الشيء ، لا بمعنى قرأ ، فأي شيء سيقرأ النبى وليس معه كتاب ؟

والذين فهموا التمني في قبوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكُ مِن رَسُولِ وَلا نَبِي إِلاَ إِذَا تَمَنَىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴿ ٢ ﴾ [الحج] أنه

<sup>(</sup>١) ذكره أبن منظور في لسال العرب - مادة ، مني ، بتقط :

تُعلَّى كَتَّابُ الله اوَّل لَيَّله وَاخْرَهُ لاَقَى جَعَامُ المقادر (٢) قال أبو منصدور : وَالثلاوة تسمى آمنية لأن تالَى القرآن إذَا مرَّ بآيةٌ رَحمة تعناها ، وإذا مرَّ بآية عذاب تمنى أن يُرقّاهُ ، [ لسان العرب - مادة مثى ] .

بمعنى : قرأ ، سواء اكانوا من العلماء المتعمِّقين أو السطحيين ، قالوا : المعنى إذا قرأ رسولُ الله القرآنَ تدخَّل الشيطان في القراءة ، حتى يُدخِل فيها ما ليس منها .

وذكروا دلسيلاً على ذلك في قبوله تعسالي : ﴿ أَفُسِرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُرَانِيقِ (') وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأَخْرَىٰ ﴿ ) ﴿ [النجم] ثم أضافوا : والغرانيق (') العلا ، وإن شفياعتهن لترتجى . وكان الشيطان ادخل في القرآن هذا الكلام ، ثم نسخه الله يعد ذلك ، وأحكم الله آياته .

لكن هذا القول يُشكُّك في قضية القرآن ، وكيف نقول به بعد أن قال تعالى في القرآن : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٠٣٠) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُتَدَرِينَ (١٠٤٠) ﴾ [الشعراء]

وقال : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَارِيلِ ﴿ إِنَّ الْأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَارِيلِ ﴿ إِنَّ الْحَامَةِ إِنَّا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ ﴿ الْحَامَةِ إِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ ا

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكالامه من أمثال هذا العبث ، وكيف نُدخل في القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم عبارتهم : والغرائيق العالا ، وإن شافاعتهن للترتجى مع قاول الله تعالى :

<sup>(</sup>۱) الغرانيق : الأصنام ، وهي في الأصل : الذكور من طير الداء . وكانوا يزعمون أن الأسنام تقريهم من ألله عز رجل وتشقع لهم إليه ، فشبهت بالطيور التي تعلق وترتقع في السماء . [ لسان العرب - مادة غرنق ].

 <sup>(</sup>۲) الرئين : عرق في القلب إذا تُعلَم مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسي الهام الذي يغذى
 الجسم بالدم النقي الخارج من القلب . [ القاموس القويم ٢/ ٣١٩ ] .

قهذا الفهم في تفسير الآية لا يستقيم ، ولا يمكن للشيطان أن يُدخل في القرآن ما ليس منه ، لكن يحتمل تدخّل الشيطان على وجه آخر : فحين يقرأ رسول الله القرآن ، وفيه هداية للناس ، وفيه مواعظ وأحكام ومعجزات ، أننتظر من عدو الله أنْ يُخلى الجو للناس حتى يسمعوا هذا الكلام دون أنْ يُشوش عليهم ، ويُبلّبل أفكارهم ، ويُحول بينهم وبين سماعه ؟

فإذا تعنى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان في أمنيته ، وسلط أتباعه من البشر يقولون في القرآن : سحّر وشعر وإفّك وأساطير الأولين . فدرر الشيطان - إذن - لا أنْ يدخل في كلام الله ما ليس منه ، فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يُمكنه الله من كتابه ابدا ، إنما يمكن أنْ يُلقى في طريق القرآن وفَهمه والتاثر به العقبات والعراقيل التي تصد الناس عن فهمه والتأثر به ، وتُفسد القرآن في نظر من يريد أن يؤمن به .

لكن ، هل محاولة تشويه القرآن هذه وصد الناس عنه جاءت بنتيجة ، وصرفت الناس فعلاً عن كتاب الله ؟

لقد خيب الشرسفيه ، ولم ثقف محاولاته عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن والثاثر به ؛ لأن القرآن وجد قلوباً وآذاناً استمعت وتأملت فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت الأسلوبه وبلاغته ، فآمنوا به واحداً بعد الآخر .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَبَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِي الشّيطَانُ ثُمّ يُحْكِمُ اللّهُ آيَاتِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (آتَ) ﴾ [الدج] يعنى : ألفى وأبطل ما ألقاه الشيطان من الأباطيل والعقبات التي أراد بها أنّ يصد الناس عن القرآن ، واحكمَ اللهُ آياته ، وأوضح أنها منه سبحانه ، وأنه كلام الله المعجز

الذي لل اجتمعت الإنس والجنُّ على أنَّ ياثوا بمنتله ما استطاعوا إلى ذلك سبعلاً .

هذا على قول من اعتبر أن ﴿ نَّمَنَّىٰ ١٠٥ ﴾ [الحج] بمعنى : قرأ .

أما على معنى أنها الشيء المحدوب الذي نتمناه ، فنقول : الرسول الذي ارسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخلّق ، فإن كان قادراً على تطبيق المنهج في نفسه فإنّ أمنتيه أن يُصدّق وأن يُطاع في علما جاء به ، أمنيته أن يسود منهجه ويسيطر ويسوس به حركة الحياة في الناس .

والنبى او الرسول هو أولى الناس بقومه ، وهو أحرصهم على نفعهم وهدايتهم ، والقرآن خبير يحب للناس أن ياخذوا به عملاً بقوله على النفسه على يحب للنفسه على يحب النفسه على النفسه على الموله المعلى ا

لكن ، هل يترك الشيطان لرسول الله ان تتحقق أمنيته في قومه أم يضع في طريقه العقبات ، ويُحرِّك ضده النفوس ، فيتمرَّد عليه قومه حيث يُذكِّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها بالإسلام ؟

وهكذا يُنْقِى الشيطان في أمنية الرسول ﴿ إِلاَ إِذَا تُمنَّىٰ أَنْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمنيَّتُ القرآن ينفذ إلى قلوب في أُمنيَّتُ (آ) ﴾ [المج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب الناس أو حتى آذائهم ، أليس هو صاحب فكرة : ﴿ لا تُسْمَعُوا لِهَسْدًا الْقُرْآنِ وَالْغَرْا فِيهِ . . (٣) ﴾

 <sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . آخرجه البخاری فی مسحیحه (۱۳) ، ومسلم فی صحیحه (٤٥) کتاب الإیمان عن انس بن مالك بلفظ ، والذی نفسی بیده ، لا یؤمن عبد حتی بحب لجاره – او قال : لاخیه – ما بحب لنفسه » .

# 图到数

### **○**¼\\\**○○+○○+○○+○○+○○+○○+○**

إن الشيطان لو لم يُلُق العدراقيل في سبيل سماع القرآن ويُشكّك قيه لأمن به كل مَنْ سمعه ؛ لأن للقرآن حلاوة لا تُقاوم ، وأثراً ينفذ إلى القلوب مباشرة .

ومع ذلك لم يَفُتُ ما القي الشيطان في عَضد القرآن ، ولا في عَضد الدعوة ، فأخذت تزداد يوما بعد يوم ، ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن المصدقين به ، المهم أن نتنبه : كيف نستقبل القرآن ، وكيف نتلقاه ، لا بد أن نستقبله استقبال الخالي من هوى ، فالذي يفسد الاحكام أنْ تُستقبل وتدخل على هوى سابق .

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع شيئين في رقت واحد ، لا بدًّ أنْ تُخرِج احدهما لتُدخل الآخر ، فعليك \_ إذن \_ أنْ تُخلِي عقلك وفكرك تماماً ، ثم تستقبل كلام الله ، وابحث فيه كما شئت ، فسوف تنتهي إلى الإيمان به شريطة أنْ تُصفي له قبليك ، فلا تُبق في ذهنك ما يُعكِّر صفّو الفطرة التي خلقيها الله قبيك ، عندها سياخذ القرآن طريقه إلى قلبك ، فإذا أشرب قلبًك حُبُّ القرآن ، فلا يزحزحه بعد ذلك شيء .

ولذا في إسلام سيدنا عمر مثالٌ وعظة ، فلما سمع القرآن من اخته لاول مرة ، وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به ، وضربها حتى أدمى وجهها ، وعندها رق قلبه ، وتحركت عاطفته نحو أخته ، وكأن عاطفة الحب زحزحت عاطفة العدارة ، وكشفت عن صفاء طبعه ، فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور(۱)

<sup>(</sup>۱) قصمة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام في السيارة النبرية (۱/ ٢٤٤) وفيها أنه قال : و لقد الفيارت انكما تابعتما منحمداً على دبنه ، ويطش بختنه سعيد بن زيم ، فغامت إليه اخته فاطمة بنت الخطاب لتكله عن زرجها ، فضربها فشيعها ، فلما فعل ذلك قالت له أخنه وغنته : نعم قد اسلمنا وامنا باش ورساوله ، فاصنع ما بنا لك ، فلما رأي عما ما بلخته من الدم ندم على ما منتع فارعرى » .

كذلك ، إنْ أردت أنْ تناقشُ قنضية الإيمان أو الكفر ، وأنْ تختار بينهما ؛ لانهما لا يجتمعان أبدا ، ولا بدُّ أنْ تختار ، فحين تناقش هذه القضية وأنت مصر على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لأن الله يطبع على القلب المُصر فلا يخرج منه الكفر ، ولا يدخله الإيمان ، إنما أخرجُ الكفر أولاً وتحرّر من أسره ، ثم ناقش المسائل كما تحب .

كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُواَدَىٰ ثُمُّ تَتَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّة . (13) ﴾

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن :

﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرَّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمْى . ( عَلَيْهُمْ عَمْى . ( عَلَيْهُمْ عَمْمُ يَعْمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمْمُ يَعْمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمْمُ يَعْمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمْمُ يَعْمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمْمُ يَعْمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمْمُ يَعْمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمْمُ يَعْمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمْمُ يَعْمَ عَمْمُ يَعْمَ عَمْمُ يَعْمَ عَمْمُ يَعْمَ عَلَيْهُمْ عَمْمُ يَعْمَ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمَ عَمْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمَلُونِهُمْ عَمْمُ يَعْمَ عَمْمُ يَعْمِ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ يَعْمُ عَمْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عِمْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ يَعْمُ عِمْ عِمْمُ عِمْمُ عَمْمُ يَعْمُ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عِمْ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عِمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عَمْمُ عِمْمُ عِمْ

فالقرآن واحد ، لكن المستقبل مختلف ، وقد ذكرنا أنك حين تريد أن ثبرد كوب الشاى الساخن فإنك تبنفخ فيه ، وكذلك إن أردت أن تُدفىء يديك في برد الشاء فيإنك أيضاً تنفخ فيها ، كيف \_ إذن \_ والفاعل واحد ، لكن المستقبل للفعل مختلف .

وقوله تعالى : ﴿ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولَ وَلَا نَبِيٍّ ﴿ ٢٠ ﴾ [الحج]

## O 1//100+00+00+00+00+00+0

(من) هذا للدلالة على العموم وشمول كل الأنبياء والرسل السابقين، فكل نبى أو رسول يتمنى يعنى: يود ويحب ويرغب أن ينتشر دينه ويُطبِق منهجه، ويؤمن به جميع قومه، لكن هيهات أن يتركه الشيطان وما أحب ، بل لا بُد أن يقف له بطريق دعوته ليصد الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه، لكن في النهاية ينصر الله رسله وأنبياءه، وينسخ عقبات الشيطان التي القاها في طريق الدعوة، ثم يُحكم أنه آياته، ويؤكدها ويظهرها، فتصير مُحكمة لا ينكرها أحد.

وساعة تسمع كلمة ﴿ أَلْقَى ﴿ آَلُقَى اللهِ إلهِ العِمْ الْ يعدها عقبات وشرورا ، كما يقول تعالى : ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَرْمٌ الْفَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَرْمٌ الْفَيَامَةِ ﴿ اللهَ الْفَيَامَةِ ﴿ آَلُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومما قباله أصحاب الرأى الأول فى تفسير ﴿ تُمنَّىٰ (٤٠) ﴾ [الحج] وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن ألله تعالى يُنزِل على رسوله الله أشياء تثبت بشريته ، ثم يمحو الله آثار هذه البشرية ليبين أن ألله صنعه على عينه ، حتى إن همَّت بشريته بشىء يعصمه الله منها .

لذلك يقول ﷺ : « يَرِدُ على فَاقول : أنا لست كاحدكم ، ويُؤخذ منى فاقول : أما أنا إلا يشر مثلكم » .

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلاّت النشر .

ومن بشريته عَيْدُ أنه تعرَض للسحر ، وهذه واقعة لا تُنكر ، وقد ورد فيها أحاديث صحيحة ، وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع الكيد : استهزاء ، وسبابا ، واضطهادا ، وإهانة ، ثم تأمروا عليه بليل ليقتلوه ، وبيّتوا له ، فلم يقلحوا قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللّذِينَ

# **B34**86

كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ<sup>(۱)</sup> أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﷺ

وكاد الله لرسوله وأخرجه من بينهم سالماً ، وهكذا قبضح الله تبييتهم وخيب سعيهم ، وقشلت محاولاتهم الجهرية والسرية فلجئوا إلى السحرة ليقعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه ، وعملوا لرسول الله سنحراً في مبشط ومنشاطة من شعره وطلح نخلة ذكر فقضحهم الله ، وأخبر رسوله بذلك فارسل الإمام علياً فاتى به من بير ذروان ".

وكان الحق سبحانه يريد أنْ يُبيِّن لنا بشرية الرسول ، وأنه يجرى عليه ما يجرى على البشر ، لكن ربه لا يترك بشريته وحدها ، وإنما يعصمه بقيرميته .

وهذا المسعنى هو ما قصيده أصسحاب الرأى الأول : أن الرسيول يطرأ عليه ما يطرأ على البشر العادى ، لكن تتدخل السماء لتعصيمه . وتحن نختار الرأى الآخر الذى يقول أن تعنى يمعنى ود وأحب .

ثم تشتتم الآية بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ) ﴾ [الحج] عليم بكيد الشيطان ، وتدبيره ، حكيم في علاج هذا الكيد .

﴿ لِيَجْعَلُ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالشَّيْطَانُ فِتَنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْفَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَ ٱلظَّلِمِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

 <sup>(</sup>۱) أي : ليحسبسوك ويبشوك في مكانك بعكة تحت سيطرتهم . وقيل : ليقيدوك . [ الشاموس المقوم ١/١٠٥ ] .

 <sup>(</sup>۲) آخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۹۸) ، ركفا مسلم في صحيحه (۲۱۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنها .

# 图到现在

# O1M100+00+00+00+00+0

ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان ، قلماذا كان الإلقاءُ بداية ؟

جعل الله الإلقاء غننة ليضنبر الناس ، وليُميَّز مَنْ ينهض بأعباء الرسالة ، فهي مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ ينفذ من الفتن ، وينجو من إغراءات الشعيطان ، ويتخطّى عقبانه وعراقيله ؛ لذلك قال تعالى عنهم ؛ ﴿ كُنتُمْ خُيْرَ أُمُّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (١٠٠٠) ﴾

وما تبوائم هذه المنزلة إلا لانكم أهلٌ لحمل هذه الامانة ، ثمر بكم الفتن فتهزاون بها ولا تزعزعكم ؛ لذلك قال تعالى : ﴿لِيَجْعُلَ مَا يُلْقِى الفَتْنَ فَتَهِزَاوِنَ بِهَا ولا تزعزعكم ؛ لذلك قال تعالى : ﴿لِيَجْعُلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي قُلُوبِهِم مُّرضٌ ( الله الله على الله على الله على وجهه . يقول كما يقولون : سحر وكذب واساطير الاولين .

وكذلك فتنة ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۞ ﴾ [الحج] وهم الذين فقدوا لين القلب ، فلم ينظروا إلى الجميل عليهم في الكون خُلُقا وإيجادا وإمداداً ، ولم يعترفوا بفضل الله عليهم ، ولم يستبشروا به ويأثرا إليه .

ونحن نلحظ الولد الصغير يانس بأمه وأبيه ، ويركن إليهما ! لأنه فاق حناتهما ، وتربّى في رعايتهما ، فإن ربّته مثلاً العربية حتى في وجود أمه فإنه يميل إليها ، ويألف حضنها ، ولا يلتقت لأمه ، لماذا ؟ لأنه نظر إلى الجميل ، من أين أثاه ، ومن صاحب الفضل عليه فرق له قلبه ، بصرف النظر من هو صاحب الجميل .

فهوّلاء طرأوا على كَوْن الله ، لا حَوْلَ لهم ولا قوة ، فاستقبلهم بكل ألوان الخير ، ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية مُتحجُرة لا تعترف بجميل .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقَ بَعِيد ( آ ) ﴾ [الحج ] فهم ظالمون أولاً لانفسهم حين نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة ، وتركوا منفعة كبيرة دائمة ، والشّقاق : الخلاف ، ومنه قولنا : هذا في شقّ ، وهذا في شقّ ، يعنى : غير ملتئمين ، وليّته شقّاق هيّن يكون له اجتماع والتّنام ، ليته كشقاق الدنيا بين الناس على عَرض من اعراض الحياة ، إنما هم في شقاق بعيد . يعنى : اثره دائم ، وأثره فظيع .

إذن : العلة الأولى لما يُلقِى الشبيطان أن يكون فبننة ، أما العلة الثانية ففي قوله تعالى :

# ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِالْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَّبِلِكَ فَيُوَّمِنُواْ بِهِ عَنْخَيِتَ لَهُ أَقُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِاللَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَامَنُواْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ أَنّهُ الْحَقُ مِن رَبِكَ (٤٠) ﴾ [الحج] يعنى : يشاكدوا تأكييداً واضحاً أن هذا هو الحق ، منهما شوش عليه المشوشون ، ومهما قالوا عنه : إنه سحر ، أو كذب ، أو اساطير الاولين : لأن الله سيبطل هذا كله ، وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق .

وما دام هو الحق الدى لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة قلا بُدُ ان يؤمنوا به ﴿ فَيُوْمِنُوا بِهِ ۞ ﴾ [الدج] ثم يتبع هذا الإيمان عملٌ وتطبيق ﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ ۞ ﴾ [الدج] يعنى : تخشع وتخضع وتلين وتستكين .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِواطٍ مُسْتَقِيمٍ ( ) ﴾

# @1AAT@@+@@+@@+@@+@@

فمسانة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول ، بل هو قاعد لأمته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لأمة محمد كلها ، ولكل من حمل عنه الدعوة .

يقول تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِنَىٰ بَعْضٍ زُخُرُكَ الْقَوْلِ عَرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ بَعْضٍ إِنَىٰ بَعْضٍ رُخُرُكَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا يَفْتُرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يَفْتُونُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يعتى : دعهم جانباً قاش لهم بالمرصاد ، فلماذا \_ إذن \_ فعلوه ؟ وما الحكمة ؟

يقول تعالى : ﴿ وَلِيُمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا . . ( الله عدان ] وقال : ﴿ وَلِيصَافَىٰ إِلَيْهِ أَفْدِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ( الله الله عدان ]

فمهمة الشيطان أنْ يستغلّ ضعاف الإيمان ، ومَنْ يعبدون الله على حرف من أصحاب الاحتجاجات التبريرية الذين يريدون أنْ يبرروا لانقسهم الانغماس في الشهوة والسير في طريق الشيطان ، وهؤلاء يحل لهم الطعن في الدين ، ويتمثون أن يكون الذين والقيامة والرب أوهاما لا حقيقة لها ، لانهم يخافون أن تكون حقيقة ، وأن يتورطوا باعمالهم السيئة ونهايتهم المؤلمة ، فهم - إذن - يستبعدون النقيامة ويقولون : ﴿ أَنْذَا مَنّا وَكُنّا ثُرَابًا وَعَظّامًا أَنّا لَمَبّعُوثُونَ آلَ ﴾ [الصافات]

لماذا ؟ لأنه يريد أنْ يبرر سلوكه ، إنه يريد أنْ يُخرِج نفسه من ورطة ، لا مخرج منها ، وهؤلاء يتبعون كل ناعق ، ويجْرُون وراء كل شيسهة في دين ألله يتلقفونها ويرددونها ، ومرادهم أن يهدموا الدين من أساسه .

نسمع من هؤلاء المسرفين على انفسهم مثلاً من يعترض على

تحريم الميتة وأكل الذبيحة ، وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر في نفوسهم ، ولهم حجج وأهية لا تنطلي إلا على أمثالهم من الكفرة والمنافقين ، وهذه مسألة وأضحة ، فالموت غير القتل ، غير الذبح .

المدوت: أن تخرج الروح أولاً دون تُقُض بِنْية الجسم ، وبعد خروج الروح ينقض بناء الجسد ، أما القتل فيكرن بنقض البنية أولا ، ويشرتب على نَقُض البنية خروج الروح ، كأن يُضرب الإنسان أو الحيوان على راسه مثلاً ، فيموت بعد أن اختل مخه وتهشم ، فلم يعد عمالماً لبقاء الروح فيه .

يقول تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدُّ خَلَتُ مِنَ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قَبِلَ. . (١٤٤٠ ﴾ [آل عمران] إذن : قالموت غير القَتَل .

وقد مثلنا لذلك بضرء الكهرباء الذى نراه ، والذى يسرى فى الأسلاك ، ويظهر أثره فى هذه اللمبات ، نحن لا نعرف حتى الآن كُنْه هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء ، إنما نراه وتثمَم به ، فإذا ما كُسرت هذه اللمبة ينطقىء النور ! لانها لم تعد صالحة لاستقبال هذا التور ، وغم أنه موجود فى الاسلاك ، إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجى المفرع من الهواء .

كذلك الروح لا تسكن الجسم ، ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات معينة ، فإن اختلت هذه المواصفات خرجت الروح من الجسد .

. أما الذبح فهو أيضاً إزهاق روح ، لكن بأمر الله خالقها وبرخصة منه سبحانه ، كأن يُقتل إنسان في قصاص ، أو في قبتال مشروع ، أو نذبح الحبوان الذي أحله الله لنا وأمرنا بذبحه ، ولولا أمر الله بذبحه ما ذبحناه ، ولولا أن الله أحله ما أكلناه ، بدليل أننا لا ناكل ما لم يحل لنا من الحيوانات الأخرى .

### BULL

#### @1///•@**@+@@+@@+@@+@**

والذين يجادلون في عملية الذَّبْح الشرعية ، ويُزهقون أرواح الحيوان بالخنق مثالاً غفلوا عن الحكمة من الذبح : الذبح إراقة للدم ، وفي الدم مواد ضمارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفية دم دبيمته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذي لم يمر على الكلية لتنقيه.

فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول ألله وحريص على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة ، لكن لن يدّعة الشيطان يُحقِّق هذه الأمنية ، كما لم يدع رسوله وَ مَن قبل ، فكيده والقاؤه لم ينته بموت الرسول ، وإنما هو باق ، وإلى أنْ تقومَ الساعة .

لذلك يقول تعالى في الآية بعدها :

# ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِن يَقِمِّنَهُ حَتَّىٰ تَأْلِيَهُمُ اللَّهِ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِن يَقِمِّنَهُ حَتَّىٰ تَأْلِيهُمُ مَا السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

قبوله : ﴿ فِي مِرْيَة ﴿ ۞ ﴾ [الحج] يعنى : في شك من هذا ، لذلك قلنا : إن أنباع رسول أله وَهِمْ مُكلَفُون من ألله بأن يكونوا أمتدادا لرسالته : ﴿ لَتَكُونُوا شُهَداء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيداً . ( [البقرة] شهيداء أنكم بلّغتم كما كان الرسول شهيدا عليكم ، فكلٌ منا كانه مبعوث من ألله ، وكما شهد رسول ألله عليه أنه الملغه ، كذلك مو يشهد أنه بلّغ من بعد رسول ألله ؛ لذلك جاءت هذه الآية للأمرين ليكون الرسول شهيدا عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما حمَّلنا هذه الرسالة قال : ما دُمْتم امتداداً لرسالة الرسول ، فلا بُدُّ أنْ تتعرُّضوا لما تعرُّض له

الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء في استياتكم ، فإن صمدتم فإن اش تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان ، وينصر في النهاية أولياءه ، وسيظل الإسلام إلى أن تقوم الساعة ، وسيظل هناك أناس يُعادُون الدين ويُشكّكون فيه ، وسيظل الملحدون الذين يُشكّكون الناس في وجود الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : إن هذا الكون خُلق بالطبيعة ، وترى وتسمع هذا الكلام في كتاباتهم ومقالاتهم ،

ولم يُسلَم العلم التجريبي من خرافاتهم هذه ، فبإنَّ راوا الحيوان منسجماً مع بيئته قبالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكرين مناسب لبيئته .

وفي النبات حييما يقفون عند آية من آياته مثلاً: ﴿يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفُضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الأَكْلِ.. ۞ ﴿ [الرعد] يقولون : إن النبات يتغذى بعملية الانتخاب ، يعنى النبات عو الذى ينتخب ويختار غذاءه ، فعنى التربة الواحدة وبالمساء الواحد ينمو النبات الحلو والمر والحميضي والحريف ، فبدل أن يعترفوا لله تعالى بالفيضل والقدرة يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب .

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء في قرنسا ، وحاولنا الرد عليهم وإيطال حججهم ، وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية تُميَّز بين الأشياء المنتخبة ، فهل عند النبات إرادة تُمكّنه من اختيار الحلو أو الحامض ؟ وهل يُميز بين المرَّ والحريف ؟

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذهان قدرة الله في قولون : إن النبات يتغذّى بخاصية الأنابيب الشعرية يعنى : انابيب ضيقة جدا تشبه الشعرة فسميت بها ، ونحن نعرف أن الشعرة

#### 01MV00+00+00+00+00+0

عبارة عن أنبوبة مجونة ، وحين تضع هذه الانبوبة الضيقة في الماء ، فإن الماء يرتفع فيها إلى مسترى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه الانبوبة لضيقها أقل من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء ، أما إن كانت هذه الانبوبة واسعة فإن الضغط بداخلها سيسارى الضغط خارجها ، ولن يرتفع فيها الماء .

فِقُلْنَا لهم : لو احضرنا حوضاً به سوائل مختلفة ، مُذَاب بعضها في بعض ، ثم وضعنا به الأنابيب الشُّعْرية ، هل سنجد في كل أنبوبة سائلاً معينا دون غيره من السوائل ، أم سنجد بها السائل المخلوط بكل عناصره ؟

لو قمت بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم في الأنابيب بهذه الخاصية ، لكنها لا تُميرُ بين عنصير وآخر ، فالسائل واحد في كل الأنابيب ، وما أبعد هذا عن نمو النبات وتغذيته .

وصدق الله حدين قبال : ﴿ اللَّذِي خَلَقَ فَسَمَوَّىٰ ۚ ۚ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۚ ﴾

إذن : ما أبعد هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهل القائلين بها والمروّجين لها ! خاصة في عصر ارتقى فيه الغلم ، وتقدّم البحث ، وتنوّعت وسائله في عبصر استنارت فيه العقول ، واكتشفت أسرار الكون الدالة عبلى قدرة خالفه عبر رجل ، ومبع ذلك لا بزال هناك مبطئون .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنَّهُ مِّنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً . . ② ﴾

فهم \_ إذن \_ موجودون في أمة مصعد إلى أنَّ تنقومَ الساعة ،

وسنُواجههم نحن كما واجههم رسول الله ، وسيظل الشيطان يُلقى فى نفسوس هؤلاء ، ويوسسوس لهم ، ويوحى إلى اوليائه من الإنس والجن ، ويضع العقبات والعراقيل ليصدد الناس عن دين الله . هذا نموذج من إلقاء الشيطان في مسألة القمة ، وهي الإيمان بالله .

كما يُلقى الشيطان فى مسالة الرسول ، فنجد منهم من يهاجم شخصية رسول الله الله الله عنه وكيف وهو الأمى البدوى يقود أمة ويتهمونه ويخوضون فى حبقه ، وفى مسألة تعدد زوجاته الله ممًا يُمثّل عقبة فى سبيل الإيمان به على .

ونعجب له جوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ، إن هذا الهجوم يحمل في طياته إيماناً بأنه رسول الله ، وإلا لَما استكثروا عليه ولَما انتقدوه ، قلو كان شخصاً عادياً ما تعرفض لهذه الانتقادات.

لذلك لا تتأقش مثل هؤلاء في مسألة الرسول ، إنما في مسالة القسمة ، ووجود الإله ، ثم الرسول العبلغ عن هذا الإله ، أمّا أنّ تخوض معهم في قنضية الرسول بداية فلن تصل معهم إلى حلّ ؛ لانهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ، ثم يقيسون عليها سلوكيات رسول الله ، وهذا وَضع مقلوب ، فالكمال نأخذه من الرسول ومن فعله ، لا نضع له نحن مقاييس الكمال .

ثم يُشكّكون بعد ذلك في الأحكام ، فيعترضون مثلاً على الطلاق في الإسلام ، وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب منهم ، فكيف نجسبر زوجين كارهين على معاشرة لا يُبغُرنها ، وكانهما مقترنان في سلسلة من حديد ؟ كيف وأنت لا تستطيع أنْ تربط صديقاً بصديق لا يريده ، وهو لا يراه إلا مرة واحدة في اليوم مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين في مكان واحد ، وهما مأمونان على بعض في حال الكراهية ؟

### B311954

ويُخبِّب الله سَعْيهم ، ويُظهر بطلان هذه الأفكار ، وتُلجئهم لحداث الحياة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق ، حيث لا بديلَ عنه لحلَّ مثل هذه المشاكل .

وفى قول : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطَفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ ﴾ [الصف] ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [الصف]

يقرئون : ومع ذلك لم يتم الدين ، ولا يزال الجمهرة العالمية في الدنيا غُير مؤمنين بالإسلام ، يريدون أنْ يُشكُّكوا في كتاب الله ، وهذا القبول منهم ناشيء عن عدم فَهُم للآية ، ولمعنى ﴿ لِيُظْهِرَهُ (٣٣) ﴾ [التوبة] فهي لا تبعني أن ينتصبر الإسلام على كل منا عداه انتصاراً يمجو المخالفين له .

إنما يُظهره يعنى: يكتب له الغلبة بصدق حُمَجه وقضاياه على كُره من الكافرين والمشركين، فهم - إذن - موجودون، لكن يظهر عليسهم، ويعلو دين الإسلام، ويضطرون هم للأخذ بقوانينه وتشريعاته حَلاً لمشاكلهم، وكَونهم يتخذون منه حلاً لمشاكلهم وهم كافرون به أبلغ في الردّ عليهم لو آمنوا به ، قبلو آمنوا بالإسلام ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم.

فما كنتم تُشكّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من رسول ، فها هي الآيام قد عضّتكم بأحداثها وتجاربها وألجأتكم إلى هذا الحكم الذى تعارضونه ، وها أنتم تُشرّعون بتشريع الإسلام وأنتم كافرون به ، وهذا دليل ظهوره عليكم .

ومعنى ﴿ حَتَّىٰ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَهُ ٥٠ ﴾ [الحج] يعنى : فجأة ، وقد تكلِّم العلماء في معنى الساعة : أهى يوم القسيامة ، أم يوم يموت الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معا ، على اعتبار أن مَنْ مات فقد قامت قيامته حيث انقطع عمله ، وموت الإنسان ياتي فجأة ، كما أن القيامة تأتى فجأة ، فهما - إذن - يستويان .

لكن ، إن كانت الساعة بغنة تفجؤهم بأهوالها ، قدما العلامات الصُغرى ؟ وما العلامات الكبرى ؟ البست مقدمات ثانن بحلول الساعة ، وحينئذ لا تُعدُّ بغنة ؟ قالوا : علامات الشيء ليست هي إذن وجوده ، العلامة تعنى : قُرْب موعده فانتبهوا واستعدُّوا ، أمًّا وقت حدوثه فلا يعلمه أحد ، ولا بدُّ أنْ ياتي بغنة رغم هذه المقدمات .

ثم يقدول تعالى : ﴿ أَوْ يَأْتِيهُمْ عَنْابُ يَوْمِ عَقَيمِ ( عَ ) ﴿ [المع] المع المعض ( أَ ) عَتَبِر : ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَقَيمٍ ( 3 ) ﴾ [المعض ( أَ ) عتبر : ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ وبالثالى فالساعة تعنى الموت ، وآخرون ( يقولون : ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ( 3 ) ﴾ [المع ) المواد يوم بدر الذي فصل الله فيه بين المحق والباطل .

وهذا اجمتهاد يُشكرون عليه ، لكن لما نتامل الآية : ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَة مَنْدُ . (قَ ﴾ [الحج] يعنى : المرية مستمرة ، لكن بدرة انتهت ، المرية ستظل إلى أن تقوم الساعة (") .

ولا مائع أن تكون الساعة بمعنى القيامة ، واليوم العقيم أيضاً هو

<sup>(</sup>۱) قالله الضحمال ، ومجاهد . قالا : بوم التبيامية لا ليلة له . [ نقله القرطبي في تفسيره ٢/ ١٩٠ . والسبوطي في الدر المنثور ٦/ ١٠٠] .

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . [ نقله القرطبي في تفسيره ٦/١٦١] .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٣١) • « هذا للقول هو الصحيح - وإن كان يوم بدر من جللة ما أوعدوا ، لكن هذا هو المواد ، ولهذا قال : ﴿ الْمَلْكُ يُومَعِدُ بِلَّهُ يَحَكُمُ بَيَّهُمُ (3) ﴾ [الحج] » .

#### -4x41-00+00+00+00+00+0

يوم القيامة ، فيكون المدلول واحداً ، لأن هناك فرقاً بين زمن الحدث والحدث نفسه ، فالساعة هي زمن يوجد فيه الحدث وهو العذاب ، فالساعة أولاً ثم يأتي العذاب ، مع أن مجرد قيام الساعة في حدًّ ذاته عذاب .

ومعنى ﴿عَلَابُ يَرْمُ عَقِيمٍ ﴿ الدِي الدَي الدَي الذِي لا يلد ، رجل كان أو امرأة ، قالا يأتي بشيء بعده ، ومنه قوله تعالى عن سارة امرأة إبراهيم عليه السالام : ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ (آ) ﴾ [الذاريات] وكذلك يوم القيامة يوم عقيم ، حيث لا يوم بعده أبدا ، فبهي نهاية المطاف على حَدُ قول أحدهم : حَبَتُهُم به الدنيا وادركها العُتْم .

أَو ﴿ عَفِيمٍ ( عَ كُلُومَ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ( ) مَا تَذَرُّ كَمَا شَيْ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ( ) مَا تَذَرُّ مِن شَيْءَ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ كَالرُّمِيمِ ( ) ﴾

[الذاريات]

ذلك لأن الربح حين تهبّ ينتظر منها الخير ، إما بسحابة مُعطرة ، أو تحريك لقاح الذكورة بالأنونة ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لُوَاقِحَ . (\*\*) ﴾ [المجرع أما هذه فلا خير فيها ، ولا طائل منها ، وليتها تقف عند عدم النفع ، ولكن تتعدّاه إلى جَلْب الضّر ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْء أَنَتُ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ وَلَكُن تَتَعدّاه إلى جَلْب الضّر ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْء أَنَتُ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ وَلَكُن تَتَعدّاه إلى جَلْب الضّر ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْء تَمرُ عَليه .

وكما جاء في قدوله سبحانه : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوَّدِيَتِهِمُ قَالُوا هَسْدًا عَارِضٌ مُمْطُرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ آلِيمٌ (١٠) تُدَمِّو كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاً مَسَاكِنَهُمْ ۞ ﴾ [الاحتاف]

فالمعنى ـ إذن ـ ﴿ عُقِيمٍ ( ٤٠٠ ﴾ [الحج] لا خير فيها ولا نفع ، بل فيها الشر والعذاب ، أو عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لأنكم تركتم

### 是讲说

#### 

دنيا الأغيار ، وتقلّب الأحوال حال بعد حال ، فالدنيا تتقلّب من فقر إلى غنى ، ومن صحة إلى مرض ، ومن صغر إلى كبر ، ومن أمن الله خوف ، وتتحول من صحيف إلى شتاء ، ومن حر إلى برد ، ومن ليل إلى نهار ،. وهكذا .

أما في الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذي يعيش بالأسباب الى عالم آخر يعيش مع العسبيّب سبحانه ، وإلى يوم آخر لا يوم يعده ، كانه عنقم أن يكون له عنقب من بعده أو مشيل له ، كما لو حضرت حفيلاً مثلاً قد استكمل ألوان الكمال والنعم ، فتقول : هذا حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا ياتى بعده مثله .

وإذا كنت في الدنيا تعيش بالأسباب التي خلقها الله لك ، فانت في الآخرة ستجلس مستريحاً تتمتع بالمسبّب عزّ وجلّ ، ويكفي أن يخطر الشيء ببالك ، فتراه بين يديك ؛ ولأن القيامة لا أغيار فيها ولا تقلّب ، فسيظل الجميع كلّ على حاله في سنّ واحدة ، لا يشيب ولا يهرم ، ولا يمرض ولا يمون .

أَلاَ ترى إلى قوله تعالى في نساء الجنة : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءُ ۚ ۚ ۚ أَلَا تَن اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلِّمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والكارة لزوجيته في الدنيا لانها كانت تتعبه نقول له: لا تقس زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ لَهُمْ فَيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرةٌ ﴿ \* \*\*\* ﴾

أى : مطهرة من كل ما كنتَ تكرهه فيها في الدنيا شكلاً وطَبُّعاً وخُلفاً ، فأنت الأن في الآخرة التي لا يعكر نعيمها كَدَر .

<sup>(</sup>۱) العُرَّب: جمع عَرُوب، وهي المرأة العتصبية إلى زوجها، والاتراب: جمع تُرْب، وهو العصاوي في العنن. [ القاموس القويم ١/٩٩].

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِ لِللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيكَ الْمَنُوا الْمُلْكُ يَوْمَهِ لِللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيكَ الْمَنُوا وَعَكَمُ لُوا الصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ فَا الصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

ولفائل أنَّ يقول: أليس المثَّك شه يومثَّذَ ، وفي كل يوم ؟ نعم ، المثَّك شه فسي الدنيا وفي الأخسرة ، لكن في الدنيا خلق الله خَلْفاً ومثُّكهم ، وجعلهم ملوكا من باطن مُثْكه تعالى ، لكنه مُثُّك لا يدوم ، كما قال سبحانه ، ﴿ قُلِ اللّهُمُّ مَالِكَ المُثَلِّكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتَنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتَعزعُ مَن تَشَاءُ وتَعز مَن تَشَاءُ وتَدنعُ المُلْكَ مِمْن تَشَاءُ وتَعز مَن تَشَاءُ وتَدنيكُ مَن تَشَاءُ وتَعز مَن تَشَاءُ وتَدنيكُ الله المَّلِّكَ مَمْن تَشَاءُ وتَعز مَن تَشَاءُ وتَدنيكُ مَن تَشَاءُ وتَدنيكُ المُنْكِ وقال الله على كُلِّ المُنْدِيرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلْدِيرٌ (17) ﴾

إذن : ففى الدنيا علوك ملكهم الله أماراً من الأمور ، فعفيها علك للغير ، أمّا فى الأخرة فالعلّك لله تعالى وحده : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْمُلْكِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُو

وفي القيامة ﴿ الْمُلْكُ يُولِمُهُ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ.. ﴿ السِي السِي السِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ومعنى ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ . ( [الحج] ان هذاك خصومة بين طرفين ، احدهما على حق ، والأخبر على باطل ، والفَيصل في خصومات الدنيا تحتاج إلى شهود ، وإلى بينة ، وإلى يمين فيقولون في المحاكم : البيئة على المدعى واليمين على من أنكر ، هذا في خصومات الدنيا ، أما خصومات الآخرة فقاضيها الحق مسبحانه وتعالى ما الذي يعلم السر وأخفى ، فلا يحتاج إلى بينة ولا شهود ولا سلطة تُنفُذ ما حكم به .

محكمة الأخرة لا تحتاج فيها إلى مُحام ، ولا تستطيع فيها انْ تُدلُس على القاضى ، أو تُوجِّر شاهد زور ، لا تستطيع في محكمة الآخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فللتقض الحكم ، أو تُسقطه ؛ لان الملك يومئذ شه وحده ، هو سبحانه القاضى والشاهد والمنفد ، الذي لا يستدرك على حكمه احد .

وما دام هناك حكومة ، فلا بُدُّ أَنْ تسفر عن محكوم له ومحكوم عليه ، ويُوضَّحهما قبوله تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَلَّهِ ، ويُوضَّحهما قبوله تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَلَّاتِ النَّعِيمِ ٢٠٠٠ ﴾

وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم في صالحهم .

## ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا فَأَوْلَتَ إِلَى اللَّهِ فَهُ وَالْكِيلِكَ لَكُمْ مَعَذَابُ مُنِهِينُ ۞ ﴿ وَاللَّهُمْ عَذَابُ مُنِهِينُ ۞ ﴿ وَاللَّهُمُ عَذَابُ مُنْهِينُ ۞ ﴿ وَاللَّهُ مُنْهَا لَهُ مُنْهَا مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ عَذَا اللَّهُ مُنْهَا مِنْ اللَّهُ مُنْهَا مِنْ اللَّهُ مُنْهَا مِنْ اللَّهُ مُنْهَا مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ عَذَا اللَّهُ مُنْهَا مِنْ اللَّهُ مُنْهَا مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ عَذَا اللَّهُ مُنْهُمُ عَذَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ عَذَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمْ عَذَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة في دنيا الكفر والعناد ، والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذي يُهينهم بعد عزَّتهم وسلطانهم في الدنيا ، وتلحظ أن العذاب يُوصف مرة بانه آليم ، ومرة بانه عظيم ، ومرة بانه مهين .

فالعداب الأليم الذي يُرْلم صاحبه ، لكنه قد يكون لفترة ثم ينتهي ، أما العذاب العظيم فهو الدائم ، والعهين هو الذي يُدْله ويدوس كرامته التي طالما اعتز بها ، وأنت تجد الناس يختلفون في تقبّل ألوان العذاب : فيمنهم مَنْ لا يؤثر فيه الضرب المعوجع ولا يحركه ، لكن

#### 品計

#### O1/1000+00+00+00+00+0

تؤلمه كلمة تجرح عزّته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا الوانا ؛ ليستوعب كل صنوف الملكات النفسية ، ويواجه كُلُ نفس بما يؤلمها .

...

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن نعرفه ، فالمسلمون الأوائل في مكة أخرجوا من ديارهم وابنائهم وأموالهم لأنهم قالوا: ربنا الله ، ولا شك أن للوطن وللأهل والبيئة التي نشا فيها ألمرء أثراً في ملكات نفسه ، لا يمكن أن يُمحي بحال ، فإن غاب عنه اشتاق إليه وتمنى العودة ، وكما يقول الشاعر :

بِلَدِى وَإِنْ جَارَتْ عَلَى عُرْيِزَةً ۚ أَهْلِي وَإِنْ ضَلُّوا عَلَى كِرَامً

لذلك ، قطالب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بدّ له أن يرجع ، ولو أن تعلقت الاعتداث والشدائد ، فليعلود ليظلب من أهله العون والمساعدة ، أو حتى يعبود إليها في نهاية المطاف ليدفنوه في تراب بلده .

وقالوا: إن سيدنا سليمان - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لما تنفقًد السلير ﴿ فَقَالَ مَا لَى لا أَرَى الْهَدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِينَ ۞ لَمُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لاَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِنِي بِسُلْطَانُ مُبِينٍ ۞ ﴾ [الندل] لأُعَذَبُنُهُ اب عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لاَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِنِي بِسُلْطَانُ مُبِينٍ ۞ ﴾ [الندل] ذلك لانه نبى ، فالمسألة ليست جبروتاً وتعذيباً ، دون أن يسمع منه ، وقالوا: إن الطيس سأل سليمان: كبيف يعذب الهدهد؟ قال: أضعه

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس : يعنى ننف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : ننف ريشه وتشميسه . وكذا قال غبير واحد من السلف : إنه ننف ريشه وتركه مُلْثَى يأكله الذر والنمل . [ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٠]

#### 经计预符

في غير بني جنسه ، وفي غير المكان الذي يألفه ، يعني : في غير موطنه .

يقول تعالى:

## 

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ اللّهِ الْمُوجُوا مِن هَيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَمُ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللّهُ ﴿ ﴾ [الحج] هؤلاء تصملوا الكثير ، وتعبوا في سبيل عقيدتهم ، فلا بُدُّ أنَّ يُعوضهم الله عن هذه التضحيات ، لذلك يقول هنا : ﴿ وَالّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّه ثُمْ قُتلُوا أَوْ مَاثُوا لَيَرْزُقَنّهُمُ اللّهُ وَرَقًا حَسنًا ﴿ ﴾ [الحج] وأرضحنا أن الموت غير القتل : الموت أن تخرج الروح دون تقض للبنية ، أما القتل فهو نَقْض للبِثْية يترتب عليه خروج الروح دون تقض للبنية ، أما القتل فهو نَقْض للبِثْية يترتب عليه خروج الروح دون تقض للبنية ، أما القتل فهو نَقْض للبِثْية يترتب عليه خروج الروح دون تقض للبنية ، أما القتل فهو نَقْض للبِثْية يترتب عليه

﴿ لَيَرَافَتُهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنًا .. ( (الحج عَمَّا المهم عَمَّا الماتوه في بلدهم من أهل ومال ، كما يُعوَّض الحاكم العادل المظلوم المعطيه الكثر ممَّا أَخِدْ منه ؛ لذلك يقول سبحانه في موضع آخر : ﴿ وَهَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللّهِ .. ( ) النساء]

#### @4A4V@@#@@#@@#@@#@@#@

لأن مَنْ قُتل فقد فاز بالشهادة ونال إحدى الحسنيين ، أما مَنْ مات فقد حُرِم هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أجره على الله ، وما بالك باجر مُودِّيه ربك عز وجل ؟ وكما لو أن رجلاً مُتْعباً يسير ليس معه شيء ولا يجد حتى مَنْ يقرضه ، وفجاة سقطت رجله في حفرة فتكدر وقال : حتى هذه ؟! لكن سرعان ما وجد قدمه قد أثارت شيئا في التراب له بريق ، فإذا هو ذهب كثير وقع عليه بنفسه .

ويرُوى أن فضالة (المحضرهم وهم يدفئون شهيداً ، وآخر مات غير شهيد ، فرأوه ترك قبر الشهيد ، فلما سالوه : كيف يترك قبر الشهيد إلى غير الشهيد ؟ قال : والله ما أبالى في أي حفرة منهما بعثت (أما دام قد وقع أجرى على الله ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَمَن يَحْرُجُ مِنْ بَيْهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمْ يُدُوكُهُ الْمَوْتُ فَقَدٌ وَقَع أَجُرُهُ عَلَى اللهِ . (النساء) وَقَع أَجُرُهُ عَلَى اللهِ . (النساء)

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو حَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿ السَّهِ عَيْنَ اللّهَ لَهُو حَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿ آ ﴾ [الحج] حين يصف الحق سبحانه ذاته بصفة ، ثم تأتى بصيغة الجمع ، فهذا يعنى أن الله تعالى أدخل معه الخَلِّق في هذه الصفة ، كما سبق أنْ تكلمنا في قوله تعالى : ﴿ فَتَبَارُكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالَةِينَ ﴿ آ ﴾ [المؤمنون]

فقد أثبت للخُلُق صفة الخَلُق ، وأشركهم معه سبحانه في هذه الصفة : لأنه سبحانه لا يبخس عباده شيئاً ، ولا يحرمهم ثمرة مجهودهم ، فكل مَنْ أوجد شيئاً فقد خلقه ، حتى في الكذب قال ﴿ وَلَخْلُقُونَ إِفْكًا .. (٧) ﴾

<sup>(</sup>۱) هر: فضالة بن عبيد الأنصارى الأوسى ، أبر مصحد ، هسمابي مصن بابع ثحت الشجرة شهد إحداً وما بعدما ، وشهد فاتح الشام وصصر ، وسكن الشام ، وأي الغزو والبحر بمصر ، ثم ولاه معاوية قضاء دمشق وترقى فيها عام (٥٠٣) [الأعلام للزركلي ٥/٤٤٠].
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره (٢/٢٠٤) وعزاه لابن النبارك إنه ذكر من قضالة بن عبيد .

لأن الخَلِّق إيجاد من عدم ، فأنت حين تصنع مثلاً كرب الماء من الزجاج أوجدت ما لم يكن موجودا ، وإنْ كنت قد استخدمت المواد المخلوقة شه تعالى ، وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شيء جديد لم يكن موجودا ، فأنت بهذا المعنى خالق حسن ، لكن خلق ربك أحسس ، فأنت تخلق من محوجود ، وربك يخلق من عدم ، وما أوجدته أنت يظل على حالته ويجمد على خلقاتك له ، ولا يتكر بالتناسل ، ولا ينمو ، وليست فيه حياة ، أما خَلَق ربك سبحانه فكما تعلم .

كذلك يقول سبحانه هذا : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٢٠٠٠) ﴾ [الحج] فأثبت لخلَّقه أيضاً صفة الرزق ، من حيث هم سبّب فيه ؛ لأن الرزق: هو كل ما ينتفع به جمتى الحمرام يُعَدُّ رزقناً ؛ لذلك قمال تعمالى : ﴿ يَكُنَّ مُا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيّات مَا رَزَقْنَاكُمْ .. (١٧٤) ﴾ [البقرة]

نقول: فالعبد سبب في الرزق؛ لأن الله تعالى هو خالق الرزق الآن ، ثم أعطاك إياه تشتفع به وتعمل فسيه ، وتعمل منه للغمير ، فالرزق منك مناولة عن الرازق الأول سميصانه ، فانت بهذا المسعني دازق وأن كرهوا أن يُسمّى الإنسان رازقا ، رغم قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ اللّٰهُ لَهُو حَبْرُ الرّازِقِينَ ( الله ) لهاذا ؟ قالوا : حتى لا ينهم أن الرزق من الناس .

لذلك نسمع كشيراً من العدمال البسطاء ، أو مدوظفا صفيراً ، أو بواب عدارة مثلاً حين يقصله صاحب العمل ، يقول له : يا سدى الأرزاق بيد ألله . كيف وقد كنت تأخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ فألوا : لأنه نظر إلى العناول الأول للرزق ، ولم ينظر إلى المناول الأالى .

#### 图到到

#### O+//10O+OO+OO+OO+OO+O

أما الرزق الحسن الذي أعده الله للذين هاجروا في سبيله ، فيرضحه سبحانه في قوله :

# ﴿ لَكُ مُخِلَنَّهُم مُّلْخَكَلاً يَرْضَوْنَكُ أَو إِنَّ اللهُ لَعَكِيمُ مُلْخَكَلاً يَرْضَوْنَكُ أُو إِنَّ اللهُ لَعَكِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيمَ عَلَيْكُمُ عَلَيمَ عَلَيْ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيْكُم عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيْكُمُ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيمَ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

لأن الرزق قد يكون حسناً لكنه لا يُرضي صحاحبه ، أما رزق الله لهؤلاء فقد بلغ رضاهم ، والرضا : هو اقتناع النفس بشيء تجد فيه متعة ، بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه ، ولا تبغى أكثر من ذلك .

لذلك بعد أنَّ ينعَم أهل الجنة بنعيمها ، ممًّا لا عَيْنٌ رأتُ ، ولا أذن مسمعتُ ، ولا خطر على قلب بشر ، بعدها يتَجلَّى الحق - سسبحانه - عليهم فيقول لعباده المرّمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضي وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من العالمين ؟ قال : ألا أعطيكم أفضل من هذا ؟ قالوا : وهُل شيء أفضل مما نحن فيه ؟ قال : نعم ، أحلُّ عليكم رضوائى فلا أسخط عليكم بعده أبداً ().

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه مصمد ﷺ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ يَمْ أَيُّنَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ الرَّجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مُرْضِيَّةً ﴿ ٢٨ ﴾

يبالغ في الرضا ، حديث يتعداك الرضا إلى أن تكون عديشتك نفسها راضية ، وكأنها تعشقك هي ، وترضي بك .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . آخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹۸) ، وكذا مسلم في صحيحه (۲۸۲۹) كثاب الجنة وصفة نعيمها ـ من حديث أبي سعيد الخدري .

#### BOLLEGE

#### 00+00+00+00+00+00+0

تُم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ ﴾ [الحج]

عليم : بما يستحقه كل إنسان عند الحساب من النعيم ، ثم يزيد مَنْ يشاء من فضله ، فليس حساب ربك في الأخرة كحسابكم في الدنيا ، إنما حسابُه تعالى بالفضل لا بالعدل .

وحليم: يحلم على العبد إن اسماء ، ويتجاوز للصمالحين عن الهَفَوات ، فإن خالط عملك الصالح سوء ، وإن خالفت منهج الله في غفلة أو هفوة ، فلا تجعل هذا يعكر صفو علاقتك بربك أو يتغص عليك طمانينة حياتك ؛ لأن ربك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حَدُ قولهم (حبيبك يبلع لك الزلط)

لذلك لما وَشَى أحد المؤمنين (۱) للكفار في فتح مكة ، وهُمَّ عمر ان يقتله فنهاه رسبول الله وَاللهُ وقال : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم ،(۱)

ويكفى أنهم خرجوا بانفسهم واقتحموا معركة غير متكافئة في العدد والعُدّة ، الا تذكر لهم هذا الموقف ؟ الم يقل الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهُنُ السَّيِّئَاتِ .. (١٤٠ ﴿ وَرَدَ وَمَنَ ابتلَى بِشَيءَ يضعف الْحَسَنَاتِ يُذْهُنُ السّيئَاتِ .. (١٤٠ ﴾ [مرد] رمن ابتلى بشيء يضعف امامه ، فليكن قوياً فيما يقدر عليه ، وإنْ غلبك الشّيطان في باب من أبواب الشر فشمَّر له أنت في أبواب الخير ، فإن هذا يُعوَّض ذاك .

<sup>(</sup>۱) هو حاطب بن أبى بلنده ، وقصته أنه كناتب آهل مكة بتجهيد رسول الله والاتح مكة ، فقال عدم : دعنى أضوب عنقه فيقال إنه شهد بدراً واعتدر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تداع عن أهله فقبل عدره ، قال المرزياني في « معهم الشعراء ، : كان احد فرسان قريش في الجاملية وشعرانها ، قال المعايني : مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله شه سنة ثلاثين في خلافة عثمان

<sup>(</sup>۲) حدیث منتقل علیه ، آخرجه البیخاری فی حسمیمه (۱۸۹۰) ، وکلا مسلم فی صمیمه (۲۵۹۰) من حدیث علی بن این طالب رخسی الله عنه .

### 多計

#### \$11.100+00+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمَ بَغِي عَلَيْهِ مِ اللَّهُ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمَ بُغِي عَلَيْهِ مِ لَكَ نَصُرَنَهُ أُلِنَّهُ إِلَيْ اللَّهُ لَعَ غُونُ عَمَا فُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ غُونُ عَمَا فُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ غُونُ عَمَا فُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ غُونُ عَمَا فُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ غُونُ عَمَا فُونُ اللَّهُ اللّ

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة ليؤدى خلافته في الأرض بحركات متوازنة ، فخلق لذا عواطف وجعل لها مهمة ، هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لذا أيضاً غرائز ولها مهمة ، لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق ، فإياك أن تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التي خلقها الله لها .

فسئلاً ، غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة ، فلا تجعلها غرضاً أصيلاً لذاتها ، فتأكل لمجرد أن تلتبذ بالأكل ؛ لأنها لذة وقتية تعقبها آلام ومتاعب طويلة ، وهذه الغيريزة جعلها الله في النفس البشرية منضبطة تماماً كما تضبط المنبه مثلاً ، فحين تجوع تجد نفسك تاقت للطعام وطلبته ، وإن عطشت مالت نفسك نحو الماء ، وكان بداخلك جرساً يُنبّهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مُقومات استبقائها .

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما في الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته ، فلا تتحدي هذا الغرض ، ولا تصرف هذه الغريزة إلى التجسس على التلق والوقوف على أسرارهم .

#### 日本

#### 

التناسل غريزة جعلها الله لحيفظ النوع ، فلا ينبغى أنْ تتعدى ماجعلت له إلى ما حرَّم الله .

الغضب غريزة وانفعال قسرى لا تختاره بعقلك تغضب او لا تغضب إنها إن تعرضت لأسبابه قال تملك إلا أن تغضب ومع ذلك جعل له حدوداً وقنَّن له وامر فيه بضبط النفس وعدم النزوع .

الحب والكُرْه غيريزة وعناطفية لا تخضع لمقانون ، ولا يحكمها العقل ، فلك أن تحب وأن تكره ، لكن إياك أنْ تتعدّى هذه العاطفة إلى عمل عقليٌ ونزوع تعدى به أو تظلم .

لذلك يقدول تعدالى : ﴿ وَلَا يُجَدِمُنَّكُمْ شَنَآنُ اللَّهُ وَدُمْ عَلَىٰ أَلاَّ لَلْكَ يَعْدِلُوا . . ﴿ وَلَا يُجَدِلُوا . . . ﴾

لأن هذه المسألة لا يحكمها قانون ، وليس بيدك الحب أو الكره ؟ لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدر وجهك عنى فإنّى لا أحبك ، وكان الرجل عاقلاً فقال لسيدنا عمر : أو عدم حبك لى يمنعنى حقاً من حقوقى ؟ قال عمر : لا ، فقال الرجل : إنما ببكى على الحب النساء . يعنى أحب أو اكره كما شيئت ، لكن لا تتعد ولا تحرمنى حقاً من حقوقى .

فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها واهدافها ؟ لو ناملتَ مثلاً الغريزة الجنسية التى يصغُها البعض بملَّ عنه يقبول : غريزة بهيمية .. سبحان الله ألا تستحى أنَّ تظلم البهائم لُمجرد انها لا تتكلَّم ، وهي أفهم لهذه الغريزة منك ، ألاَ تراها بنمجرد أن يُخصبُ الذكر أنشاه

<sup>(</sup>۱) شناه وشنته شناناً : أبغضه وكرمه ، والشانيء : المبغض ، [ القاموس القويم ۲/۷ه۲] وجسرمه : حصله على قبعل شر أو نتب أو جُرم ، أي : لا يحملنكم بُنُض قوم على عدم المدل ، أي : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . [ القاموس القويم ۲/۲۱] .

#### 011.100+00+00+00+00+0

لا يقربها أبداً ، وهي لا تمكنه من نفسها إذا ما حملت ، في حين أنك تبالغ في هذه الغريزة ، وتنطلق فيها انطلاقاً يُخرجها عن هدفها والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخرى أن يقول مثل هذه المقولة ، وإلاً يظلم البهائم ، فمن الناس من هم أدنى من البهائم بكثير .

وما يقال عن غريزة الجنس في الصيوان يقال كذلك في الطعام والشراب.

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فيك ، ولم يكبتها ، وجعل لها منافذ شعرعية لتودى مهمتها في حياتك ؛ لذلك أحاطها بسعياج من التكليف ينظمها ويحكمها حتى لا تشرد بك ، فقال مثلاً في غريزة الطعام والشراب : ﴿ يَلْبَيْ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مُسْجِد وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تُسْرِقُوا .. (13) ﴾

وقبال في غيرينزة حب الاستطلاع : ﴿ وَلا تُجَسِّسُوا .. (١٣) ﴾ [الحجرات] وهكذا في كل غرائزك تجد لها حدوداً يجب عليك الا تتعداها .

وكان الخالق عن وجل يُسوُينا تسوية إيمانية ، فالمؤمن لم يُخلَق عزيزا ولا ذليالاً ، إنما الموقف هو الذي يضبعه في مكانه المناسب ، فهو عزيز شامخ مع الكفار ، وذليل مُنكسر متواضع مع المؤمنين .

#### 00+00+00+00+00+00+0

ويتفرع عن هذه العسالة مسالة ردّ العقوبة إذا اعتدى عليك : ﴿ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوفِ بِهِ ثُمّ بُغِي عَلَيْهِ لَينصُرنّهُ الله .. (1) ﴾ [الحج] الحق - سبحانه وتعالى - هو خالق النفس البشرية ، وهو اعلم بنوازعها وخلّجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أنّ تردّ الاعتداء بمثله ، حتى لا يختمر الغضب في نفسك ، وقد ينتج عنه ما هو اشد وأبلغ في ردّ العقوبة ، يبيح لك الرد بالمثل لتنتهي المسالة عند هذا الحد ولا تتقاقم ، فمن ضربك ضربك ضربة فلك أن تُنفس عن نفسك وتضربه مثلها ، لك ذلك ، لكن تذكّر المثلية هنا ، لا بد أن تكون عامة ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ وَإِنْ عَاقِبُمُ فَعَاقِبُوا بِمثلِ مَا عَوقِتُم بِهِ .. (17) ﴾

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فترد الضربة بمثلها ؟ وهل قوتك كقوته ، وحدّة انفعالك في الرد كحدّة انفعاله ؟ ولل حدث وزدّت في ردّك نتيجية عضيب ، ماذا تفعل ؟ السيمح له أن يرد عليك هذه الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالماً معتدياً ؟

إذن : ماذا يُلجنك لمثل هذه المتباهة ، ولك في التسامح سعة ، وفي قول الله يعدها : ﴿ وَلَكِن صَبَرْتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٦٦) ﴾ [النحل] مَخْرج من هذا الضبيق ؟

وسبق أنَّ حكينا قبصة المرابي اليهبودي الذي قال لطالب الدَّين: إن تأخرت في السيداد أشترط عليك أنْ آخذ رطلاً من لحيمك وجاء وقت السيداد ولم يُوف المدين ، فرفعه الدائن إلى القاضى وأخبره بما اشترطه عليه ، فقال القياضى : نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه ليكن بضيربة واحدة بالسكين تأخذ رطلاً ، إنْ زاد أو نقص الحياناه منك .

#### 011.000+00+00+00+00+0

إذن : مسألة المثلية هذا عقبة تحدُّ من ثورة الغضب ، وتفتح باباً اللارتقاءات الإيمانية ، فإنْ كان الحق سبحانه سمح لك أن تُنفُس عن نفسك فقال : ﴿ وَجَزَاءُ سُيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مَثْلُهَا .. (نَ ﴾ [الشرري] فإنه يقول لك : لا تنس العفر والتسامح ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِينَ (11) ﴾ [ال عمران]

لذلك ، فالآية النبي معنا تلفتنا لَفْتة إيمانية : ﴿ وَمَنْ عَافَّبَ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَ بِهِ .. ﴿ وَمَنْ عَافَّبَ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَ بِهِ .. ﴿ وَمَنْ عَالَمُ .. ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ .. ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ .. ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَلَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلّالِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وتلحظ في قوله تعالى مخابل النصير بقوله ﴿إِنَّ الله لَعَفُو غَفُورٌ عَفُورٌ عَفُورٌ عَفُورٌ عَفُورٌ الله لَعَفُو غَفُورٌ الله يَعْمُل قبوى عَزِيرٌ ؛ لأن النُّصِيرة تحتاج قبوة وتحتاج عزة ، لكنه سيحانه أخبتار صفة العقو والمغفرة لميلفت نظر مَنْ أراد أنْ يعاقب إلى هذه الارتقاءات الإيمانية : اغفير وارحم واعف ؛ لأن ربك عفو غفور ، فاختار الصفة التي تُحدِّن قلب المؤمن على أخيه المؤمن ،

ثم اليس لكِ ذنب مع الله ؟ ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ .. ( ) ﴾ [النور] فما دُمْت تحب أن يغفر الله لك فأغفر لعباده ، رحين تغفر لمَنْ يستحق العقوبة تأتس النتيجة كما قبال دبك عز وجل : ﴿ فَإِذَا اللّٰهِ يَنْكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ( ) ﴾

فالحق سبحانة يريد أن يشبع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم الإيمانى ، فأعطاك حقّ رد العقوبة بمثلها لتنفس عن نفسك الغيظ ، ثم دعاك إلى العفر والمغفرة .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ اللَّهُ يُولِجُ النَّهِ لَا إِلَيْهُ النَّهَ النَّهَارِ وَيُولِجُ اللَّهِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَ النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

﴿ وَاللَّهُ .. ( الله ) [الحج] يعنى ما قُلْته لك سابقاً له دليل ، فعا هو ؟ أن الله يأخذ من القوى ويعطى للضعيف ، ويأخذ من الطويل ويعطى للقصير ، فالمسألة ليست ثابتة (أن ميكانيكا) وإنما خلقها الله بقدر . والليل والنهار هما ظرفا الإحداث التي تضعلونها ، والحق سبحانه ﴿ يُولِحُ اللَّهُ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّهَارِ . ( ) ﴾ [الحج]

يولج الليل يعنى : يُدخل الليل على النهار ، قياخذ منه جزءا جزءا فيطول الليل ويُقصر النهار ، ثم يُدخل النهار على الليل فياخذ منه جزءا جزءا جزءا ، فيطول النهار ويُقصر الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان ، فمرة يطول الليل في الشتاء مثلاً ، ويقصر النهار ، ومرة يطول النهار في الصيف ، ويقصر الليل . فريادة احدهما ونَقْص الأخر امر مستمر ، واغيار متداولة بينهما .

وإذا كانت الأغيار في ظرف الأحداث ، فلا بد أن تتغير الأحداث نفسها بالتالى ، فعندما يتسع الظرف يتبسع كذلك الخير فيه ، فمثلاً عندنا في المكاييل : الكَيْلة والقدح والوَيْبة وعندنا الأردب ، وكل منها يسمع من المحترى على قدر سعته . وهكذا كما نزيد أو تنقص في ظرف الأحداث نزيد وننقص في الأحداث نفسها .

ثم تُذيّل الآية بقوله سبحانه : ﴿ وَأَنَّ اللّهُ سَمِعٌ بَصِيرٌ (١٦ ﴾ [الحج] سميعٌ لما يقال ، بصيرٌ بما يفعل ، فالقول يقابله الفعل ، وكالاهما عمل ، والبعض يظن أن العمل شيء والقول شيء آخر ، لا ؛ لأن

#### @11.V@@+@@+@@+@@+@@+@

العمل وظيفة الجارحة ، فكل جارحة ترّدى مهمتها فهى تعمل ، عمل العبين أن ترى ، وعمل الأذن أن تسمع ، وعمل اليد إن تلمس ، وعمل الأنف أن يشم ، وكذلك عمل اللسان القبول ، فالقول للسان وحده ، والعمل لباقى الجوارح وكلاهما عمل ، فدائما نضع القبول مقابل النعل ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لِمْ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ \* ( ) ﴾ [السند]

والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان في الإنسان ، وهما عمدة الحراس كلها ، حيث تعملان باستمرار على خلاف الشم مثلاً ، أو التذوق الذي لا يعمل إلا عدة مرات في اليوم كله .

### ﴿ ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَقُ وَأَنَ مَا يَكُمُ عُونِ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبُطِلُ وَأَبَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَيِيرُ ﴿ ﴾

﴿ أَلْكُ .. ( ( ) ﴾ [الحج] أى الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه ﴿ إِلَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُ .. ( ) ﴾ [الحج] والحق هو المشيء الثابت الذي لا يتغير أبداً ، فَكُلُّ ما سوى الله ـ عز وجل ـ يتغير ، وضو سبحانه الذي يُغير ولا يتغير ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلكم ، لكن يجب عليكم أنْ تتغيروا أنتم من أجل الله .

وما دام أن ربك - عز وجل - هو الحق الثابت الذي لا يتغير ، وما عداد يتغير ، قلا تصرن ، ويا غضبان ارض ، ويا من تبكى اضحك واطمئن ؛ لانك ابن أغيار ، وقبى دنيا أغيار لا تثبت على شيء ؛ لذلك فالإنسان يغضب إذا أصيب بعقبة في حياته يقول : لو لم تكن هذه !! نقول له : وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن يصيبك شيء ؛ لانك ابن أغيار ، فماذا تنتظر إن وصلت إلى القمة لا بد أن تتراجع ؛

#### @@#@@#@@#@@#@@#@#\11.A@

لأنك ابن أغيار دائم التقلُّب في الأحوال ، وربك وحده هو الثابت الذي لا يتغير .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ .. ( ) ﴾ [الحج] كل مَا تدعيه أو تعبده من دون أنه هو الباطل ، يعنى الذي يَبْطُل ، كما تدعيه أو تعبده من دون أنه هو الباطل كَانَ زَهُوقًا ( ) ﴾ يَبْطُل ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ( ) ﴾ يَبْطُل ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ اللّهَ هُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ ( ) ﴾ [الاسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبدا ﴿ وَأَنْ اللّهَ هُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ ( ) ﴾ والدج] العلى يعنى : كل خَلْقه دوته . وكبير يعنى : كل خَلْقه صغير .

ومن أسمائه تعالى ﴿ الْكَبِيرُ (آتَ) ﴾ [الحج] ولا نقول أكبر إلا في الأذان ، وفي افتتاح الصلاة ، والبعض يظن أن أكبر أبلغ في الوصف من كبير ، لكن هذا غير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير ، إنما كبير مقابله صنعير ، فها سبحانه الكبير ؛ لأن ما دونه وما عداه صفير .

اما حين بناديك ويستدعيك لأداء فريضة الله يقول: الله اكبر ؛ لأن حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هام لا يغفل ، لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فالله أكبر ، فربك يُخرجك للمنلاة من عمل ، ويدعوك بعدها إلى العمل : ﴿ فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَصْلِ اللهِ . . (1) ﴾ [الجمعة]

ثم يقول ألحق سبحانه:

## ﴿ أَلَوْتُواَ أَنَ اللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءَ مَا أَوْفَتُصِبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَطِيفُ

﴿ أَلَمْ تُرَ . . ( ( المج إنْ كانت للأمر الحسنَّى الذي تراه العين ،

#### 011-100+00+00+00+00+00+0

فانت لم ثَرَهُ ونُنبهك إليه ، وإنْ كانت للأمر الذي لا يُدرَك بالعين فهي بمعنى : الم تعلم ، وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذي يُعلِّمك الله به أوثق مما تهديك إليه عَيْنك ،

فالمعنى : آلم تعلم وألم تنظر ؟ . المعنيان معاً .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنُّ اللّٰهُ أَنزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. (17) ﴾ [الحج] فعهده آية تراها ، لكن ترى منها الظاهر فعقط ، فترى الماء ينهمر من السماء ، إنما كيف تكون هذا المعاء في طبقات الجو ؟ ولمعاذا نزل في هذا المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تُرَها ، وقدرة الله تعالى واسعة ، ولك أن تتاميل لو أردت أنْ تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار ، وكم يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسيخين وتبخير وتكثيف ، فهل رايت هذه العمليات في تكوين المطر ؟

إذن : رأيت من المطر ظاهره ، لذلك بلفتك ربك إلى ما رراء هذا الظاهر لتتأمله .

لذلك ! جعل الخالق - عز وجل - مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، فاتساع مسطح الماء يزيد من البَضْر الذي ينشره الله تعالى على اليابس ، كما لو وضعت مثلاً كوب ماء في غرفتك ، وتركته مدة شهر أو شهرين ، سبتجد أنه ينقص مثلاً سنتيمتراً ، أما لو نثرت الكوب على أرض الغرفة فسوف يجف بعد دقائق .

إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتحساعد منها ، ونحن على اليابس تحتاج كمية كبيرة من الماء العَذَّب الصالح المزراعة وللشرب .. الخ ، ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار .

ثم يُبِيِّن سبحانه نتيجة إنزال الماء من السعاء : ﴿ فُنُصْبِحُ الأَرْضُ

مُخْضَرةً .. (17) ﴾ [الحج] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء زأهية . دون أن يذكر شيئاً عن تدخل الإنسان في هذه العملية ، فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم يرو ، إنها المسألة كلها بقدرة الله ، لكن من أين أتت البذور التي كونت هذا النبات ؟ ومَن بذرها ووزعها ؟ البذور كانت موجودة في التربة حية كامنة لم يُصبها شيء ، وإن مر عليها الزمن ؛ لأن الله تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء وتتوفر لها عوامل الإنبات فتتبت ؛ لذلك نسمًى هذا النبات ( العذي ) ؛ لأنه خرج بقدرة الله لا نخل لأحد فيه .

وتولّتُ الرياح نَقْل هذه البذور من مكان لآخر ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ، ( (٢٤) ﴾ [العسجد] ولو سلسلْتَ هذه البدرة ستسجدها من شسجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شسجرة أمّ ، خلقها الخمالق سبحانه لا شسجرة قبلها ولا بذرة . لذلك بُروى أن يوسف النجار وكان يرعى السيدة مريم عليمها السلام ويشرف عليها ، ويقال النجار وكان يرعى السيدة مريم عليمها السلام ويشرف عليها ، ويقال كان خطيبها - لما رآها حاملاً وليس لها زوج سالها بادب : يا مريم ، اتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التي أنبت أول بذرة .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (آتَ) ﴾ [الحج] اللطف هو دقة التناول للأشياء ، فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطاً في إبرة ، تجد الخيط لا ينفذ من ثقبها لاول مرة ، فتحاول أنْ تُرقُق من طرف الخيط وتبرمه حتى يدق فينفذ من الشقب ، فالخيط بعد أنْ كان غليظا اصبح لطيفاً دقيقاً .

ويقبولون : الشيء كلما لُطَّف عَنَف ، في حبين يظن البعض أن الشيء الكبير هو القرى ، لكن هذا غير صحيح ، فكلما كان الشيء

لطيفاً دقيقاً كان خطره أعظم ، ألا ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان وكيف لا نشعر به ولا تجد له ألما ؟ ذلك لأنه دقيق لطيف ، وكذلك له مدخل لطيف لا تشعر به ؛ لأنه من الصلف بحيث لا تراه بالعين المجردة .

والبعوضة كم هي هيئة صغيرة : اذلك تُؤلمك الدغتها بخرطومها الدقيق الذي لا تكاد تراه ، وكلما دُقُ الشيء احتاج إلى احتياط اكثر لتحمى نفسك من خطره ، فعمثلاً إنْ أردت بناء بيت في الخيلاء أو منطقة نائية ، فإنك ستضطر أنْ تضع حديداً على الشبابيك يحميك من الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً ، ثم تضع شبكة من السلك لتحميك من انفئران ، فإن أردّت أن تحمي نفسك من الذباب والبعوض احتجت إلى سلّك أدق ، وهكذا كلما صغّد ولطف احتاج إلى احتياط أكثر .

قاللطيف هو الذي يدخل في الأشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : قلان لطيف المحدخل يعنى : يدخل لكل إنسان بما يناسبه ، ويعرف لكل إنسان نقطة ضعّف يدخل إليه منها ، كأن معه (طفاشة ) للرجال ، يستطيع أن يفتح بها أي شخصية .

لكن ، ما علاقة قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٠) ﴾ [الحج] بعد قوله : ﴿ فَتُصَبِّحُ الأَرْضُ مُخْصَرُةً ، (١٠) ﴾ [الحج] ؟ قالوا : لان عملية الإنبات تقوم على مُسامٌ وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة بعد الإنبات ، وتمتص الغذاء من التربة ، هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى لُطُف ، وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة ، كما لُطُف ، وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة ، كما

#### 00+00+00+00+00+01110

قَبَالَ تَعَالَى : ﴿ يُسَقِّىٰ نِمَاءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأَكُلِ. ٤٠٠ ﴾ [الرعد]

قالارض تصبح مُحَضَرَّة من لُطُف الحق سبحانه ، ومن خبرته في مناخل الاشياء ، لذلك قال بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (37) ﴾ [الحج]

ولدقة الشعبيرات الجندرية نحرص ألاً تعلق المبياه الجنوفية في التربة ؛ لانها نفسد هذه الشبعيرات فينتعطن وتموت فيصفر النبات ويموت .

ثم يقرل الحق سبحانه :

## ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَنُوبِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْغَيْفُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْفُ الْحَكِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْغَيْفُ الْحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْغَيْفُ الْحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَيْفُ الْحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَيْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَيْفُ الْحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَيْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَيْفُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْ

فعما في السموات وما في الأرض ملك شه تعالى ، ومع ذلك لا ينتفع منها الحق سبحانه بشيء ، إنصا خلقها لمنفعة خلقه ، وهن سبحانه غنى عنها وغنى عنهم ، وبصفات الكمال فيه سبحانه خلق ما في السماوات وما في الأرض ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَإِنْ اللَّهَ لَهُو َ الْعَمِيدُ (17) ﴾

وصدفات الكمال في الله تعالى موجبودة قبيل أن يخلق الخَلْق ، وبصدفات الكمال خلق ، وملكيته تعالى للسدماوات وللأرض ، ولدما فيهما ملكية للظرف وللمظروف ، ونحن لا نملك السماوات ، ولا نملك الأرض ، إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا ألله له ، فهر الغنى سبحانه ، المالك لكل شيء ، وما ملكنا إلا من باطن ملكه .

والحميد : يعمني المحمود ، فهر غني مصمود ؛ لأن غناه لا يعودا

#### B311994

#### 0111700+00+00+00+00+0

عليه سبحانه ، إنما يعود على خُلْقه ، فيحمدونه لغناه ، لا يحقدون عليه ، ومن العجبيب أن الحق سبحانه يُحلُك خُلُقه من مُلْكه ، فَحَن استخدم النعمة فيما جُعلتُ له ، ومَنْ أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له ، وهى في الأصل نعمته . ذلك لأنك أنت عبده ، وقد استدعاك للرجود ، وعليه سبحانه أنْ يتولاك ويرعاك .

فإن احتاج غير القادر منك شيئًا ، قال تعالى : ﴿ مَن ذَا الَّذِي الْبَعْرَةَ اللَّهِ عَبْرِ القَادِرِ منك شيئًا ، قال تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي اللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا . . (قَنْ ﴾

قاعتبره قرضاً ، وهو ماله ، لكنه ملّكك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك إنما ياخذه قرضاً حسنا ويضاعفه لك ؛ لانه غنى حميد أى : محمود ، ولا يكون الغنى محموداً إلا إذا كان غير الغنى مستفيداً من غناه .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ الْعُرْدُ اللهُ اللهُ سَخَرَكُ كُرُمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ يَعْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِلُ السَّكَمَاءَ أَن تَفَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِيهِ يَهِ إِنَّ اللهُ يَالنَّاسِ لَرَّهُ وَثُنَّ رَّحِيهُ ﴿ اللهِ اللهِ يَالنَّاسِ لَرَّهُ وَثُنَّ رَّحِيهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

هذه الآية امتداد للآية السابقة ، قما في السماء وما في الأرض ملك له سبحانه لكنه سخّره لمنفعة خلّقه ، فإن سأل سائل : فلماذا لا يجعلها الله لذا ويملكنا إياها ؟ نقول : لأن ربك يريد أن يطمئنك أنه لن يعطيها لاحد أبدا ، وستظل ملّكا لله واثت تنتفع بها ، وهل تأمن إن ملكها الله لغيره أن يتغيّر لك ويحرمك منها ؟ فأمنتك في أن يظل الملك لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتوليك ، ولن يتغير لك ، ولمن يتنكّر في منفعتك .

#### 00+00+00+00+00+00+01116

وقوله تسعالى: ﴿ وَالْفُلْكَ تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. ( ) والحج الفُلْك : السفن ، تُطلق على المفسرد وعلى الجمع ، تسجرى في البسم بامسره تعالى ، فستسير السفن بالربح حيث امسرها الله ، كما قسال سبحانه : ﴿ وَتُصْرِيغُ الرِّيَاحِ .. ( ) والبقرة وهذه لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله ، وقال في آية الحرى : ﴿ إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ الرَّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ .. ( ) والشورى الشورى الشورى السفوري والشورى السفوري الرَّبِحُ فَيَظْلَلْنَ

رتامًل دقية الأداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان ، ويعلم ما يكون ، ويعلم ما يكون ، ويعلم ما سيكون ، فلقائل الآن آن يقول : لم نَعُد في حاجة إلى الربح تُسيّر السفن ، أو ترجهها ؛ لأنها أصبحت تسير الآن بآلات ومحركات ، نعم السفن الآن تسير بالمصركات ، لكن للربح معنى أوسع من ذلك ، فالربح ليست هذه القوة الذاتية التي تدفع السفن على صفحة الماء ، إنما الربح تعنى القوة في ذاتها ، أيا كانت ربحاً أم بُخاراً أم كهرباء أم ذرة .. إنخ .

بدليل قوله تعالى : ﴿ وَلا نُنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبُ رِيحُكُمْ .. (1) ﴾ [الانفال] يعنى : تذهب قوتكم أيا كانت هذه القوة حتى الصبياد الذي يركب البحر بقارب صغير يُستيره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هي أيضاً قوة ، لا تخرج عن هذا المعنى .

وهكذا يظل معنى الآية صالحاً لكل زمان ولكل مكان ، وإلى أن تقوم الساعة .

وقوله : ﴿ بَلُ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٤) ﴾ [الاحتاف] \* وإنْ جاءت بصيغة الجمع دلَّتْ على الخبير ، كما في قوله تعالى :

وإن جاءت بصيغة الجمع دلت على الضير ، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَرْسَلُنَا الرِّيَاحَ لُواقِحٌ .. (٢٦﴾

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الربح في تماسك الاشياء وقبيامها بذاتها ، فالجبل الاشم الذي تراه ثابتاً راسخاً إنما ثبت باثر الربح عليه ، وإحاطته به من كل جانب ، بحيث لو فُرَع الهواء من أحد جوانب الجبل لانهار ، وهذه هي الفكرة المتى قامت عليها القنبلة ، فالهواء هو الذي يقيم المباني والعمارات ويثبتها ؛ لانه يحيطها من كل جانب ، فيُحدث لها هذا التوازن ، فإنْ فُرْغ من أحد الجوانب ينهار المبنى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَفَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .. 

(1) ﴾ [النج] فالسماء مرفوعة فنوقنا بلا عُمَد ، لا يمسكها فوقنا إلا الله بقدرته وقنيوميته أنَّ تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى ، كما قال في آية أخرى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُمُسِكُ السَّمَنُوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تُزُولًا وَلَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُما مِنْ أَحَد مِنْ بَعْلَةِ ، . (1) ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ رَّحِيمٌ ۚ ۞ ﴾ [الحج] فعن صفاته تعالى الرافة والرحمة ، والفَهُم السطحى لهاتين الصفتين يبرى أنهما واحد ، لكن هما صفيتان مختلفتان ، فالرافة تزيل الآلام ، والرحمة تزيد الإنعام ، والقاعدة أن دَرَّ المفسدة مُقدَّم دائماً على جَلَّبِ المصلحة ، فربك براف بك فيبزيل عنك أسبباب الألم قبل أن يجلب لك نفعاً برحمته .

وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمثل : قلنا هَبُّ أن واحداً يرميك بمجر ، وآخر يرمى لك تفاحة ، فأيهما يشغلك أولاً ؟ لا شك ستُشغل

بالحجير ، كيف تقى نفسك من ضيرره ثم تحياول أن تنال هذه التفاحة ؟

لالك قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَايَّةٍ وَلَكَ يَوْخِرُهُم إِلَىٰ أَجَلَ مُسَمَّى . . ( اللَّه ) [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَهُوَ الَّذِي َ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ إِنَّا لَإِنسَانَ لَكَ عُورٌ ۞ ﴾

الحق - تبارك وتعالى - يُذكّرنا ببعض نعمه وببعض العمليات التى لمو تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نِعَم الله علينا ، ولِم نَنْسها أبدا .

اولها : ﴿ وَهُو اللَّذِي أَحْبَاكُمْ ، ( ( السج ) والإحياء : أن يعطى المحيى ما يُحييه قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول في آدم - عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه ، ثم أوجدنا نحن من ذريته .

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ، ( ( ) ﴾ [الحج] وكما أن الخَلْق آية من آيات الله ، فكذلك الموت آية من آيات الله ، نراها ونلمسها ، وما دُمْتَ تُصدُّق بآية الخلُق وآية الموت ، وتراهما ، ولا تشك فيهما ، فحين نقول لك إن بعد هذا حبياة أخرى فسصدُق ؛ لأن صباحب هذه الآيات واحد ، والمقدمات التي تحكم أنت بصدقها يجب أنْ تؤدى إلى نتيجة تحكم أيضاً بصدقها ، وها هي المقدمات بين يديك صادقة .

الذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ ثُمُّ يُحْبِيكُمْ . ( 3 ﴾ [الحج] والإحياء

### 是計

#### O441VOO+OO+OO+OO+OO+O

يُطلُق في القرآن على مسعان متعددة ، منها الحياة المادية التي تتمثل في الحركة والأكل والشرب ، ومنها الحياة في الأخرة التي قال الله عنها : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠) ﴾ [المنكبوت] عنها : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠) ﴾ [المنكبوت]

وهذه هى الحياة الحقيقية ؛ لأن حياة الدنيا تعبتريها الأغيار ، ويتقلّب فيها الإنسان بين القوة والضعف ، والصحة والمرض ، والغنى والفقر ، والصغر والكبر ، وبعد ذلك يعتريها الزوال ، أما حياة الآخرة التى وصفها الله بأنها الحيران يعنى ؛ مبالغة في الحياة ، فهي حياة لا أغيار فيها ولا زوال لها .

إذن : اديك حسياتان : حياة لبِنْية المعادة وبها تتحدوك وتُحِس وتعيش ، وحياة أخرى باقية لا زوال لها .

لذلك يقول المق سبحانه وتعالى : ﴿ يَلْأَيُّهَا اللّٰهِنَ آمَنُوا اسْتَجِينُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَمَا يُحْيِبِكُمْ .. (1) ﴾ [الانقال] كيف \_ إذن \_ ونحن أحياء ؟ قالوا : لما يحييكم ليست حياة الدنيا المادية التي تعتريها الأغيار ، إنما يحييكم الحياة الحقيقية في الأخرة ، الحياة الباقية التي لا تزول ، التي قال الله عنها : ﴿ وَإِنْ الدَّارُ الآخرة لَهِيَ الْحَيَوانُ لُو كَانُوا يَعْلَى وَالمَامُونَ (12) ﴾ [المنكبرت] يعنى : العلم الحقيقي الذي يهدى صاحبه .

قالوا : هذه الحدياة تكون بروح أيضاً ، لكن غبر الروح الأولى ، إنها بروح القرآن الذي قبال الله فيه : ﴿ وَكُذَالِكُ أُوحُينَا إِلَيْكُ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا .. ( عَ ) ﴾ [الشورى] وسمًّى العلك الذي يتزل به روحاً : ﴿ نَوَلَ بِهِ الرُوحُ الأَمِينُ ( عَ ) ﴾ [الشعراء] الرُّوحُ الأَمِينُ ( عَ ) ﴾

فالروح الثانية التى تُحييك الحياة الحقيقية الخالدة هي منهج الله في كتابه الكريم ، إن اتبعاته نلْتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعت فيها بما لا عَين رآت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وهي لا مقطوعة ولا ممتوعة .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ (١٠٠) ﴾ [الحج] كفور : مديغة مبالغة من كافر ، والكفور الذي لم يعرف للمنعم حَقَّ المنعمة ، مع أنه لو تبيَّنها لما انفكُ أبداً عن شكر المنعم سبحانه .

والإنسان يمرُّ بمسراحل مختلفة بين الحياة والمسوت ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا رَبُّنَا أَمَتَنَا الْنَتَيْنِ وَأَحْيَسِتَنَا الْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِلَنُوبِنَا فَهَلَّ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٢ ﴾ [غافر] ، فعتى سيقولون هذا الكلام ؟

قالوا : هذا يوم القيامة ، وقد أحياهم الله من موت العدم ، فأحياهم في الدنيا ثم أماتهم ، ثم أحياهم في الآخرة ، فهناك موت قبل إيجاد ، وموت بعد إيجاد ، ثم يأتي البعث في القيامة .

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِى أَحْيَاكُمْ .. ( اللهِ المع الفلاحدة الخالق - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة والأفاقيين في كل زمان ومكان ، لم نسيمع من ادّعي مسيالة الخلّق ، وهذه قيضية يجب أن نقف عندها وأن نبحث : لماذا لم يظهر من يدّعي ذلك ؟ وإذا لم يدّع الخلّق احد ، ولم يدّع الإحياء احد ، فيمن الذّي واذن - صاحب الخلّق والإحياء والإمانة ؟

إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لأى مخترع اخترع آلة مثلاً ، فيقولون : مخترع الكهرباء فلان وعاش في بلدة كذا ، وكان من المره كذا وكذا ، وتعلم في كذا ، وحصل على كذا .. الخ فكيف بمَنْ خلقكم

### BALLER

#### 

واحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه المستألة لم يتبتجح بادعائها أحد فثبتت القضية له سبحانه وتعالى..

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْتَكَاهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا لِنَدْرِعُنَكَ فَالْأَنْدُرِعُنَكَ فَالْأَنْدُوعُنَكَ فِي الْأَمْرُ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

الحق مسيحانه وتعالى مخلق آدم عليه السلام خليفة له فى الارض ، وأجرى له تدريباً على مهمته بالأمر الإلهى والنهى الإلهى وأخبره بعداوة الشيطان له ولذريته ، وحذره أن يتبع خطواته ، وقد انتهت هذه التجربة بنزول أدم من الجنة إلى الأرض ليباشر مهمته كخليفة ش فى أرضه على أن يظل على ذكر من تجربته مع الشيطان . وقد سخر اشله كل شيء فى الرجود يخدمه ويعمل من أجله .

ثم أنزل الله عليه منهجاً ، يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياة دريته ، وذكره بالمنهج التدريبي السابق الذي كلّفه به في الجنة ، وما حدث له لما خالف منهج ربه ، حيث ظهرت عورته : ﴿ وَطَفِقًا يَخْصَفَانَ عَلَيْهِما مَن وَرَقَ الْجَنّة . . (٢٢) ﴾

كذلك إنْ خَالِفِت هذا المنهج الإلهي في الدنيا ستظهر عوراتكم . لذلك إذا رأيت أيّ عورة في السجتمع في أيّ تأحية : في الاجتماع ، في الاقتصاد ، في التربية ، فاعلم أن حكماً من أحكام الله قد عُطُل ، فظهرت سواة من سوءات المجتمع ؛ لأن منهج الله هو قانون الصيانة

 <sup>(</sup>١) المثملة : المحوضع الذي تتبع ضبيه المنسك ، والعنسك : شمارعة النُسلة وهو الذيح .
 والمناسك : المتعبدات ، [ لسان العرب - عادة : نسك ] .

#### 品計算

#### 

الذي يحميك وينظم حياتك لتؤدي مهمتك في الحياة .

كما لو دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدى مهمتها ، فتعلم أن بها عطلاً فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها ، كذلك أن تعطل في حياتكم شيء عن أداء مهمته فردوه إلى صاحب صيانته إلى الله وإلى الرسول ، وهذا منطق جازم يعترف به الجميع المؤمن والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها ، وإلى العالم بقانون صيانتها ، وأنت لم يدّع أحد أنه خلقك ، فحين يحدث قيك خَلَل ، قعليك أنْ تذهب إلى ربك وخالفك .

لذلك كان النبى ﷺ إذا حزبه أصر قام إلى الصلاة (') ، ومعنى « حزبه أمر » يعنى : شىء فوق طاقته وأسبابه ، يُهرَع إلى الصلاة ليعرض نفسه على ربه عز وجل ، فأنْ وجدت فى نفسك خللاً فى أى ناحية ، فما عليك إلا أنْ تتوضأ ، وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعطل فيك .

وإن كان المهندس يُصلح لك الآلة بشيء مادى ، ولو قطعة صغيرة من السلك ، فإن ربك عز وجل غَيْب ، وعالاجه ايضا غَيْب يأتيك من حيث لا تدرى .

ومنهج الله الذي وضعه لصيانة خُلْقِه فيه أصول رفيه فروع ، الاصحول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار ، وهذه قاعدة إما اختلف عليها أي من رسالات السماء أبدا ، كما يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَيْ بِهُ نُوخًا وَالدِّي أُوجَينًا إِلَيْكُ .. ( ) ﴾ [الشودي]

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ، لكن لما كان الناس منثورين في شتى بقاع الأرض ، تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن

<sup>(</sup>۱) أخرجته الإمام أحسد في مسنده [٢٨٨/٠] ، وأبق داود في سننه (١٣١٩) عن حشيفة بن اليمان رضي لله عنه .

### 

الأخرى لبعد المسافيات وانعدام وسائل الاتصال والالتفاء التي تراها اليوم، والمتنى جعلت السالم كله قربة واحدة ، ما يحدث فس أقصى الشرق تراه وتسمع به في أقصى الغرب ، وفي نفس الرقت . لما عباش الناس هذه العبزلة لا يدرى أحد باحد لدرجة أنهم كنانوا منذ مأثتي عام يكتشفون قارات جديدة .

وقد تشاعن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات ، فكان الرسول أو النبي يأتني ليعالج الداءات في جماعة بعينها يبعث إلى قومه خاصة ، فهذا ليعنالج مسالة الكيل والميئزان ، وهذا ليعالج طغيان المال موهذا ليعالج انصراف الطباع وشدودها ، وهذا ليعالج التعصيب القبلي .

أما رسالة محمد وهم أسجاءت في بداية البتقاء الجماعات هنا وهناك ، فكانت رسالته وهناك ، فكانت رسالته والم عامة للناس كافة ، وتجد أصول الرسالات عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام اصولاً واحدة ، اما الفروع فتختلف باختلاف البيئات .

لكن ، لما كان في علمه تعالى أن هذه العزلة ستنتهى ، وأن هذه البيئات ستجتمع وتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات الذلك ارسل الرسول الخاتم لهم جميعاً على امتداد الزمان والمكان .

. فالشدرائع تختلف في الفروع المناسنية للزمان وللمكان وللبيئة ،

### @@+@@+@@+@@+@@+@#\\\\\

أما الأخلاق والعقائد فهى واحدة ، فالله عز رجل إله واحد فى كل ديانات السماء ، والكذب مُحرَّم فى كل ديانات السماء لم يأت نبى من الأنبياء ليبيح لقومه الكذب .

والمنسك : المنهج التعبدى ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٠) ﴾ [الانعام]

﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ .. 🐨 ﴾ [المج] يَعنى : قاعلوه .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَلا يُعَازِعُبُكَ ، فِي الأَمْرِ .. ( ( الحج ] . كَانْ يقولوا : أنت رسول وتحن أيضاً نتيع رسولا ، له منهج وله شريعة ، نعم : لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على كل الشيراثع قبلها ، ومناسبة لمستجدّات الأمور .

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - رسوله و بعدها : ﴿ وَادْعُ اللهِ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكِ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَفِيمِ (عَنَ ﴾ [الحج] يعنى : اطمئن ، فانت على الحق وادَّعُ إلى ربك ؛ لأنك على هدى مستقيم سيحمل إليهم إنَّ لم يكن إيمانا فسيكون إصلاحاً وتقنينا بشريا تلجئهم إليه احداث الحياة ومشاكلها ، فلن يجدوا افضل من شرع الله يحكمون به ، وإنْ لم يؤمنوا .

وكأن العق سبحانه يقول الرسوله على: لا تنازعهم ولا ينازعونك ، وخُذُ ما أمرك الله به : ﴿ فَاصْدُعُ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (1) ﴾ [الحجر] الذين يجادلونك ويتازعونك في الرسالة ، وسوف تحدث لهم أقضية بقدر ما يُحدثون من الفجور ويلجئون إلى شرعك وقانونك ليحلوا به مشاكلهم .

والهدى وتصف بانه مستقيم ، لأنه هدى من الله صنعه لك ، هدى

# الميورية المحقق

### 011frd0#00#00#00#0

الخيالق الذي يعلم ملكات النفس الإنسانية كلهنا ، وشيرع لكل ملكة ما يناسبهنا ، وأحداث الحياة ستضطرهم إلى منا قنن الله لخلافته في الأرض .

ثم يقول إلحق سيحانه :

# وَإِن جَدِدُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِيَاتَعِ مَلُونَ ۞ ﴿

الجدل: ماخوذ من جدّل الحبل بعضه على بعض لتقويته ، وإنْ كانتُ خيطاً رفيعاً نبرمه فتعطيه سمّكاً وقوة ؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقل في الطول ؛ لأن أجهزاء متدّاخل فيكون أقوى ، فالجدّل من تمتين الشيء وتقويته ، وكذلك الجدال ؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخَصمُ م

وقى آية أخرى: ﴿ وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .، (١٢٠) ﴾ [النحل] فالمعنى : إنّ جادلوك بعد التي هي أحسن فقل ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٤) ﴾ [النحل] فالمعنى : إنّ جادلوك بعد التي هي أحسن فقل ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٤) ﴾ [الحج] يعنى : ردهم إلى الله واجتكم إليه ؛ لذلك جاء بعدها :

# الله يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَوْمَ الْقِيْسَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ يَغَنِّلِفُونَ اللهِ الله

لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبيبتكم كما يقتضى المعنى ؛ لانكما طرفان تتجادلان ، وكأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يقول لرسوله رضي : اتركهم فيسوف يضتلفون هم فيما بينهم ، ولن يظل الفلاف معك ؛ لأن الخلاف في شيء واحد ينشأ عن هوى النفس ، وهوى النفس ، وهوى النفس على السلطة الزمنية ، يعنى : أرح تفسك ، فريك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون .

ثم يقرل الحق سيمانه :

# ﴿ أَلَرْ تَعَلَمْ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ ﴿ فَي كِتَابُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ ۗ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ ۗ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى ال

هذه قضية حكم بها الجق سبحانه لتفسه ، ولم يدّعها إحد ، فلا يعلم ما في السماء والأرض إلا الله ، وهذه الآية جاءت بعد الحكم في المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكاما تنظم حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها ، فما ضرورة أن يجيء رسول الله يجيء المناس كافة .

وقلنا: إن الدين نوعان: نوع لا يضتلف باختلاف الرسل والأمم والعصور ، وهذا في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير ، وهي العنقائد والأصول والاضلاق ، ونوع آخر يضتلف باختلاف العصور والأمم ، فياتي الخكم مناسباً لكل عصرت ولكل أمة .

وما دام الحق سبحانه هو الذي سيحكم بين الطرفين، قال : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . . (٢) ﴾ [الحج] أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره ويُاطنه م فأنا أَخْكُم عن علم وعن خبرة .

هُ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ .. ﴿ ﴿ ﴾ [العج] والعلم شيء ، والكتاب شيء آخر ، قسما دام الله تعالى يعلم كل شيء ، وما دام سبحانه لا يضل ولا ينسى ، فِما ضرورةِ الكتابِ ٢ ...

قالوا(١) : الكتاب يعنى به اللوح المصفوظ الذي يحوى كل شيء .

O11%OO+OO+OÖ+OO+O

وفي آية اخترى قال : ﴿ كُلاًّ إِنَّهَا تَذْكِرَةً ﴿ آلَ فَـمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ آلَ فِي صَفْرَةً إِنَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

حتى القرآن نفسه في ذلك الكتاب : ﴿ بَلْ هُو َ قُرْآنٌ مُجِيدٌ ﴿ إِلَى هُو َ قُرْآنٌ مُجِيدٌ ﴿ إِلَى فِي لَوْحِ مُحْفُوظٍ ﴿ آَ ﴾ [البدوج]

وقال تعالى: ﴿ يَمْحُونُ اللّٰهُ مَا يُشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَندُهُ أَمُّ الْكَتَابِ ( ﷺ ﴾ [الزعد] ويقول تعالى: ﴿ وَعَندُهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لَا يَمْلَمُهَا إِلاَّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلَا خَبَّةً فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضُ وَلا الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَا يَعْلَمُهَا وَلا خَبَّةً فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضُ وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسِنِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ( ۞ ﴾ [الانعام]

فضرورة الكتباب ليدلك وليدلُ الملائكة المطّلعين على أن الأشياء التى تحدث مستقبلاً كتبها أشأزلاً ، فلمجيئها في المستقبل على رَفْق ما كتبه دليل علمه سبحانه بها ، فالذي كتب الشيء قبل أنْ يكون ، ثم جاء الشيء موافقاً لما كتب أكبر دليل على علمه وإحاطته ،

إذن : مجىء الكتاب لا ليساعدنا على شمىء ، إنما ليكرن حُمجة عليك ، فيقال لك : ﴿ اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٠) ﴾ [الإسراء] ها هو تاريخك ، وها هى قمصتك ، ليس كلاما من عندنا ، وإنما فعلك والحجة عليك ،

وعلم الله تعالى في قوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .. ﴿ ﴾ وعلم الله تعالى في قوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .. ﴿ ﴾ [الحج] يَحمل الوعد والوعيد في وقت واحد ، وهذا من عنجائب الأداء القدرآني ، أنْ يعطى الشيء وتقييضه ، كيف ؟ هبّ أن عندك ولدين اعتدى احدهما على الآخر في غَيْبَتِكِي فلما عُدْتَ أسسرها بالشكوى ، كل من حساحيه ، فقلت لهما : السكتا لا أسمع لمكما صوتاً ، وقد عرفت ما حدث وسارتب لكل منكما ما يناسبه وما يستحقه على وَفْق

ما علمت ، لا شك عندها أن المظلوم سيقرح ويستبشر ، وأن الظالم، سيخاف ويتغير لوثه .

إذن : فعلم الله بكل شيء في السيماء والأرض وإحاطته سيحانه بما يجرى بين خُلُقه وعد للمحق ، ورعيد للمبطل .

ثم يقرل الحق سيمانه :

# ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالَرٌ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلَطَكَ اوَمَالَدُسَ هَمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ لَهِ اللّهِ عَلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ اللّ

كأن العبادة ـ وهنى : طاعنة أمر واجتناب نهى ـ يجب أن تكون صحادرة من أعلى منا جميعا ، غليس لأحد منا أن يُشرَّع للآخر ، فيأمره أن ينهاه ؛ لأن الأمر من المساوى لك لا مرجح له ، وله أن يقول لك : لماذا أنت تأمر وأنا أطبع ؟ أما إن جاء الأمر من أعلى منك فأنت تطبع بلا أعتراض ، ومعك الحجة أن الأمير من أعلى ، تقول : أبى أمرتى بكذا وكذا ، أو نهائي عن كذا وكذا .

إذن : كل دليل على حكم الفعل أو الترك لا بُدُّ أنْ يكون مصدره من الحق سبحانه وتعالى ، فهيو الأعلى منى ومنك ، وإذا انصبعت لأمره ونهيه فلا حرج على ولا ضرر ! لأننى ما انصعت لمساو إنبا انصعت بله الذي أنا وأنت عبيد له ، ولا غضاضة في أن نتبع حكمه .

لذلك في حكم أهل الريف يقولون : ( اللي الشرع يقطع صياعه ميتشرش دم ) لماذا - الأنك ما قطعته أنت إنسا قطعه الله ، فليس في الأمر تسلط أو جبروت من أحد ، وليس فيه مذلة ولا استكانة لأحد .

### 944Y90+90+00+00+00+0

ومعنى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللّهِ .. ( ( ) ﴿ المح إِ يعنى : يعبدون غيره تعالى ﴿ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ سُلْطَانًا .. ( ( ) ﴾ [المح ] السلطان : إما سلطان قَهْر ، أو سلطان حجة ، سلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على ما لم تُدرد قعله ، اما سلطان الحجة فيقنعك ويُشتِت لك بالصحة أن تفعل باخشيارك ، وهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله ليس لمها سلطان ، لا قهر ولا تحبه .

اذلك ؛ في جدل إبليس يوم القيامة للذين التبعود يقول لهم : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان إِلاَ أَن دَعَو تُكُم فَاستَجَبَتُم لِي . ( ( ) ﴿ [ابراميم] يعنى : كنتم على إشارة فاستجبتم لي ، وليس لي عليكم سلطان ، لا قوة اقهركم بها على المعضية ، ولا حجة أقنعكم بها .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَلْمٌ .. ( ) ﴿ [الحج] يعنى: علم الاجتهاد الذي يستنبط الاحكام من الحكم المُجمل الذي يُنزِله الحق تبارك وتعالى ، وهذه هي حجة العلم التي قال الله تعالى عنها : ﴿ وَلُو رُدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ .. ( رُدُوهُ إِلَى الرّسَاء] يعنى : أهل العلم .

إذن : العبادة لا بُدّ أن تكون بسلطان من الله نصا قاطعا وصريحاً لا يحتمل الجدل ، وإما إنْ تكونَ باجتِهاد أولى العلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن نُصَيِرٍ (آلاً ﴾ [الحج] لم يقُلُ سبحانه : لن ينتصر الظالمون ، ولِم ينّف عنهم النصر ! لان هذه مسالة مُسلمة إنما لا يقزع لنصرتهم أحد ، فلن ينتصروا ولن ينصرهم احد ، ولا يقزع أحد لينصر احدا إلا إذا كان العنصور شعيفاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَجُوهِ اللَّهِ مِن كَفَرُوا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تصور هذه الآية حال الكفار عند سلماعهم لكتاب الله وآياته من رسول الله أو صحابته ، فاذا سمعوها ﴿ يَعْرِفُ فِي رَجُوهِ اللّهِينَ كَفَرُوا المُنكر . ( ( ) ﴿ [الخع] أي : الكراهية تراها وتتقرؤها في وجوههم عبوساً وتقطيبا وغضبا وانفعالاً ، ينكر ما يسمعون ، ويكاد أن يتحول الانقعال إلى نزوع غضبي يقتك بمن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شروكراهية لما يتلي عليهم :

لذلك قبال تعبالى بعدها : ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِم اللَّهِ على وجبوههم انفعالاً يُتَبِيء بشيء الله يندون إيقاعه بالمؤمنين ، ثم يتحول الوجدان إلى تزوع حركى هو الفتك والبطش .

( قُلُ ) في الرد عليهم : ماذا يُغضبكم حتى تسطوا علينا وتكرهوا ما نتلو عليكم من كتاب الله ، والفيظ والكراهية عند سماعهم القرآن دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة ، وعدم قدرتهم أيضاً على الإيمان ؛ لذلك يتقلّبون بين غيظ وكراهية .

### 0117100+00+00+00+00+0

لذلك يخاطبهم بقوله : ﴿ قُلْ أَفَانَكُكُم بِشَرّ مِن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللّهُ اللّهِ يَكَفُرُوا .. ( ( ) ﴾ [الحق] يعنى : مالى اراكم مغتاظين من آيات الله كارهين لها الآن ، والأمُرُ ما يزال فيناً ، أصبحرد سناع الآيات يفعل بكم هذا كله ؟ فيما بالكم حيثما تباشرون النار في الآخرة ، النعيظ الذي تظنونه شرا فتسطون علينا بسبع أمر بسيط ، وهناك الشر منه ينتظركم ﴿ النَّارُ وَعَدُهَا اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ( ) ﴾

وما أشبه هذا بموقف الصديق أبي بكر حيدما أوقف صناديد قريش بالباب ، وقدم عليهم المستضعفين من المؤمنين ، فغضبوا لذلك وورمَتُ أنوفهم ، فقال لهم : أورمتُ أنوفكم أنْ قدمتهم عليكم الآن ، فكيف بكم حين يُقدمهم ألف عليكم أنى دخول الجنة ؟

ومن ذلك أيضاً شوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوَجُوهُ . . ( ) ﴾ [الكهف] لأن انقباض النفس وياسسها بعد بوادر الانبساط أشد من العذاب ذاته .

وقنوله : ﴿ وَبِئْسَ الْمُسَسِيرُ (١٧٤) ﴾ [الحج] أى : ساءتْ تَهَايتُكم ومرجعكم .

# ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ ضَرِبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْلَهُ وَإِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قُلْنا: الضرب إيقاع شيء على شيء بقوة ، ومنه نقول : ضربنا الدينار يعنى : بعد آن كان قطعة من الذهب أو الفضة مثالاً اصبح عملة معروقة متداولة .

والمثل : تشبيه شيء غير أمعلوم بشيء آخر معلوم وغجيب وبديع يُعلَق في الذهن ، كما نضف لك إنسانا لم ترّه بإنسان تعرفه . نقول : هو مثل فلان ، وهكذا كل التشبيسهات : شيء تريد أن تعلمه للمخاطب وهو لا يعلمه .

ومنه قوله تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الَّذِى اسْتَوْقَدَ بَارًا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لِأَ يُبْصِرُونَ (١٠٠) ﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُركُهُ

يُلْهَتْ ذَٰلِكَ مَسْئِلَ الْقَـوْمِ الَّذِينَ كَسَدَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَاقَـصَصُ الْقَـصَصُ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٢) ﴾

وقدوله أنعالى : ﴿ مُثَلُّ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أُولِيّاءَ كُـمَـثَلِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ أُولِيّاءً كُـمَـثَلِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ الْعَنكَبُوتِ الْعَنكَبُوتِ الْعَنكَبُوتِ الْعَنكِبُونَ الْبَيْدُونَ الْبَيْدُونَ الْبَيْدُونَ الْبَيْدُونَ الْبَيْدُونَ اللَّهُ الْعَنكِبُونَ الْعَنكِبُونَ الْعَنكِبُونَ الْعَنكِبُونَ الْعَنكِبُونَ اللَّهُ الْعَنكِبُونَ اللَّهُ الْعَنكِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنكِبُونَ اللَّهُ الْعَنكُبُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

إذن : الأمثال : إعلام بنشيء معلوم لينصل العلم فيه إلى شيء

# **B**

### @117100+00+00+00+00+00+0

مجهول ، وكلمة ( مثل:) استقلت بنان يكون المثل بديعاً في: النسج ، بليغاً موجرًا ، يحيث تتناقله الألسنة بسرعة في كلمات معدودة...

قلو وجدت مبثلاً تلميذا مسهملاً تكاسل طوال العمام ، ولم يذاكر ، فلم حضر الامتحان راح يجتهد في المذاكرة ، فتقول كه : ( قبل الرماء تماذ الكنائن ) يعنى : قبل أن تصطاد بالسهام يجب أن تُعدّها أراد وتمالا بها كنائتك ، فهذا مثل يُضَدّرَب للاستعداد للامر قبل حلوله .

ومن امثلة أهل الريف يقولون : ( أعل العبيش لخبازه ولو يأكل نصفه ) ويُضرب لمن يجعل الصنعة عند غير مبانعها والمتخصص قيها .

ويقلول فليمَنُّ يُقصُّر في الأمن المتوطِّه: ( باب النجار مخلع ) -

وحين ترسل مَنْ يقضى لك حاجة فيفلح فيها ويأتى بالنتيجة المرجوة يقول لك : ( أبدى المخفضُ عن الزبد ) والمخضُ عملية خَضُ اللين في القربة القصل الزبد عن اللين .

وهكذا ، المثل قبول موجّز بليع قبل في مناسبته ، ثم استعمله الناس لخفّته وجماله وبلاغته في المواقف المشابهة ، والمثل يظل على حاله الأول لا يغير ، ويجب الالترام بنصّه مع المفرد والمئني والجمع ، وصع المذكر والمؤنث ، قمثلاً إنْ ارسلت رسسرلاً يقضى لك حاجة ، فعندما يعبود تقول له : ( ما وراءك يا عصام ) هكذا بالكسر في خطاب المؤنث مع أنه رجل ، لماذا ؟ لأن المئل قبل أول

وقصة هذا المثل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس ، وبعث من تخطيها له ، وكان اسمها عصام ، فلما ذهبت إليها قالت الها أمها : إن فلانة جاءت تخطيك لفلان ، فلا تخفي عنها شيئا ، ودعيها تشمك إن أرادت ، وناطقيها فيما استنطقتك به ، فلما دخلت على الفئاة وأرادت أن ترى جسمها خلعت توبها ، وكشفت عن جسمها ، فقالت المرأة : ( ترك الخيداع من كشف القناع ) فيسارت مثلاً ، ثم عادت إلى الحارث فاستنباها متعجلاً ردها فقال : ( ما ورادك يا عصام ) يعتى : ما الخير ؟ فظل المثل هكذا المؤثث ، وإن خُوطن به العذكر .

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لبكم هذا المثل ويقبول : خدّوه في بالكم ، وانشبهوا له ، وافتحوا له آذانكم جيداً واعتقلوه و لأنه سينقعكم في علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين .

فما هي هذا المثل ؟

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَجْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ...
[الحج]

### 9111100+00+00+00+00+00+0

اى : الذين تعبدونهم وتتخهون إليهم من دون الله ﴿ لَن يَخْلُقُوا ذُبَايًا ، (٣٤ ﴾ [الحج] وهو أصغير المخلوقات ﴿ وَلَوِ اجْتَمُعُوا لَهُ .. (٣٤ ﴾ [الحج] يعنى : تضافيرَتْ جهودهم ، واجتمع أمرهم جميعاً لا واحداً واحداً ، وهذا ثرقٌ في التحدي ، حيث زاد في قوة المعاند .

كما ترتّى القرآن في تحدّى العرب ، فتحداهم أولاً بأنْ يأتوا بمثل القرآن ، ولأن القرآن كثير تحدّاهم بعشر سبور فما استطاعوا ، فتحدّاهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا ،

ثم يترقى فى التحدى فيقول: اجمعوا كل فصحائكم وبلغائكم و بل والجن ايضا يساعدونكم وإن تستطيعوا: ﴿ قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمثْلِ هَلَدًا الْقُرَّانِ لِا يَأْتُونَ بِمثْلَهِ .. ( ١٤٠٠ ) [الإسراء]

وقبوله تعالى: ﴿ لَن يَخْلُفُوا فُهُلَّا .. (آلا) ﴾ [العج] جناءت بنذن المستقبل فلم يقُلُ مثلاً: لم يخلقوا ، فالنفى هذا التسابيد ، فيهم ما استطاعوا في المساخبي ، وإن يستطيعوا أيضاً فيمنا بعد حتى لا يظن أحد أنهم ربمنا تمكّنوا من ذلك في مستقبل الآيام ، ونفى الفعل هكذا على وجه التنابيد ؛ لانك قد تترك الفيل مع قدرتك عليه ، إنمنا حين تتحدي به تفعل لترد على هذا التحدي ، فأوضع لهم الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا قبل التحدي ، ولن يستطيعوا بعن التحدي .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَإِن يَعلَيْهُمُ الذَّبَابُ شُبِّا لا يَسْتَنفَذُوهُ مِنهُ .. (٣٠) ﴾ [النج] فقد تقول : إن عملية النَّكُلُق هذه عملية صعبة لا يُتحدّي بها ، لذلك تحداهم بما هو اسهل من الخلق ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَبِّنا لا يُسْتَنفَذُوهُ مِنهُ ،، (٣٠) ﴾ [المج] وهل يستطيع احد أن يُعيد ما اخذه الذباب مَن طعامه على جناحيه أو ارجله أو خرطومه ؟

وكانوا يديمون القرابين عند الاصنام، ويضعون أمامهما الطعام

### QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q117EQ

ليباركوه، فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها ، فيحط عليها الذباب ، ويأخذ من هذه الدماء على أرجله النصيفة هذه أو على اجتحته أو على خرطومه ، فتحدّاهم أن يعيدوا من الذباب ما أخذه ، وهذه مسالة أسهل من مسالة الخلّق .

ولك أنْ تُجِرِّب أنت هذه العملية ، إذا وقع ذباب على العسل الذي أمامك ، فلا بُدُّ أن يأخذ منه شيئاً ولو كان ضئيلاً لا يُدرك ولا يُوزَن ولا تكاد تراه ، لكن أتستطيع أنْ تُمسك الذبابة وتردُّ ما أخذتُ منك ؟

تم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ مَاقَ كُرُواْ اللَّهُ حَقَّ قَ كُدُرِهِ إِلَّا اللَّهُ عَقَ قَ كَدُرِهِمَ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيثُ عَرِيدٍ أَ اللَّهُ لَقَوِيثُ عَرِيدٍ أَنْ اللَّهُ لَقَوِيثُ عَرِيدٍ أَنْ اللَّهُ لَقَوِيثُ عَرِيدٍ أَنْ اللَّهُ لَكُونِ

يعشى : هؤلاء الكفار الذين عبدوا بمن دون الله آلهة لا تستطيع أن تخلق ذباباً ، ولا تستطيع حتى أنْ تردّ من الذباب ما آخذه ، هؤلاء ما عرفوا لله قدره ، ولو عرفوا قدّر الله ما عبدوا غيره .

والقَدُّر.: يعنى معقدار الشيء ، وقلنا : إن مقادير الأشهاء تتمتلف

### @147°@@+@@+@@+@@+@@+@@

حسب ما تريده من معرفة المقادير ، فالطول مثلاً له مقياس يُقاس به مقدار الطول ، لكن هذا المقياس يختلف باختلاف المقيس ، فإنْ أردت أنْ تقيس المسافة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللي أن السنتيمتر ولا حتى المتر ، إنما تستخدم الكيلومتر ، فإنْ أردت شراء قطعة من المقماش تقبول متر ، أما إنّ أردت صورة شخصية تقول سنتيمتر .

إذن : لكل شيء مقدار يُقدَّر يه ، ومعيار يُقاس به ، فإنْ أردت المسافة تقيس الطول في العرض ، المسافة تقيس الطول في العرض ، فإنْ أردت المساجة تقيس الطول في العرض في الارتفاع ، الطول بالمتر والمساحة بالمتر المسريع ، والحجم بالمتر المكعب . كذلك في الوزن تُقدَّره بالكيلو أو الرطل أو للجرام ، إلخ ،

وقدر ثاتي بمعنى : ضيَّق ، كلما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ .. (17) ﴾

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللّهُ .. ۞ ﴾

والمقدار كما يكون في الماديات يكون أيضاً في المعنويات ، قمثلاً تعبر عن الزيادة المادية تقول : قلان كبر يعني شبُّ وزاد ، أما في المعنويات فيقول الحق سبحانه : كَبُر ﴿ كَبُرَتُ كُلِمَةً تُخُرُّجُ مِنْ أَفْراهِهِمْ .. (3) [الكبف] يعني : عَظُمتُ .

والحق \_ تبارك وتعالى \_ ليس مادة ؛ لأنه سبحانه قوق المادة ، فمعنى المقدار في حقه تعالى عظمته في صفات الكمال فيه ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهِ . . (آلا) ﴾ [الحج] ما عظمره حَقَّ السّعظيم الذي ينبغي له ،

وما عرفوا قدره ، ولو عرفوا ما عبدوا غيره ، ولا عبدوا أحداً معه من هذه الآلهة التي لا تضلق ذباباً ، ولا حتى تسترد ما اخذه منهم الذباب ، فكيف يُسسَون هؤلاء بالله ويقارهونهم به عن وجل ؟ إنهم لو عرفوا لله تعالى قدره لاستحبوا من ذلك كله .

" ثم تُذيّل الآية بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ (؟ ﴾ [الحج] قما مناسبة هاتين الصفتين للسباق الذي نحن بصدده ؟

قالوا: لأن الحق - سبخانه وتعالى - نكلّم في المثل السابق عَمْنُ المصرفوا عن عبادته سبخانه إلى عبادة الاصنام وقال: ﴿ صُعُفُ الطّالبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ آلا ﴾ [المع] فيقال في مقابل هذا الضعف إن الله لقرى " قوة عن النعابد؛ لأنه ليس في حاجة إلى عبادتُه ، وقوة عن المعبود لأنه لو شاء عَطْمه ، وما دُمْتم انصرفتم عن الله وعبدتم المعبود لأنه لو شاء عَطْمه ، وما دُمْتم انصرفتم عن الله وعبدتم غيره ، فيذا فيه مُضارة ، وكان هناك معركة ، فإنْ كان كذلك فالله عزيز لا يغالب .

والآية : ﴿ مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزُلَ مُواضِع في كتاب الله ، منها : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزُلَ مُواضِع في كتاب الله ، منها : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهُ عَلَىٰ يَشُر مِن شَيْءٍ . ﴿ (12) ﴾ [الانعام] فلم يعرفوا لله تعالى قدده لأنهم اتهموه ، وله سيحانه كمال العدل ، فكيف يكلف عباده بعبادته ، لأنهم اتهموه ، وله سيحانه كمال العدل ، فكيف يكلف عباده بعبادته ، ولا يبلقهم برسول ؟ وقو سبحانه القائل : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رُسُولاً ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رُسُولاً ﴿ آلَهُ ﴾

قحين يقولون : ﴿ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ .. 

كانهم يصفُون الحق سيبحات بآنه يُعذّب الناس دون ان يُبلّفهم بشيء . ويرد عليهم في هذه المسالة : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الّذِي جَاءً بِهِ مُوسَىٰ .. 

[الانعام]:

# 经排版

### @111YOG+@G+@G+@G+@G+@

ونقول: قَدْرَه حَقَّ قَدْره ﴿ وَقَدْره أَدُوه ﴿ كَانَ الأَمور تَخْتَلْفَ فَي تَقْدِيرِ الأَشْيَاء ، فَمثلاً تَنظُر إلى حجرة فَتَقُول : هذه تقريباً ٣×٤ هذا تقدير إجعالي تقريبي ، إنعا إنْ أخذت المقياس وقدَّرْت تقديراً حقيقيا ، فقد تزيد أو تتقص ، فالأول تقول ؛ قدَّرْت الحجرة قَدُرها ، والآخر تقول : قدرت الحجرة حَقَّ قَدْرها .

وعليه فإنك إنَّ أردت أنَّ تُقدَّر الله تعالى حَقَّ قَدَّره فإنك بَقدُره على قَدْر استيعاب العقل البشرى ، إنما قَدْره تعالى حقيقة قلا تحيط يه ؟ لأن كمالاته تعالى لا تقتاهى ولا تُدرك إدراكا تالها .

ومن ذلك ما سنبق أن ذكرناه عن علم الينقين وعين الينقين وحق الينقين وحق الينقين وحق الينقين وحق الينقين وحق الينقين . ولما نزل قبوله تعالى : ﴿ وَيَسَائِهُمُ اللّهِ فَا اللّهِ حَقُ اللّهُ حَقُ اللّهُ عَلَى ذلك ، تَفَاته .. ( ) ﴾ [ال عمران] قال بعض الصحابة ( ) ؛ ومَنْ يقدر على ذلك ، إنها مسالة صبعبة أن نشقى الله التقوى الكاملة التي يستحقها عن وجل ، فانزل الله تعالى : ﴿ فَاتَقُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعْتُم .. ( ) ﴾ [التعابن] ونزلت : ﴿ لا يُكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وسُعَهًا .. ( ) ﴾ [التعابن] ونزلت : ﴿ لا يُكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وسُعَهًا .. ( ) ﴾ [البقرة]

<sup>(</sup>۱) عن سعيد بن جبير وهو من كبار التلبعين قال الما نزلت عنه الأبة أشتد على القوم العمل فقامرا حتى ورمت جرافيهم وتقرحت جياههم فيأنزل الله تبغييا على المسلمين وفائقرا الله ما استطفته (١٠) و [التغابق] فنسخت الآية الأولى [ آخرجه ابن أبي حائم ] . وابن عباس في قوله (قائرا الله مع قوله (قائر الله مع قوله وأقوا الله مع قوله (قائر عمران) قوله إلى عمران قوله وأقوا الله مع أنه حق جهاده ولا تبلغتهم في الله لومة الام ويقوموا له بالقسط وإن على انفسهم وآبائهم وأمهاتهم . [الخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن المنذر

# 岛排弧

### 

وكبان النبي ﷺ إذا النبي على الله بتعالى يقول: « سببحبانك ، لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما النبت على الفسك » (١) .

لماذا ؟ لأنه لإ يملك احد مهما أرتي من بلاغة الاسلوب ان يُثنى على الله الثناء المناسب الذي يليق به سبحانه ، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن تحمل عنهم هذه المسالة فاثنى الحق سبحانه على نفسة ، وعلمنا كيف نثني عليه سبحانه ، قإذا ما تحدث البليغ واثنى على الله بفتون القول والثناء ، قإن العبيي الذي لا يُجيد الكلام يطمئن حنيث يثنى على ربه بما علمه من الثناء ، وما وضعه من صبيغ يقولها الفيلسوف ، ويقولها راعى الشاة ،

ولولا أن الله تعالى علمنا صيبغة الجعد في سورة الفائحة فقال : ﴿ الْحَمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( ) ﴾ [الفائحة] ما تعلقتا هذه الصيغة ، فتعليم الله لعيباده صيبغة الحمد في ذاتها نبعمة تسبتحق الحمد ، والحمد يستحق الحمد ، وهكذا في سلسلة لا تنتهى ، ليظل الحق - تبارك وتعالى - محمودا دائما ، ويظل العبد حامدا دائما .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسالة الالوهية وما ينبغى لها من صفحات الكمال المطلق، وحدر أنْ تُدخل عليها ما ليس منها وما لا يستحقها، وهذه قمة العقائد، وبعد أن تؤمن بالإلهيات بهذا الصفاء وتُخلص إيماننا من كل ما يشوبه لا يُدَّ من السلاغ عن هذه القوة الإلهية التي آمنا بها، والبلاغ بكوئ بإرسال الرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مستده (۱/ ۵۰ ، ۱۲۰) وكنا مسلم في صحيحه (۱۸۱) من حديث عائشة رضي الله عنها قبالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالنمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منسوبتان وهو يقول : و اللهم أعوذ برضاك من على بطنك ، وبضعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ يك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، ألت كدما أثنيت على نقسك ،

### 0447400+00+00+00+00+00+0

لذلك قال سبحانه :

# ﴿ الله يُصَطِّفِي مِنَ الْمَكَيِّ حَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ الْمَاسِلِي الْمَاسِلِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَ

إذن : المرحلة الثانية في الإيمان بعد الإيمان بالقمة الإلهية الإيمان بالرسل ﴿ الله يَعْطَفِي مِنَ الْمُلائِكَةِ رَسِلاً وَمِنَ النَّاسِ .. ② ﴾ [الحج] والاصطفاء : اختيار تخبة من كثير واختيار القليل من الكثير دليل على أنها الخلاصة والصفوة ، كما يضتلف الاصطفاء باختلاف المصطفى ، قبان كمان المصطفى مو الله تعالى قلا بد أن يضتبار خلاصة الشاهدة .

والاصطفاء سائر في الكون كله ، يتصطفى من الملائكة رسالاً ، ومن الناس رسلاً ، ويصطفى من المكان ، كما اصطفى رميضان من الزمان ، والكعبة من المكان ، ولم يجبعل الحق سبحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيره ، إنما ليُشيع اصطفاء على خلق الله ، فلما اصطفى رميضان على سائر الزمن ـ لا ليدلل رمضان . إنما لتأخذ منه شحنة تُقوَّى روحك ، وتُصفَيها بقية الايام ، لتستفيد من صالح عملك فيها .

وقد يتكرر الاصلطفاء مع اختلاف متعلق الاصطفاء ؛ لذلك وقف المستشرقون عند قلول الله تعالى : ﴿ يَلْمَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكُ وَطَهَّرَكُ وَاصْطَفَاكُ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (١٤) ﴾. أَ

يقولون : ما قائدة تبكران الإصطفاء هذا ؟ ولو تأملنا الآية لوجدنا فَرَقاً بين الاصطفاء الأول والآخر : الاصطفاء الأول اصطفاء : لأنْ

تكونى عابدة ثقية متبتلة منقطعة في محرابك ش ، أما الاصطفاء الأخر فاصطفاء على نساء العالمين جميعاً ، بأن تكوني أما لمولود بالراب ، فمتنفق الأصطفاء - إذن - مُثنف -

وتنقسم الملائكة إنى مسالة الاصطفاء إلى ملائكة مصطفاة ، وملائكة مصطفاة ، وملائكة مصطفى منها ، وفي آية الحرى يقول تعالى ، ﴿ جَاعِلِ الْمُلائِكَةُ وَسُلاً كَا مُصَطَفًى منها ، وفي آية الحرى يقول تعالى ، ﴿ جَاعِلِ الْمُلائِكَةُ وَسُلاً ﴾ [فاطر] يعنى ، كلهم الهم وسالة مع عوالم الحرى غيرنا .

اما في الآية التي معنا ، فالكلام عن المالاتخة الذين لهم ضلة بالإنسان أمثال جبريل ومبيكائيل وإسترافيل وعنزرائيل ، والمنظة الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنستان ، فالله تعالى يمصطفى هؤلاء ، أما الباقون منهم فالله مصطفيهم لعبادته فهم تهيمون ، لا يدرون عن هذا الباقون منهم فالله مصطفيهم لعبادته فهم تهيمون ، لا يدرون عن هذا المخلق شيئا ، وهم المالائكة العالون الذين قال الله عنهم في الحديث عن إبليس نره أستكبرت أم كُبت من العالين (٣) إلى إس يعنى : الذين عن إبليس نره أستكبرت أم كُبت من العالين .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهُ سَمِع بَصِيرٌ ( السج ) السمع يعتملق بالأصوات سوالبحسر يتعلق بالأضوال ، وهما كما قلنا عُصَدة الحواس كلها ، والحق سبحانة في قوله : ﴿ سَمِع بَصِيرٌ، ﴿ ﴾ [الحج ] يُبيّن لنا أن رسله سيواج بُون ياقوال تؤذيهم واستسهراء ، وسيقابلون بافعال تعرقل مسيرة دعوتهم ، فليكُنُ هذا معلوما حتى لا يفت في عَضَدهم ، وأنا معهم سميع لما يُقبال ، بصير بما يفعل ، فهم تحت سمعى وبصرى وكلا عنى إلى الله المناس المناس وبصرى وكلا عنى إلى الله الله الله المناس المناس وبصرى وكلا عنى الله المناس المناس المناس المناس وبصرى وكلا عنى الله المناس المناس المناس وبصرى وكلا عنى الله المناس المناس المناس وبصرى وكلا عنى المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس وبصرى وكلا عنى المناس ال

وَ إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ مُورُ اللّهِ اللّهُ مُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُورُ الله اللّهِ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### 011100+00+00+00+00+00+0

﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴿ ﴾ [الحج] ما أمامهم ، ويعلم أيضاً ما خلفهم ، فليعمل الإنسان ما يشاء ، فعلم ألك محيط به ،

﴿ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (آ؟) ﴾ [العج] فالمرجع في المنهاية إليه سبحانه ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق خُلْقه ليتركهم همّلاً ، إنما خلقهم لحكمة ، وجعل لهم نهاية يُجازَى فيها كُلُّ بعمله ، فمن تعب وتصب في سبيل دعوة الله وتحمّل العشاقُ في مساندة رسل الله فله جنزاؤه ، ومَن جابههم وعاندهم سواء بالاقسوال السّابة الشاتمة المستهزئة ، أو بالاقعال التي تعوق دعوتهم ، فله أيضاً ما يستحق من العقاب .

وبعد أن حدّثنا ربنا عن وجل عن الإلهيات وعن الرسل التي تبلغ عنه سبحانه ، يُحدّثنا عن المنهج الذي سياترن به لينظم حركة حيساننا ، هذا المنهج مسرجين في اقعل كذا ، ولا تفعل كذا ، وهو لا يشمل في أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والتواهي محصورة في عدّة أموز ، والباقي مباح ؛ لأن الله تعالى وضع الأوامر والنواهي والنواهي في الأصول التي تعصم حركة الحياة من الأهواء والنزوات ، وترك الباقي لاختيارك تقعله على أيّ وجه تريد .

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون في مثل هذه الأمور التي تركها الله لنا ، ولو أراد سيحانه لأنزل فيها حكماً محكماً ، لا يختلف عليه أحد ، ولك أن تقبول ، ولماذا تبرك الحق سيحانه هذه الأمبور تتضارب فيها الأقوال ، وتختلف فيها الآراء ، وتحدث فيها نزاعات بين الناس ؟

قالوا: هذا مِراد الله ؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان مُسخَّراً في السياء ، ومختاراً في السياء أخرى «فللناس أن يتركوا المجتهد يجتهد

### 00+00+00+00+00+01110

ما وسعه الاجتهاد ، ثم يحكمون على ما وصل إليه أنه حق ، وآخر يجتهد ويقررون أنه باطل ؛ لأن الله لو أراده على لون واحد لقاله ، إنما تركه محتملاً للإراء .

إذن دأراد سبيحانه إن تكون هذه الآراء لأن الإنسان كحما هو محكوم بقيهر في كثير من الكونيات وله اختيار في بعض الأمور ، كذلك الحال في التكليف، فيهو مقهور في الأصبول البتي لو حاد عنها يفسد العالم ، ومختار في أمور أخرى يصح فعلها ويصح تُركها ،

يقول يتعالى في هذا المنهج :

# ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَالسَّجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَالْفَكُلُواْ ٱلْخَيْر لَعَلَّكُمْ تَقْلِمُون اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

النداء في ضرّب المثل السابق كان للناس كافة ؛ لانه يريد أنْ يُلفت عُبّاد الاصنام إلى هذا المثل ، ويُستعهم إياه ، أمّا هنا فالكلام عن منهج ودستور مُوجّه ، ضاصّة إلى الذين آمنوا ، لانه لا يُكلف بالحكم إلا مَنْ آمن به ، أما مَنْ كفر فليس آهلا لحمل هذه الامانة ؛ لذلك تركه ولم ينظم له حركة حياته . وكما قلنا في رجل المرور أنه يساعد من استعان به ووثق فيه ، فيدله ويرشده ، أما مَنْ شكُ في كلامه وقلل عن شانه يتركه يضل في مفترق الطرق .

قَاذِا ناداك ربك بما يكلفك به ، فاعلم أن الجهة مُنفكَة ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَالُهُا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا . (١٣٦٠) ﴾

وقد اعترض على أسلوب القرآن في هذه الآية بعض الذين

<sup>(</sup>١) يقمد قوله تمالى : ﴿ يُسَأَنُّهَا النَّاسُ ضَرِّبَ يَشَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ . ( المج ] [المج ]

# 岛排弧

### 0111700+00+00+00+00+0

باخذون الآيات على ظاهرها ، يقولون : كيف بخاطبهم بيابها الذين آمنوا ثم يقول : آمنوا ، كيف وهم يؤمنون بالفعل ؟

قالوا : المدراد يا أيها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد ظُلُوا على إيمائكم في الحكم الجديد ، واستمرّوا على إيمائكم ؛ لذلك إذا طلبتَ شيئًا ممّن فو موصوف به فاعلم إنّ المراد الدوام عليه .

فهل يعنى هذا أن مَنْ لم يحج فهو كافر ؟

قالوا : لا ، لأن المراد : شعلى الناس حكم يعتقده المؤمن ، بأن شعلى الناس حج البيت ، فعن اعتقد هذا الاعتقاد أنهد مؤمن ، أما كرته ينفذه أو لا ينفذه هذه مسألة أخرى ،

ثم يبدأ أول منا يبدأ في التكليف بمسالة الصلاة : ﴿ أَرْكُعُوا وَأَصْحُدُوا وَأَعْبُدُوا وَأَعْبُدُوا وَبُكُمْ . ( ( ) ﴾ [النبي] لقد جناء الرسل من عند الله بتكاليف كثيرة ، لكن خُصُ هنا الصلاة لانها التكليف الذي يتكرر كل يوم خمس مرات ، أمنا يقية التكاليف فهي منوسمية : فالصنوم شهر في العام كله ، والدي مرة في العمر كله لمن استطاع ، والزكاة عند خروج النمصول لمن يملك النصاب أو عند خلول الدَول .

إذن : تختلف ضريضة الصلاة عن باقي الفرائض ؛ لذلك خُمسًا

# 日本

### @@+@@+@@+@@+@@+@\*\*\*\*

رسول الله ﷺ في قبوله : و العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، نَمَنُ تَركها فقد كفر و() .

ويقول: و الصلاة عماد الدين و (١)

وخصتها الحق - تبارك وتعالى - بظرف تشريعى خاص ، حيث فرضت الصلاة بالمباشرة ، وفرضت باقى الفرائض بالوحى .

وضريا لذلك مشلاً وله العنل الأعلى - قلنا : إن رئيس العمل يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكنذا ، فإن كان أمرا هاما اتصل بك تليفونيا ، وأخبرك يما يريد لاهميته ، فإن كان الأمر اهم من ذلك وجاء من جهة أعلى يحقول لك : تعال عندى لامر هام ، ويُكلّفك به مباشرة ، وكذلك على حسب الاهمية يوجد ظرف التشريع .

فالصلاة لم تأت بالرحى كباقى الفرائض ، إنما جاءت مباشرة من المُوحى سبحانه وتعالى ؛ لانها ستكرن صلة بين العبد وربه ، فشاء أن يُنزَّهُها حتى من هذه الواسطة ، ثم ميينها على غسيرها من التكاليف ، فجعلها الفريضة التي لا تسقط عن المسلم بحال ابدا . فقد تكون فيقيدا فيلا تلزمك الزكاة ، وغيير مستطيع فيلا يلزمك حج ، ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم .

أما الصلاة غلا يُسقطها عنك شيء مِن هذا كله ، فإنَّ كنت غير قادر على القبيام غلك أنَّ تُصلَّى قاعداً أن مضطجعاً أو راقداً ، تشير

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سنته (۲۹۲۱) ، والتسائي في سننه (۲۳۱/۱) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>۲) قال الصافظ العراقي في تخريجه الإحياء (۲/۲۷) : « رواه العيهقي في الشّعب بسند ضعّه من حديث عمر » وقال الملاحلي القاري في « الاسرار العرفوعة » (حديث ۵۷۸) قال ابن العسلاح في مشكل الوسيط : إنه غير محروف ، وقال التووى في التنفيح : إنه مثكر باطل ، لكن رواه الديلمي عن علي كما ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة (ح ۲۷۹) .

### O115000+00+000+00+00+00+0

بطرفك الركبوعة وسنجودك المراق حبتى تجرى أفعال الصلاة على قلبك ، المبهم أن تظلّ ذاكراً الراق متصلاً به ، لا يمر عليك وقت إلا وهو سبحانه في بالك .

وقلنا: إن تكر الله في الاذان والإقامة والصلاة ذكر دائم في كل الوقت لا ينقطع أبداً ، قدين تصلى أنت الصنبح مثلاً غيرك يصلى الظهر ، وحيث تركع غيرك يسلجب ، وجين تقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، غيرك يقول : الحمد لله رب العالمين ، الخ ،

فيهى عبيانة متداخلة دائلاتة لا تتقطع ابدأ " للذلك يقزل أحد أهل المعرفة مضاطباً الزمن " يا زمل فيك كل الزمن . يعنى : في كل جزئية من الزمن الزمن كله "كانه قبال : يا ظهر ، وفيك العتصر ، وفيك المغرب ، وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة شلا تنتهن .

وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة ، لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المحرّمن المخلص ، ويؤديها المنافق ، وقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يُعمين هذا من هذا ، قعقال : ﴿ وَأَعْبُدُوا رَبُّكُم ، (٧٧) ﴾

فليست العبرة في حركات الركوع والسجود ، إنما العبرة في الترجّه بها إلى أش ، وإخلاص النية فسيها أله ، وإلا أمسحت الصلاة مجرد حركات لا تعدو أن تكون تشارين رياضية كما يطو للبعض أن يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تُحرُّك كل أجزاء الجسم ، تعم هي كما تقولون وياضة ، لكنها ليست عبادة ، بالعبادة أن تؤديها لان أش تمالي آمرك بها .

يْم يقول تسعالي : ﴿ وَافْعَالُوا الْخَيْسِ لَمَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [المج]

والخير كلمة عامة تشمل كل أوامر التكليف، لكن جاءت مع الصلاة على سبيل الإجمال ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالخير – إذن – كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع ؛ لان المنهج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظيماً يتعاون ويتساند لا يتعانب ، قإن جاء الامر على هذه الصورة سعد المجتمع بأسره

ولا تنس أن المنهج حين يُضيق عليك ويُقيد حركتك يفعل ذلك لصالحك أنت ، وأنث المستقيد من تقييد الحركة ؛ لأن ربك قيد حركتك وضبيق عليك حتى لا تُلجق الشر بالآخرين ، وفي الوقت نفسه ضبيق على الآخريس جميعاً أن يتحركوا بالشر ناحيتك ، وأنت واحد وهم كثير ، فمن أجل تقييد حركتك قيد إلك حركة الناس جميعاً ، فمن الكاسب في هذه المسالة .

الشرع قال للغ : لا تسرق وأنت واحد وقال للناس جميعاً : لا تسرقوا منه و وقال لك : غُضٌ بصرك عن محارم الغير وأنت واحد . وقال لكل غير : غُضُوا ابتصاركم عن محارم فلان ، فكل تكليف من الله للخُلُق يعود عليك ،

فالمسعنى: ﴿ وَالْعَلُوا الْغَيْرَ ﴿ وَالْعَلُوا الْغَيْرَ ﴾ [الحج] أي: الذي لا ياتى منه فسياد أيداً ، وما دامت الحركات صيادرة عن مراد لهوى واحد فيانها تتساند وتتعاون ، فإن كان لك هوى ولغييرك هوى تصادمت الأهواء وتعاندت ، والخير: كل ما تامر به التكاليف المشهجية الشرعية من الحق تبارك وتعالى .

ثم يقبول سبيعثانه : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَقُلِحُونَ ﴿ آلِكَ ﴾ [الدج] لكن ، اين سيكون هذا الفَلاَح : في الدنيا أم في الآخرة ؟

الفلاح يكون في الدنايًا لمن الأم يشمر الله والنزم منهجه وفعل

### **○¹¹!!∨○○+○○+○○+○○+○○+○**

الخير ، فالفلاح ثمرة طبيعية لمنهج الله في أي مجتمع يتحرك أفرادُه في اتجاء الخير لهم وللفير ، مجتمع يعمل بقول رسول الله على : « لا يؤمن أحدكم تحتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وعندها لن ترى في المجتمع بزاحماً ولا تنافراً ولا ظلماً ولا رشوة .. الخ هذا إلفلاح في الدنيا ، ثم يأتي زيادة على قلاح الدنيا فلاح الأخرة .

إِذْنَ : لَا تَطْنَرا التَكَالَيْفِ الشَّرِعيَّةُ عَبِّنَا عَلَيْكُم ! لأَنْهَا فَى صَالَّحِكُم في الدِنْيَا \* وَبِهَا فَعَلَاحِ دَنْيَاكِم ، ثُمْ يِكُونَ ثُولِيهِ إِلَيْنِ الْأَحْرَةُ مَحْضُ الفضل من اللهِ .

وقد تُعِلَّهُ النبي ﷺ إلى هذه المسالة فقال أنه لا يدخل أحدكم المعنة بعنمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحميته و(" ذلك لأن الإنسان يقبل الخير في إلدنيا لصالحه وصالح دنياه التي يعيشها ، ثم ينال الثراب عليها في الآخرة من فضل الله كما قال تعالى : ﴿ وَيُزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ("كا) ﴾ [النساء]

وقوله تبعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونُ ( الدي الدي العرف أن لعل الداة المترجى ، وهو درجات بعيضها أرجى من بعض ، قميناً حين تقول : لمل فلانا بعطيك ، فيانت ترجر غيرك ولا تضمن عطاءه ، فإن قلت : لعلى أعطيك ، فالرجاء ... إذن ... في يدك ، فهذه أرجى من سابقتها ، لكن مما زلنا أنا وأنت منتساويين ، وربما أعطيك أولا ، إنما حين تقول : لعل أش يعطيك فقد رجوت أش ، فهذه أرجى من سابقتها ، فيإذا قال أنه تعالى بذاته : لعلى أعطيك فهذا أقدى درجات الرجاء فيه سبحانه لا يخيب .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱) ، ومسلم في صحيحه (۱۰) كتاب الإيمال: عن أنس بن مالك رضي إلله عنه .

 <sup>(</sup>۲) مدیث منفق علیه ، اخبرجه البضاری فی منصبحه (۱۴۹۳) » رکانا مسلم فی صحبخه:
 (۲۸۱۱) عن این مریرة رضی اشاعته ،

ثم يقول الحق سيجانه:

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِنَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي عَلَيْكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِنَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي عَلَيْهُ وَمَا حَعَلَ كُمْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِنَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي عَلَيْهُ وَمَا لَكُمْ فَي الدِّينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَاذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَقَالِ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ وَعَالَا اللَّهِ الْمُؤْلِقُ وَعَالَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَنَعْمَ النِّهُ إِلَيْ وَلِعْمَ النِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لذلك لفا سُعل سيدنا رسول الله في أيا رَسُول الله و الرجل يقائل المعتم ، والرجل يقائل ليدى مكانه ، فمن في المعتم ، والرجل يقائل ليدى مكانه ، فمن في سنبيل الله ؟ في المعتم الله الله على الله عل

<sup>(</sup>۱) مشفق علیه: گفرجه البخاری فی صحیحه ۱۳۳۱) ، ومبسلم فی صحیحه (۱۹۰۲) عن آبی موسی الأشعری . .

### 044400+00+00+00+00+0

وقد تسال: ولماذا الجهاد؟ قالوا: لأنك إذا انتفعت بالمنهج تطبيقاً له بعد التحقيق الذي أتى به الرسل تنفع نفسك ، لكن ربك حود وجل - بريد أنْ يُشيع النفع لمن معك أيضاً ، وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد بالنفس أو المال أو أي شيء مصبوب ، وإلا فكيف سنديج بالجماد بالنفس أو المال أو أي شيء مصبوب ، وإلا فكيف سنديج الصفقة التي قال أند تعالى عنها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمْوَالُهُم بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّة . (قال )

وكما أن للجنود في ساحة القتال منهمة ، كذلك لمن قبعد ولم يخرج منهمة : النجندي حين يقتحم الأهوال والمضاطر ويُعرَّض نفسه للقتل نفسه للموت ، فهذا يعنى أنه ما دخل المنعركة وما عرَّض نفسه للقتل إلا وهو واثق تمنام الثقة ، أن ما يَدْهب إلينه بالقتل خبير ممنا يتاله بالجبن ، وهذا يشجع الأخرين ويحتَّهم على القتال .

لذلك ، في غزوة بدر لما سمع الصحابي كلام رسول الله عن أجر الشهيد وكان في فمه تمرة يمصلها ، فقال : يا رسول الله ، أليس بيثى وبين الجنة إلا أن أفتل في سبيل الله ؟ قال : نعم ، فألقى الثمرة من فيه وخرج لتوه إلى الجهاد (۱) لائه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب إليه بالشهادة خير مما ترك .

اما الذين بَقَـوا ولم يخرجوا ، فمهمتهم ان يحملوا المنهج ، وانْ يحققوه ، وإلا لو خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعا ، فمن يحمل منهج الله وينشره ؟

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال وجل : أين أذا يا رسول الله إن قُدَلت ؟ قال : في الجنة . في الجنة . في حديث سويد : قال وجل للنبي في فالله تمرات كُنَّ في يده . ثم شائل عملي قُدل وفي حديث سويد : قال وجل للنبي في يوم أحد ، أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٩١) ي وكذا مسلم في صحيحه (١٨٩٩) كتاب الإمارة - قال ابن حجير في الفتح (٢٠٤/٧) : د لم أقف علي اسم الرجل ، وزعم ابن بشكوال أنه عدير بن الحمام وسبقه إلى ذلك القطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس . قلت : لكن وقع التضريح في تدديث أنس أن ذلك كان يوم بدر ه .

وجاءت كلعة الجهاد عامة التشمل كل أنواع الجهاد ، فإذا ما أشر الجهاد شمرته وتغلبنا على الكفر فلم يعد هناك كافار ، أو خَلُوا طريق دعرتنا وتركونا ، والصبوا أن يعيشوا فلى بلادنا أهل ذمة ، فلا داعى الذن لا للقتال ، ويتحول الجهاد إلى ميدان ، آخر هو جهاد النفس ،

لذلك قبال تعالى بعدها : ﴿ هُو اجْتَبَاكُمْ .. ( ﴿ ﴿ الدِي يعنى : الحَسَالُ مُ الدِي ﴿ الدِي يعنى : الحَسَارِكم واصطفاكم لتكرنوا خير امنة أخرجت للناس ، وثمن هذا الاجتباء أن نكون أهلاً له ، وعلى مستوى مستوليته ، وأن تحقق ما أراده الله مذًا .

كما ينصح جماعة من أهل الدعوة الذين حملوا رايتها ، نقول لهم : لقد اختاركم أشاء فكونوا أهلًا لهذا الاختيار ، واجعلوا كالمه تعالى في مجله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَجٍ . . (﴿ ﴾ وَالدِينِ مِنْ حَرَجٍ . . (﴿ ﴾ وَالدِينَ يعنى : ما اجتباكم ليُعنتكم ، أو ليُضيق عليكم ، أو ليُعسر عليكم الأمبور ، إنما جعل الأمبر كله يُسبر ، وشبرعه على قَندر الاستطاعة ، ورخص لكم ما يُضفّف عنكم ، ويُذهب عنكم الحبرج والضبيق ، فمَنْ لم يستطع القيام صلى قاعدا ، ومَنْ كان مريضاً أفطر ، والفقير لا زكاة عليه ولا حج .. الخ .

كسما قسال سببحسائه في مسوضع آخس : ﴿ وَلُو شَسَاءَ اللَّهُ لَا عَنْدُكُم . ( ( البقرة إلكنه سببحسانه ما أعنتكم ولا ضَسَيَّق عليكم ، وما كلَّفكم إلا ما تستطيعون القيام به ،

وقدوله تعدالى: ﴿ وَمِلْةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَا بِالنصب، لانها مفعول به لفعل تقديره: ( الزموا ) ملة ابيكم إبراهيم ؛ لانكم دعوته حين قال : ﴿ رَبّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلَمَيْنِ لَكَ وَمِن فَرْيَا أُمّةً مُسلَمَةً لُكُ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبِ عَلَيْنَا . ( ( ) ) هـ [البقرة] فَرْيَانًا أُمّةً مُسلَمَةً لُكُ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبِ عَلَيْنَا . ( ( ) ) هـ [البقرة]

# 智計就

### 

ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : ﴿ رَبُّ وَأَبُّهُ فِيهِم رَمُولاً مَنْهُم .. ( البنوة عليه الذلك كان النبي الله عليه يقول : « أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبُشري عيسى » ( )

يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. (١١٥٠) ﴾ [البدرة] اعطنا التكاليف ، وكانه مُششرِّق إلى تكاليف الله ، وهل يشتاق الإنسان للتكليف إنْ كان فيه ضيق أو مشقة ؟

وكذلك كان صحابة النبى في يعشقون تكاليف الإسلام ، ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم » إلا أنهم كانوا يسألون عن أصور الدين ليبنوا حياتهم الجديدة ، لا على ما كانت الجاهلية تفعله ، بل على ما أمر به الإسلام .

ولنا مُلْحظ في قوله تعالى : ﴿ مِلْةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمْ . ( الحج ] فالخطاب هذا لأمة الدعوة ، ولأمة الإجابة ، وهل أمة الإسلام كلها من ذرية إبراهيم حتى يقول ﴿ مُلَّةَ أَبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ . ( ١٠٠ ) ﴾ [الحج ] ؟

نقول: الإسلام انقياد عَقدى للجميع، وفي أمة الإسلام مَنْ ليس من ذرية إبراهيم، لكن إبراهيم عليه السلام أب لمرسول الله مسحمت عليه السلام أب لمرسول البوة مسحمت عليه الرسول أب لكل مَنْ آمن به الآن أبوة الرسول أبوة عمل وانساع ، كما جاء في قبول الله تعالى في قصبة نوح عن ابنه الهوائه ليس مِنْ أَهْلِكَ. . (13) ﴾

<sup>(</sup>١) قال أبو أمامة : قلت يا تبى الله ما كان أول بدء أمرك ؟ قال : دعرة أبى إيراهيم ، ويشرى عيسى ، ورأت أمى أنه يشرح منهما تور أضاءت منها قصور الشمام . أخرجه أحمد في مسنده (٥/٢١٢) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مستنده (۲/۲) من حديث أبي هريرة رضيي أله عنه قال : « لاروني ما تركتكم ، فيإنما على من كان قبلكم بكثرة سيؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فانتهوا ، وما أمرتكم فائتوا منه ما استطعتم » .

### CC+CC+CC+CC+CC+C(10TC

ولما كان النبي إلى الله الكل مَنْ آمن به سمِّي الله رُوجاته اسهات المقومتين ، فقال سبخانه : ﴿ النَّبِي الْوَلْمُ بِالْمُوْمِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ ٢٠٠٠ ﴾ [الاحزاب]

وما دامت الأزواج أمهات ، فالحروج أب ، وبناءً على هذه الصلة يكون إبراهيم عليه السلام أبا لامة الإسلام ، وإن كان فيهم مَنْ ليس من سلالته .

ونجد البعض ممنَّ يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون في مسألة أبوة الرسول لأمنه : لكن القرآن قال غير ذلك ، قال في قصة زيد بن حارثة : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أُحَدِ مِن رِجَالِكُمْ . (3) ﴾ [الاحزاب] فنفي أن يكون محمد أباً لأحد ، وفي هذا ما يناقض كلامكم .

نقول: لو فهمستم عن الله ما اعتبرضتُم على كملامه ، فهالله يقول: ما كان محمد أبا لاحدكم ، بل هو أب للجميع ، فالمنفى أن يكون رسول الله أبا لواحد ، لا أن يكون أبا لجميع امته ، وقال بعدها: ﴿ وَلَلْكُن رُسُولَ الله ، فهو أب للكل . رُسُولَ الله ، فهو أب للكل .

ثم يقول تعالى عن إسراهيم عليه السلام : ﴿ هُو َ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ، مِن قَبْلُ ، ﴿ آلَ اللهِ السلام سماكم المُسلمينَ ، مِن قَبْلُ ، ﴿ آلَ اللهِ السلام سماكم المُسلمينَ ، قَكَانَ هذه مسألة واضحة وأمر معروف أنكم مسلمون منذ إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَفِي هَلَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَي النَّاسِ . ﴿ وَفِي هَلَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَي النَّاسِ . ﴿ وَفِي هَلْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَي النَّاسِ . ﴿ وَفِي هَلْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَي النَّاسِ . ﴿ وَفِي هَلْمَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وفى سوضع آخر يحدث تقديم وتأخير ، فيقول سيجانه : ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (عَلَى ﴾ [البقرة]

### @150T@@#@@#@@#@@#@@#@

لماذا ؟ قبالوا : لأن رسول الله بلغ رسالة الله ، وأشبهد الله على ذلك حين قبال : « اللهم قد بلغت ، اللهم فاشبهد ه (۱) اشهد أنّى بلغت ، وهو قبل يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة ، مُبلّفاً لها حتى يسمع كبلام الرسول مَنْ لم يحضيره ولم يَرَهُ ، وهكذا يكون الرسول شهيداً على مَنْ بلّغه .

لذلك من شرف امة محمد أولاً أنه لا يأتى بعده رسول ؛ لانهم مآمونون على منهج ألله ، وكأن الخير لا ينطقيء قليهم أبداً . وقلنا ؛ إن الرسل لا يأتون إلا بعد أن يعم الفساد ، ويفقد الناس المناعة الطبيعية التي تحجزهم عن الشر ، وكذلك يقلقدها المجتمع كله فلا ينهى أحد أحداً عن شر ، عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة ينهى أحد أحداً عن شر ، عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة جديدة ليُصلح ما فسد .

فختام الرسالات بعدمد على شهادة أن الخير لا ينقطع من امته أبداً ، ومهما انحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم ، لذلك حدّد رسبول الله هذه المسئلة فقال : « الخير في حصراً ، وفي آمتى نثراً » فالضير كله والكمال كله في شخص رسول الله ، ومنثور في امته .

ثم يعود السياق إلى الأمر بالمسلاة : ﴿ فَأَفِهِمُوا الْمُسَلاةَ وَأَتُوا الْمُسَلاةَ وَأَتُوا الْمُسَلاةَ وَأَتُوا الْمُسْلاةَ وَاللهِ الْمُرْمِنَةِ الْمُلازمة للمؤمن ، وفيها إعلاء الولاء المكرر في اليوم خمس مرات ، وبها يستمر ذكر الله على مدى

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخارى في صحيحه (۱۷۲۹) في خطبة الوياع من حديث اپين عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، .

# 经排版

### 

الزمن كله لا ينقطع أبداً في لحظة من لحظات النزمن حديث تنظر إلى العالم كله ، وتضم بعضه إلى بعض .

والمتأمل في الزمن بالنسبة المحق - تبارك وتعالى - يجده دائماً لا ينقطع ، فالبوم مثلاً عندنا أربع وعشرون ساعة ، والبوم عند الله الف سنة مما تعدون ، والبوم في القبيامة خمسون الف سنة ، وهناك يوم اسمه يوم الآن أي : اللحظة التي نحن فبيها ، وهو يوم الله الذي قال عنه : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنُ إِنَّ ﴾ [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل ربك الآن وقد صَحَّ أَنَ القام قد جَفَّ ؟ قال : « أمور يبديها ولا يبتديها ، يرفع أقواما ، ويضع آخرين »(")

فيرم الآن يرم شام ، لا هو يوم محصور ، ولا يوم سوريا ، ولا يوم اليابان إذن : في كل لحظة يبدأ شايوم وينتهي يوم ، فيومه تعالى مستمر لا ينقطع .

ونقداً في الحديث التبوي الشريف : « إن الله يبسط يده بالليل ليترب مُسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل »(١) .

نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل في الزمن دائم لا ينقطع ، وفي كل لحظة من لحظات الزمن ينتهى يوم ويبدأ يوم ، وينتهى ليل ويبدأ ليل ، إذن : فالله تعالى بده مبسوطة دائماً لا يقبضها أبداً ، كما

<sup>(</sup>۱) عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي ﷺ في قسوله : ﴿ كُلُّ يَوْمُ هُوَ فِي شَسَانُ ﴿ آَ ﴾ [الرحمن] قال : « من شأنه أن يقلر ذنباً ، ويقرح كرباً ، ويرفع قرماً ، ويضع آغرين » . اخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۲۲/۱) وابن صاحبه في سنته (۲۰۲) ، وأبو تعيم في الطبة (م/۲۰۲) وابر الشبخ في العظمة (ح ۱۰۰) .

<sup>(</sup>۲) أشرجه أضعد في مستدم (۱۹ ، ۲۹۶) ومسلم في سيميحه (۲۷۰۹) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

# 图排纸

### O1100OOOOOOOOOOOO

قال سيحانه : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَيْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ١٠٠٠ ﴾ [المائدة]

واعتصامكم بالله أصر لا تأثون إليه بأنفسكم إنما ﴿هُوَ مُولَاكُمُ ﴿ اللَّهِ إِلَاكُمُ ﴿ اللَّهِ إِلَاكُمُ ﴿ اللَّهِ إِلَاكُمُ ﴿ وَمَا دَامَ هُو سَيْحَانُهُ مُولَاكُمْ ﴿ فَيَعْمُ الْمُولَىٰ وَيَعْمُ النَّصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج]

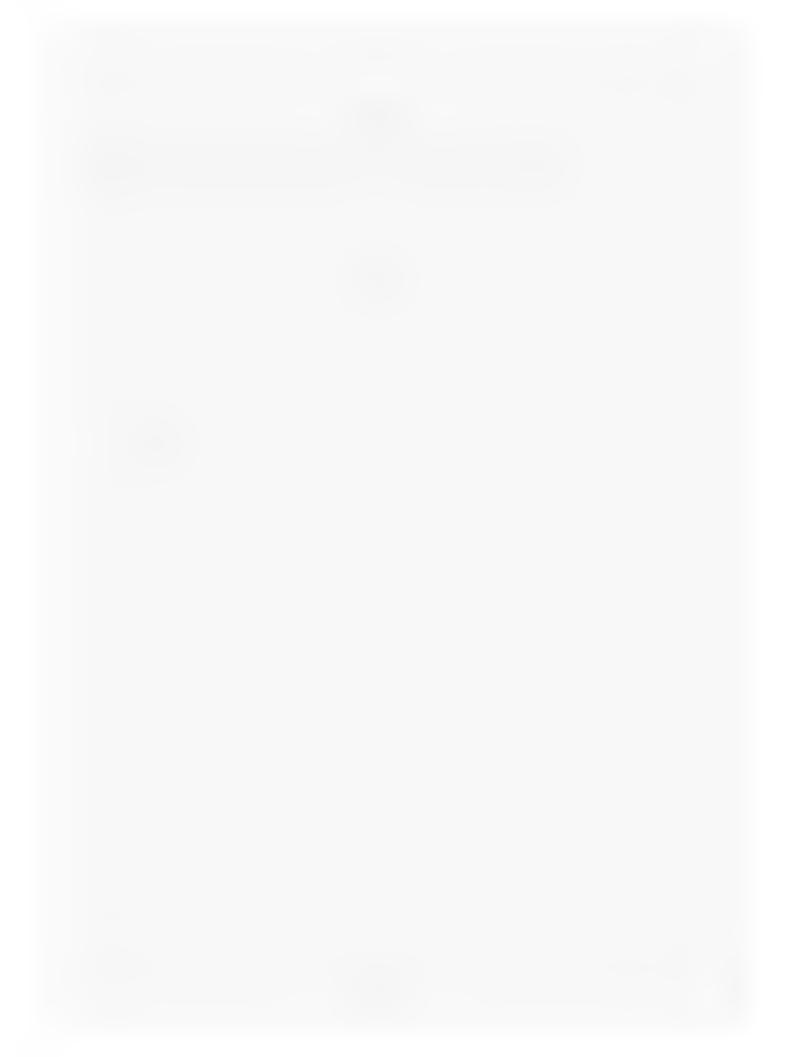



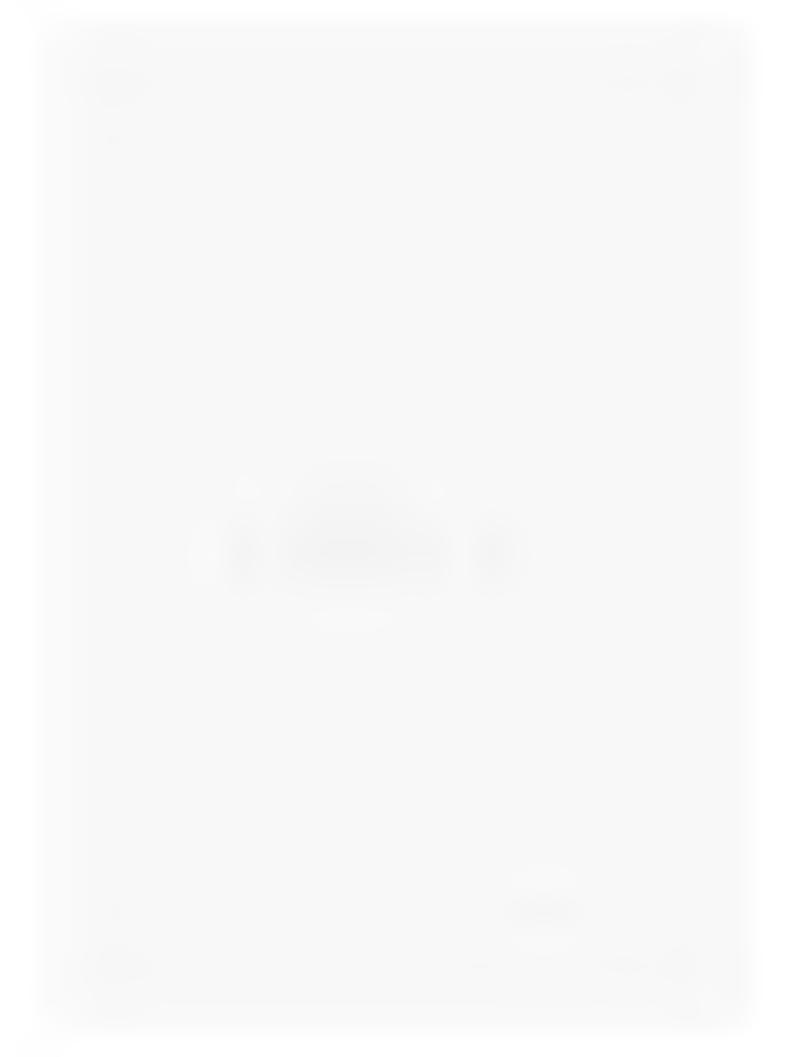

## سـورة المؤمنون()

## بِ إِللَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِقِيلُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِقِلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّمُ اللَّهُ اللَّ

## عَلَيْهُ مَدِ أَفْلَحَ ٱلْمُزْمِنُونَ ۞ ١

لما قال الحق - تبارك وتعالى - في الآية قبل السابقة من سورة الحج ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣) ﴾ [الحج ولعلَّ تفيد الرجاء ، أراد سبحانه ان يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقيال : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمُونَ (١) ﴾ [المؤمنين] وأن الرجاء من الله واقع ومؤكد ، لذلك جاء باداة التحقيق ﴿ قَدْ كُو التي تفيد تحقق وقوع الفيعل ، وهكذا تنسجم بداية سورة ( المؤمنون ) مع نهاية سورة ( الحج ) ،

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون ، هى السورة رقم (۲۲) فى ترتيب الصححف الشريف . عدد آياتها ۱۱۸ آية ، وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره (۱۹٬۳۶۱) ، وهى السورة رقم ۲۳ فى ترتيب النزول ، نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة . قاله ابن الضريس فى فضائل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى « الإنقان » (۲۷/۱) .

#### 0-171-040040040040040-117-0

الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْحَصَّامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا لِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْحَصَّامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي اللَّهُ وَيُهُلِكَ الْحَرَّثَ وَالنَّسْلُ ۞ ﴾ [البَدْرة]

ومعنى أفلح : قار بأقصى ما تنطلع إليه النفس من خير .

والارض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شيء يُهلك ، إذن :
المراد بالحرث هذا الزرع الناتج عن عملية الحرث ، والتي لا بُدُ منها
كن تتم عملية الزراعة ؛ لانك بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء ،
فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة ، وسبق أن تحدثنا عن
عملية الإنبات ، وكيف تتم ، وإن النبات يتغذى على فلُقتى البذرة إلى
أن يصبح له جدر قوى يستطيع أن يعتص من التربة ، فإن النبيت
البذرة في أرض صماء غير مثارة فإن الجدر يجد صعوبة في اختراق
التربة والامتصاص منها .

قالمحق من تبارك وتعالى من يعطينا صورة من واقدعنا المشده ويستعبر من فلاحة الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوره بالنعيم المقيم في الآخرة ، فالقلاح يحرث ارضه ويستيها ويرعاها فتعطيه المعبة بسبعمائة حبة ، وهكذا سيكون الجزاء في الآخرة : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ الْحَبِ الْمَعْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبّة أَنْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبِلَةً مَانَةً مَانَةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( اللّهِ ) ﴾ [البقرة] حبّة والله يُضاعِف لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( اللّه ) ﴾

فإذا كانت الأرض المخلوقة شعر وجل تعطى كل هذا العطاء، فما بالك بعطاء مباشر من خالفك وخالق الأرض التي تعطيك ؟ وكما أن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله ، كذلك المؤمن كلما تعب في العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه في الأخرة .

#### 0441100+00+00+00+00+00+0

# اللَّذِينَ هُمْ فِي صَهَ لَا يَهِمْ خَلْشِعُونَ ۞

كان أول ظاهرية الفلاح في الصلاة ، وما يزال الحديث عنها موصولاً بما قاله ربنا في الآيات السابقة : ﴿ يَسْأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُفُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ (٣٠) ﴾ [الحج] وقال بعدها : ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَالْمُ الزُّكَاةَ .. (٣٠) ﴾

وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين افلحوا ﴿ اللّٰهِنَ هُمُ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) ﴾ [المؤمنون] فلم يقل مشلاً : مؤدون ؛ لأن أمر أداء الصلة في حق العؤمنين مفروغ منه ، العبرة هنا بالهيئة والكيفية ، العبرة بالخسوع والخنصوع وسكينة القلب وطمأنينته واستحضار الله الذي تقف بين يديه .

كما تقول لولدك: اجلس أمام المعلم باهتمام ، واستمع إليه بإنصات ، فأنت لا توصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس ، فيهذا آمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التي ينبغي أن يكون عليها .

والخشوع أن يكرن القلب مطمئناً ساكناً في مهمته هذه ، فلا ينشغل بشيء آخر غير الصلاة ؛ لأن ألله ما جعل لرجل من قلبين في جسوفه ، ومنا دام في حسضرة ربه عز وجل قبلا ينسغي أن يتشغل بسبواه ، حتى إن بعض العارفين لمعنى الضشوع يقبول : إن الذي

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآية : أخرج عبد بن معيد وابن جزير وابن المنثر وابن أبي مماتم من محمد ابن سبربن قال : ه كنان أحسماب رسول الله في يرتمون أبسارهم إلى السعاء في الحملاة ويلتفتون يمينا وشمالاً ، فانزل الله فوقد أقلع المؤمون أل النين هم في ملاجهم خشود ألى في المود (آله والمؤمنون) فقالوا برزوسهم ، فلم يرفعوا أبسارهم بعد ذلك في المسلاة ، ولم ينتفتوا يمينا ولا شمالاً » [ أورده السيوطي في الدر المنثور ١٨٣/١] .

#### 

يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أن مَنْ على يساره في الصف تبطل صلاته (١)

ولما دخل سيدنا عمر .. رضى الله عنه .. على رجل بصلى ويعبث بلحيته ، فضربه على يده وقال : لو خشع قلبك اخشعت جوارحك (٢). ذلك لأن الجوارح تستمد طاقتها من القلب رمن الدم الذي يضحه فيها ، فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت .

لذلك لما سأل أحد الفيقهاء صدوفياً : ما حبكم من سها في صدالته ؟ قال : حكمه عندنا لم عندكم ؟ قال : النا عند ولكم عند ؟ قال : تعم ، عند الفقهاء من يسهو في الصدلاة يجبره سجود السهر ، أما عندنا فمن يسهو في الصلاة نقتله ، يعنى مسألة كبيرة .

ثم ألاً يستحق منك ربك وخالفك أن تتفرغ له سيحانه على الاقل وقت صلاتك ، وهي خمس دقائق في كل وقت من الاوقيات الخمسة ، وقد تركك باقي الوقت تفعل ما تشاء ؟ اتستكثر على ربك أن تُقرُغ له قلبك ، وأن تستحضره سيحانه ، وهذه العملية في صالحك آنت قبل كل شيء ، في صالحك أن تكون في جلوة مع ربك تستمد منه سيحانه الطاقة والمعونة ، وتتعرض لنفحانه وإشراقانه وتقتبس من أنواره وأسراره ؟

ومن حرص أهل التقرى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم

<sup>(</sup>۱) قائمه معالاً بن جبل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبو منصد عبد الحق الإشبيلي في « الصلاة والتهجد » (ص ۱۹۲) .

<sup>(</sup>۲) ذكر أبو محمد عبد الحق هذا الاثر في كتاب و الصلاة والتهجد و (ص ۱۹۸) بتطبيقي ـ طبعة دار الوضاء المتصورة و ولكن مزاه النصبن البصري و وذكر له أيضاً أن الحسن نظر بوماً إلى رجل بعبث بالحصياء في العسلاة وهو يقول : اللهم رُرَّجِتْي من الصور العين ، فقال له : بنس الخاطب أنت ، تفطي المور العين وإنت تعبث بالحصياء .

#### 

لصاحبه الذي يحرص على أن يؤم الناس: لماذا تحرص على الإمامة وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يُولِّى ؟ قال : نعم أحرص عليها لأخرج من الخلاف بين الشافعي الذي قال بقراءة الفاتحة خلف الإمام ، وأبى حنيفة الذي قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، فأحرص على الإمامة حتى أقرأ أنا ، ولا أنشغل بهذا الخلاف .

## ﴿ وَٱلَّذِينَ مُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرِيثُونَ ﴾

لذلك جعل الحق .. تبارك وتعالى .. من نعيم الجنة : ﴿ لا يَسْمَعُونَ فَيهَا لَغُوا وَلا تَأْسُمًا ﴿ آلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

و ﴿ مُعْرِضُونَ ۚ ۚ ۚ ﴾ [المزمنون] الإعراض في الأصل تجنّب الشيء ، وهو صدورة لحركة إباء النفس لشيء ما . وأهل المعرفة يضعون للغو مقياساً ، فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثواباً من الله فهو لغو .

لذلك احرص دائماً أن تكون حركتك كلها لله حتى تُثَابَ عليها ، كصاخبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهو لا يملك هذا الأمر ، لكن أراد أنْ يستغل فرصة الخير هذه ، وأن يكون

### 

له ثراب حتى في حركة الامتناع عنه ، فرقع بده : اللهم إنه عبد قصد عبداً وأنا آخذ بيده وأقد مد رباً ، فاجعل تصويب خطئه في قصدى تصويباً لقصدك . يعنى : أنا وإن كنتُ لا أقدر على قبضائها إلا أنني أدخل بها على الله من هذه الناحية .

## 🐗 وَٱلَّذِينَ هُمُمُ لِلزَّكَ وَقِ فَنعِلُونَ 🗘 🕽

الزكاة أولاً تبطئق على معنى التطهير ، كيما جاء في قبول الحق تبارك وتعالى : ﴿ خُلْ مِن أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرِهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا (آن) ﴾ [التوبة] لأن الغفلة قد تصبيب الإنسان حال جمع المال ، فيخالط ماله ما فيه شبهة مثلاً ، فيختاج إلى تطهير ، وتطهير المال يكون بالصدقة منه .

والزكاة بمعنى النماء ، فبعد أن تُعلير المال تُتعيب وتزيده ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا ( ) ﴾ [الشمس] يعنى : نمّى ملّكة الضير فيها ، ورقًاها وصعّدها بأن ينظر إلى العمل إنْ كان سينقص منك في الظاهر ، إلا أنه سيجلب الد الخير فيما بعد ، فترتقى بذلك ملكات الخير في نفسك .

لذلك لمسا تكلم الحق سيسحانه عن الربا، وهو المزيادة جمع المتناقضات في آية واحدة، فالربا يزيد المال ويأخذ المرابي المائة مائة وعشراً، في حين تنقص الزكاة من المال في الظاهر، فالمائة بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفا، ثم تأتي الآية لنضع أمامك المقياس الحقيقي : ﴿ يَمْحَلُ الله الربا ويُربي الصَّدُقَاتِ (٢٣٦) ﴾ [البقرة]، فالربا الذي تظنه زيادة هو مَحَقٌ ، والذي تظنه نقصاً هو بركة وزيادة وشعاء.

#### 011700+00+00+00+00+00+0

وهَى آية اخرى يقبول تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِن رَبًّا لَيَوبُو فَى أَمُوالُ النَّاسِ فَلا يَرِبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهُ اللَّهِ فَأُولَّكُ عُمُّ الْمُضَعِفُونَ (آ) ﴾ [الروم] اى : الذين يضاعف الله لهم ويزيدهم .

وكما أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالخشوع في الصلاة أمرنا كذلك في الزكاة ، غلم يقل : مؤدون ، ولكن ﴿ فَاعِلُونَ ٤٤ ﴾ [المؤمنون] وهذه من تربية مقامات العبادة في الإنسان ، فأنت حين تصلي ينبغي أن تخشع وتخضع في صلاتك ش ، وكذلك حبين تُزكّى تُرقّى ملكة الخير في نفسك ، فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قدر حاجتك ، وإنما على قدر طاقتك ، فتاخذ من ثمرة سعيك حاجتك ، وفي نيتك أن تُخرج من الباقي زكاة مالك وصدقتك ، فالزكاة - إذن - في بالك وفي نيتك بداية .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونَ ﴾

الفروج : جمع فَرْج ، والمقصود سرَّوْتَا كُلُّ من الرجل والمرأة ، وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التي خُلقت من أجلها ، ومهمة هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط ، أو العملية الجنسية وهدفها حفظ النسل ، وعلى الإنسان أن يحفظ فارجه على ما أحلة الله في قرّله تعالى :

# ﴿ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَي إِلَّاعَلَىٰ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَي أَوْمَامَلُكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَي أَيْمُ مُلُومِينَ ۞ ﴿ فَا يَنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ ﴿ فَا يَنْهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ ﴾

أى : يحفظون قروجهم إلا على ازواجهم ؛ لأن الله احلها ﴿أَوْ مَا مُلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ ۚ ◘ ﴾ [المؤمنون] وملك اليمين حلال لم يَعُد له موضع،

ولم يَعُد له وجود الآن ، وقد حرم هذا القانون البشرى الدولي ، فلم يعد هناك إماء كما كان قبل الإسلام ، فهذا حكم مُعطَّل لم يَعُدُ له مدلول ، وفرق بين أن يُعطَّل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلغى الحكم ، فملَّك اليمين حكم لم يُلغ ، الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع .

ولترضيح هذه المسألة : هَبُ أنك في مجتمع كله أغنياء ، ليس فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطَّل ، فهي كفريضة موجودة ، لكن ليس لها موضوع .

وبعض السطحيين يقرلون: لقد الغي عصر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ سهام المؤلفة قلوبهم (المحمدة انه ما الغي ولا يملك ان يلغي حكماً من احكام الله ، إنما لم يجد احداً من المؤلفة قلوبهم ليعطيه ، فالحكم قائم لكن ليس له موضوع ، بدليل ان حكم تاليف القلوب قائم ومعمول به حتى الأن في بلاد المسلمين ، وكسيرا ما نصاول تاليف قلوب بعض الكتاب وبعض الجماعات لنعطفها نصو الإسلام ، خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جمهودهم في ذلك . إذن : فسهم المؤلفة قلوبهم ما زال موجوداً ويعمل به .

كما نسمع من يقول: إن عمر - رضى الله عنه - عطل حدد السرقة في عام الرمادة ، وهذا ادعاء مخالف للحقيقة ؛ لأنه ما عطل

<sup>(</sup>۱) درى عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال : 

ه جاء عبينة بن حصن والافرع بن حابس إلى أبي بكر نقالا : يا خليفة رسول الله ، إن 
عندنا أرضاً سبخة ليس قبها كلا ولا منفعة قإن رأبت أن تعطيناها ! فاقطعها إيامما وكتب 
لهما عليها كتاباً وأشهد ، وليس في القوم عمر ، فانطلقا إلى عُمر لبشهد لهما ، نلما سمع 
عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه ، فتذمرا وقالا مقالة سيئة ، فقال : 
إن رسول الله قال كان يتالفكما والإسلام بومنذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام ، اذهبا 
فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما ه . [ آورده أبو بكر الجصاص في أحكام 
القران ٢٠ /١٠٠ ] .

### 100 May 100 Ma

#### @11TV@@+@@+@@+@@+@@+@

هذا الحد إنما عطل نصا وأحيا نصاً ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول : ادراوا الحدود بالشبهات ، وما دام قد سرق ليسدُّ جَوْعته فلم يصل إلى نصاب السرقة ، فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة ،

ولقائل أن يقول: إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا منا وأسرنا منهم ، ألا يوجد حينشذ ملك اليمين ؟ نقبول: نعم يوجد ملك اليمين ، نكن ستواجهك قوانين دولية الزمت نفسك بها وارتضيتها تقول يمنع الرق وعليك الالتنزام بها ، لكن إنْ وُجد الرق فملك السمين قائم وموجود . وهذه المسالة بأخذونها سبة في الإسلام ، وكيف أنه يبيح للسيد كذا وكذا من ملك يمينه ،

وهذا المأخذ ناشيء عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ، وأن كرامة المعلوكة أخذت في حرب أن كرامة المعلوكة أرتفعت بهذه الإباحة ، فالمعلوكة أخذت في حرب أو خلافه ، وكان في إمكان من ياخذها أن يقتلها ، لكن الحق سبحانه حمى دمها ، ونم في النفس مسألة النفعية ، فأباح لمن يأسرها أن ينتقع بها واحلها له أيضا .

ولك أن تتصور هذه الأمة أو الأسيرة في بيت سيدها ومعه زوجة أو أكثر وهي تشاهد هذه العلاقات الزوجية في المجتمع من حولها ، إن من حكمة ألله أن أباح لسميدها مسعاشرتها ! لأنها لن ترى لربة البيت بعد ذلك مزيّة عليها ؛ لأنهما أصبحا سواء ، فإذا ما حملت من سيدها فقد أصبحت حرّة بولدها ، وكان الحق سبحانه يُسيّر الأمور تجاه العبيّق والصرية . ألا تراه بعد هذا يفتح باب العبيق ويُعدد اسبابه، فجمعله أحد مصارف الزكاة وباباً من أبواب الصدقة وكفّارة لبعض التجاوزات التي يرتكبها الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ ﴾ [المؤمنون] يعنى : لا نعدجهم ولا نذمُّهم ، وكان المسألة هذه في أضيق نطاق ،

تم يقول الحق سيحانه:

# وَ مَن اَبْنَغَى وَرَآء ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٢٠٥٠ الله

﴿ ابْسَغُىٰ ﴾ : طلب ، ﴿ وُرُاءً قَالِكٌ ﴾ : غير منا ذكرناه من الآزراج وملك اليمين .

وسبق أن ذكرنا أن كلمة ﴿وَرَاءُ﴾ استُعملت في القرآن لمعان عدة ، فهي هنا بصعني غير الأزواج وملك اليمين ، ومن ذلك أيضا قوله سيحانه : ﴿ ،، وَأَحلُ لَكُم مَّا وَرَاءً ذَلكُم ﴿ (آ) ﴾ [النساء] يعني : حرّمت عليكم كذا وكذا ، وأحللتُ لكم غير ما ذكر .

وتُستَعمل رراء بمعنى بعد ؛ لأن الغيارية قد تتاحد في الزمن ، فيوجد الاثنان في وقت واحد ، أمّا البعدية فزمنها مختلف ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَامْرَأَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ (١) فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ السَّحَاقَ يَعْفُربَ (١) ﴾ [مرد] يعنى : من بعده ؛ لأن الزمن مختلف .

بِ وَتَأْتَى وَرَاءَ أَيْضَا بِمَعْنَى آمِامَ ، كَمَا فَى قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مُلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةً غُصًا ﴿ آ ﴾ [الكبت] ومعلوم أن الملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة تَمَرُّ بِه فَيَاخَذَهَا غُصَبًا .

<sup>(</sup>١) دوى الأزهري عن الفراء في تفسير هذه الآية: ﴿ إِسَا جَسِيكَ سروراً بِالأَمِنَ لأَنْهَا خَافَتَ كما خَافَ إِبراهيم ﴿ وَقَالَ القراء : وهو ما يستمله الكلام والله أعلم ، وأما قولهم فقسمكت : حاضت . فلم أسمعه من ثقة ، أورده ابن منظور في لسان العرب ـ مادة : شبحك .

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### 0111100100100100101110

وقوله تعالى : ﴿ مِن وَرَائِهِ جَهِنَّمُ . ﴿ ﴿ إِبراميم ] وجهتم أمامه ، وستأتى فيما بعد ، ولم تُمُضَ فتكون خلفه .

ومعنى : ﴿ فَأُولَنَاكُ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون] أي : المعتدون المتجاوزون لما شُرع لهم ، وربنا .. تبارك وتعالى .. حينما يُحذُرنا من التعدى يُقرُق بين التعدى في الاوامر ، والتعدى في النواهي ، فإنَّ كان في الاوامر يقول : ﴿ فَلا تُعَدُّوهَا (٢٢) ﴾ [البقرة]

وإن كان في النواهي يقول : ﴿ فَلَا تُقْرَّبُوهُا (كَنَّكَا ﴾ [البقرة]

ثم يقول الحق سبحانه :

# وَالَّذِينَ هُو لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَعُونَ ٢

﴿رَاعُونَ﴾ : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ ، والأمانة : كل ما استُؤمنت عليه ، وأول شيء استُؤمنت عليه عهد الإيمان بالله الذي أخذه الله عليك ، وما دُمّت قد آمنت بالإله فعليك أن تُنفّذ أوامره .

إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للمخلِّق ، أمانة الحق التي قال الله تعالى عنها :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السُّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِلَلِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً (٣٣) ﴾ [الاحزاب]

فما دُمَّتَ قد قبلت تحمُّل الأمانة ، فعليك الإداء .

أما العدود: فكل ما يتعهد به الإنسان في غير معصية ويلزمه الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إنساناً على شيء فقد ربطت حركته وقيدتها في دائرة إنفاذ هذا العهد، قحين تقول لى : سأقابك غداً في المكان الفلائي في الوقت الفلائي لعمل كذا وكذا ، فانتى

سأرتب حركة حياتي بناءً على هذا الوعد ، فإذا اخلفت وعدك فقد اطلقت نفسك في زمنك وتصرفت حسب راحتك ، وقيدت حركتي انا في زمني وضيبعت مصالحي ، وأربكت حركة يرمى ؛ لذلك شيد ألإسلام على مسألة خُلف الوعد .

# 🐲 وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ 🗘 🕽

فى الآيات السابقة تحدّث عن الصلاة من حيث هيئة الخيشوع والخضوع قيها ، وهنا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها ؛ لأن الحفظ يعنى أن تأخذ كل وقت من أوقات الصلاة بعيلاده وميلاد الأوقات بالاذان ، لكن البعض يقولون : إن الوقت مُمندً ، فالظهر مثلاً مُحند من أذان الظهر إلى قبيل أذان العبصر ، وهنكذا في باقى الصلوات .

نقول: نعم هذا صحيح والوقت مُمتد، لكن مَنْ يضمن لك الحياة إلى آخر الوقت؟ مَنْ يضمن لك أن تصلى العشاء مثلاً قبل أذان الفيجر؟ نعم، تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من المسلاة ومئيت ، لكن هل تضمن هذا ؟ كالذي يستطيع أن يحج ، إلا أنه لحّر الحج إلى آخر أيامه ، فإن حج فلا شيء عليه ، لكنه لا يضمن البقاء إلى أنْ يحج ؛ لذلك يجب العبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى لا تأثم إنْ فاتك وأنت قادر .

# المَّوْرِيُّونَ الْمُعَمِّ الْوَرِيُّونَ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلُ الْوَرِيُّونَ الْمُعْمِلُ الْوَرِيُّونَ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره (۱/۱۱): «أي: يعرثون منازل آمل النار من الجنة . وفي الفنة الفير عن أبي عربيرة عن النبي ﷺ: « إن أنه تعالى جبعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في البنة ومسكناً في النار ، غاما المؤمنون فياخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار في منازلهم في النار » خرجه ابن ماجه بمعناه » .

### CO. 11 (1)

#### O111/100+00+00+00+00+0

﴿ أُولَّكُ ۚ ١٠ ﴾ [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة ، وهم سنة أصناف : الذين هم في صلاتهم خاشسعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون .

هؤلاء هم الوارثون ، والإرث : أخَد حق من غير عقد أو هبة ؛ لأن أخَد مال الغير لا بد أن يكون إما ببيع وعقد ، وإما هبة من صاحب المال ، لذلك سالوا البوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم ، قالوا : فما صكّ عليه ؟ يعنى : أين العقد الذي أخذته به ؟ قال : عقدى وصكى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَرْلادِكُمْ لِللَّكُو مِثْلُ حَظِّ الأَنشَيْنِ (١٠) ﴾ وصكى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَرْلادِكُمْ لِللَّكُو مِثْلُ حَظِّ الأَنشَيْنِ (١٠) ﴾ والنماء فهو عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر .

وما دام عقدى من الحق \_ تبارك وتعالى \_ فلا تقُلُ : إن الميراث مأخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود ، وهو العقد من الله .

وكثيراً ما يخرج الناس في مسألة الميراث عما شرع الله حبًا في المال واستنثاراً به ، أو بخلاً على من جعل له الشرع نصيباً ، فمن كان عنده البنون والبنات يعمل البنين ويحرم البنات ، ومَنْ كان عنده بنات يكتب لهُن ما يملك حتى يحرم إخوته وإعمامهم من حقهم في ماله ، وهذا كثيراً ما يحدث في المجتمع .

ويجب عليك أن تتنبه لمسالة المديرات وتحترم شدرع الله فيه وتقسيم ألله المال ، فقد وهبك ألله المال وتركك تتصرف فيه طوال حياتك ، وليس لك أن تتصرف فيه أيضاً بعد موتك ، عليك أن تدع المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال ألله تعالى عن الإرث : ﴿ فَرِيضَةٌ مِن الله (١) ﴾ [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر ، وما دامت فريضة من الله فعليك أن تعتثل لها وتنفذها ، وحين تتابّى عليها فإنك فريضة عن الله وترفض قسمته .

## CANAL SEA

## 

والعتامل في مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه اشم ومن كان يحب البنين فليعط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من بعده م ويأتى إلينا يعض الرجال الذين آخذوا كل مال أبيهم وحرَموا منه البنات م يقولون : تريد أن تُصحَم هذا الخطأ وتعبد القسمة على ما شرع الله .

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية ، فان رفض بعض الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتحمل ميراث أخواتى من مالى الخاص ، ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ لانهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويربى لهم القليل حتى يصير كثيرا ، أما من اعتمد على ما في يده فإن الله يكله إليه .

ونعجب من الذي يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته ، نقول له : انت لست عسادلاً في هذا التسمسرف ، يجب آن تعساملهم بالمسثل ، فلو تركت بناتك فقراء لا مال لهن ، فمَنْ يعولهُنُّ ويرعاهن من بعدك ؟ يعولهن الاعمام ، إذن : لتكُنْ معاملة بالمثل .

والحق - تبسارك وتعالى - حسين يُورث هذه الأصناف يورثهم بفضله وكرمه ، وقد بين النبى في ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته ، (۱)

أما قوله تعالى : ﴿ ادَّخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [3] ﴾ [النحل] فيهذا خاص بمجدد دخول الجنة ، أما النزيادة فهي من فيضل الله ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلِهِ [37] ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . اخبرچه البخاری فی صحیحه (۱۶۹۳) ، وکذا مسلم فی صحیحه (۲۸۱۱) من حدیث ایی فریرة رضی الله عن .

#### 0111700+00+00+00+00+0

ومن اسمائه تعالى ( الوارث ) وقال : ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] قماذا يرث الحق سبحانه وتعالى منّا ؟

لقد خلق الله الخلّق ، واعطى للناس اسباب ملكيته ، ووزّع هذه الملكية بين عباده : هذا يملك كذا ، وهذا يملك كذا من فحصل الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملّك كله إلى صاحبه ، وكان الحق سبحانه وتعالى هو الوارث الوحيد يوم يقول : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهّارِ ١٠٠ ﴾

والله خير الوارثين ؛ لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع هو يه ، لكن المق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خَيْره عليهم ويزيدهم ، ويعظيهم أضعافاً مضاعفة ، وإذا كان يعظيهم في الدنيا بأسباب فإنه في الآخرة يرث هذه الأسباب ، ويعظيهم من فضله بلا أسباب ، حيث تعيش في الجنة مستريط لا تعب ولا نصب ولا سَعْي ، وما يخطر ببالك تجده بين يدبك دون أن تُحرّك ساكناً .

إذن : البشر يرثون ليأخذوا ، أمَّا الحق سبحانه فيرث ليعطى ؛ لذلك فهو خير الوارثين .

فَأَىُّ شَيِّ عِرِبُهِ المؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الصفات ؟ يجيب الحق سيحانه :

## 

إذن : الحق سبحانه ورثهم في الفائية ليعطيهم الفردوس الخالد في الآخرة ، والفردوس أعلى الجنة ، فورث الحق لينفع عباده ويصعد النفع لهم ، ففي الدنيا كنا ننتفع بالأسباب ، وفي الآخرة تنتفع بفير أسباب ، الحق ورث ليعطى ، لا مثل ما أخذ إنما فوق ما أخذ ؛ لأننا

#### CAN THE

نأخذ في الميرات ما يفني ، والله تعالى يعطينا في ميراثه ما يبقى .

لكن معن يرثون الفردوس ؟

قالوا: الحق - تبارك وتعالى - عندما خلق الخلق ، وجعل فيهم الاختيار بين الإيمان والكفر ، وبين الطاعة والمعصية ربُّ على ذلك أصورا ، فجعل البجنة على فرض أن الخلّق كلهم مؤمنون ، بحيث لو دخلوا الجنة جميعاً ما كانت هناك أزمة أماكن ولا رحام ، وكذلك جعل النار على فرض أن الخلّق كلهم كافرون ، فلو كفر الناس جميعاً لكان لكل منهم مكانه في النار .

وعليه فحين يدخل أهل ألجنة الحجنة يتركون أماكنهم في النار ، وحين يدخل أهل النار النار يتركون أماكنهم في الجنة ، فيرث أهل النار الأماكن الشاغرة فيها ، ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها .

كذلك الأرض المرتفعة لا تُستّنى بالماء الغمر ، إنما تُستّنى من ماء

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۲۹ ، ۳۳۱ ) ، والبخاري في صحيحه (۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

#### 0411/400+00+00+00+00+0

السماء الذي يفسل الأرراق قبل أن يروى الجدور ، فيكرن النبات على أنضل ما يكون ! لذلك يقول عنها رب العزة : ﴿ فَآتَتُ أَكُلُهَا صَعْفَيْنِ ( العَرْة : ﴿ فَآتَتُ أَكُلُهَا صَعْفَيْنِ ( العَرْة ) ﴾

ومعلوم أن الأوراق هي رئة النبات ، وعليها تقوم عملية التمثيل الضوئي التي يصنع منها النبات غذاءه ، فإذا ما سدّت مسام الأوراق وتراكم عليها الغبار فيإن ذلك يُقلِّل من قدرة النبات على التنقس ، مثل الإنسان حينما يُصاب بشيء في رئته تزعجه وتُقلِّل من كفاءته .

وفى الفردوس ميزة أخرى هى أن الحق سبحانه وتعالى هو الذى غرس شجرها بيده ، كما كدرم آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى ، غقال : ﴿ يُلْإِبْلُيسُ مَا مَنْعُكُ أَنْ تُسْجُدُ لِمَا خُلَقْتُ بِيَدَى . [ص]

ويُروى أن الحق - تبارك وتعالى - لما خلق القردوس ، وغرس الشجارها بياه أقال للفردوس " : تكلمي ، قلما تكلمت الفردوس قالت : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون]

ثم يقول تعالى : ﴿ هُمْ فِيلُهَا خَالِدُونُ (آ) ﴾ [المؤمنون] لأن نعيم الجنة باق ودائم لا ينقطع ، وقد عرفنا أن نعيم الدنيا موقوت مهما أوتى الإنسان منه ، فإنه منقطع زائل ، إما أنْ يتركك بالفقر والحاجة ، وإما أنْ تتركه أنت بالموت ، لذلك يقول تعالى في نعيم الآخرة : ﴿ لا مُقُطُوعَةً وَلا مُعْوَعَةً (آ) ﴾

وهكذا نلحظ على استبهلال هذه السبورة أن الحق سبحانه بدأ بالكلام عن الفيلاح في الآخرة كأنه قدَّم ثمزة الإيمان أولاً ، ووضع

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٢٩٢/٢) من حديث أنس بن مالك رغبي الله عنه قال : قال الخرجة الحاكم في مستدركة (٢٩٢/٢) من حديث فقال لها : تكلّمي ، فقالت : قد أقلح المستون ه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في تلقيمه : بل ضمعيف .

## CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

## 

الجزاء بداية بين يديك كانه سبحانه يقول لك : هذا جزاء مَنْ آمن بى واتبع منهجى ، كما جاء فى قوله تعالى فى استهلال سورة (الرحمن) : ﴿ الرَّحْمَنُ نُ ثَلَ عَلَّمَ الْقُرْآنُ ثَلَ خَلَقُ الإنسَانُ ثَلَ عَلَّمَهُ الْبَيّانَ ﴿ الرَّحْمَنُ لَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قالرا: لأن الذي يصنع صنعة يضع لها قانونها ، ويُحدُّد لها مهمتها اولاً قبل أن يشرع في صناعتها ، فمثلاً \_ ولله المثل الأعلى \_ الذي يصنع الثلاجة ، قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون صيانتها والغانة منها .

والقرآن هو منهج الإنسان ، وقانون صيانته في حركة الحياة ؛ لذلك خلق الله المنهج ووضع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان .

## الله وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَدَنَ مِن سُلَنلَةٍ مِن طِينٍ الله

سيق أن تكلمنا عن خَلْق الإنسان ، وعرفنا أن الضالق ـ عن وجل - خلق الإنسان الأول ، وهو آدم عليه السلام من طين ، ومن أبعاضه خلق زوجه ، ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال تعالى : ﴿ وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وُنِسَاءً (٢) ﴾

قلا تُصنَّع إلى هؤلاء المضلين في كل زمان ومكان ، الذين يدُّعون العلم والمعرفة ، وتسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور بسرعة فانفيصل عنها اجبزاء كونَّت الأرض .. الخ وعن الإنسان

#### **@1177@@+@@+@@+@@+@**

يقولون : كان أصله قرداً ، إلى آخر هذه الخرافات التي لا أساس لها من الصحة .

لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التي تصمينا أن ننساق خلف هذه النظريات ، فأخبرنا سبحانه خبر هؤلاء رحذرنا منهم ؛ لأنهم ما شهدوا شيئا من الخلق ، ولم يتخذهم الله أعوانا فيقولون مثل هذا الكلام ، إذن : هذا أصر استأثر الله بعلمه ، فلا تأخذوا علمه إلا مما أخبركم الله به .

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المقرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث ، فكل واحد منا إنسان ، بدليل آن الله تعالى استثنى من المفرد اللفظ جمعاً في قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ ١٠ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حَسْرِ ١٠ إِلاَّ اللَّهِينَ آمَنُوا . ٢٠ ﴾ [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة .

ومعتى ﴿ خَلَقْنا (13) ﴾ [المؤمنون] أوجدنا من عدم ، وسبق أن قلنا : إن أنه تعالى أثبت للبشر صفة الخَلْق أيضاً مع الفارق بين خَلْق أنه من عدم وخُلْق البشر من موجود ، وخُلْق أنه فيه حركة وحياة فينمو ويتكاثر ، أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك وصف الحق سبحانه ذاته فقال :

﴿ لَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١١٥ ﴾

أما قَوْل القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : وأَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطُّيْرِ . . (قَ ) [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام ، والإيجاد قيها بأمر من الله يُجريه على يد نبيه .

قالمعنى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ . ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ . ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اللَّهِ مِن طِينِ ﴿ أَى : الإِنسَانَ الأُول ، وهو آدم عليه السيلام ﴿ مِن سُلالَة مِن طِينٍ ﴿ آلَ ﴾ [المؤمنون] والسلالة : خلاصة الشيء تُسكُ منه كيما يُسكُ السيف من غمده أي :

#### @@#@@#@@#@@#@######

الجراب الدي يُوضع قيه ، قالسيف هو الاداة القشاكة الفاعلة ، أما الغمد فهو مجرد حافظ رحامل لهذا الشيء الهام .

فالسلالة .. إذن .. هي أجود ما في الشيء ، وقد خلق الله الإنسان الأول من أجود عناصر الطين وأنواعه ، وهي زُبِّد الطين ، فلن أخذت قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتفلَّتُ منها الزيد ، وهو أجود ما في الطين ويبقى في قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة .

ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجو قريشا لمعاداتهم لرسول الله الله الله قال : إنذن لى يا رسول الله أن أهجوهم من على المنبر فقال في : « أتهجوهم وأنا منهم ؟ « فقال حسان : أسلك منهم كما تُسلُ الشعرة من العجين (١)

رتُطلَق السلالة على الشيء الجيد فيقولون : فلان من سلالة كذا ، وفسلان سليل المحجد ، يعنى : فنى مقام المدح ، حتى فى الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويُسجُّلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها ، ومن هذا جاءت شهرة الخيل العربية الأصيلة .

وقد أثبت العلم الصديث صدق هذه الآية ، فبالتحليل المصملي التجريبي أثبت أن العناصل المكرنة للإنسان هي نفسها عناصل الطين ، وهي سنتة عشر عنصرا ، تبدأ بالاكسرجين ، وتنتهي بالمنجنين ، والمراد هذا التربة الطينية الخصية الصالحة للزراعة ؛ لان الأرض عامة بها عناصل كثيرة قالوا : مائة وثلاثة عشر عنصرا .

## اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَلَّفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ اللهُ

<sup>(</sup>۱) لقرجه البخبارى في صحيحه (۲۵۳۱) ، وكذا مسلم في صحيحه (۲٤۸۹) عن شيخهما عثمان بن أبي شبية بسنده إلى غائشة رضى الله عنها .

#### \$11V100+00+00+00+00+00+0

يعنى: بعد أن جعلناه بشراً مُستوياً فيه روح جعلناه يتكاثر من نفسه ، وكما خلقناه من خلاصة الطين في الإنسان الأول نخلقه في النسل من خلاصة الماء وأصفى شيء فيه ، وهي النطقة ؛ لأن الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس ، والدم يمتص خلاصة الفذاء ، والباقي يضرج على هيئة فضلات ، ثم يُصفى الدم ويرشح في الرئة وفي الكلي ، ومن خلاصة الدم تكرن طاقة الإنسان وتكون النطقة التي يخلق منها الإنسان . إذن : قبهر حتى في النطقة من سلالة

والنطفة التي هي اساس خُلُق الإنبسان تعيش في وسط مناسب من السائل المنوى ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مُنِي مُن مُني يُمني (٢٢) ﴾ [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة ﴿ فِي قَرَارِ مُحَين (١٦) ﴾ [المزمنون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة ، والقرار المحين هو الرحم خلفه الشعف الله على هذه الهيئة ، فحصيته بعظام الحوض ، وجعله مُعناً لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها .

## 

يقول العلماء : بعد أربعين بوماً تتحول هذه النطفة إلى علقة ، وسُمِّيَتُ كذلك لانها تعلَق بجدار الرحم ، والعلماء يسمونها الزيجوت ، وهي عبارة عن بويضة مُخصَّبة ، وتبدأ في أخذ غذائها منه .

## OO+OO+OO+OO+OO+O\\\.O

ومن عجائب قدرة الله في تكوين الإنسان أن المسراة إذا لم تحمل ينزل عليها دم الحيض ، فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبدا ، لماذا ؟ لأن هذا الدم ينزل حين لم تكُن له مهمة ولا تستفيد به الأم ، أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين الجديد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُعَنْفَةً . (11) ﴾ [المؤمنون] وهي قطعة صغيرة من اللحم على قدر ما يُمضَعَ ، وسبق أن قلنا : إن المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مُخلِقة وغير مُخلِقة ، كما قال تعالى في الآية الآخرى : ﴿ ثُمُ مِن مُضغَة مُخلِقة وَغَيْر مُخلِقة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ . . (3) ﴾ الأية الآخرى : ﴿ ثُمُ مِن مُضغة مُخلِقة وَغَيْر مُخلِقة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ . . (3) ﴾ [الحج] هذا على وجه التفصيل ، أما في الآية التي معنا فيحدُثنا عن اطوار الخلق عامة ، حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدّعى البعض .

المضعة المخلّقة هي التي يتكرّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه ، وغير المخلّقة تظل كما قلنا : احتياطيًا احسيانة ما يتلف من الجسم ، كما يحدث مثلاً في الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان ، فتقوم غير المخلّقة بدورها الاحتياطي .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَخَلَفْنَا الْمُصَغَةُ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحُمًّا ثُمُّ اللهُ عَلَى اللهُ خَلْقًا آخَرَ. . (17) ﴾ [السؤمنون] لأنه كان في كل هذه الأطوار : النطقة ، ثم العلقة ، ثم العضفة ، ثم العظام واللحم ما يزال تابعا لأمه متصلاً بها ويتغذّى منها ، فلما شاء الله أن يُولَد ينقصل عن أمه ليباشر حياته بذاته : وأذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه في

#### 011/100+00+00+00+00+0

عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لأنه سيستقبل حياة دانية تستلزم أن تعمل أجهزته لأول مرة ، وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس .

ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل براسه أولاً ليستطيع التنفس ، ثم يخرج باقى جسمه بعد ذلك ، فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما يموت ؛ لانه انفصل عن تبعيته لامه ، وليس له قدرة على التنفس ليحتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك في هذه الحالة يلجا الطبيب إلى إجراء عملية قبيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع ، وقبل أن يختنق .

ولما كانت مسالة خُلُق الإنسان فيها كثير من العبر والآيات ودلائل القدرة طوال هذه العراحل التي يتقلّب فيها الإنسان، ناسب أنْ تختم الآية بقوله تعالى : ﴿ فُتُبَارِكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (13) ﴾ [المؤمنون] لأنك حين تقف وتتامل قدرة الله في خَلُق الإنسان لا تعلك إلا أنَ تقول : سبحان الله ، تبارك الله الخالق .

لذلك يروى أن رسول الله على حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال الله المكاتب : اكتبها فقد نزلت ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال الله المكاتب : اكتبها فقد نزلت ( الانها انفعال طبيعي لقدرة الله ، وعجبيب صنعه ، وبديع خلقه ، وهذا نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربي وبين أسلوب القرآن الذي جاء بلسان القوم .

<sup>(</sup>۱) آثر عمر : أخرجه ابن آبي شعبة رعبد بن حصيد وابن العندر عن حصالح أبي الخليل أن رسول الله ﷺ قال : ه والذي نفسي بيده ، إنها ختصت بالذي تكلمت يا عصر » [ آورده السيوطي في الدر المنثور ٢/١٦] .

#### 00+00+00+00+00+0+01/ATO

ويقال: إن سيدنا معاد بن جبل نطق بها أيضاً "، وكذلك نطق بها رجل آخر هو عبد الله بن سعد بن أبى السرح"، مع اختلاف في نتيجة هذا النطق: لما نطق بها عمر ومعاد رضى الله عنهما كان استحساناً وتعجباً ينتهى إلى الله ، ويُقِر له سبحانه بالقدرة وبديع الصنّع .

أما ابن ابى السبرح فقد قالها كذلك تعجباً ، لكن لما وافق قولُه قبولً القرآن أعْجب بنفسه ، وادعى أنه يُوحَى إليه كما يُوحَى إلى محمد ، ولم لا رُهو يقول كما يقول القرآن ، ومع ذلك هو ما يزال مؤدباً يدّعى مجرد أنه يوحى إليه ، لكن زاد تعاليه وجرّه غروره إلى أن قال : سمأنزل مثلما أنزل الله ، فليس ضروريا وجود الله في هذه العسالة ، فارتد والعياد بالله تكذبا أو قال أوحى إلى ولم يُوحَ إليه شيءٌ ومن أظلم ممن افترى على الله تكذبا أو قال أوحى إلى ولم يُوحَ إليه شيءٌ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله تكذبا أو قال أوحى إلى ولم يُوحَ إليه شيءً الانعام]

وظل ابن أبى السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضبى الله عنه عند رسول الله هي ، فلما رأى رسول الله حرص عثمان عليه سكت ، ولم يقُلُ فيه شيئاً ، وعندها اخذه عشمان رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) أش معاذ بن جبل : أخرجه أبن رامويه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : أملى على رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلْقًا الإنسَانُ مِن سُلالًة مِن طين (١٠) ﴾ [المؤمنون] إلى ثوله ﴿ خَلْقًا آخَرَ ..(١٠) ﴾ [المؤمنون] قضال معاذ بن حبل : فتبارك الله أحسن الخالفين ، فيضحك رسول الله ﷺ ، فقال له مصاذ : ما أخسكك يا رسول الله إلى المؤمنون] .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن سعد أبي سرح القرشي العاسري ، مَنْ بني عامرٌ بن لزَيَّ فاتح المربقية ، السلم قبل فتح مكة ، كان من كتّاب الوحي ، وكان على سبينة عمرو بن العاس حين افتتح مصر ووليها بعده لمدة ١٢ عاماً ، دانت له أفريقية كلها وهزم الروم في مسوكة ، ذات المسواري ، عام ٢٤ هـ . توفي عام ٢٧ هـ ، [ الإعلام المرركلي ٤/ ٨٩] .

#### 

وانصرف ، فقال النبى في الصحابت : « أما كان فيكم مَنْ يُجهز عليه ؟ » فقالوا : يا رسنول الله لو اومات لنا براسك ؟ يعنى : أشرت الينا بهذا ، انظر هنا إلى منطق النبوة ، قال في : « لا ينبقى ان يكون لنبى خائنة الأعين » (') يعنى : هذا تصررُف لا يليق بالانبياء ، فلو فعلتموها من أنفسكم كان لا بأش .

ثم بعد دُلك تحل بركة عثمان على ابن ابى السرح فَيُوْمن ويَحْسُن إسلامه ، ثم يُوْلَى مصر ، ويقود الفتوحات في إفريقيا ، ويتقلب على الضجة التي أثاروها في بلاد الثوبة ، وكان الله تعالى كان يدخره لهذا الأمر الهام .

وبعد هذه العجائب التى رأيناها في مراحل خَلْق الإنسان وخروجه إلى الحياة والإقرار ش تعالى بأنه أحسن الخالقين ، يُذكّرنا سبحانه بأن هذه الحياة لن تدوم ، فيقرل تبارك وتعالى :

# اللهُ مُمَ إِنَّكُوبِعَدُ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُمَّ إِنَّكُوبِعَدُ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿

ولك أنَّ تسال : كيف يُحدُّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن مراحل الخلُق ، ثم يُحدُّثنا مباشرة عن مراحل الموت والبعث ؟

نقول ؛ جعلهما الشعمالي معا لتستقبل الصياة وفي الذَّهُن وفي الدَّهُن وفي الدّاكرة ما ينقض هذه الصياة ؛ حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه النهاية ولتكُنُّ على بالك ، فتُرتّب حركة حياتك على هذا الاساس ،

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى : ﴿ تَبَارُكَ الَّذِى بِيدَهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْء فَعَدِيرٌ آ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَبَاةُ لِيَبَلُو كُمُ أَيْكُم أَخْسَنُ عُمَّلاً ، ( أَنَّ يَكُم أَخْسَنُ عُمَّلاً ، ( أَنَّ يَكُم الله عَمَّلاً ، ( أَنَّ يَكُم الله عَمَلاً ، وقد الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتعمل الحياة وتعمل الموت ، الموت الذي ينقضها فلا تفتر بالحياة ، وتعمل لما بعد الموت ،

وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه وقد بهوله : ﴿ إِنَّكَ مَنَّ وَإِنَّهُم مُبُّونَ (٢٠٠٠) ﴾ [الزمر] البعض يظن أن ميّت بالتشديد يعنى مَنْ مات بالفعل ، وهذا غير صحيح ، فالميّت بتشديد الياء هو ما يؤول أصره إلى الموت ، وإنْ كان ما يزال على قيد الحياة ، فكلنا بهذا المعنى مبيّتون ، أمّا الذي مات بالفعل فهو مبيّت بسكون الياء ، ومنه قول الشاعر (١٠) :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ إِنَّمَا الْمَيْتُ مِيَّتُ الْأَحْيَاءِ (")
ومعنى : ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ ) ﴾ [المؤمنون] يعنى : بعد اطوار الخَلْق التي تقدمت من خَلْق الإنسان الأول من الطين إلى أنْ قال سبحانه : ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آ) ﴾

والمستأمل في هذه الآية وهي تُصدُّننا عن العدوت الذي لا ينكره أحد ولا يشكُ فيه أحد ، ومع ذلك أكدها الحق م تبارك وتعالى ماداتين من أدوات التركيد : ﴿ أُمُ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ آَلَ لَمُ يَعْدُ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ آَلَ كُم بَعْدُ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ آَلَ كُم بَعْدُ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ آلَ كُم بَعْدُ إِلَّا السَوْمَونَ إِلَّا السَوْمَونَ إِلَّا السَوْمَونَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَبِاللَّم ، ومعلوم أننا لا نلَّجا إِلَى التوكيد إلا حين يواجهنا منكر ، فيأتي التاكيد على قدر ما يواجهك من إنكار ، أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد ،

<sup>(</sup>۱) هو : عدى بن الرعبلاء الغسائي . شماعر جاهلي ، المستهر بنسبته إلى أمنه ، وشماع اسم أبيه ، [ الأعلام للزركلي ٢٢٠/٤ ] .

<sup>(</sup>٢) ذكره أين منظور في لسان العرب - مادة : موت .

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### 014A00+00+00+00+00+0

تقول مثلاً لخالى الذهن الذي لا يشك في كلامك : يجتهد محمد ، فإن شك تؤكد له بالجملة الاسمية التي تفيد ثبوت واستقرار الصفة : محمد مجتهد ، وتريد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار ، فتقول : إن محمداً محبداً محبداً محمداً لمحتهد .

آإِذْنَ : أكَّد الكلام عن الموت الذي لا يشكُ فيه أحد ، فقال : ﴿ ثُمُّ إِنْكُم بَعْدُ ذَالِكُ لَمَ لِتُكُم عِن البعث إِنْكُم بَعْدُ ذَالِكُ لَمَا تَكَلَّم عِن البعث وهو محل الشك والإنكار قال سبحانه :

## ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا فِينَهُ مُثُونَ ﴾

ولم يقُلُ : لتبعثون كما قال ﴿ لَمَبِّونَ ۞ ﴾ [التؤمنون] فكيف يؤكد ما فيه إنكار ؟

قالوا: نعم: لأن المتكلم هو الله تبعالى: الذي يرى غيفلتكم عن المعوت رغم وضوحه ، فلما غيفلتم عنه كنتم كالمكذّبين به المنكرين له ، لذلك أكد عليه ، لذلك يقال : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ، فالكل يعلم الموت ويعاينه ، لكن يبعده عن نفسه ، ولا يتصوره في حقه .

أما البعث والقيامة فأدلتها وإضحة لا يصبح لاحد أن ينكرها ؛ لذلك جاءت دون توكيد : ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ يَرْمَ الْقَيَامَة تُبْعَثُونَ (آ) ﴾ [المؤمنون] فأدلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها ؛ لذلك سأطلقها إطلاقاً دون مبالغة في التوكيد ، أمّا مَنْ يتشكك فيه أو ينكره ، فهذا نؤكد له الكلام ، فانظر إلى بصر المحق \_ سبحانه وتعالى \_ بعقليات خلّقه وبنفوسهم ومآكاتهم .

ريثم يقزل الحق بشيحانه :

# ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنّاً عَنِ اللَّهِ عَنِ الْخَلْقِ عَلَيْلِينَ اللهِ اللهِ عَنِ الْخَلْقِ عَلَيْلِينَ اللهِ اللهِ عَنِ الْخَلْقِ عَلَيْلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الْخَلْقِ عَلَيْلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

نلحظ أن للعدد سبعة مواقف في هذه السبورة وأسرارا يجب أن نتاملها ، ففي استهلال السبورة ذكر سبحانه سبعة أصباف : ﴿ قُدْ أَقْلُحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ . ۞ ﴾

وقى مراحيل خلق الإنسان نجده مرّ بسيعة اطوار : سلالة من طين ، ثم نطفة أثم علقة ، ثم مختفة ، ثم عظاماً ، ثم لحما ، ثم النشاناه خلقا آخر .

وهذا يقول : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا هُو أَلَكُمْ سَبْعَ طَوَاتِقَ، ﴿ آلِكَ ﴾ [المؤمنون] وهذا يقول : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا هُو أَلْكُمْ سَبْعَ سَمَدُواتٍ وَمِنَ الأَرْضِ وَقَى مُوضِع آخُر قَال : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ سَبْعُ سَمَدُواتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ . . [الملاق] مثلَهُنَّ . . [ الطلاق]

قهذه سبعة للغاية ، وسبعة للمغيّا له ، وهو الإنسان ، وسبعة السُمَاوَأَتَ وَالْأَرْضُ الْمُخْتَرَقَةُ لَلْإِنْسَانُ . ""

وطرائق جمع طريقة اى : مطروقة للملائكة ، والشيء المطروق ما له حجم يتسع بالطّرق ، كما تطريق قطعة من الحديد مثلاً ، فانظر إلى السماء واتساعها ، وقُلُ : سبحان مَنْ طرقها .

وتلحظ أن الحق سبهجانه لم يذكير هذا الأرض، الماذا ؟ قبالوا :
 لأن الأرض نقف عليها ثابتين لا نخاف من شيء، إنما الخوف من السماء أنْ تندك فوقنا ؛ لذلك يقول سبحانه بعدما : ﴿ وَمَا كُنا عُنِ

الْخُلْقِ غَافلينَ (١٠) ﴿ [السرَّمنون] فلن نففل عن السبقاء مِن فعوقكم و وسوف نُمسكها بايدينا ، كما قال سبيسان : ﴿ إِنَّ الله يُعسلُ السُّمَلُواتِ وَالْأُوضَ أَنْ تُوولُهُ وَلَقِنْ وَالْقَبَا إِنَّ أَنْسَكُهُ لَيْنَا أَحَد مِنْ السُّمَلُواتِ وَالْأُوضَ أَنْ تُوولُهُ وَلَقِنْ وَالْقَبَا إِنَّ أَنْسَكُهُ لَيْنَا أَحَد مِنْ بعُدُهِ . . (١٠) ﴾ وَالْمُنْ إِنَّ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الل

" تعطم ال الطبر" يَشْيِرُ فَيُ السَّمَاءُ بَحُرَّكَة الجِنَاحَيْنَ التي تدافع الهراء وتقدان م الجاذبياة علا يَسْلُط الْكَالْسَبُلِخَ لَلَّذِي يَعْفَعُ بِدُراغِيهُ المناء ليسبيح و فإذا ما بقيض الطائر جناحيه ومع ذلك يظل مُعلِّقاً في السماء لا يستقط فيمن يُميهكه في مدو الجيالة و هذه صيورة تشياهدونها لا يستقط فيمن يُميهكه في مدو الجيالة و هذه صيورة تشياهدونها لا يشلك أسبهنا أبهد و فإذا قلت لمبكم أنى أمسك السمياء أن تقع على الانتخارة واستداره على الغيب بالمشياهد و المتدارة واستداره على الغيب بالمشياهد و

مع وكان المعق سَسِتُ عانه في قوله ما في وَمَه كُلًا عَنِ الْعَلَٰمِ عَافِلِيلَ ﴿ وَمَه كُلًا عَنِ الْعَلَٰمِ عَافِلِيلَ ﴿ وَمَه كُلُا عَنِ الْعَلَٰمِ عَافِلِيلَ ﴿ وَمَه كُلُا عَنِ الْعَلَى عَالِمَ الْعَلَى الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الله وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الله وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمُواللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا الله

الم الكن المراد المرد المرد المرد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر

ثم يتول الحق سبحانه :

# ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِعَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ الْمُعَدِّدُ وَالْأَرْضِ الْمُعَدِّدُ وَالْمَاءُ فِي الْمُؤْرِضِ الْمُعَادِدُ وَالْمَاءُ فَالْمُؤْمُونَ اللهُ الْمُعَادِدُهُ وَالْمُؤْمُونَ اللهُ الْمُعَادِدِهُ وَالْمُؤْمُونَ اللهُ ال

يقول تعالى عن الماء : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَر (١٠) ﴾ [المؤمنون] فهل الماء مقرّه السماء ٢ لا ، الماء مقرّه الارض ، كما جاء في قول الله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِن فَوقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدْرُ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءُ لِلسَّائِلِينَ ۞ ﴾ [فصلت]

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الموجود جعل له في الأرض مُقرَّمات استبقاء حياته من الهواء والقرت والماء ، والإنسان كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام ، وصبره أقل على الماء ، لكن لا صبر له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة ألله ألا يُملّكه لأحد ؛ لأنه مُقوَّم الحياة الأول ، فالغلاف الجوى والهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزء منها داخل تحت قوله : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴿ ) ﴿ وَصلت الدليل أنهم حينما يخرجون عن نطاق الأرض يمتنع الهواء .

ومن حكمة الخالق - عن وجل - وقدرته أنَّ جعل الماء على الأرض مالحاً ! لأن الملح أساس في صلاح الأشياء التي يطرأ عليها الفساد ، فالماء العدب عُرضة للتغيّر والعطن ، وبالملح نصلح ما نخشى تغيّره فنضعه على الطعام ليصفظه ونستخدمه في دباغة الجلود . الخ

لذلك قال الشاعر:

### (1) (1) (A)

يا رِجَالَ الدينِ يا مِنْعُ البَلَدِ مَنْ يُصلح الملحَ إِذَا المِنْعُ فَسَدَ الْدَن : أَصِلِ العَاء فَي الأَرض ، لكن ينزلِ من السعاء بعد عملية البَخُر التي تُصفيه فينزل عَذْباً صبالحاً المشرب وللري ، وقلنا : إِنَ الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة حتى تتسع رقعة البَخْر ، ويتكون المطر الذي يكفي حاجة أهل الأرض.

ومن رحمة الله بنا أن يترل الماء من السماء ﴿ بِقَادُرٍ (١٠) ﴾ [المؤمنون] يعنى : بحساب وعلى قدر الحاجة ، فلو نزل هكذا مدة واحدة الأصبح طوفانا مدمراً ، كما حدث لقوم نوح والإهل مأرب ، وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِن شَيْءَ إِلاَّ عِندُنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنزُلُهُ إِلاَّ بِقَدْرٍ مُعْلُومٍ (١٠) ﴾ [الحجر]

والمياه الجونية مخزون طبيعى من الماء تُمرجه عند الحاجة ، ويُسعفنا إذا تُضّبَ الماء الحقيد الموجود على السطح ﴿ فَآسُكُنَّاهُ فِي الأَرْضِ. ﴿ فَآسُكُنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ﴿ فَآسُكُنَّاهُ فِي الْمُومِدِنَ ﴾ [المؤمنون] ليكون احتياطيا لحين الحاجة إليه ، فإذا جَفًّ المطر تستطيعون أن تستنبطوه .

ثم يُذَكُرنا الدّق سنجانه بقدرته على سَلَبِ مَدْهِ النعمة ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ دُمَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ (فَنَ سنجانه بقدرته على سَلَبِ مَدْهِ النعمة سَرًا دُمَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ (فَنَ ﴾ [المؤمنون] يعنى : سيروا في هذه النعمة سيراً لا يُعرفها للزوال ، وقيال في موضع آخر : ﴿ قُلُ أَرَابِتُمْ إِنْ أَصِبِحُ مَا أُرَكُمْ عَوْراً فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَعِن ﴿ ﴾ . . . . [البلاد]

وحين تُعدُ نِعَم الله التي استن علينا بها بناية من نجمة المماه ، فو رأنزلنا من السماء ماء بقدر (١٠٠) [المزمنون] تجدما ايضا سبعة ، ويبدق أن لهذا العبدر إسرار) في هذه البعورة القبد ذكر من اوصاف المؤمنين سبعة ، ومن مراحل خلق الإنسان سبعا ، ومن السماء والأرض سبعة ، ومن مراحل خلق الإنسان سبعة ، ومن الملماء

وَاذَكَرُ وَنَحَنَ مَى المملكة السعودية وكنت أَسُنَاذًا عَنَ كَلَيْةَ الشّريخة وَمَعْى بِعض الأساتئة. ووثينُسُ بِعلَّتُكُ السّبيخ وَكَى عَيث م يَحِمه الله وغفر أشربُه الروزئيسَ بِعِنْهُ المِعارِيّة الإستان بضلاح بله الماقر م وكان دائما ما يجلس معنا شيخ علماء المُعلكة فِي عِنْهُ الموقعة السبيد إسبق عزوز من وكبان يجمعنا على ليلة الفينية الني ابقيم بفيه أو وكنا نتبارس عروز من وكبان يجمعنا على ليلة الفينية المناه ا

وقد اثار الشيخ إبراهيم عطية تضية هذه العداد في القران الكريم ، وكان يقرأ في تقسير القرطيي قنوجد قية : قال عمر بن الخطاب لابن عباس : يا أبن عباس اتعرف متى ليلة القدر ٣ فقال ابن عباس : اغلب النان أنها ليلة السابع والخشرين، فلما سبعنا هبا الكلام قلنا هذه سنبغة ، وهذه سبع وعشرون ، فلما اختلفنا اقتراح ، طينا الشنيخ محمد أبو على - اطال أنه عمره سان شذهب لنصلي في المحرم بدل أن نحيلي في الفدق عملاً بسنة رسول الله على ، وقد كمان كلما حزبه أمر يقوم في الفدق عملاً بسنة رسول الله على ، وقد كمان كلما حزبه أمر يقوم

#### O 1111 D@#@@@@@@@@@@@@

إلى الصلاة ، وقليًّا ﴿ رئيما يفتح أنه عليتا عَني هذه المسالة .

وبعد أن صلينا حلستا نفاقش هذه المسائلة ، فإذا برجل لا نعرفه على سمة المجاذب غير مهم بنفسة ، يجلس بجوارنا وينصت لما نقول ، ثم شاركنا الكلام وقال : أثم يقل رسول الله في : « التمسوها في العشر الأواخر من رمضنان ، " ؟ إذن : فدعكم من العشرين يوما ، واحسبوا في العشر الأواخر ، ثم نظرنا فلم نجده ، كأن وحدة الزمن التي توجد بها ليلة القدر هي فذه العشر ، وكانها بهذا المعنى المنا المنابع ، وهذه انضنا من اسرار هذا العند فرولول كل ذي علم ليلة السابع ، وهذه انضنا من اسرار هذا العند فرولول كل ذي علم البيدة السابع ، وهذه انضنا من اسرار هذا العند فرولول كل ذي علم البيدة السابع ، وهذه انضنا من اسرار هذا العند فرولول كل ذي علم البيدة المنابع ، وهذه انضنا من اسرار هذا العند فرولول كل ذي علم البيدة السابع ، وهذه النفا العند المنابع المناب

أطال الله في عمر من يقي من هؤلاء،، وغفر الله لمن ذهب

ا يُم ي**قرل البحق سنبّخانه وي ما الله عن الما المعالم المعالم** 

## ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِدِ جَنَّنَتِ مِن أَضِيلِ وَأَعْنَابِ لَكُرُ فِيهَا فَوَكِدُ كَثِيرَةً وَيَنْهَا قَا كُلُونَ ٢

الجنة : المكان العلق بالاشتجار العالجة والفرروعات التي تستر من يسير فيها ، أو تستره عن الخارج ، فلا يحتاج في متطلبات حياته إلى غيرها ، فهي مبن الكيال يحيث تكفيه ، فلا يخرج عنها ، واختار هذه الأنواع ﴿ نُحْيِلُ وَأَعِنَابُ لَكُمْ فَيها فُواكُه كُثيرة (1) ﴾ [المؤمنين] لما لها من منزلة عند العرب ، وقال ﴿ فُواكُه كُثيرة (1) ﴾ [المؤمنين] لأنه لم يحصر جميع الأنواع .

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۲۱) من حديث ابـن عياس ، وأخرجه مسلم في صحيحه ` (۱۳۹۱) كتـابُ العندِآء عن ابي ُ هَرْيُرةَ رَهْنَي الله الله عنه أريدَ ليله القدر ، ثم أيقظتي يعض أملي فنسيتها فالتسومة في المشر القوابر من من المثان عند من المثان عند المثان المثان عند ا

#### @@#@@#@@#@@#@###

# ﴿ وَشَجَرَةً تَغَفُّرُهُ مِن طُورِسَيْنَآةَ تَنَكِّمُتُ مِن طُورِسَيْنَآةَ تَنَكِمْتُ مِنْ وَصِبْغ لِلْآكِلِينَ ۞ ﴿ وَالدُّمِنِ وَصِبْغ لِلْآكِلِينَ ۞ ﴾

الطور: جبل منسوب إلى سميناه ، وسيناه مكان حسن ؛ لأن الله بارك فيها ، والطور كلم الله عليه موسى ، فهدو مكان مبارك ، كما بارك الله ارض بيت المقدس فقال : ﴿ سُبُحَانَ الّذِي أَسُرَىٰ بِعَبْدهِ لَيْلاً مِنَ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكُنَا حَرَّلَهُ ١ ﴾ [الإسراء]

ومعنى ﴿ تَبُتُ بِالدُّهُنِ ﴿ آ﴾ [المؤمنون] الدهن هو الدُّسَم ، والمواد هنا شجرة الزيتون التي يستخرجون منها الزيت المعروف ﴿ وَصَيْغِ لِلْآكُلُونُ ﴿ ﴾ [المؤمنون] يعنى : يتخذونه إداماً يضمسون فيه الخبذ ويأكُلُونه ، وهو من أشبه للكلات والدُّها عند مَنْ يزرعون الزيتون في سيناء وفي بلاد الشام ، وقد ذُقْنا هذه الأكلة الشهيرة في لبنان ، عندما ذهبنا إليها في موسم حصاد الزيتون .

# ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِ ٱلْأَنْمَامِ لِمِبْرَةً أَنْسَفِيكُرُ مِتَمَافِى بُعُلونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَا كُلُونَ المَا مُنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهِ اللهِ مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهِ اللهِ مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الانعام: يُدراد بها الإبل والبقر، والحق بالبقر الجاموس، ولم يُذكّر لأنه لم يكُنْ موجبوداً بالبيئة العربية، والغنم وتشمل الضائ والماعز، وفي سورة الانعام يقول تعالى: ﴿ ثُمَانِيَةً أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأَنُ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ الْنَيْنِ.. (١٢٢) ﴾

ويقال فيها : أنعام ونُعُم ( بفتح النون والعين ) .

والعبارة : شيء تعتبارون به وتستدلُّون به على قدرة الله وبديع صُنِّعه في خَلْق الانفام .

### الموكة الموقاول

#### O 111770+00+00+00+00+0

لكن، ما العبرة في خُلُق هذه الأنعام ؟ الحق - سبحانه وتعالى - تكلَّم عن خُلُق الإنسان ، وأنه تعالى خلقه من صفوة وخلاصة وسلالة من الطين ومن النطفة ، وهكذا في جماع أطوار خُلُقه ، وفي الأنعام ترى شيئاً من هذا الاصطفاء والاختيار ، فالأنعام تأكل من هذا وهناك وتجمع شتى الأنواع من المأكولات ، ومن هذا الخليط يخرج القُرْث ، وهو مُنتن لا تطيق وائحته ويتكون دم الحيوان ، ومن بين الفَرْث والدم يُصفّى لك الخالق - عز وجل - لبنا خالصا ، وهذه سلالة أيضاً وتصفية .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمًا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَكْ (" وَدَمِ لُبُنَا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ ( اللّه ) ﴾ [النحل]

ونلحظ أن الآية التي معنا تقول : ﴿ نُسْقِيكُم مِّمًا فِي بُطُونِهِ (آتَ ﴾ [النحل] ذلك [النزمنون] وفي آية النحل : ﴿ نُسْقِيكُم مِّمًا فِي بُطُونِهِ (آتَ ﴾ [النحل] ذلك لأننا ناخذ اللبن من إناث الانعام ليس من كل الانعام ، فالمعنى ﴿ مُّمًا فِي بُطُونِهِ (آتَ ﴾ والمؤمنون إلى : الإناث منها و ﴿ مَّمًا فِي بُطُونِهِ (آتَ ﴾ [النحل] أي : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكراً .

وقوله : ﴿ نُسُقِبِكُم (آ) ﴾ [المؤمنين] من سقى ، وقى معوضع آخر ﴿ لَأَسُقَيْنَاكُمُوهُ (آ) ﴾ [العجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنها مترادفان ، وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى ، فسقى يعنى : أعطاه الشراب ، أمًّا أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يحب أن يشرب ".

 <sup>(</sup>۱) القبرث : ما في الكرش من طعام مهضوم ستغير كريه الرائحة . [ القاموس القويم
 (۲) القبرث : ما في الكرش من طعام مهضوم ستغير كريه الرائحة . [ القاموس القويم

<sup>(</sup>٢) قال القراء: العرب تقول لكل منا كان من بطوق الاتعام ومن السماء أو غهر بجري أقوم السفيت ، فإذا سقاك ماء الشفتك قالوا سنقاء ولم يقولوا أسفاء ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَقَامُمُ وَمَهُمُ شَرَابًا طَهُوراً (٢) ﴾ [الإنسان] ، وربمنا قالوا ثما في بطون الاتعمام ولماء السماء سقي وأسقى . [ لسان العرب = مادة : سقى ] .

لذلك لما تكلّم الحق سينسانة عن شران الجنة من شال و وحلوا أساور من فعنة ومقال المرابع الإنسان أساور من فعنة ومقاهم وبهم شرابة عليه وراس في المنال الم

ولمنا تكلم عن ماء المعطر قال سطيحانة : ﴿ وَأَرْسُلْنَا الرِّيَاحَ لُواقِحَ لَوَاقِحَ اللَّهُ مِنْ مَاءُ فَأَسَقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَارِثِينَ (٢٠٠) ﴾ [الحجر] يعلى : أَجْعَله فَيْ مستودع لحين الحاجة إليه .

كما قلنا في ( مُرضَع ) بالكسر ، و ( مُرضَع ) بالفتح ، فمرضع بالكسر للتي ترضع بالفعل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ تُرُونُهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عُمَّا أَرْضَعَتْ (٢) ﴾ ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ تُرُونُهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عُمَّا أَرْضَعَتْ (٢) ﴾

أما مرضع بالفتح ، فهي الصالحة للرضاعة ،

ثم يقول تعالى ف ولكم فيها منافع كفيرة ومنها تأكلون (١) المؤمنون نلحظ أن آية النحل ركزت على مسالة تصفية اللبن من بين فرث ودم أما هنا فقد ركزت على منافع أخرى للانحام فكل آية تاخذ جانبا من الموضوع ، وتتناوله من زارية خاصة ، نوضح ذلك لمن يقولون بالتكرار في القرآن الكريم ، فالآيات في الموضوع الواحد ليست تكرارا ، إنما هن تاسيس بلقطات مختلفا ، كل لقطة تؤدى في مكانها موقعا من العظة والعبرة ، بحيث إذا جمعت كل هذه المكررات الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة الشيء

والمنافع في الأنعام كشيرة منها ناخذ النصوف والوير وكانوا. يصنعون منه المالايس والفرش والخيام ، قبل أن تُعرف المالايس والمنسوجات الصوف منه المالايس المسوف سيتيت الصوفية لمن والمنسوبات الصوفة ، ومن ملايس المسوف سيتيت الصوف مالايس يليسون الثياب الخشئة ، ومن الآن يصنعتون من الصوف مالايس ناعمة كالحرير يرتديها المترفون .

ومن منافع الأنعام أيضب الجلود والعظام وغيرها وينسول تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُونًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُونًا وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُونًا تَسْتَخَفُّونَهَا يَوْمَ ظُعَنَكُم أَنْ وَمِنْ أَصَوْافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَنَّاعًا إِلَىٰ حَين ﴿ آَلُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

وَقِي القَطَّةُ الْحَرَى المنافع الانعام يقول سبحانه : ﴿ وَتَحْمِلُ أَثُقَالَكُمُ اللّهُ بَلُدُ لَمْ تَكُونُوا بَالغِيتَهِ إِلاَّ بِشَقِّ الأَنفُسِ ﴿ ﴾ [الدعل] إذن : كل اية تحدثت عن الانعام تعطينا فائدة لتظل مربوطاً بالقُرْآن كله .

## وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ عَمَى الْفُلْكِ عَمَالُونَ ٢

﴿ رَعَلَيْهَا (آ) ﴾ [المؤنثون] أي : على الدواب تُصملون ، فتركب الدواب ، وتحمل عليها متاعنا ، لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها ماء ، فإن الحق م سبحانه وتعالى ما تركنا في البصر ، إنما حملنا في البصر ، إنما حملنا في البضا ﴿ رَعَلَى الْفُلُكُ تُحْمَلُونَ (آ) ﴾ [البؤنترن] فكما أعددتُ لكم المطايا على البابسة الضيقة أعددتُ لكم كذلك ما تركبونه في هذه المساحة الواسعة من الماء .

وثما كان الكلام هذا عن القُلْبِك فقد ناسب ذلك الحديث عُمَّنُ له صلة بالقُلْك ، وهو توج علية السلام:

<sup>(</sup>١) الطعن : الانتقال من مكان إلى مكان أي سافر ، [ القاموس القرايم ١٠/٩١٠] - ا

# ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوسُا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللهِ غَيْرُهُ وَأَلْلَا نَنقُونَ اللهِ عَالَمُ وَاللَّهُ عَيْرُهُ وَأَلْلَا نَنقُونَ اللَّهِ عَالِمُ وَاللَّهُ عَيْرُهُ وَأَلْلَا نَنقُونَ اللهِ عَالِمُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَأَلْلَا نَنقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَأَلْلَا نَنقُونَ اللهِ عَنْرُهُ وَأَلْلَا نَنقُونَ اللهِ عَنْرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بعد أنَّ حدَّننا القرآن الكريم عن خَلَق الإنسان وخَلَق الحيوان ، وحدثنا عن بعض نعمه التي امتن بها علينا تدرج بنا إلى صناعة الغُلُك ؛ لانه قد يسال سائل : وكيف تكون هذه الفُلُك أي : تخلق كالإنسان والحيوان بالتوالد ، أم ننبت كالزرع ؟ فأوضح الخالق سبحانه أنها وبجدت بالوحى في قوله تعالى : ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَهُ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنا وَوَحَيْنا والدى في قوله تعالى : ﴿ فَأُوْحَيْنا إِلَهُ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنا وَوَحَيْنا والدى الدَّمنون]

رمعنى ﴿ بِأَعْيَنا ﴿ آلَ إِللهِ اللهِ منها دَيقة ، لم يترك فيها الحق سبحانه نبيّه يفعل ما يشاه ، إنما تابعه ولاحظه ووجّه إلى كيفية صناعتها والعواد المستخدمة نبيها ، كما قبال سبحانه : ﴿ وَ حَمَلنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ ﴿ آلَ ﴾ [القبر] وهي الحبال ، كانوا يربطون بها الواح الخشب ، ويضعون بعضيها إلى بعض ، أو المسامير تُشدٌ بها الالواح بعضها إلى بعض .

لكن ، مهما أحكمَتُ ألواح الخشب بعضها إلى بعض ، فلا بدُّ أنْ يظل بينها مسام يتسرب منها الماء ، فكيف نتفادى ذلك في صناعة الفلّك خاصة في مراحلها البدائية أ يقولون : لا بدُّ لصائع الفلّك أنْ يجفف الخشب جيما قبل تصنيعه فإذا ما نزل الخشبُ الماء يتشرب منها العاء عامنه ، فيزيد حجمه فيسد هذه المسام تعاماً ، ولا يتسرب منها العاء .

ومن عجائب القرآن ومعجزاته في مساقة الفلّك قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبُحْرِ كَالْأَعْلامِ ﴿ الرحن ] يعني : كالجيال العالية ، وهذه الفُلّك للم تكُنّ موجودة وقت نزول القرآن إنما

## (C)

#### @ 111/20+00+00+00+00+0

أخبر الله بها ، مما يدل على أنه تعمالى الذى امتن علينا بهذه النعمة ، علم مما يمكن أن يترصل إليه الإنسان من تطور في صناعة الفلك ، وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال .

وطائما أن الكلام معنا عن الفُلْك ، فطبيعي ومن المناسب أن نذكر شرحاً عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدي بالوحي إليه إلى صناعة الفُلْك ، فقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُومِهِ . ﴿ وَالْقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُومِهِ . ﴿ وَالْقَدْ الْمَنْونَ الْفَلْك ، فقال سبحانه عما في الانعام من نعم وقوائد ، لكنها تؤول لما تُكلّم الحق سبحانه عما في الانعام من نعم وقوائد ، لكنها تؤول كلها \_ بل والدنيا معها \_ إلى زوال ، أراد سبحانه أن يعطينا طرفا من الحياة الباقية والنعيم الدائم الذي لا يزول غذكر منهج الله الذي أرسل به نوح ، وهو واحد من أولى العَزْم من الرسل .

والإرسال: هو أنَّ يكلّف مُرسل مُرسكلًا إلى مُرسل إليه ، فالمكلف هو الحق سيحانه ، والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام ، والعرسل إليهم هم قومه ، والله لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهمونه ، وكيف لا وهم عباده وخلّقه ، وقد جعلهم خلفاء له في الأرض ؟

والذى خلق خُلْقا، أو صنع صنّعة لا بُدُ أنْ يضع لها قانون صيانتها ، لتردى مهمتها في الحياة ، وتقوم بدورها على الرجه الأكمل ، كما مثلّنا لذلك ـ وقد تعالى المثل الأعلى ـ بصائع الثلاجة أو التليفزيون حين يضع معه كتالوجا يحرى تعليمات التشخيل وطريقة الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال .

فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له في الأرض أولَي بهذا القانون وأولَي بمسنانة خَلْقه ؛ لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، خلقت الاشياء كلها من أجلك ، وخلقتك من أجلى ، فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له ، يعنى : ما دام كل شيء

## CONTRACT OF

#### 

من أجلك يعمل لك ويُؤدُى مهمته ، فعليك ايضاً أن تؤدى مهمتك الذي خلقتُك من أجلها .

لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كذا ، فعليك أن تلتزم الأمر فترديه فهو سر الجمال في الكون ، وسر السعادة والتوافق في حركة الحياة ، وعليك أن تبجنب النهى فلا تقربه : لأنه سعيؤدى إلى قُبع ، وسيكشف عورة من عورات المجتمع ، أما الأمور التي سكت عنها فأنت حر فيها تفعل أو لا تفعل ! لأن ذلك لا يأتي بقيميح في المجتمع ، وهذه المسائل تُسمّى المباحات ، وقد تركها الله لحريتك واختيارك .

والحق ـ تيبارك وتعالى ـ لمنا استدعى الإنسان إلى هذا الكون غلق له مقومات حياته من مقومات استبقاء الحياة من طعام وشراب وهواء واستبقاء النوع بالتناسل ، وقد شعل قانون الصيانة كل هذه المسقومات ، فنظمها وحدد منا يحل ومنا يحرم ، فقال : كُلُ هذه ولا تأكل هذه ، واشرب هذا ولا تشرب ذاك ، ولو شاهدنا المخترعين في مسائل المادة بجد المسائع يحدد مبقومات صنعته ، فمثلاً هذا الجهاز يعمل على ١١٠ فولت ، وهذا يعمل على ٢٢٠ فولت ، وهذه المسولار ، فلو غيرت في هذه المسقومات تغسد الآلة ولا تؤدى مهمتها .

كذلك ... وشه المستل الأعلى - عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالفك عز وجل ، ولا تُحدُ عنه ، وإلا فسد حالك وعجزت عن أداء مهمتك في الحياة - فإن أردنا أن تستقيم لنا الخلافة التي خلفنا الله لها وهي خلافة مصلحة لا مُفسدة ، فعلينا بقانون الصيانة الذي وضعه لنا خالفنا عز وجل .

#### CANADA

#### 0 1111 2 DIGO + O CHO CHO CHO CHO

لذلك ، إن رأيت في المجتمع عورة ظاهرة في أي ناصية من نواحي الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج ألله ، وتعطيل حكم من أحكامه ، فمثلاً حين ترى الفقراء والجرعي والمحاويج فاعلم أن في الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام ألله ، فهم إما كسالي لا يصاولون السّعي في مناكب الأرض ، وإما غير قادرين حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دونهم .

البعض يقول: إذا كان العق سبمانه قد حرّم علينا بعض الاشياء به فلماذا خلقها ؟ ويُمثّلون لذلك بالخنزير مثلاً وبالخمر وخطأ مؤلاء انهم يغلنون أن كل شيء خلق ليُؤكل ، وهذا غير صحيح ؛ لأن ألث تعالى خلق هذه الأشياء للمهمة تـوديها في الحياة ، وليس بالضرورة أنْ تُؤكل ، فالخنزير خلقه ألله لينظف البيئة من القادورات ، لذلك لا تراه ياكل غيرها .

اما الخمر فلم تُخلق خمراً ، إنما هي ثمرة العنب الحلوة التي تؤكل طارجة ، آخذها الإنسان وتدخّل في هذه الطبيعة وأفسدها بتخميره ، فصار الحلال بذلك محرماً .

نعود إلى قبول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ . . [] ﴾ [المؤمنون] القوم : هم الرجال ، خاصة من المجتمع ، وليس الرجال والنساء ، بدليل قولة تعالى : ﴿ يَسَانُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرُ قُومٌ مِن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَبْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءً مِن نِسَاء عَسَىٰ أَن يَكُونُ خَبْرًا مَنْهُنَ . . [] ﴾ [المجرات] فالنساء في مقابل القوم أي : الرجال ،

#### CONT. 100

ومن ذلك قول الشاعر(١):

وَمَا أَدُّرِي وسَوَّفَ أَخَالُ أَدُّرِي الْقَوْمُ اللَّهِ حِصِن (1) أَمُّ تِسَاءً

لكنْ هل أرسل نوح عليه السملام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل نوح إلى الجميع ، لكنْ ذُكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه أمر الدعوة ويسيحون بها ، ويبلغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء ، والرجال منوط بهم القيام بمهام الامور في عمارة الكون وصلاحه .

والإضافة في ﴿ فَوْمِهِ . ( ( ) ﴾ [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم له ؛ لأن الإضافة تأتى بمعنى من مثل : أردب قسمح يعنى من قمح ، ويمعنى في مثل : مكر الليل يعنى في الليل ، ويمعنى اللام مثل : قلم ريد يعنى لزيد .

فالمعتى هبنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومأمون عليبهم ومعروف لهم سبيرته الأولى ، قبإذا قال لهم لا يستهمونه ، إذن : قبمن رحمة الله بالمخلق أن يرسل إليهم واحداً منهم ، كما قال سبحانه : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. (١٧٨) ﴾ [التوبة] فقى هذا إيناس وإلَّف المقوم على خلاف ما إنَّ كان الرسبول ملكا مشلا ، قبإن القوم يسبتوحشبونه ولا يأتسون إليه .

لذلك ، فالنبى ﷺ كان يُسمَّى بين قومه وقبل بعثث بالصادق الأمين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومُقرَّمات حياته تُشجُع على

<sup>(</sup>۱) هو : زهیر بن آبس سلمی ، حکیم الشعراء فی الجاهلیة ، کبان آبوه و خاله راخته سلمی وابناه کعب و بجیس و اخته الفنساء شعراء ، ولد فی بسلاد د مزینة ، بنواحی العدینة ، من آشهر شعره معلقته ، توفی عام ۱۲ ق. هـ . [ الأعلام الزركلی ۲/۲ه] .

<sup>(</sup>٣) يريد : حصن بن حذيفة الفزارى ، قاله ابن منظور في [ لسان العرب - عادة : حصن ] .

### CONTRACT OF

#### 01...190+00+00+00+00+0

أنْ يُصدقونه فيما جاء به ، وكبيف يصدقونه في أمر الدنيا ، ولا يُصدقونه في البلاغ عن الله ؟

إذن : ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ (TT) ﴾ [المؤمنون] أننا لم نأت لكم برسول من جنس آخر ، ولا من قبيلة أخرى ، بل منكم ، وتُعرفون ماضيه وتاريخه ، فتانسون بما يجىء به ، ولا تقفون منه موقف العداء .

ال يكون المعنى: إلى قدم منه ؛ لانهم لا يكونون قوماً قدوامين على شئون إصلاح الحياة ، إلا إذا استمعوا منهجه ، فهم منه ؛ لانهم سيأخذون منه منهج الله .

ثم يقدول سبحانه : ﴿ فَقَالَ يَسْقُومُ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَنه عُيرُهُ . ( ) المتمالة وتحنين لهم ﴿ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَنه غَيرُهُ . ( ) المؤمنون والعبادة طاعة عابد لامر معبود ، لكم مِنْ إِلَنه غَيرُهُ . ( ) والعبادة طاعة عابد لامر معبود ، والعبادة تقتضى تكليف بامر ونهى ، فالالوهية تكليف وعبادة ، أما الربوبية قعطاء وتربية ؛ لذلك قبال سبحانه : ﴿ هُو رَبّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الربوبية قعطاء وتربية ؛ لذلك قبال سبحانه : ﴿ هُو رَبّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الربوبية ورب الكافر ، رب المعتمن ، ورب الكافر ، رب الطائع ، ورب العاصى ،

وكما قلنا: الشمس والقمر والأرض والمطر .. الغ كلها تخدم المجميع ، لا قرق بين مؤمن وكافر ؛ لأن ذلك عطاء الربوبية ، وإن سالت الكافسر الجاحد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يعلك إلا أن يقول : الله ، إذن : فليضر هؤلاء على أعراضهم ، وليعلموا أنه تعالى وحدد المستحق للطاعة وللعبادة . فعقتضيات الربوبية والإيمان بها تتنضى أن نؤمن بالألوهية .

كما أن الطفل الصنفير بنشاً بين أبيه رأمه ويشب ، فلا يجد غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويُوفّر متطلباته ، بل ويزيل عنه الأذى

#### @@#B@#@@#@@#@#C\···/@

ريسها على راحته . كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية حلمتنة ، ربما يجوعان لتشبع ، ويعربان لتكسى ، ويحرمان تفسيها ليوفزا لك الحياة الكريمة ، فإذا ما كبنر الصغير وبلغ الحلم، ومبلغ الرجال تجده يعقّهما ، ويدرج عن طاعتهما ، وياخذه من احضائهما اصدقاء السرم ، ويربّنون له التمزي على ابيه وأمه ،

ونقول لمنتل هذا العاق : اخْتُ على عزضك وإسبتُع ، غليس هكذا يكون رد الجنجيل ، وأين كنان هؤلاء الأصدقاء بوم أن كنت صنعيرا تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى ، ويسهر على راحتك ؟ قد كان ينبغي عليك ألا تسمع إلا لهن أحسن إليك .

وهذا مثال لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ـ ولله المثل الأعلى ـ فكيف تأخذ من ربك عطاء الربوبية ، ثم تتمرد عليه مسبحانه في الألوهية ، فتحصي امره وتكفر بنجمه ؟ كان من الواجب عليك الوفاء النجمة »

ولا بد أن تعلم أن ربك - عنز وجل - مامون عليك في التكليف بالأمر والنهى ، لأنك عبده وصنعته ، وأنك حين تُؤدّى ما عليك تجاه الألومية لا ينتفع ألله سبحانه من ذلك بشيء ، إنما تعود منفعتها عليك ، وهكذا إذا ما رددت أمور الطلعة والعبادة والتكاليف لوجدتها تعود في النهاية أيضاً إلى عطاء الربوبية ؛ لأنها تعود عليك أنت بالنفع .

فنحن ناخذ الأوامس والنواهي على أنها تكاليف واعباء يقتضيها الإيمان بالألوهية ، نقول : نعم هي تكاليف من الله لكن لصالحك ، فلو أنصفت لوجدت الألوهية من الربوبية ، فحين يُحرَّم معلاً عليك شرب الخمر ويحميك من فساد العقل ، هل ينتقع سبطنه من ذلك بشيء ؟

وَ الأَوْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ . (17) ﴾ والأَوْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ . (17) ﴾ والأَوْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ . (17) ﴾

ويقول ؟ ﴿ وَلَقِنَ مَا لَتُهُمَّ مَّنَّ خَلَقَهُمْ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ . ( ﴿ ﴾ ﴿ [الزخرف]

فما دام هو سبحانه خالفكم ورازقكم وخالق السموات والأرض ، فُلْمَاذَا تَعْصُونَهُ ؟ وَهُلَّ نَقْصُ عَصَّبِانِكُم مِنْ مَلْكُ شَيِئًا ؟ وَهُلُّ زَادُ فِي مُلْكُه شَيء يبطاعَت مِنْ أَطَاعٌ ؟ هُلُّ زَادٌ فِي مُلْكُ الله يطاعِبُ الطَّاتُونِينَ أَرْضَ أَنْ سَمَاءً ، أَنْ شَمِسُ أَنْ قَمَرْ ؟

إِنْ الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بمبغات الكهال فيه كل مُقومات حياتكم واستدعاكم إلى كون مُعدَّر لاستقبالكم ولمعيشتكم . إذن : فربُّكُ ـ عز وجل ـ لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية .

لذلك يقدول في الجديث القيسى بريا عينادى و لو أن اولكم والقبركم ، وإنسكم وجنكم كانزا على ابقى، قلب رجل واحيل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، ولو أن اولكم والمحركم وانعنكم وجنكم كانوا على افهر قلب رجل واحد ونكم ما يقص ذلك من ملكي شيئا ، ولو أن اولكم وأنيكم وغائب هيئا ، ولو أن اولكم وأخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائب كم لجتمعوا في صعيد واحد و وسالني كل واحد مسالته فأعطيتها له ما تقص ذلك معا عندى إلا كمخرز إبرة اجدكم الذا عمسنة في البحر ، وذلك أنن حواد واجد ماجد ، عطائل كلام ، وعذائي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردت أن أقول له ، كن فيكون » (المدين المدي الشيء إذا

إذن ؛ حَيِنْ تطيعني فالحَيْر لمك ؛ لأنك ضَمَنتَ بهذه الطاعة حياة

<sup>(</sup>١) اَخْرَجَهُ مُسلم فَيُ صَحَيْحَهُ (٢٥٧٧) كتاب البر والصلة ، والترسَدَى في سُنَتَهُ (١٤٩٥) من طريق آخر عن أبي دُر رضي الله عنه ، والفظ للترمذي ، وقال : « هذا حديث حسن هـ، -

#### @@+@@+@@+@@+@@\....{@

أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة الفائمية التي مهما اترفت فيها فهي إلى زوال ، فإما أنَّ يفوتك بالحاجة والفقر ، أما في الآخرة فالنعيم دائم بأق لا يفوتك ولا تفوته ؛ لانها نعمة لا مقطوعة ولا معنوعة .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَبُوانُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ لَتَ كَالُوا يَعْلَمُونَ الْحَبُوانُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ فَي الْحَبُوانُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ فَي الْعَبَرِتِ مَتَعَدِية إلى زَمِنْ آخَرِ غَيْرِ زَمِنَ الدَيْا ، ثلا تظن أن طاعتك ستفيدني في شيء ، أو أن معصيتك رَمِن الدنيا ، ثلا تظن أن طاعتك ستفيدني في شيء ، أو أن معصيتك ستضيرني يشيء ، ومن هنا قال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَلْكُن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ فَيَا فَال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلْمُنَاهُمْ وَلَلْكُن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ فَيَا فَالْ تَعَالَى : ﴿ وَمَا ظَلْمُنَاهُمْ وَلَلْكُن كَانُوا النّحل اللّهَ عَلَى اللّهُ وَمَا طَلْمُنّا أَمْ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وقوله تعالى : ﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَنه غَيْرُهُ (٣٤) ﴾ [المؤمنون] اى : معبود غيره ﴿ أَفَلا تَنْقُونَ (٣٤) ﴾ [المؤمنون] منا الستفهام يحل معنى التهديد والتوبيخ ، لكن كيف يُويِّدهم وهو لم يُزَلُ هي مرحلة الامر بعبادة ألله ، ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أو العصبيان ؟ قالوا : يبدى أنه رأى منهم إعراضاً فأمرهم بتقوى الله .

والتقرى معناها أن تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صفات جبروته وقَهْره وتحميك من أسباب بَطْشه وانتقامه ، فلست مطيقاً لهذه الصفات ، والوقاية التي تجعلها بينك وبين هذه الصفات هي أن تنفذ منهج الله بطاعة الأوامر واجتناب النواهي .

ومن عجيب تركيبات التقوى في القرآن الكريم أنَّ يقول سبحانه : ﴿ رَائَفُوا اللهُ ( اللهُ ( الله اللهُ ( الله الله ( الله الله ) ﴾ [البعرة] ويقول : ﴿ فَاتُقُوا الله ( الله ) ﴾ [البعرة] قالوا : نعم أنق الله ، وأنق النار ؛ لأنك تشقى ألله من متعلقات صفات قهره وغيضيه ومنها النار ، فيحين نتقى الله بالمنهج فقد القيت النار أيضاً .

ثم يقرل الحق سبحانه :

# ﴿ فَقَالَ الْمَلَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْدِهِ مِعَا مَلَاً اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْدِهِ مِعَا مَلَاً إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُ وَرُبِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلُ مَلَا مِنْكُمَ مَ لَكُمْ كُوْشَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلُ مَلَا مِن كُنْ مَا مَسِيعًنَا بِهَا ذَا فِي ءَابَ آيِنَا الْأُولِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ مَا مَسِيعًنَا بِهَا ذَا فِي ءَابَ آيِنَا الْأُولِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

الماذ : من الملء يعنى : الشيء الذي يماذ الشيء ، قالماذ يعنى الذين يماذون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم ، ومن ذلك تولهم : فالن ملء العين ، أو ملء السمع والبصسر ، ويقولون للرجل إذا يلغ في الحُسن ما لها فالان تُبد العبون يعنى : حاين تراه لا تصرف بصرك إلى غيره من شدة حاسنه كانه قيد بصرك نحوه . أما في المقابل فيقولون : فلان تُتقحمه العين ولا تراه وكأنه غير موجود .

إذن : الملا : هم الذين يعلوُون صدور المجالس أبّهة وقضامة ورجاهة وسيادة ، لكن ، لماذا هوُلاء بالذات هم الذين تعصّبوا ضده وواجهوه ؟

قالوا: لأن منهج الله ما جاء إلا لإصلاح ما فسد في الكون وما استشرى فيه من شر، فالحق - تبارك وتعالى - يُنزل منهجا على لسان رسول اول ، ويطلب من قومه أن يُبلُغوا منهج رسولهم من بعده ، لكن تأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى خروجهم عن منهج ربهم على عدَّة صور:

فيمنهم من يخرج عن منهج ربه ويصنع الذنب ، إلا أنه يعاود نفسه ويراجعها ويلومها وسيرعان ما يتوب ويندم ، فزاجره من نفسه

وواعظه من داخله ، وهؤلاء الذين خلطوا عملًا.صالحًا وَآخُر سَيْنًا .

ومنهم من يخرج على منهج رب خروجا لا رجعة له ولا زاجر ، وهذا نسميه بلغتنا (فاقد) يعنى الم يعد له زاجر من شرع ولا من ضمير ، ويبقى بعد ذاك زاجر المجتمع حين يترى مثل هؤلاء الخارجين عن منهج المحق عليه أن يتصدي لهم ، ويقلطعهم ولا يودهم ولا يحترمهم ، وإلا لو ظلّ المتحرف ومرتكب القبائح على حاله من أحترام الناس وتقديرهم ، ولو ظلّ على مكانته في المحتمع لتمادي في غيّه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيستشرى بذلك الشر في المحتمع ، ويعم الفساد وتشيع الفوضي

للاً ترى الشوع الحكيم حين جعل الدية في القبتل على العائلة يعنى العائلة يعنى العائلة الفاتل و الدين الفاتل والمائلة الفاتل والمائلة الفاتل والمائلة الفاتل والمائلة المائلة المائلة المائلة والمائلة والم

ونقول: خُصُّ الملا بالذات ؛ لأنهم هم المنتفعون بالشر والفساد في المجتمع ، ومن مصلحتهم أنَّ يستمر هذا الوضع لتبقى لهم سلطتهم الرّبيهم الزمنية ومكانتهم النّبيهم أول منَّ يقابلون الرسالات سلطتهم الزمنية ومكانتهم المادة هم أول منَّ يقابلون الرسالات بالمجدود والنكران ، الم يقل الحق سيمانه عنهم في آية إخرى يره ما براك إلا بَشَرا مُثَلَد وما رُولكَ البّعك إلا بالذين هُمْ أَوَاذِلنا . (17) . [عود]

فيه تقالاء الذين يسمعون بالمنون المشائل عم المستنظمة في والفنة والمنافرة والمطحونون والفنة والدين والقيم ، فيا إن تشميع المطحونون والمهمومون بالمنون المظلق والدين والقيم ، فيا إن تشميع المنافها عليها وارتموا في المضافها الاشها جاءت لتنقذهم ، لذلك يكونون أول، من يؤمن - وإن جماء المنهج الإنصاف

ومعنى : ﴿ اللَّهِنَ كُفُرُوا مِنْ قُوْمِهِ .. (3) ﴾ [السُّوْمَون] كفروا : يعنى جندوا وجود الله ﴿ مَا هَلَدُا إِلاَ مَشَوْمُ مَا لَكُمْ ﴿ (3) ﴾ [المؤمنون] فأول شيء صدَّهم عن الرسول كونه بشراء وقد ماذا كُنتُمْ سَتَعَظُرُونَ ؟ وقد شرح هذا المعنى في قوله تعانى : ﴿ وَهَا مَعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ وَهَا مَعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ إِلَّهُ إِلَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ولا بد في الرسول ان يكون من جنس المحرسل اليهم اليصم ان يكون لهم المحرسل اليهم اليصم ان يكون لهم استوة ، فيتقلدوه ويهتدوا به ، وإلا لو جاء الرسول ملكا فكيف تتحقق فيه القدوة ؟ وكيف تطبعونه وانتم تعلمون أنه ملك لا يأكل ولا يشرب ولا بتناسل ، وليست لذيه شهوة ، ولا مقاومات المعصية ؟

ولنفرض أن الله نزّل عليكم ملكا ، فكيف ستشاهدونه وتتلقون عنه ؟ لا بُدّ \_ إذن \_ أن يأتيكم في صورة رجل لتتمكنوا من مشاهدته والتلقى عنه ، وهكذا نعود في نقاش هذه المسالة إلى أنه رجل ! لذلك قال سبحانه : ﴿ وَلَرْ جُعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلِهُمْ مَا يُلْبِسُونُ قَالَ سبحانه : ﴿ وَلَرْ جُعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلِهُمْ مَا يُلْبِسُونُ قَالَ الشبهة باقية .

إِذْنَ : مِنَ الصُّبُّقِ أَنْ نَقُولَ بِأَنْ يَكُونُ الرِّسُولُ مَلَكًا . إ

اما قولهم و هُ بَشَر مَفَلَكُم (3) ﴾ [المؤمنون] نعم ، هو بشر ، لكن ليس كمثلكم ، فأنتم كاذبون في هذه العقلية ، لانه بشر اصطفاه الله بالوحى ؛ لذلك يقول رسول الله في أن أن يؤخذ منى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم ، وأعطى من الله فاقول : أنا لست كالحدكم ،

ويقول تعالى لرسول الله ﷺ : ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ مَثَلَكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَثَلَكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ وَاحِدُ ۞ ﴿ [نصلت] ومن هذا كانت الأفضلية في انه بُشر يُوحَى إليه ، وما بشريته إلا للإيناس والإلْف .

ثم يتابع الحق سبحانه مقالة هؤلاء الكافرين من قوم نوح : ﴿ يُولِدُ أَن يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمُ (عَنَى ﴾ [المؤمنون] يتفضل : يعشى ينسب نفسه إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعاً وهم تابعون ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ (عَنَى ﴾ [المؤمنون] يعنى : لو شاء أنْ يرسل رسولاً ﴿ لأَنزَلَ مَلاتِكَةُ اللهُ عَلَى ﴾ [المؤمنون] يعنى : لو شاء أنْ يرسل رسولاً ﴿ لأَنزَلَ مَلاتِكَةً لَيْمَشُونَ مَلاتِكَةً فَقَالَ تَبارِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِم هذا القول ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ قُل لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةً يُمَشُونَ مُطْمَئنَينَ لَا السَّمَاءِ مَلَكًا رُسُولاً ﴿ الإسرَاء]

ثم يقولون : ﴿ مَّا سَمِعْنَا بِهَنَا الْأُولُينَ (11) ﴾ [المؤمنون] المراد بهذا : يعنى أن يأتى من يقول أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، لأن آباءنا الأولين كانوا يعبدون الاصنام ، ولم يأت من يقول لنا هذا الكلام مثل نوح .

وهذا دليل على أنهم مُقلُدون للآباء ، ليس لديهم تفكير واستقلال في الرأى ينظرون به إلى الاشهاء تظرة الحق والعدالة ، وفي موضع آخر قال تعالى عنهم : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمُّة (') وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ (٣٣) ﴾

ولو تأملنا حال المجتمعات ، ومنها مجتمعنا الذي نعيش لهيه لوضح لذا كذب هؤلاء في ادعاتهم التقليد للآباء ، كيف ؟ تأمل حال

 <sup>(</sup>۱) قال ابن عباس : أي على دين ، وفي رده على سؤالات خافع بن الأزرق قال : على ملة غير العلة التي تدعونا إليها . [ أوردهما السيوشي في الدور المنثور ۲۷۲/۷ ، وعزا الأول لابن جوير الطبري ، والثاني للطستي ] .

#### ○\...\>○+○○+○○+○○+○○+○

الأجيال المسختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التي ربعا اختلف فيها الابن عن أبيه ، فالأبناء الآن لهم رأى مستقل ، فالولد يختار مثلاً الكلية التي يرغبها ، الملابس التي يحبها ، وإن خالفت رأى أبيه ، بل ويصل الأمر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إن لزم الأمر ، وهذا مرجود في كل الأجيال .

إذن : لماذا لم تقولوا في معثل هذه الأمور : إنا وجدنا آباءنا على أمة ؟ لعباذا كانت لكم ذاتية ورأى مستقل في أمور الدنيا دون أمور الدين ؟ إنكم تستخدون الذاتية فيهما يُلبّى رغباتكم وشهواتكم وانحرافاتكم ، وتتخذون التقليد فيما يُقلّل تكليفكم ؟ لأن التكليف سيُقيّد هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؟ لذلك يتمرد هؤلاء على منهج الله .

لذلك ، تعجب لما تراه وتسمعه من حال أبنائنا اليوم ، وكيف أفلت الزمام من الآباء والاملهات ، قاللشاب يسيد على هواه في أمور الحرافية ، فإن وجّهه أبره أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد ذهب زمانه بلا رجعة ، وقد تعدى الأمار من الأولاد إلى البنات ، قصرت أبضاً بتمردن على هذه القيم ولا يهتممن بها .

نقبولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا أَنْ آَبَاتُنَا الأَرْلِينَ ﴿ آَلَ ﴾ [المؤمنون] وقولهم : ﴿ إِنَّا وَجَانًا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً ﴿ آلَ ﴾ [الزخرف] هم كاذبون ايضاً في هذه المقبولة ؛ لانهم لو صدّقوا لقلدوهم في كل شيء قيما لهم وما عليهم في أمور الدنيا وفي أمور الدين والقيم والأخلاق .

لذلك الحق ما تبارك وتعالى ما يعالج هذه القاضية في مواضع عدة من كتابه الكريم ، وبالساليب مختلفة ، منها قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلُ مَنْ كَتَابِهُ الكريمِ ، وبالساليب مختلفة ، منها قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلُ مَنْ اللَّهُ قَالُوا مِلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهُ آبَاءَنَا . ( البقرة ] البقرة ]

لأن بينا يريمهم بهن معتمة التكاليف بروان كانت العبنادة والماهة عابد المعنبود وفي أمره وشهيه في الشهال عبادة الاستام الالتها الهادكيا يدعري الكن ابس الها منهج وليكن معها الكاليفية فيتان كشيء امزي الضنم كون اكن ابس الها منهج وليكن معها الهاد من أو المن الطاعب والمناذ الهاد من المن الطاعب وماذا أعد من عقاب المن عصياه عادن ومعيود بالا منهج وبالا تكاليفي وبيارية الاصنام وغيروا بن الهتهم،

إذن : ما من إلا خبراء وإفلاس عقدى ؛ لذلك بردُ التحق بتبارك وتعالى عنطيهم فليهم فيقون في المنظون في التبارك بيه المنظون في المنظون في التبارك التبارك

لويخالقوين الإيلود بعد المن المن المن المن الدارا المناجع الأسلام والت المناجع الأسلام والت المنظرة المنظر

#### **の**/…//ひり・りの・りの・りの・りり・り

نذكر العقل في الأولى ؛ لأن الإنسان يأتمر أبيه بنفسه ، وذكر في الأخرى العلم ؛ لأن الإنسان في الأعلم باتمر بعيقله من وعقل العلم الخمري العلم ؛ لأن الإنسسان في العلم باتمر بعيقله من وعقل العلم أيضاً ، في العلم من العنقل ؛ لذلك ذكسرة مع قبولهم في العبالة والإضرار على العائد الكفن :

# الله المراكب حِنَّة فَ مُرَالِد عِنَّة فَ مُرَالًا وَاللَّهِ عِنَّهُ عِنْ اللَّهِ عَنَّ عِبْدِ اللَّهِ

وإن هر من العنقل الذي يسيطر على حركة الإنسان في المعاة في المعاة في المعاة في المعاة في المعاة في المعاق و ( لا تفعل كذا ) ، أما المجنون في علي من حسب تقنيناتها ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) ، أما المجنون في عمل ما يخطر له دوق أن يعرض الاعمال علي العقل أو التفكير ؛ لذلك من عدالة التأفي خلقه أننا لا نؤاخذ المجنون على تصرفاته حين يعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نعلك إلا أن نبتسم بعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نعلك إلا أن نبتسم بعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نعلك إلا أن نبتسم بعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نعلك إلا أن نبتسم بعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نعلك إلا أن نبتسم بعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نعلك إلا أن نبتسم بعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نعلك إلا أن نبتسم بعتدى الله ، وندعو الشرائل يعافينا مما ابتلاء به .

ي فيإن كان هذا حيال المجنون في حيركة حيياته و فيهل يكون ذو الخلق الذي يسير وَفَق قوانين الجياة ومحكوماً بنظم وقيم خلقية و هل يكون مجنونا ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه بسائرة على لشبان

#### @@#@@#@@#@@#@@#@#\\\\

المكذّبين للرسل في كل زمان ومكان ، وقد اتّهم بها رسول الله ﷺ ، فردّ الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة في قوله ؛ ﴿نَ وَالْفَلُم وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ إِنَّ لَكَ الْجُرّا غَيْرَ مَمْتُونَ يَسْطُرُونَ ۚ إِنَّ لَكَ الْجُرّا غَيْرَ مَمْتُونَ يَسْطُرُونَ ۚ إِنَّ لَكَ الْجُرّا غَيْرَ مَمْتُونَ يَسْطُرُونَ ۚ وَإِنَّ لَكَ الْجُرّا غَيْرَ مَمْتُونَ يَسْطُرُونَ ۚ إِنَّا لَكَ الْجُرّا غَيْرَ مَمْتُونَ يَسْطُرُونَ ۚ وَإِنَّا لَكَ الْجُرّا غَيْرَ مَمْتُونَ ۚ وَإِنَّا لَكَ الْجَرّا غَيْرَ مَمْتُونَ ۚ وَإِنَّاكَ لَعَلَىٰ خُلْقِ عَظِيمٍ ۖ ﴿ ﴾ [القلم]

فكيف يكون ذو الخلق مجنرنا ؟ ولس كان فله مجنونا ، فلماذا استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم ، واطمأنوا إليه ، وسموه الصادق الأمين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لانهم يعلمون خُلقه ، وأنه محكوم بقيم من الحق والخير لا تتزحزح .

وما دام الأمر لا يعدو أن يكون رجلاً به جنّة ﴿ فَتَرَبُّصُوا بِهِ حَتّىٰ حِين صَ الشَّانَة ، فبربما عاد إلى حين إلى المؤمنون] أي : انتظروا واتركوه وشائه ، فبربما عاد إلى صوابه ، وترك هذه المسألة من تلقاء تقسه حين يرانا منصرفين عنه غير مُهتمين به ، أو دَعُوه فإنْ كان على حق وتصره الله وأظهر امره عندها نتيجه ، وإنْ كانت الأخرى فها نحن مُعرضون عنه من بداية الأمر .

# ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ فِي بِمَا كَلَّهُ وَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يعد أنَّ كذَّبه قدومه دعا أنه أن ينصده ﴿ بِمَا كَذَبُونِ (٢٦) ﴾ [المؤمنون] يعنى : أنصرتى بسبب تكذيبهم ، وأجعل تكذيبهم لا مدلول له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم ، أو : يا رب عوضتى بتكذيبهم نصراً ، يعنى : أبدلنى من كذبهم نصراً ، كما تقول : أشتريت كذا بكذا ، فأخذت هذا بدل هذا .

#### @/··//>@+@@+@@+@@+@@+@

ثم يقول الحق سيحانه وتعالى :

وَحَدِمَنَا فَإِذَا جَمَاءَ أَمْنُ فَا وَفَكَارَ النَّهُ أَنِ أَصَنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُرُنَا وَوَكَارَ النَّهُ وَأَنْ أَنْ الْمُنْ النَّهُ وَلَا الْفَلْكَ بِإِلَّا مَنْ النَّهُ وَلَا الْفَلْكَ فِيهَا مِن صَحَيْلًا وَفَكَارًا لَتَّنَّ أُولُ فَالْسَلَاتُ فِيهَا مِن صَحَيْلًا وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ لَا مُؤْلِ

استجاب الله تعالى دعاء نبيه نوح - عليه السلام - في النصرة على قومه ، فامره بان يصنع الفلك ، والفلك هي السفينة ، وتُطلق على المفرد والجمع ، قال تعالى : ﴿ فَأَنجَبَّاهُ وَمَن مُعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١١٠) ﴾ والجمع ، قال : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِر لتَبشَغُوا مِن فَضْلَهُ وَلَعَلَكُم المفرد وَمِرة على الجمع . تَشْكُرُونَ (١٤) ﴾ [فاطر] فدلُت مرة على المفرد ، ومرة على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿ بِأَعْبُتِنَا وَوَحْبِنَا وَوَحْبِنَا وَلِهُ وَالمؤمنون] دليل على أن نوحاً \_ عليه السلام \_ لم يكن نجاراً كما يقبول البعض ، فلو كان نجاراً لهداه عبقله إلى صناعتها ، إنما هو صنعها بوحى من اشوتوجيهاته ورعايته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَتُعْنَعُ عَلَىٰ عَبْيى (٢٠) ﴾ وتوجيهاته ورعايته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَتُعْنَعُ عَلَىٰ عَبْيى (٢٠) ﴾ [له] فالمعنى : اصنع الفلك ، وسوف أوققك إلى صناعتها ، وأهبيك إلى ما يجب أن يكون ، وأصحت لك إن أخطأت في وضع شيء في غير موضعه ، إذن : أمرت وأعنت وتابعت ، والوحى : هو خطاب الله لرسوله بخفاء .

ثم يقول تمالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّنُورُ ١٠٠٠ ﴾ [المؤمنون]

<sup>(</sup>۱) التنور : مكان تفجُّر العاء ، والكانون الذي يُغبر قيه . وقوله تعالى : ﴿وَقَارَ الْقُورُ ۚ ۚ ۚ ۖ ﴾ [العؤمنون] أي : تفجرت الأرخى بصاء كثير أو تنجرت بماء يشعبه فوران النار في التنور . [ القاموس القويم ٢/٣٠١ ] .

#### CC+CC+CC+CC+CC+C\-\{C

وفي موضع آخر يُعلَمنا - سيمانه وتعالى - عن كيفية صنّعها فيقول : ﴿وَحَمَلنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُر (آ) ﴾ [العنز] وثلنا : إن الدُسر : الحيال التي تُضمُ بها الواح الخشب بعضها إلى بعض شريطة أن تكون جافة ، وتُضم إلى بعضها بحكمة حدتى إذا ما نزل السماء وتشرّبت منه يزيد حجمها فتسدُ المسام بين الألواح ، كما نراهم مثلاً يصنعون براميل الذيت من شرائح الخشب.

وقد صنع أحدهم سفينة من البردي بهذه الطريقة ، وسافر بها إلى أمريكا واستقدم فيها الخيال بدلاً من المسامير .

ثم يقول سبحانه: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا . ﴿ ثَالَ السَّوْمَونَ ] يعنى : بإنجاء المؤمنين بك ، وإهلاك المكذبين ﴿ رَفّارَ السُّورُكِ ﴾ [المؤمنين] والتنور : هو الفرن الذي يخبرون فيه الخبز ، ويقال : إنه كان مورونا لنوح من أيام آدم ، يفور بالماء يعنى : يضرج منه الماء ، وهو في الأصل محل للنار ، فيخرج منه الماء وكان يقلى . لكن عل كل الماء سيخرج من المناء ، المناء سيخرج من السماء ، وفوران النور هو إيذان بمباشرة هذه العملية وبداية لها .

إذا حدث هذا ﴿ فَاسَلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوجَيْنِ اثْنَيْنِ (٣٠) ﴾ [العزمنون] يعنى : احسل وادخل فيها ورجنين ذكرا وانشى من كل نوع من المخلوقات ، كما في قوله تعالى : ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ (٣٠) ﴾ [العدر] يعنى : أدخلكم ، وقال سبحانه : ﴿ اسْلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ . . (٣٠) ﴾

## لِنُونَ لِلْوَيْدُونِ

#### @\..\:>@#@@#@@#@@#@@#@

[القصص] يعنى : الدخلها ، وقال سبحانه : ﴿ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ١٤٠٠﴾ [الحجر]

ومن مادة ( سلك ) أخذنا في أعرافنا اللغوية ، نقول : سلّك الماسورة أو العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدّتها .

والتنوين في ﴿ مِن كُلُّ زُرْجُيْنِ اثْنَيْنِ . ﴿ آلَهُ وَالمَدْمَونَ يَعِنْى : مِن كُلُّ شَيْدٍ مَنْ الْمُومَانِ مِنْ الْمُومَانِ مَنْ عُلَّ كُلُّ مَنْ الطوفانِ مَنْ مَنْ كُلُّ مُنْ الطوفانِ مَنْ مَنْ كُلُّ مُنْ مَن الحَيْرِانَاتِ وَالأَنْعَامُ وَجَمِعِ أَنُواعِ مُشَوِّمًاتُ حَيَاتُهُم وَمَا يَخْدَمُهُم مِنْ الحَيْرِانَاتِ وَالأَنْعَامُ وَجَمِعِ أَنُواعِ المَخْلُوقاتِ الأَخْرَى مِنْ كُلُ مَا يِلاً أُو يَبِيضَ .

ومعنى ﴿ زُوْجَيْنِ ( آ ) ﴾ [المؤمنون] ليس كما يظنُ البعض أن زوج يعنى : اثنين ، إنما الزوج يعنى قرد ومعه مثله ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الطَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آللاً كُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الاُنتَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آللاً كُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الاُنتَيْنِ أَمَّا اللَّعَرِيْنِ عَلَم إِن كُنتُم صَادِقِينَ ( آ ) وَمِنَ أَمًّا الثَّنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِي يَعِلْم إِن كُنتُم صَادِقِينَ ( آ ) وَمِنَ أَمَّا النَّيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْبُعْرِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْرِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْرِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْرِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْرِ الْنَعْمَ لِي الْعُنْمَ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْرِ الْمُولِي الْمُعْرِ الْمِلْ الْمُعْرِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلَ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُهِيلُولُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُهُ الْمُعْرِقِ

فسمَّى كلُّ فرد من هذه الثمانية زوجاً ؛ لأن معه عثله .

هذا في جميع المخلوقات ، أما في البشر قلم يقُلُ (وجين ، إنما قال ﴿ وَأَهْلُكَ آلا ﴾ [المؤمنون] أياً كان توعهم وعددهم ، لكن الأهلية هذا أهلية تسب ، أم أهلية إيمانية ؟

الأهلية هنا يُراد بها أهلية الإيمان والاتباع ، بدليل أن الله تعالى

<sup>(</sup>۱) قال الحسمان البسرى: لم يحمل نوح في السبقينة إلا ما يلد ويبيض ، قاما البق والذباب والدود علم يحمل شبيتاً منهما ، وإنما شرح من الطبن . قاله القرطبي في تفسيره [۲/۵۳/۱].

#### CC+CC+CC+CC+C(-1)C

شرح هذه اللقطة في آية أخرى ، فقال على لسان توح عليه السلام : ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ـ . ( المود ]

عَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسُ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [مرد]

فبنرة الأنبياء بنوة عمل واتباع ، فإنْ جاءت من صُلْبه فاهلاً وسهلاً ، وإنْ جاءت من الغير فاهلاً وسهلاً ، لذلك النبي في يقول عن سلمان الفارسي : « سلمان منا آل البيت » (۱) فقد تعدى أن يكون مسلماً إلى أن صار واحداً من آل البيت .

وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى منهم: ﴿ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُم ﴿ آلَا السَرَمَونِ وَكَانَ لَهُ اسْرَابَانَ ، واحدة كفرت به وخائته هي وولدها كنعان ، والتي ذُكرت في قول الله تعالى في سورة التحريم : ﴿ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلاً للّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتُا تُحْتَ عَيْدُيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُما .. [ التحريم ] لُوطٌ كَانَتُا تُحْتَ عَيْدُيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُما .. [ التحريم ]

وكنعان (٢) هو الذي قبال : سآوى إلى جبل يعتصمنى من المناء وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصبة جاءت مُفردُة في عدَّة مواضبع ، بحيث لو جُمعت تعطى الصبورة العامة للقبصة ، فإنْ قُلْتُ : فلماذا لم تأت مرة واحدة كما في قصة يوسف عليه السلام ؟

نقول : جاءت قصة يوسف كاملة في موضع واحد ليعطينا بها الحق - سيحانه وتعالى - نموذجاً للقصة الكاملة المحدوكة التي تدل على قدرته تعالى على الإثيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك ، فإنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الصاكم في مستدرك» (۱/۸/۳) من حديث عدرو بن عوف السرتي . قال الذهبي والمجاوني في كشف الخفاء (۱/۸۴۰) : سنده شميف .

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبِنْ كَثِيرَ مَن شَفْسِيرِه (٢/ ٤٤٦) \* قوله ﴿ وَنَادُعُنْ نُوحٌ اللهُ .. ٢٠٠٠ ﴾ [مود] مذا عن الإين الرابع واسمه يلو : .

أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك ، وها هى قصة يوسف ، إنما الهدف من القصص في القرآن هو تثبيت فؤاد النبي على كما قال تعالى : ﴿ كُلاَلِكُ لِنَبِّتُ بِهِ فُوَادَكُ وَرَتُكَاهُ تَرْتِيلاً (٣٤) ﴾ [النرقان] ؛ لانه على سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه ، وسيتعرض لازمات شديدة ويحتاج إلى ما يُسلّيه ويُثبُّه أمام هذه الأحداث .

لذلك جاءت لقطات القصص القرآئي مشفرقة في عدة مواضع لتسلية رسبول الله ، والشخفيف عنه كلما تعرض لموقف من هذه الموافف ، وبجمع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة المستوية .

وقد أدخل نوح معه زوجته الأخرى المؤمنة وأولاده : سام وحام ويافث وزوجاتهم ، فهؤلاء سنة ونوح وزوجه فهم ثمانية ، ومعهم اثنان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقى مع نوح عليه السلام .

ولما كنان الحكم بغرق مَنْ كفير من اهله امرا لا استثناف فيه ، قال تعالى بعدها : ﴿ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلْمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴿ آَلَ ﴾ قال تعالى بعدها : ﴿ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلْمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [فود] لكن ظلموا مَنْ ؟ ظلموا أنفسهم حديث كفروا بالله ، والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّ الشِّرُكُ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آَلَ ﴾

صحیح أنت حین كفرت أخذت حق الله في أنه واحد أحد موجود ، وإله لا معبود غیره ، وأعطیت لفیره ، لكن هذا الظلم لم یضر الله تعالى في شيء إنسا أضر بك وظلمت به نفسك ، ومنتهى الحمق والسفه أن يظلم الإنسان نفسه .

#### CAN SA

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ الْمُخَدُلِلَهِ اللَّهِ الَّذِي نَجَدُنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ اسْتُولَيْتُ (١٤) ﴾ [المؤمنون] يعنى : استعليتَ وركبتَ انت ومَنْ معك على القُلْك واطعانَ قلبك إلى نجاة المؤمنين معك ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ الْمُؤْمِنِ أَن يستقبل نعم الله عليه بالحمد ، وبالا تُنسيه النعمة جلالَ المنعم ، فساعة أن يستنب لك الأمر على الفُلْك وتطعن بادر بحمد الله .

وفي موضع آخر يقلول سيمانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا قَلْمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرَّ مَسَّهُ كَذَبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرَّ مَسَّهُ كَذَبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا كَشَفْنَا عَنْهُ وَ آلَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلُونَ ﴿ آلَ ﴾ [يرنس]

وكان الحق .. تبارك وتعالى ـ يعطينا حسسانة ، ويجعل لنا أسوة بذاته سبحانه ، حتى إذا ما تعرضنا لنكران الجميل معن احسن السب لا نغضب ؛ لأن الناس ينكرون الجميل حتى مع الله عز وجل .

لذلك لما قال موسى - عليه السلام - : يا ربّ أسالك ألا يُقال في ما ليس في . يعنى : لا يتهمني الناس ظلماً ، فرد عليه ربه عز وجل : « يا موسى ، كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » .

إذن : فهذه مسالة لا يطمع فيها أحد ، ولو أن كل فناعل للجميل يضِنُ به على الناس لانهم ينكرونه لُفسد الحسال ، وتوقفت المحسالح بين الخلق ، وضنع لذا ربنا \_ عـز وجل \_ الأسوة بنفسه سبحانه .

### CATALOG .

#### 01::1/30+00+00+00+00+C

والإنسان إنْ كان حسيساً لا يقف عند إنكار الجميل ، إنما يتعدّى ذلك فيكره من أحسن إليه ويحقد عليه ، ذلك لأن الإنسان مجبول على حب النفس والتعالى والغطرسة ، فإذا ما رأى من أحسن إليه كرهه ؟ لأنه يدكُّ فيه كبرياء نفسه ، ويُحدُّ من تعاليه .

ومن هذا قالوا: « اتق شرُّ مَنْ أحسنت إليه » لماذا ؟ لأنه يخزّى ساعة براك ، وهو بريد أنَّ يتعالى ، ووجودك يكسر عنده هذا التعالى .

إذن : وطِّنْ نفسك على أن الجميل قد يُنكِّر حتى لو كان فاعله رب العزة سبحانه ، فلا يحزنك أنْ يُنكِّر جميلك أنت .

وعن ذلك قال الشاعر":

يُسير ذُور الحاجات خلفكَ خُضُعا والْفَضِلُّهُم مَنَّ إِنَّ ذَّكَ رَت بسيء تَرقُّفَ لا ينفي رقد يتقوّل فَلا تَدع المعْروفَ مَهما تَـنكُرواً فَإِنَّ تُوابَ اللهُ أَرْبَى وأجزَلُ

فَإِنَّ أَدركُوهَا خَلْقُوكَ وَهَرُّولُوا

فالمعنى: إذا استمويتَ أنت ومَنْ معلك ، واستتبُّ لك الأمار على الفُلْك ، فإياك أنَّ تغتَسَّ أو تنأي بجانبك فتنسى حَمَّد الله على هذه النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أي صركب أن نقول : « بسم الله مجريها ومرساها ۽ لانك ما أجريتها بمهارتك وقوتك ، إنما باسم الله الذي ألهم ، وباسم الله الذي أعان ، وباسسم الله الذي تابعتي ، ورعاني يعينه ، ومنا دُمَّتُ تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصناحب الفضل يفضله يحفظها لك. .

أما أنَّ تنكسرها على صاحبها ، وتنسبها لنفسك ، كالذي قال : ﴿ إِنَّمَا أُوتِينَهُ عَلَىٰ عَلَمِ عندى .. ( ﴿ ﴾ [النمس] فيقبول: ما دام الأمر كذلك ، فحافظ أنت عليه .

<sup>(</sup>١) من قول الشيخ رحَّمه الله .

#### 

حستى في ركوب الدَّابَة يُعلَّمنا ﷺ أنَّ نعقول : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرتين وإنا إلى ربنا لمنقلبون " (١) .

وقوله تعالى : ﴿ اللَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( ﴿ السَّوَمَوْنَ السَّوَمَوْنَ السَّوَالِهِ وَ وَقُولُهُ السَّفَعَةُ . وَذَكر النَّجَاةُ لأَنْ دُرَّءَ المُفْسِدةُ مُقَدِّم على جَلَّبِ الْمُنْعَةُ .

"ثم يُعلَّمه ربه دعاءً آخر يدعن به حين تستقر به السفينة على الجُردى ، وعندما ينزل منها ليباشر حياته الجديدة على الأرض :

# وَقُل رَّبِ أَنزِ آنِ إِن مُنزَلًا مُبارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٥٠

وقى موضع آخر قبال سبحانه : ﴿ قِيلَ يَسْنُوحُ اهْبِطَ بِسَلامٍ مَنَا وَيَرَكَاتُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مَمَّن مُعَكَ . . ( الله عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مَمَّن مُعَكَ . . ( الله عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مَمَّن مُعَكَ . . ( الله عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مَمَّن مُعَكَ . وليست هي مكان معيشتك .

فلا بد أن تذكر في النعمة المنعم بها ، لذلك فالذين يُصابون في نعم الله عليهم بأعين الحاسدين ، ثق تمام الثقة أنهم حين رأوا نعمة الله عليهم لم يذكروا المنعم بها ، رئو أن الإنسان حين يرى نعمة من نعم الله عليه في ماله أو ولده في قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ووضع النعمة في حماية المنعم لضمن دوام نعمته وسلامتها من أعين الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية .

<sup>(</sup>۱) آخرج مسلم في صحيحه ( ۱۳٤٢ ) كتاب الحج من حديث ابن عمير رضي الله عنهما أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ، ثم قال و سبحان الذي مسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإذا إلى ربنا لمنظبون و وكذا أخرجه احمد في مسنده ( ۲/ ۱۶۲ ، ۱۹۰ ) .

## (T)

#### 

ومعنى : ﴿ مُنزُلاً مُبَارَكًا . . ( الدومنون الشيء الميارك : الذي يعطى فوق ما يتصور من حجمه ، كان يعيش شخص براتب بسيط عيشة كريمة ويُربًى أولاده أفضل تربية ، فيتساءل الناس : من أين له ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التي تحلّ في القليل فيصير كثيرًا ، صحيح أن الوارد قليل لكن يُكثّره قلة المنصرف منه .

وقد مثلنا لذلك بواحد يرتزق من الحلال ، فييسر الله امره ، ويقضى مصالحه بايسر تكلفة ، فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله بقرص اسبرين ركوب من الشاى ، ولا يفزع لمرضه ؛ لانه مطمئن القلب ، راضى النفس ، واثق فى معونة الله . أما الذى يتكسب من الحسرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الاطباء ويتوقع فى ولده أخطر الأمراض ، فإن ارتشى بعشرة صرف عليها مانة .

وسيق أن قلنا : إن هذه البركة هي رزق السُلْب الذي لا يزيد من دخلك ، إنما يُقلُل من مصروفاتك .

وكلمة ﴿ وَأَنتَ خُرُ الْمُتَرَلِينَ (آ) ﴾ [المؤمنون] أم أنه سبحانه المُتَزِل حين الرحيد ؟ ألله خير المنزلين يعنى : أباح أن يقال للعبد أيضاً مُتَزِل حين يُتزِل شخصاً في مكان مريح ، كان يُسكنه مثلاً في شقة مريحة ، أو يستقبله ضيفاً عليه .. الخ ، وإنْ كنتَ مُتزلاً بهذا المعنى ، فالله عز وجل هو خير المنزلين ؛ لأنه سبحانه حين يُتزلك ينزل على قدره تعالى ، وعلى قدر كرمه وعطائه .

إِذْنَ : الحق - تبارك وتعالى - لَم يضنُ عليه خَلْقه أَنَّ يصفهم بما وصفه به خَلْقه أَنَّ يصفهم بما وصفه به نفسه ، قلم يضنُ عليك أنْ يصفك بالخَلْق ققال : ﴿ لَتَبَارَكَ اللهُ أُحْسَنُ الْخَالَقِينَ (13) ﴾ [المؤمنون] فأثبت لك صفة الخَلْق ، الأنك توجد

معدوماً مع أنك تُوجِده من موجود نه ، كأنْ تصنع من الرمل والنار كوباً من الزجاج مثلاً ، لكن ما توجده يظل جامداً على حالته لا ينمو ولا يتناسل ، وليست فيه حياة ، ومع ذلك سماك ربك خالفاً ، وكذلك قال : ﴿ خَبْرُ الْوَارِثِينَ ( فَ ) ﴾ [الانبياء] وقال : ﴿ خَبْرُ الْمَاكِرِينَ ( 10 ) ﴾ [الانبياء] وقال : ﴿ خَبْرُ الْمَاكِرِينَ ( 10 ) ﴾ [الانبياء]

وكما أن الله عز وجل لم يضن عليك بهذه الصفات ، قلا تضن عليه سبحانه بأنه خير المنزلين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين ، وأحسن الخالفين .

ثم يقرل المق سبحانه :

# وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٢٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

﴿ فِي ذَلِكَ .. ( ) ﴾ [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم ﴿ لآيات .. ( ) ﴾ [المؤمنون] عبر وعظات وعجائب ، لو فكر فيها المرء يعقل مصايد لانتهى إلى الخير ﴿ وَإِن كُنّا لُمُبْتَلِينَ ( ) ﴾ [المؤمنون] فلا تظن أن الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين اخذهم الله وأهلكهم ، فقد يقع الابتلاء بمَن لا يستحق الابتلاء ، وحين يبتلي الله أهل الخير والصلاح فما ذلك إلا ليزداد اجرهم وتُرفع مكانتهم ويّمتص إيمانهم ،

ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل ، غإنها لم تكُنّ كراهية لهم أو انتقاماً منهم ، إنما كانت تصفية لمعدنهم وإظهاراً لإيمانهم الراسخ الذى لا يتنزعزع ؛ لانهم سيحملون دعوة الله إلى أنْ تقوم الساعة ، فلا بدّ من تمحيصهم وتصفيتهم .

كما قال سبحانه : ﴿ أُحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرِّكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَوْنَ ۞ ﴾ [المنكبوت] لا ، لابُدُّ من الابتلاء الذي يُميَّز الصادقين ممَّنْ

#### 

يعبد الله على حَرَف ، لا بُدُّ أن يتساقط هنولاء من موكب الدعوة ، ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا توعزعهم الأحداث .

إذن : المحنى ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُجْتَلِينَ ۚ ۞ ﴾ [المسرّمنون] يعنى : أهل الإيمان الذين لا يستحصقون العداب ؛ لاننا تحب أن نرقع درجاتهم وتُمحّص إيمانهم ليكونوا أهلا لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي :

« وعنرتي وجلالي ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الضير حتى أوقيه ما عمله من السيئات ، من مرض في جسمه وخسارة في ماله ، رفقد في ولده ، فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى ياتبيني كبوم ولدته أمه .. وعنرتي وجلالي ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أرقيه ما عمله من الحسنات ، صحة في جسمه ، وبركة في ماله وولده ، فإذا بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى ياتبني وليست له بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى ياتبني وليست له حسنة » .

إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاماً من الكفرة والظلمة يكون كذلك تربيباً للنقع ، وتمحيصاً للإيمان ، وإرادة للثواب .

تم يقول المق سبحانه :

# الله المُوَالِنَالَ مِنْ بَعَدِهِمْ مَرْنَا مَا خَرِينَ 🐨

أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ، وقلنا : إن القرن : الزمن الذي يجمع أناساً متقاربين في مسائل الحياة ، وانتهى العلماء إلى أن

القرن مائة عام ، أو إلى ملك مهما طال ، أو رسالة مهما طالت ، كلها تسمى قَرْنَا (١) .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيمِ مُرْسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُر. مِنْ إِلَاهِ عَيْرُهُ وَ أَفَلًا لَنَقُونَ ٢٠٠٠

جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد ، وقد أرسل الله إليهم سيدنا هوداً عليه السلام ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِلَيْ عَادِ أَخَاهُمْ مُودًا . • • ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ مُودًا . • • ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُم مُودًا . • • ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُم بنفس دعوة شوح : ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَنَه غَيْرُهُ . • • • • [المؤمنون] وقال لهم ايضا : ﴿ أَفَلا تَتُقُونُ أَنَ ﴾ [المؤمنون] وقال لهم ايضا : ﴿ أَفَلا تَتُقُونُ أَنَ ﴾ [المؤمنون]

إذن : هو منهج مُوحَّد عند جميع الرسالات ، كما قال سبمانه : ﴿ شُرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ ﴿ شُرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ أُوحًا وَالْذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الذِّينَ ولا تَتَفَرُّقُوا فِيهِ . . (١٣) ﴾ [الشردي]

فدين الله واحد ، نزل به جميع الرسل والانبياء ، فإنْ قلت : فما بال قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا . . ( المائدة ]

نقول : نعم ، لأن العقائد والأصمول هي الثابتية التي لا تتغير :

<sup>(</sup>۱) قال الازهرى : القرن اهل كل صدة كان فيها نبى أو كان فيها طبقة من أهل العلم ، قلّتُ السنون أو كُثُرت ، والدليل على هذا قول النبي ﷺ : « خيركم قرنى – يعنى اصحابى – ثم الذين يلونهم – يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال الذين يلونهم – يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال القرطبي في تفسير الآية ( ١٠٤١ ٤٠٤ ) : ه هم قبوم عاد . والرسول هود : لانه منا كانت أمة أنشئت في إثر قوم نوح إلا عاد » .

### CONT. 100

#### O1..103O+OO+OO+OO+OO+O

اعبدوا الله من لكم من إله غيره ، أمّا المنهج والشريعة الخاصة بالفروع فيهي محلّ التغيير بين الرسل ؛ لأنها أمور تتعلق بصركة الحياة ، والحق ـ تبارك رتعالى ـ يعطى لكل بيئة على لسان رسولها ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها .

والشُّرْعة : هي القانون الذي يحكم حركة حياتك ، أمّا الدين فهو الأمر الثابت والموحد من قبل الله - عز وجل - والذي لا يملك أحد أنْ يُنيَّر فيه حرفاً ولحداً .

لذلك ، كانت أف الأمم أن يجعلوا أنفسهم فرقاً مختلف وإحزاباً متباينة ، ومؤلاء الدين قال الله فيهم : ﴿إِنَّ اللَّايِنَ فَرُقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . . (٢٤٠) ﴾

وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات في هذه الأمم ناتج عن العزلة التي كانت تبعدهم ، فلا يدري هذا بهذا ، وهم في زمن ولحد . أما في رسالة الإسلام ... هذه الرسالة العامة الخاتمة ... فقد جاءت على موعد من النقاء الأمم وتواصل الحضارات ، فيما يحدث في أقصى الشمال يعترفه مَنْ في أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات ، فجاء رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان ، وإلى قيام الساعة .

#### Ö0+00+00+00+00+0\(\(\)\(\)\(\)\(\)

رآفة المسلمين في التعصبُ الأعمى الذي يُنزِل الأمور الاجتهادية التي ترك الله لعباده فيها حرية واختياراً منزلة الاصول والعقائد التي لا اجتهاد فيها ، فيتسرعون في الحكم على الناس واتهامهم بالكفر لمجرد الاختلاف في وجهات النظر الاجتهادية .

نقسول : من رحمة ألله بنا أنْ جعل الاصبول واحدة لا خلاف عليها ، أما الفروع والأمور الاجتهادية التي تتأتّى بالفهم من المجتهد فقد تركبها الله لاصحاب الفهم ، وينبغي أنْ يحترم كُلُّ منّا فيها رأى الآخر ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَلُوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ .. ( ) ﴾

وإلا لو أراد الحق سبحانه لما جعل لنا اجتهاداً في شيء ، ولجاءت كل مسائل الدين قهرية ، لا رأى قيبها لاحد ولا اجتهاد ، اما الحق - سبحانه وتعالى - فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جَمْعاً قهرياً على الأمور التي إن لم نجمع عليها تفسد ، أما الأمور التي تصلح على أي وجه فتركها لاجتهاد خلقه .

فعلينا م إذن م أنْ تحترم رأى الأخرين ، والا تتجرأ عليهم بل لنحترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد .

وأسرتنا في هذه المسالة سيرة رسول الله هذه وسلف هذه الاصة في غزوة الاحراب ، فلما هبت الربح على محسكر الكفار فاقتلعت خيامهم وشتت شملهم وفرا من الميدان اتصرف رسول الله في إلى المدينة ، لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة لتأديبهم ، وأخبره - سبحانه وتعالى - أن الملائكة ما زالت على حال استعدادها ، ولم يضعوا عنهم أداة الحرب ، فجمع رسول الله الصحابة

وقال لهم : « مَنْ كان يؤمن باش واليوم الأخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ، (١) .

وفعالاً ، سار الصحابة نحو بنى قريظة فيما بين العصر ، والمغرب ، فمنهم مَنْ خاف أنْ يدركه المغرب قبل أنْ يصلى العصر ، فصلى في الطريق ومنهم مَن التزم بأمر رسول الله والله والله يصلى إلا في بنى قريظة ، حتى وإن أدركه المفرب ، حدث هذا الخلاف إذن بين صحابة رسول الله وفي وجوده ، لكنه خلاف فرعى ، لمّا رفعوه إلى رسول الله وافق هؤلاء ، ووافق هؤلاء ، ولم ينكر على أحد منهم ما اجتهد .

إذن : في المسائل الاجتهادية ينبغي أن نحترم رأى الآخرين ؛ لذلك فالعلماء \_ رضى الله عنهم \_ وأصحاب الفكر المترن يقولون : وأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ، فليت المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التي فرقتهم ، وأضعفت شركتهم بين الامم ، لينهم يذكرون دائما قول الله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَمْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. (قَنَ ) ﴾ [الانعام]

راما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسالة الوضوء ، قال سنجانه :

﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُوافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَآرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . ٢٠٠ ﴾ [المائدة]

<sup>(</sup>۱) حديث مثقل عليه . اخترجه البخارى في صحيحه ( ۱۹۱۹ ) وكذلك منسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسبير ( ح ۲۹ ) من حديث ابن عنصر رضي الله عنهاما أن النبي ﷺ نادي فيهم يرم انتصرف عنهم الاحزاب : « الأ يصلين أحد الظهير إلا في بني قريظة ، وفي لفظ ، العصر » .

### 

نلحظ أنه تعالى عند الوجه قال ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوهُكُمْ .. ( ) ﴾ [المائدة] دون أن يحدد للوجه حدودا ، لماذا ؟ لأن الوجه لا خلاف عليه بين الناس ، لكن في الايدي قال : ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .. ( ) ﴾ [المائدة] فحدد الله إلى المرفق ؛ لانها محل خلاف ، فمن الناس مَنْ يقول : الايدي إلى الكنف ، ومنهم مَنْ يقول : إلى المرفق ، ومنهم مَنْ يقول : إلى المرفق . ومنهم مَنْ يقول : إلى المرفق . ومنهم مَنْ يقول : إلى المرفق .

لذلك حدّدها ربنا - عز وجل - ليُخرجنا من دائرة الخلاف في غَسلُ هذا العضو ، ولو تركها - سبحانه وتعالى - دون هذا التصديد لكانَ الأمر فيها مباحاً : يغسل كل واحد بده كما يرى ، كذلك في الرأس قال سبحانه : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُّءُوسِكُمْ . . (٢) ﴾ [المائدة] وتركها الاحتمالات الباء التي يراها البعض للإلصاق ، أو للتعدية ، أو للتبعيض .

إذن : حين ترى مخالفاً لك في مثل هذه الأمور لا تتهمه ؛ لأن النص أجاز له هذا الاختلاف ، وأعطاه كما أعطاك حقّ الاجتهاد .

ثم قال الحق سبحانه:

# ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثَرَفْنَهُمْ فِي الْفَيَوْةِ الدُّنْيَا مَا هَلَا آلِاً بَشَرٌّ مِثَالُكُونِ مَا كُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ ثَالَا اللَّهِ اللَّهُ مَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تكلمنا عن معنى ﴿ الْمَلاُ .. (T) ﴾ [المؤمنون] وهم عَين الاعيان وأصحاب السلطة والمنفرذ في القوم ، والذين يضابقهم المنهج الإيماني ، ويقضى على مكانتهم ، ويقف في وجه طفيانهم وسيطرتهم واستضعافهم للخلق .

﴿ وَقَالُ الْمَالُا مِن قُومِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا .. ( السّرَانِ المَالُ مِن قُومِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا .. ( السّرَانِينَ المَامُ فِي حدث مع سابقيهم من قوم نوح ﴿ وَكَدَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَثْرَفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ( السّرَانِينَ عَلَيه الله مثل فرح ، نقول : ترف الرجل يترف إذا تنتم ، فإذا زدت عليها الهمزة ( أترف ) نقول : الرف الرجل يترف إذا تنتم ، فإذا زدت عليها الهمزة ( أترف ) نقول : الرفته الله ، يعنى : كانت النعمة سبب طغيان ، ووسلم الشاعلية في النعمة اليتسم في الطغيان .

وفى هذا المعنى ورد قبوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكَّرُوا بِهِ .. الله ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ الدق ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِلاَ فَي ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِلاَهُمْ إِلَانَامَ إِلاَ فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُم يَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ الله ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ذلك ، ليكون الأخذ أقدى وأعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة ، وسبق أن ذكرنا تشبيها أضحك الحاضرين كثيراً ، ولله تعالى ـ المثل الأعلى ـ ، قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أنْ يُوقع معانداً لا يُوقعه من فوق الحصيرة ، إنما يوقعه من فوق كرسى عال ومكانة رفيعة ، ليكون ( الهُدْر ) أقرى وأشد .

قإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو جاه أو منصب ، فالأمر هين ، أما حين يُرقّبيه ويُعلى منزلته ويُترقه في النعيم ، ثم يأخذه على هذه الحال فلا شكّ أنه أُخذ عزيز مقتدر ، وهذا أشدّ وأنكّى ،

إذن : أترفناهم يعنى : وستعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة ليزدادوا في كفرهم وطغيانهم ، على حَدَّ قوله تعالى : ﴿ فَلَرْهُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) أبلس : حزن ويشن وتحيِّد وسكت غماً وهماً أن سكت الانقطاع حجته . [ القاموس الغريم المرام ] .

## 100 mg

غَمْرَتهِمْ ﴿ حَتَّىٰ حِينِ ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِنَّهُم بِهِ مِن مَّالَ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون]

إن الله تعمالي يمد لهولاء في وسمائل الفي والانحراف ليردادوا منها ، ويتعمقوا في آثامها لنتعمق نحن في عذابهم والانتقام منهم .

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المعقولة التي سارت على السنتهم جميعا في كل الرسالات: ﴿ مَا هَلْكُا إِلاَّ بَشَرَّ مَثْلُكُمْ .. (٣) ﴾ [المؤمنون] وكأن هذه الكلمة أصبحت لازمة من لوازم المكتبين للرسل المعاندين لمنهج الله ، ثم يؤكدون على بيشرية الرسول فيقولون : ﴿ يَأْكُلُ مِمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشُرُبُ مِما تَشْرِبُونَ (٣) ﴾ [المؤمنون] الم يقل كمار مكة لرسول الله على المنهي في المرسول الله على الهنادا الرسول بأكُلُ الطُعَامُ وَيَمْسِنِي في النواق. (٢) ﴾ المؤمنون] الم يقل كمار مكة لرسول الله على المنافق الرسول اللها المنافق الم

سبحان الله ، كانهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الامم وتباعد الأزمان ، لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة .

## ﴿ وَلَهِنَّ أَطَعْتُ مِنْكُلُ مِثْلًا كُرُ إِنَّا لَّهُ إِذَا لَّحَاسِرُونَ ٢

خاسرون إنْ اطعتُم بشراً مثلكم ، لكنه بشر ليس مثلكم ، إنه بشر يُرحَى إليه ، فانا لا أنبع فيه بشريته ، إنما أنبع ما يترل عليه من الوحى .

# ﴿ أَيَعِدُكُمُ أَلَكُمُ إِذَا مِثْمُ وَكُنتُ رَبُراياً وَ الْمِيْدُ مُراياً وَالْمِثْمُ وَكُنتُ رَبُراياً وَ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَيْما أَنْكُمُ مُنْدَرُهُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أي : في غيهم وهسيلالهم ، قاله ابن كثير في تقسيره ( ٢٤٧/٣ ) قال القرطبي في تقسيره ( ٢٤٧/٣ ) قال القرطبي في تقسيره ( ٢٤١٤/١ ) : « القمرة في اللغة منا يقبرك ويعلوك ، وأصله الستر . والغمر : الماء الكثير لأنه يغطي الأرض . والعراد هذا : الصيرة والغفلة والضلالة » .

### @1..T\3@+@@+@@+@@+@@+@

إنهم ينكرون البعث بعد المسوت الذى يعدهم به نبيهم ، لكن ما الإشكال فى مسالة البعث ؟ البست الإعادة أهون من البدء ؟ وإذا كان الخالق - عبز وجل - قد خلقكم من لا شىء فلأن يُعيدكم من الرفات أهون ، وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة ، إنما عن كلمة « كُنْ » لكن الحديث فى هذه المسالة ياتى بما تعارفت عليه العقول ، وبما يُقرّب القضية إلى الأذهان .

## 🐗 🏚 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ 🗘 🔐

﴿ هَيْهَاتُ .. (٣٦ ﴾ [المؤمنون] اسم غعل بمعنى بَعُد ، يعنى بَعُد مذا الأمر ، وهو أن شرجع بعد الموت ، وبعد أن صرّنا عظاماً ورُفَاناً .

والكلمة في اللغة إما اسم أو قعل أو حرف: الاسم ما دُلُ علي معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ، فحين تقول : سماء نفهم أنها كل ما علاك فأظلُك ، والفعل كلمة تدل أيضاً على معنى مستقل بالفهم لكنه مرتبط بزمن ، فحين نقول : أكل نفهم المقصدود منها ، وهي متعلقة بالزمن الماضي ، أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل بذاته ، فالحرف ( على ) بدل على معنى إلاستعلاء أي شيء ؟

فالمعنى \_ إذن \_ لا يستقل بذاته ، إنما يحتاج إلى مما يوضحه ، كذلك ( في ) ثدل على الظرفية ، لكن لا تُحدد بذاتها هذه الطرفية ، كذلك من اللابتداء وإلى للغاية ، ولكل من الاسم والفعل والحرف علامات خاصة يُعرف بها .

وغير هذه الشلاثة قسم رابع جاء مضالفاً لهده القاعدة ؛ لذلك

## \_\_+\_+\_-

يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل ( هيهات ) أى بُعُد ، فهو اسم يدل على معنى الفعل دون أن يقبل عالمات الفعل ، ومثله شتان بععنى تفرق ، أف بمعنى أتضبرً .. الغ ،

لقد استبعد هؤلاء أمير البعث ؛ لأنهم لا يعتقدون في حياة غير حياتهم الدنيا ، فالأمر عندهم محصور فيها فإن هي إلا حَبَاتُنَا الدُنيَا .. (٢٠) العزمنون إن ؛ حرف نفي يعنى . ما هي ، كما جاء في قوله تعالى : فومًا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم إِنَّ أُمَّهَاتُهُم إِلاَّ اللاَّنِي وَلَدْنَهُمْ .. (٢٠) المجادلة إلى عنى ؛ ما أمهاتهم إلا اللائي ولدُنَهُمْ .. (٢٠) المجادلة يعنى ؛ ما أمهاتهم إلا اللائي ولدُنَهم .

وقوله : ﴿ نُمُوتُ وَنَحْياً .. (؟؟ ﴾ [المؤمنون] قد يظن البعض أنهم بهذا القول يؤمنون بالبعث ، الأنهم قالوا : ( نموت ونحيا ) فكيف يُنكرونه ؟

والمراد : نموتِ تحن ، وِيحلا من خلف بعدنا من اولادنا ، بدليل قولهم بعدها : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٢٣) ﴾

## ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَيِّىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَلَيْهِ وَمَا غَفُنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ ۞ ﴿

يعنى : الرجل الذى أخبركم بمسالة البعث ﴿ الْمَتُونَى عَلَى اللّه كَذَبًا . . (٢٠٠٠ ﴾ [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القبول ، فهم يعرفون الله ويعترفون ﴿ الْمَتُونَى عَلَى اللّه . . (٢٠٠٠ ﴾ [المؤمنون] فكيف يكون إلها دون أن يُبلغكم رسالة على لسان رسوله ؟ وإلا ، فكيف سيتعرفون منهج الله ؟ قالوا : بالعقل ، لكن العقل في هذه المسالة لا يصبح .

#### 

وسبق أنْ منلَنا لذلك ـ ولله المنل الأعلى : هَبُ النا نجلس في حجرة منعلقة ودَقَّ جرس الباب ، لا شكَّ أننا سنتفق جميعاً على أن طارقاً بالباب ، وهذا يسمى « تعقل » ، لكنا سنختلف في التصور : أهو رجل ؟ أم أمرأة ؟ أم طفل ، أهو بشير أم نذير ؟ .... الخ .

إذن : نتفق حين نقف عند التعلقُل ، لكن كيف نعرف مَنْ بالباب ؟ نجله هو يخلير عن نفسه حين نقول : مَن الطارق ؟ يقول : أنا فلان ، وجئتُ لكذا وكذا ، فمَن الذي يبلغ عن التَعقل ؟ صاحبه .

وكنذلك عنقلك يؤمن بأن المكون له خالق واجند تدلُّ عليه آيات الكون ، فأنتَ لو نظرتَ إلى لمبة الكهرباء هذه التي تثير غرفة واحدة ، وتأملتَ لوجندتَ وراءها منصائع وعنداً وآلات وعمالاً ومنهندسين ومخترعين ، ومع ذلك لها قدرة منحدودة ، ولها عمر افتراضى وربما كسرت لأي سبب وطفئتُ .

افلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتأمل ما فيها من آيات وعجائب ، وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية في رقت واحد دون أنْ تتعطل ودون أنْ تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار ، ومع ذلك لم يدَّعها أحد لنفسه ، أفلاً يدل ذلك على أن وراء هذا الخلّق العظيم خالقاً أعظم ؟

إذا كنا نُؤرِّخ لمكتبشف الكهرباء ومخترع المحسباح الحهربائي ، ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه ، أليس يجدر بنا أنَّ نبحث في خالق هذا الكرن العجيب ؟

إنك لو حاولت أنْ تنظر إلى قدرص الشهس اثناء النهار ، فان نظرك يكلُّ ولا تستطيع ، وإذا اشتدت حرارتها لا يطيقها أحد ، مع أن بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ، كل ثانية فيها ثلاثمائة ألف كيلرمتر ، فأي طاقة هذه التي تنبعث من الشمس ؟

ومن عجائبها أيضاً الله تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة فإذا ما ارتفعت فوق جبل مشلاً أو منطقة عالية ثقل درجة الحرارة مع أنك تقترب من الشمس ، على خلاف ما لو أوقدت ناراً مثلاً فتجد أن حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها ، أما الشمس فكلما اقتربت منها قلّت درجة الحرارة ، فمن يقدر على هذه الظاهرة ؟

فإذا جاء مَنْ يخبرنى أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هى لك ،
 إلى أن يأتى منازع يدّعيها لنفسه ، ولم يأت منازع يدّعيها إلى الآن .

وقدولهم : ﴿ الْفُسَرَىٰ ، ( آ ) ﴾ [السؤمنون] مسالفة منهم في حق دسولهم ! لأن الافتراء : تعسد الكذب ، والكذب كما قلنا : ان ياتى الكلام مخالفاً للواقع ، وقد يأتى الكلام مخالفاً للواقع لكن حسب علم صاحبه ، فهو في ذاته صادق .

## عَ اَلَ رَبِ ٱنصُرُ نِي بِمَا كُنَّبُونِ ۞ ﴿

سبحان الله ، كان تاريخ الرسالات يعيد نفسه مع المكذّبين ، وكأنه ( أكلشيه ) ثابت على السنة الرسل : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، فيتهمونه ويُكذّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ، فتأتى النهاية واحدة : ربّ انمسرنى بما كذّبون ، يعنى : أبدلنى بتكذيبهم نُصدًى .

هذه قُرْلَة هود - عليه السلام - حين كذّبه قسومه ، وقوْلة نوح ، وقوْلة نوح ، وقوْلة نوح ، وقوْلة كل نبى كذّبه القوم ؛ لأن الرسول حين يُكذّب من المرسل إليهم لا يفزع إلا إلى مَنْ أرسله ؛ لأن مَنْ أرسله وعده بالنصسرة والتأبيد : ﴿ وَإِنْ جُندُنَا لَهُمُ الْفَالِمُونَ (٢٣) ﴾

### 01...T:20+00+00+00+00+0

وقال : ﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنِصُرُهُ .. ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَنِصُرُهُ .. ﴿ اللَّهِ ]

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧٢) إِنَّهُمْ لَهُمُ اللَّمُ المُمُ الْمُنصُورُونَ (١٧٦) ﴾

فالمعنى: انصرنى لانك أرسلتنى، وقد كدُّبنى القوم بعد أن استنفدتُ فى دعوتهم كل اسبابى، ولم يعد لى بهم طاقة، ولم يعد لى إلا معونتك والإنسان حين يستنفد كل الأسباب التى منحه الله إياها دون أن يصل إلى غايته فقد أصبح مضطرا داخلاً فى قوله سبحانه: ﴿ أَمُّن يُجِيبُ المُضَّطَرُ إِذَا دَعَاهُ .. (17) ﴾

إذن: لا تلجأ إلى الله إلا بعد أنّ تؤدى ما عليك أولاً ، وتفرغ كل ما في طاقتك في سبيل غايتك ، لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول : يأ رب فالأرض أمامك والفاس في يدك ومعك عافية وقدرة ، فاعمل واستنفد أسبابك أولاً حتى تكون في جانب المضطر الذي يُجيب الله دعاءه .

لذلك تسمع كثيرا مَنْ يقول : دعوتُ الله ولم يستجب لى ، ونقول له : انت لم تَدْعُ بدعاء المسضطر ، انت تدعسو بدعساء مَنْ في يده الاسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك .

وهذه نراها حتى مع البسر ، وش تعالى البمثل الأعلى : هُبُ أنك صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلاً ، وجلست تراقب العصال وهم يُدخلونها المخازن ، فليسن من مهامك الصمل والتخرين فهذه مهمة العصال ، لكن هُبُ أنك وجدت عاملاً ثقلً عليه حميله وكاد الصندوق أن يوقعه على الأرض ، ماذا يكون موقعك ؟ لا شك أنك ستغزع إليه وتأخذ بيده وتساعده ؛ لانه قسعل كل ما في وسعه ، واستفرغ كل أسبابه وقواه ، فلم تضين أنت عليه بالعون .

كنذلك ربك \_ عز رجل \_ يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه لشىء قد جعل لك فيه أسباباً ؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلفه ، فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الذات بلا أسباب .

لذلك جساء قدول الرسمل الذين كُذبوا : ﴿ رُبِّ انصُرْنِي .. (آ) ﴾ [المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون ، ولكن ﴿ بِمَا كُذُبُونِ (آ) ﴾ [المؤمنون] بيعنى : فعلت كل ما في رُسمَّى ، ولم يُعَدُّ لي بهم طاقة .

فتأتى الإجابة على رجه السرعة :

## العَمَا قَالَ عَمَا قَلِيلٍ لَّيُصِّيبُ مُنَّ لَكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

﴿ عَمَّا قَلِيلِ . ﴿ عَمْ السَوْمَنُونَ ] يَعْنَى : بعد قليل ، فَ ( عن ) هذا بمعنى بعد ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ لَتُو كَبُنُ طَبَقًا عَن طَبَق (١٦) ﴾ [الانشقاق] يعنى : بعد طبق .

أما ﴿ مَا مَا ﴿ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْقَدِدِ دَلَّتُ عَلَى الْطَرِفِ الرَّمِينِ ؛ لأن المراد بعد قليل من الرّمن .

﴿ لَٰبُعْبِحُنُ نَادِمِينَ ﴿ ﴾ [السؤمنون] حين يقع بهم ما كانوا به يكذّبون ، ويحلّ عليهم العذاب يندمون ، لاتهم لن يستطيعوا تدارك ما فاتهم ، فليس أمامهم إذن إلا الندم ، وهذه المسالة دلّتُ على أن الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأهواء تنتهى في ذاتها إلى الحق ، وإنّ أخرجها الغضب إلى الباطل ، فإنها تعود إلى توازنها وإلى الجادة حين تهدا ثورة الغضب .

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا ادلة وإشارات حول هذه القضية في قصلة ولدى آدم عليه السلام فيلقول : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْبَيْ آدُمَ فِي قصلة ولدى آدم عليه السلام فيلقول : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْبَيْ آدُمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْبًا قُرْبًانًا فَتَقُبُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلْنَكَ قَالَ بِالْحَقِ إِذْ قَرْبًا قُرْبًانًا فَتَقُبُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلْنَكَ قَالَ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٣٧) ﴾

إلى أنْ قال سبحانه : ﴿ فَطَرَّعْتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ .. ( ) ﴾ [المائدة] فجاء القتل أثراً من آثار الغضب ، والمقروض أنه بعد أن قتله شفى نفسه ، وينبغى له أن يُسرَّ لأنه حقق ما يريد ، لكن ﴿ فَأَصْبُحُ مِنَ النَّادِمِينَ ( ) ﴾ أ

اى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على مسا فعل ، لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التي لا يُطغيها ولا يُخرجها عن توازنها إلا الهوى ، فإن خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق ، وكأن الله تعالى خلق في الإنسان مقاييس يجب الا تُفسدها الأهواء ولا يُخرجها الغضب عن حد الاعتدال الذلك يقولون : آفة الرأى الهوى .

لقد استيقظ قابيل ، لكن بعد أنَّ رأى عاقبة السوء التي وصل إليها بتسرُّعه ، لكن الذكي يستيقظ قبل ركة القعل ،

لكن ، لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : ﴿ لَيُصْبِحُنُّ نَادَمِينَ وَالنَّاتَ الصَّبِحُ النَّاتَ الْمَاذَابِ وَالاَنتَقَامِ المَكذَّبة مِن العِدَابِ وَالاَنتَقَامِ بِهِ السَّمَادِنَ المُعَلِّبة مِن العِدَابِ وَالاَنتَقَامِ بِهِ الْمُعَالِبَ مِا يكونَ فِي الصّباحِ ، كما قبال تعالى : ﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَجِدُ أَنَّهُ عَبَالِبًا مِا يكونَ فِي الصّباحِ ، كما قبال تعالى : ﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَسَعُجُلُونٌ (١٧٧) ﴾ [الصافات] يَسَعُجُلُونٌ (١٧٧) ﴾ [الصافات]

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدُ صَبْحَهُ ، بَكُرَةُ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ آ ﴾ [القدر] وقال سبحانه : ﴿ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿ آ ﴾

ذلك ، لأن الصباح يعقب فترة النوم والضمول الحركى ، فيقومون من نومهم فيفاجئهم العذاب ، ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد للمواجهة ، على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون .

وندمهم على انهم كذُّبوا امرا ما كان ينبغي أن بُكلُّب وقد جَرُّ

#### 00+00+00+00+00+00+0

عليهم الوَيلات ، والندم على خير فات من طبيعة النفس البشرية الشي عادة ما تغليها الشهوة ويُفريها الحمق برد الحق ، ويمنعها الكبر من الانصبياع للرسول خاصة وهو بشمر مثلهم ، ويريد في ظنهم ان يستعلى عليهم ، لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب ونتيجة هذا الحمق يندمون ، ولات ساعة مَنْدم .

إذن : فشهرة النفس تجعل الإنسان يقف موقفاً ، إذا ما جُوزى عليه بالمشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع ، يندم على غطرسته في موقف كان ينبَغى عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من الشجاعة أن تجين ساعة .

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابهته ، ونذكر للرئيس الراحل السادات مثل هذا المحوقف حين قال : لا أستطيع ان أحارب أمريكا ، فالبعض فعهم هذا القول على أنه ضَعْف وجُبن ، وهو ليس كذلك ، إنما هو شجاعة من الرجل ، شجاعة من نوع راق ؛ لان من الشجاعة أيضاً أن تشجع على نفسك ، وهذه شجاعة أعلى من الشجاعة على عدوك ، وتصور لو دخل السادات مثل هذه الحرب فهرم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العراقب . وقد رأينا عاقبة الجرأة على دخول حرب غير متكافئة .

ثم يقول المق سبحانه:

# ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَكُهُمْ عُنَاكَةً السَّمَّاكَةُ الْمُعَلِّنَكُهُمْ عُنَاكَةً وَ فَاخَعَلَنَكُهُمْ عُنَاكَةً وَ الضَّالِمِينَ فَ الْمُعَدُالِلَقَوْمِ الضَّلِمِينَ فَ الْمُعَدُالِلَقَوْمِ الضَّلِمِينَ فَ الْمُعَدُالِلَقَوْمِ الضَّلِمِينَ فَي السَّلِمِينَ فَي السَّلِمِينَ فَي السَّلِمِينَ فَي السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَةُ السَّلَمُ السَّلَةُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلِمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلَمُ الْمُ السَلَمُ ال

ما دام أن الحق ما تبدارك وتعالى ما توعّدهم وحدّد لهم مدوعدا ،

#### @\..\\*\**3@+@@+@@+@@**+@@

فلا بُدَّ أن يقع بهم هذا الوعيد في الوقت ذاته ، وإلاَّ لو مَرَّ دون أن يصيبهم ما يندمون لأجله لانهدم المبدأ من أساسه ، ما دام أن أش تعالى قالها وسجُّلها على نفسه سبحانه في قرآن يحفظه هو .

﴿ عَمَّا قَلِلَ لِيُصَبِحُنَّ نَادِمِينَ ۞ ﴾ [النزمنون] قلا بدُّ أن ينزل بهم العذاب في الصياح .

لذلك ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ .. (أ) ﴾ [المؤمنون] لا بالظلم والعدوان ، وفي موضع آخر قبال سبحانه عنهم : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَائِيةً (1) ﴾ [المائة] والمعنيان يلتقيان ، لأن الربع الصرصر لها صوت مزمجر كانه المبيحة والصراح .

﴿ فَجَمَلْنَاهُمْ غُفَّاءُ .. (1) ﴾ [المؤمنون] الفثاء : ما يحمله السيل من قش وأوراق وبقايا النبات ، فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب بها الربح في إحدى الجوانب ، والفشاء هو الزّبد الذي قال الحق سبحانه وتعالى عنه : ﴿ فَأَمَّا الزّبَدُ فَيَذْهُبُ جُفَّاءٌ وَأَمَّا مَا يَنفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الأَرْضِ .. (١٠) ﴾

وفى الحديث الشريف قال على الأصحابه: « يوشك أن تقداعًى عليكم الأمم كما تقداعى الأكلة إلى قصعتها - يعنى : يدعو بعضهم بعضا لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدون اقتسامها - فقالوا : أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غشاء كغثاء السيل "(" يعنى : شيئا هينا لا قيمة له يذهب سريعاً .

وقوله تعالى : ﴿ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ ﴾ [المؤمنون] أى : بُعداً لهم عن رحمتنا وُنعيمنا الذّي كُنَّا تُمنَّيهم به وتعدهم به لو آمنوا ،

<sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۸/۰ ) ، وآبو داود فس سننه ( ۲۹۹۷ ) من حدیث ثربان مولی رسول اش کل .

## 00+00+00+00+00+G/--!-0

وليس البعد عن العـذاب ؛ لأن البعد مسافة زمنية أو مكانية ، نقول : هذا بعيد ، أى : زمنه أو مكانه ، المراد هذا البعد عن النعيم الذي كان ينتظرهم إنَّ آمنوا .

والظلم: كما قلنا أخّد مَن الفير، والشرك هو الظلم الأعظم الأنه ظلم في مسالة القمة ، والبعض من السطحيين يظن أن الشرك ظلم عظيم ألانك ظلمت ألله سبحانه وتعالى ، لانك أنكرت وجوده وهو موجود ، وأشركت معه غيره وهو واحد لا شريك له ، نعم أنت ظلمت ، لكن ما ظلمت الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد ، وإن كان ظلمت ، لكن ما ظلمت الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد ، وإن كان الظلم حكما نقول - أخّد حَق الغير ، فحق ألله محفوظ وثابت له سبحانه قبل أن يُوجد مَنْ يعترف له بهذا الحق ، حق الله ثابت مهما علا الباطل وتبجّع أهل الضلال .

لذلك يقول عز وجل: ﴿ وَجَعَلَ كُلْمَةُ اللّهِ مِنَ الْعُلْيَا .. ﴿ وَكُلْمَةُ اللّهِ مِنَ الْعُلْيَا .. ﴿ وَكُلْمَةُ اللّهِ مِنَ الْعُلْيَا .. ﴿ وَكُلْمَةُ اللّهِ مِنَ الْعُلْيَا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الله لم قياساً على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الله لم تكُنْ عليا في يوم ما ؛ لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة الجملة الاسمية الدالة على النّبوت ﴿ وَكُلْمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْبَا .. ﴿ \* وَكُلْمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْبَا .. ﴿ \* \* وَكُلْمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْبَا .. ﴿ وَكُلْمَةُ اللّهُ اللّهِ عَلَى السّمِيةِ المُعْلِقَةُ عَلَى السّمِيةِ اللّهُ عَلَى السّمِيةِ اللّهُ عَلَى السّمِيةِ المُعْلِقَةِ عَلَى السّمِيةِ اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمِيةِ اللّهُ عَلَى السّمِينَ السّمِينَ السّمِينَ عَلْمَا عَلَتَ كُلُمَةُ الكَافِرِينَ . لماذَا ؟

قالوا: لأن عُلُو كلمة الكافرين في ذَاته عُلُو للكلمة الله ، فإذا علا الكفر واستشرى شره وفساده يعض الناس ريوقظ غفلتهم وينبههم إلى خسسة الكفر ودناءته وما جره عليهم من ظلم وفساد فينكروه ويعودوا إلى جادة الطريق ، وإلى الحق الثابت لله عز وجل .

إذن : فكلمة الله هي العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا ، وكما يقولون : والضد يُظهر حُسنته الضد . والله عـز وجل لا يُسلّم

#### 

الحق ، ولكن يتركه ليبل غَيْرة الناس عليه ، فإنْ لم يغاروا عليه غار هو عليه .

وما داموا ما ظلموا الله ، ولا يستطيعون ذلك ، فما ظلموا إلا انفسهم ، وإنَّ عُقل ظلمك لغيرك وأخذك لحقه قلا يُعقَل ظلمك لنفسك ؛ لأنه أبشع أنواع الظلم وأبلغها .

## اللهُ اللهُ

قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى: ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدَهِمْ قَرْنًا وَمِن الْصَدِيثُ آخُرِينَ ( ) ﴾ [المؤمنون] فسجاءت قبرنا بصيغة المعقرد ؛ لأن الصديث مقسمور على عباد قوم هود ، أميا هذا فقبال تعالى : ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدَهِمْ قُرُونًا . . ( 3 ) ﴾ [المؤمنون] لأن الكلام سيباتي عن أمم ورسالات مختلفة ومتعددة ، فجاءت ( قرونا ) بصيغة الجمع ، قرونا متتابعة أو متعاصرة ، كما تعاصر إبراهيم ولوط ، وكما تعاصر موسى وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام .

ثم يقول الحق سبحانه:

## 

تأملوا هذه الآية جبيداً وارْعَرْها انتباهكم ، فلكل أمنة أجلٌ تنتهى عنده تعاملاً ، مثل أجل الأفراد الذي لا يتقدم ولا يتأخّر ، فقرأن بعد قرأن ، وأمنة بعد أمة ، تمرُّ بأطوار شنتي كأطوار حياة الإنسان ، ثم تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها .

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد في سبيل نشرها إلى أنْ ينصره الله وتنتشر دعونه ويتمسلُّك الناس بها ، ثم

تصعیبهم غفلة وفعتور عن منهج الله ، فینصعرفون عنه ویختلفون ویتفرقون ، فیکون ذلك إیداناً بزوالها ثم یخلفها غیرها ؟

كذلك في مسألة الحيضارات التي تندثر ليحل مطها حيضارات أخرى أقوى ، نسيم عن حضارة قديعة في ميصر وفي الصين وفي اليمن ، نسيم عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الخ حيضارات تتوالى وتأخيذ حظها من الرُقي والرفاهية ، وتُورث اصحابها رخاوة وطراوة ، وتبدئهم بالجلد والقوة لينا وضعَافا ، تعينفلوا عن أسباب رُقيهم وتقدّمهم ، فتنهدم حضارتهم ويحلُ محلها أقوى منها وأصلب .

وهذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها : ﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ﴿ أَلَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ﴿ اللَّهِ وَنَعُونَ ذِي الأَوْتَادِ ﴿ ﴾ [النجر] وَتُمُودَ اللَّهِ يَنَ جُابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ﴿ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ ﴿ ﴾ [النجر]

وإلى الآن ، ونحن نرى آثار الححضارة القرعونية ، وكيف أنها تجذب انتباه أصحاب الحضارات الحديثة وتنال إعجابهم ، فيأتون إليها من كل أنحاء العالم ، مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ؛ لأن الله تعالى قال في حقها : ﴿ النِّي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ( ( ) ﴾ [الفجر]

ومع ذلك لا نرى لهم أثراً يدل على عظم حضارتهم ، ولم يكُنْ لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها ، أو تَحتفظ لها بشيء ، فانهارت وبادتْ ولم يَبُقَ منها حتى أثر .

كذلك أتباع الرسل يمرون بمثل هذه الدورة ، فبعد قبوة الإيمان تصييبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضبعف وسوء الحال ، إلى أن يرسل الحق سبحانه رسولاً جديداً .

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةً إَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ آَ ﴾ [المؤمنون] المومنون] المعنى في الجملة الأولى واضح ، فأي أمة لا يمكن أن تسبق

### **○\..!7>○+○○+○○+○○+○○**+○

أجلها الذي حدَّده الله لها ، ولا يمكنْ أن تنتهى أو تقوَّض قبل أنَّ يحلُّ هذا الأجل .

لكن ما المراد بقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يُسْتَأْخِرُونَ ( المؤمنون ] كيف يتأثّى ذلك ؟ فيهمنا : لا تسبق اجلها يعنى أجلها أن تقوض بعد عشرين سنة ، فلا يمكن أن تُقوض قبِل خمس عشرة ، أما كونها تستأخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرة ، فكيفُ يتم ذلك ؟

نقول: لا تستأخر يعلى: من حيث الحكم هى لا تسنبق الأجل وهى محكوم عليها بأنها لا تستأخر! لأن الاستئخار بعد بلوغ الأجل مستحيل، كما لمو قلنا: شخص بلغ سن العشرين لا يقدر أن يموت فى العاشرة، غالمعنى: الأصل فيه أنه لا يستأخر،

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَرَّا كُلُّ مَاجَاءَ أُمُّذُ رَسُولُهُ كَذَبُوهُ فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَخَادِيثٌ فَبَعْنَا لِقَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ ۞ ﴿

﴿ تُتُرا .. (1) ﴾ [المؤمنون] يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعضا ؛ لذلك ظنّها البعض فعلاً وهي ليست بفعل ، بدليل أنها جاءت في قراءة اخرى (1) ( تترا ) بالتنوين والسفعل لا يُنوّن ، إذن : هي اسم ، والألف فيها للتأنيث مثل حُبلي .

اضف إلى ذلك أن التاء الأولى تأتى في اللغة بدلاً من الواو ، كما جاء في الحديث الشريف من نصيحة النبي ﷺ : « احفظ الله

 <sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء .
 [ تفسير القرطبي ١٩٩٦ ] .

پحفظك ، احفظ الله تجدُّه تجاهك . أو وجاهك » (١) يعنى : مواجهك .

فَإِذَا أَبِدَلَتُ النَّاءِ الأولَى في ( نَثَراً ) واواً تَقَبُول ( وَثَراً ) يعني : مَنْتَابِعِينَ فَرَّدًا فَرُدًا ، والوثر هو الفَرْد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ .. (13) ﴾ [العزمنون] فسهذه طبيعة والازمة من لوازم المسرسل إليهم ، وما من رسبول أرسل إلى قسوم إلا كذّبوه ، شم يلجا إلى ربه : ﴿ قَالَ رَبِّ الْعَرْمِيْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ آَلُ وَ الْعَرْمِيْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾

ولو لم يُكذّب الرسول ما كان هناك ضدورة لإرساله إليهم ، وما جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل ، وعَمَّ الطفيان ، قطبيعي أن يُكذّب من هؤلاء المنتقعين بالشر المستقيدين من الباطل والذين يدافعون عنه بكل قواهم ، وكأن تكذيبهم للرسل دليل على صواب يدافعون عنه بكل قواهم ، وكأن تكذيبهم للرسل دليل على صواب مجيء الرسل ، وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا .. (1) ﴾ [المؤمنون] يعنى : يصضى واحمد ويأتى عميره عن الرسل ، أو نهلك المكذّبين ثم يأتى بعدهم آخرون ، فيكذبون فنهلكهم أيضاً .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ .. (1) ﴾ [المؤمنون] أحاديث : إما جَمْعًا لحديث كما نقول : أحاديث رسسول الله ﷺ أو جمع : أحدوثة . وهي المقولة التي يتشدد بها الجميع ، وتلوكها كل الالسنة ، ومن ذلك قبول الإنسان إذا كثر كلام الناس حوله : ( جعلوني حدوثة ) يعنى على سبيل التوبيخ والتقريع لهم .

فقرله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُم أَحَادِيثُ . . (ii) ﴾ [المؤمنون] كأنه لم يبق منهم

<sup>(</sup>۱) آخرجه احمد لمی مستده ( ۲۰۱۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ) ، والترمدی فی سننه ( ۲۰۱۲ ) ، وقال : د حدیث حسن صحیح ، من حدیث عبد الله بن عباس ،

#### O\...:>O\OO+OO+OO+OO+O

الر إلا أنْ تتكلم عنهم ، ونذكرهم كتاريخ يُحكِي ، وفي موضع آخر قال بتعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزُقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ . . ( ق ) ﴾ [سبا]

ثم يقبول تعالى عنهم كلما قبال عن سابقيهم : ﴿ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لاَ يُوْمُنُونَ ۚ لِنَا ﴾ [المؤمنون] يعنى : بُعْدًا لهم عن رحمة الله ، وبُعْدًا لهم عن تعيم الله الذي كان ينتظرهم ، وأو أنهم آمنوا لنالوه .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُووَنَ بِعَايِنتِنَا وَمُلَطَّنِ شَبِينٍ ۞ ﴿

تكررت قصة موسى - عليه السلام - كثيرا ومعه الخوه هارون ، كما قال : ﴿ اشْدُهُ بِهِ أَزْرِى (آ) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى (آ) ﴾ [طه] والبعض يظن أن موسى جاء برسالة واحدة ، لكنه جاء برسالتين ؛ رسالة خاصة إلى فرعون ملخصها : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلُ وَلا تُعَدِّبُهُمْ . . (\*\*) ﴾ [طه] وجاء له بمسعجزات تشبت صدق رسالته من الله ، ولم يكن جدال موسى لقرعون في مسألة الإيمان جزءاً من هذه الرسالة ، إنها جاء

والرسالة الأخرى هي رسالته إلى بني إسرائيل متمثلة في التوراة .

هكذا عرضاً في المناقشة التي دارت بينهما .

وقبوله : ﴿ بِآبَاتِنَا .. ﴿ إِلَيْ السَّوْمَوْنَ قَلْنَا : إِنْ الْآيِسَاتُ جَمِعُ آية ، وهِي الشيء العجيب الملفت المنظر الفاشق على نظرائه وأقرائه ، وألذى يكرم ويفتخبر به ، والآيات إما كونية دالة على قدرة الله في الخلق كالمشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .. (٣٣) ﴾

ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع الخالق وضرورة الإيمان به ، فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقا وقوة تمده وتديره ، فمن يحد هذه الشمس بهذه القوة الهائلة ؟ إن التيار الكهربائي إذا انقطع تُطفًا هذه اللمبة ، فمن خلق المشمس من عدم ، وأمدها بالطاقة من عدم ؟

إذن : وراء هذا الكون قسوة ما هي ؟ وحسادًا تطلب منا ؟ وهذه مهمة الرسول أنْ يُبلغنا ، ويُجيب لنا عن هذه الاستلة .

وتُطلَق الآية أيضاً على المعجزة التي تشبت صدق الرسول في البلاغ عن الله .

وتُطلق الآية على آيات القرآن الحاملة للأحكام والحارية لمنهج الله خَلْقه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَسُلْطَانَ مُبِينِ ﴿ ﴾ [المؤمنون] فعطف ﴿ سُلْطَانَ مُبِينِ ﴿ ﴾ [المؤمنون] وهذا من عطف مُبِينِ ﴿ ﴾ [المؤمنون] وهذا من عطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لأن الآيات مى السلطان ، فالسلطان : الحجة ، والحجة على الرجود الأعلى آيات الكون ، والججة على صدق الرسول المعجزات ، والحجة على الاحكام الآيات الحاملة لها .

وسمَّى معجزة موسى عليه السلام ( العصا ) سلطانا مبينا أى : محديطاً ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا الجافة مرة تنقلب إلى حيَّة تلقَفُ الحيَّات ، ومرة يضرب بها البحر فينفلق ، ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء ، وفوق ذلك قال عنها : ﴿ وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ آ ﴾

ومن معانى السلطان: القَهْر على عمل شيء أو الإقناع بالحجة لعمل هذا المشيء ، لذلك كانت حجة إبليس الرحيدة يوم القيامة أن يقول لاتباعه: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلطَان إِلاَّ أَن دَعَوتُكُم فَاستَجَبَتُم لَي مَن سُلطَان إِلاَّ أَن دَعَوتُكُم فَاستَجَبَتُم لَي مَن سُلطَان إِلاَّ أَن دَعَوتُكُم فَاستَجَبَتُم لِي مَن الإشارة ، إنما أنا لا سلطان لي ما يكم ، لا سلطان قهر ، ولا سلطان حجة .

اذلك قال في النهاية : ﴿ مَا أَنَا بِمُصَرِّخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصَرِّخِيٍّ ...

[17] ﴿ [ابراهيم] والإنسان يصرخ إذا فزَّعه أمر لا حيلة له به ، فيصرخ استنفاراً لمعين يُعينه ، فيمَنْ أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه ، يعنى : أزال سبب صراخه .

## ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالَإِنَهِ وَأَسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْفَوْمًا عَالِينَ ۞ ﴿

﴿ فَرْعُونَ مَ اللّهِ السَّرْمِيْنِ القبِ لَكُلُ مِنْ كَانَ يَحْكُم مَصَد ، مثل كَسَّرَى فَى الفَرْس ، وقيصر في الروم ، وتكلَّمنا عن معنى ( الملا ) وهي من الامتلاء ، والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابة ومنزلة ، وهم أشراف القوم وصدور المحالس ، ومنه قبولهم : فعلان قيد النواظر بعنى : مَنْ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره .

وقوله شعالى : ﴿ فَاسْتُكْبُرُوا وَكَانُوا قُومًا عَالِينَ (١٤) ﴾ [المؤمنون] والاستكبار غيير التعالى ، فبالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ، لكن يأبى أنَّ يطيعه ، ويأنف أن يصنع ما أصر به ، أما العائى فيهو الذي يظن أنه لم يدخل في الأمر من البداية .

ومن هذا جاء قسوله تعالى الإبليس لما أبى السجود الآدم : ﴿ أَسْتُكْبَرُتُ أَمْ كُنتُ مِنَ الْعَالِينُ ﴿ آَسُكُبُرُتُ أَمْ كُنتُ مِنَ الْعَالِينُ ﴿ ﴿ آَسُكُبُرُتُ أَمْ كُنتُ مِنَ الْعَالِينُ ﴿ ﴿ آَسُهُ ﴾

## يرون الموسول

والعالون هم الملائكة المهيمون في الله ، والذين لا يدرون شيئاً عن آدم وذريته .

## وَقَوْمُ هُمَا أَنُوَيِّنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُ هُمَا لَنَاعَئِيدُونَ ﴿ اللَّهِ الْحَالِمَةُ النَّاعَئِيدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ومن الغياء أن يطلبوا ملكاً رسولاً ، قلو جاءهم الرسول ملكاً ، قكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيرونه ويتلقّون عنه ؟ إذن : لا بُدُّ أنْ يأتيهم في صورة بشر ! لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لُجَعَلْنَاهُ وَجُلا وَلَابَعْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ۞ ﴾ [الانعام]

وستظل الشبهة قائمة ، قما الذي يجعلك تُصدُّق آنه ملك ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَقُومُهُمَا لَنَا عَابِدُونُ ﴿ آ المؤمنون ] يعنى : كيف نؤمن لمحوسى وهارون وقومهما - أى : بنى إسرائيل - خصدم لنا ، ياتمرون بامرنا ، بل وتُذلّهم وتُذبّح أولادهم ، ونستحيى نساءهم ، ونسومهم سوء العذاب ؟

وسمًى ذلك عبادة ، لأن من يضضع لإنسان ، ويطيع أمره كانه عبده .

## وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أى : بالغرق ، وهذه قبصة مشهورة مبدروفة ، وجعلها الله مُثَلَة وعبرة .

## CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### O1...(1) O+OO+OO+OO+OO+O

## الله وَالْقَدْ وَالْمُؤْمِنِي الْكِنْبُ لَعَلَّهُمْ يَهَنَّدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

﴿ الْكُتَابِ .. ③ ﴾ [المؤمنون] اى : التوراة ، وفيه منهج الهداية ﴿ لَمَلَهُمْ يَهْتَدُونَ الطريق الموصل اللغاية الشريفة المفيدة من اقصر طريق .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مُرْيَمَ وَأَمَّنَهُ وَالِيَهُ وَمَا وَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُووَ ('' ذَاتِ فَرَارِ وَمَعِينِ ۞ ﴿

بعد أن أعطأنا هذه اللقطة المعوجزة من قصة معوسى وهارون النقل إلى المسيح أبن مريم ، والقرآن في حديثه عن عيسى عليه السلام مرة يقول : أبن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية عيسى عليه السلام بأمه هي التي جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة تُبشر بغلام تستنكر ذلك ، وتقول : كيف ولم يمسسني بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوج وتُنجب ، لماذا ؟ لأن اش

<sup>(</sup>۱) الديرة : منا الرتفع من الأرش . قبأل ابن كشيس في تقسمينوه ( ٢٤٦/٣ ) : « الفيتلف المقسرون في مكان هذه الديوة من اي ارش هي ٢

<sup>-</sup> بعصدر . قائه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، لبس الربي إلا بعصدر ، قال ابن كلير : وهو بعيد جداً .

<sup>-</sup> دمشق . قاله سعيد بن المسيب ، وقال ابن عباس : أنهار دمشق .

<sup>-</sup> الرملة من فلسطين . قاك أبو مربرة .

<sup>-</sup> بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة .

قال أبن كثير ، د هذا وأشر أعلم هو الاظهر ؛ لأنه المذكرر في الآية الأخرى ، والقرآن يفسر يعضه بعضاً ، وهذا أولكي ما يُفسر به ثم الاجاديث الصحيحة ثم الآثار ، .

سمَّاه ابن مريم ، وما دام سماه بأمه ، إذن : فلن يكون له أب .

وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يعسسها رجل ؛ لأن عرض الفتاة أغلى وأعز ما تملك ، لذلك مهد الحق ـ تبارك وتعالى ـ لهذه المسالة ، وأعد مريم لاستقبالها ، وأعطاها المناعة اللازمة لمواجهة هذا الامر العجيب ، كما نفعل الآن في التطعيم ضد الامراض ، وإعطاء المناعة التي تمنع المرض .

فلما دخل زكريا \_ عليه السلام \_ على مريم فوجد عندها رزقاً لم يأت به ، وهو كفيلها والمستول عنها ، سالها : ﴿ أَنَّىٰ لَكِ هَلَا قَالَتُ هُو مِن عِندِ اللّهِ . . (٢٠) ﴾ [آل عمران] وكان هذا الردّ من مريم عن فَهُم تام لقضية الردّق ، ولم يكُنْ كلام دراويش ، بدليل أنها قالت بعدها : ﴿ إِنَّ اللّهَ بَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرٍ حَسَابٍ (٢٠) ﴾

وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل ولى أمر ورب اسرة أن يسال أهل بيته عن كل شيء يراه في بيته ولم يأت هو يه ، حتى لا يدع لأولاده قرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم .

لقد انتقع زكريا - عليه السلام - بهذا القول وانتبه إلى هذه الحقيقة ، نعم زكريا يعلم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغيس حساب ، لكن ذلك العلم كان معلومة في حاشية الشعور ، فلما سمعها من مربم خرجت إلى بُوْرة شعوره ، وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلغ من الكبر عتبا ، وامرأته عاقر .

وكذلك انتفعت بها مريم حين احسنت بالحمل دون ان يمسيسها بشر فاطمانت ؛ لأن الله يرزق من يشاء بقير حساب .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مُرِيَّمُ وَأُمُّهُ .. ۞ ﴾ [المؤمنون] فأخبر

#### O\...\\*\*OO+OO+OO+OO+O

سبحانه عن المثنى بالمفرد ﴿ آية ، . ① ﴾ [المؤمنون] لأنهما مشتركان فيها : مريم آية لأنها أنجبت من غير زوج ، وعيسى آية لأنه وُلد من غير أب ، فالآية إذن لا تكون في أحدهما درن الآخر ، وهما فيها سواء .

لذلك يراعي النص القرآئي هذه المساواة فيقد عيسى في آية : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيُمَ وَأَمَّهُ آيَةً .. ( ) ﴾ [السؤسرن] ويقدم مريم في آية الحرى : ﴿ وَجُعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آبَةً لَلْعَالَمِينَ ( ) ﴾ [الانبياء] هذه العدالة في النص لأنهما سواء في الخبرية لا يتميز احدهما على الآخر ،

والآية هي الأمر العبيب الذي يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق في الخلّق ، وحتى لا يظن البعض أن مسألة الخلّق مسألة (ميكانيكية) من أب وأم ، لذلك كان وجه العبيب في خلّق عيسى أن يضرج عن هذه القاعدة ليجعله الله دليالاً على قدرته تعالى ، فإن أراد أن يخلق خلق من العدم ، أو من أب فقط ، أو من أم فقط ، وحتى في اكتمال العنصرين يوجد الأب والأم ، لكن لا يوجد الإنجاب ، إذن : المسألة إرادة لله عز وجل ، وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها .

يقول سبحان : ﴿ لِلَّهُ مُلْكُ السَّمَدُوَاتُ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ اللَّكُورَ ﴿ أَنَا اللَّهُ اللّ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

والآن تلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل ، لكن إنَّ تُعدَّر له مولود جاء رغم أنف الجميع ، ورغم إحكام وسائل منع الحمل التي تفننوا فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُولَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۞ ﴾ [المؤمنون] من الطبيعي بعد أن حملتُ صريم بهذه الطريقة أنْ تُضطهد

### @@+@@+@@+@@+@@\C\\*\\*\\*\

من قرمها وتطارد ، بل وتستحى هى من الناس وتتحاشى أن يراها أحد ، ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشَى عَلَى استحياء ، لأنها ذهبت لاستدعاء فتى غريب عنها ، قما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها ذوج ؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على المرأة .

لذلك لما سئل الإمام محمد عبده وهو في باريس: بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حادثة الإقك ؟ فألهمه الله الجواب وهداو إلى الصواب ، فقال : بالوجه الذي قابلت به مريم قومها وقد جاءت تحمل ، ولدها ؛ ذلك لانهم أرادوا أن يأخذوها سسبة ومطعنا في جبين الإسلام .

ولما كانت مريم بهذه الصفة ترلاها الله ودافع عنها ، فهذا يوسف النجار وكان خطيب مريم حين برى مسالة حملها ، وهو أغير الناس عليها بدل أن يتسكك فيها ويتهمها يتحرّل قلبه عليها بالعطف ، كما قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْهِ . . (٢٢) ﴾ [الانفال]

فإذا به يخدمها ريحنُر عليها ؛ لأن الله أنزل المسالة على قابه منزل الرضا ، وكل ما قاله في مجادلة مريم وفي الاستفسار عَماً حدث بطريقة مهذبة : يا مريم أرأيت شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التي انبتت اول بذرة (") أنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله .

لذلك أواها الله وولدها ﴿ وَآرَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُّوهَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) أورده ابن كثير في تفسيره ( ۱۱٦/۳ ) وفيه أن مربع عليها السلام ردت عليه فقالت : د أما قرلك هل يكون شخير من غير حمي وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجير والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر ، وهل يكون ولد من غير أب قبإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم ، فسدتها وسلم لها حالها .

## المورو المومون

[المؤمنون] وساعةً تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصاً اضطر إلى مكان يلجأ إليه ويأوى إليه ، وكذلك كانت مريم مضطرة تحاج إلى مكان يحتويها وهي مضطهدة من قومها . ولا بد في مكان الإيواء هذا أن تتوفي فيه مُقومات الحياة ، خاصة لمثل مريم التي تستعد لاستقبال وليدها ، ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام .

فانظر كيف أعد الحق - سبحانه وتعالى - لمريم مكان الإيواه: ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوهٌ .. ۞ ﴾ [المؤمنون] وهي المكان العالى عن الارض المنخفض عن الجبل ، فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة في الارض المستوية والبرودة في أعلى الجبل .

﴿ ذَاتِ قَرَارِ .. ② ﴾ [المؤمنون] يعنى : توفسرت لها السباب الاستقرار من ماء وطعام ، فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمر عليها ماء معيناً ، يعنى : تراه بعينك ، والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى نزلت بجوارها .

ومعلوم أن الربوة هي أنسب الأماكن حيث يمر عليها الماء من أعلى ، ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضرُّ بمزروعاتها ؛ لأنها تتصرف في الأرض المتخفضة عنها .

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - المثل للارض الخصية التي تؤتى المحصول الوافر ، فقال: ﴿ وَمَثَلُ اللَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مُرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِينًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةً بِرَبُّوةً . . (170) ﴾ [البقرة]

إذن : اختار الله تعالى لمريم القبرار الذى تتوقير قيبه مقبومات الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره .

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن تكلم عن القدار ومُقوَّمات الحياة ، وهي الطعام والشداب والهواء ،

فناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم:

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِبَدَتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا أَ الْمُسْلِكُمُ الْمُعْلِدِ مَا أَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لكن ، كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميعاً فى وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كالم الله القديم ، لم يأت خاصاً بمحمد على ، وإن نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء .

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح : ﴿ وَإِعْمَلُوا صَالِحًا .. ( ) ﴾ [المؤمنون] ثم يقبول سبحانه : ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِمٌ ( ) ﴾ [المؤمنون] كنان الحق سبحانه يقبول : اسمعوا كلامي فيما آمركم به ، فأنا عليم وخبيد بكل ما يصلحكم ؛ لأننى الخالق الذي أعلم كيف تستقيم بنيتكم الحركة الصالحة للخير ، ولا تستقيم بنيتكم الحركة الصالحة للخير ، المطعم من الحلال الطيب .

وكما قلنا : إن صحائع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشخيلها ، وإلا تعطلت عن أداء مهمتها .

فلكى تؤدى الصائح فى حركة حياتك عليك أنَّ تبدأ بالمطَّعَم الطيب الذى يبنى دُراتك من الحالال ، فيحدث انساجاماً بين هذه الدَرات ، وتعمل ماعاً ماتعاونة غير ماتعاندة ، وإن انسجمتُّ دَراتُك وتوافقتُّ أعانتك على الصائح .

فإنْ دخل الحرام إلى طعامك وتلوثتْ به ذراتُك تنافرتْ وتعاندت ، كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جُعل لها ، فافهموا هذه القضية ؟ لأننى أنا الخالق فآمنُوا لى كما تؤمنونَ بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة ، ويضع لكمُ قانون صيانتها .

إذن : أمير ألحق سيحانه أولاً رسله بالأكل من الطبيات ؛ لأن

العمل المسالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى سيرة النبى إلى أن أم عبد أش أخت شداد بن أوس ، أرسلت إلى النبى فى يوم صامعه وهو حار شيئاً من اللبن يقطر عليه ، وهو يه علم أنها فقيرة لا تُملك شيئاً فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ فأرسلت إليه : من شاة عندى ، فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ قالت : اشتريتها بمال دبرته . فشرب رسول ألله من اللبن ".

وإنْ كنا نحن لا نتحرى في مَطْععنا كُلُّ هذا التحرى ، لكن هذا رسول الله الذي يُنفذ منهج الله كما جاءه ، وعلى اكمل وجه . وفي الحديث الشريف : « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طبيا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ يَنْأَيُهَا الرسُلُ كُلُوا مِن الطَّيْبَاتُ وَاعْمَلُوا عَالِمُ الْوَسِلُ كُلُوا مِن الطَّيْبَاتُ وَاعْمَلُوا عَالِمَ الله وَمَالُوا عَالَمُ الله وَمَالُوا عَالَمُ الله وَمَالُوا عَالَمُ الله وَمَالُوا عَلَم الله وَمَالًا وَمَالًا ؛ ﴿ يَنْا لَهُ وَالله وَمَالُوا عَلَم ذكر الله عَلَم الله الله الله الله الله الله الله على الله على المحاء يا رب يا رب ومطعم عرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذى بالحرام ، فأنّى يُستجاب لذلك ؟ (\*) .

نعم ، كيف يُستجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد مُشوَّش دَنَّسه وخالطه الحرام ؟

وفى حديث سيدنا سعد رضى الله عنه لما قال لرسول الله : يا رسول الله ادع الله لله أن أكون مُستجاب الدعوة ، فقال على :

(٢) اخرجه مسلم في صحيحه ( ١٠١٠ ) ، وأحدد في مسنده ( ٢٢٨/٢ ) ، والترمذي في سنته ( ٢٩٨٢ ) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول ألف في بقدح لبن عند فعاره وهن حسائم وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من شاة لى . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشأة ؟ قالت : اشتريتها من مالى قاخذه منها ، قلما كان من الغد أنته فقالت أم عبد ألله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الرسول قبيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طبيها ولا تعمل إلا عسالها . أورده الهبيشهى في مجمع الدوراند ( ۲۹۱/۱۰ ) وقال : « رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مربم وهن ضعيف » .

## 

« يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » (١) .

ثم يُذيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَ اللّهِ عَلِيمٌ ﴿ وَالمؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم ، وما يجلب لكم الخير .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَإِنَّ هَانِيهِ الْمُتَكُمُّ إِلَّمَةَ وَلِيدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَنْقُونِ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان والكفر أراد هذا أن يتكلم عن مسعركة أخسرى لا تقل خطورة عن الأولى ، وهي مسعركة الفَرْقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين ، ليحدّرنا من الخلافات التي تشقُ عصسانا ، وتقُتُ في عَضدُ الامة وتضعفها أمام أعنائها ، وتسمعهم الآن يقولون عنا بعدما وصلنا إليه من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاً فيما بينهم ، ثم يُبشروا بالإسلام .

الامة : الجسماعة يجسمعهم زمن واحد أو دين ولحد ، وتُطلَق على الفرد الواحد حين تجتمع ألا في الفرد الواحد حين تجتمع قيمه خصال الخبير التي لا تجتمع إلا في أمة ، لذلك سيمي الله تعالى نبيه إبراهيم أمة في قبوله تعالى : ﴿ إِنْ الْمُمْ كُونَ النفل}

أَمَا قَدُولُهُ سَدِحَانُهُ ؛ ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرَّعَةً وَمِنْهَاجًا .. (١٠) ﴾ [المائدة] فكيف نقول : إنها أمة وأحدة ؟

قالوا: لأن الدين يتكون من أصول وعقائد، وهذه واحدة لا تختلف بالخسطاف الأديان، وأخسلاق وفروع، وهذه تختلف من دين الأخسر باختلاف البيئة ؛ لانها تأتى بما يناسب حركة الحياة في كل عصر.

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قبال : تلبت هذه الآية عند رسول الله ﴿ وَبَعَالُهَا النَّاسُ كُلُوا مَمّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا فَيَا مِن النَّهِ ﴿ وَمَا لَمُ كُلُوا مَمّا فِي الأَرْضِ حَلَالًا فَيَا مَن اللَّهِ اللهِ الذِي الله ادع الله أن يجعلنى مستنجاب الدعوة ، فقال رسبول الله ﷺ : يا سحد أطب مطعمك نكن مستنجاب الدعوة ، والذي نقس هجمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يومنا وأبما عبد نبت لحمه من سنحت فالنار أولى به . أورده الهنيمي في منجمع الزوائد ( ۲۹۱/۱۰ ) وقال ، وواه الطيراني في المنظير وفيه من لم اعرفهم ه .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِلْوَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيِسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِلْوَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيِسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. (١٣) ﴾

"إذن : فالأمة ولحدة يعنى في عقائدها وإن اختلفت في الشريعة والمنهج ، والأحكام الجزئية التي تتعرض لأقضية الحياة - ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلاَ حَلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ .. ② ﴾ [ال عمران]

وكانوا في الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون الموضع الذى وقعت عليه ، فلما جاء الإسلام خفَّف عن الناس هذا العنت ، وشرع لهم أن يفسلوه فيطهر ،

وما دام أن أمتكم أمة واحدة ﴿ وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَاتَّفُونِ ( آ ) ﴾ [الدومنين] يعنى: اتقوا الله في هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها ، واحذروا ما يُفرِقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا الأخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أنْ يَنْهبوا من الدين الجامع سلطة زمنية لأنفسهم .

والمتق \_ تبارك وتعمالى \_ يقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّمْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . . (١٤٠٠) ﴾

قالامور التى احكمها الله باللفظ الصريح المُحكَم أصول لا خلاف عليها ولا اجتهاد فيها ، وإما الأمور التى تركها سبخانه للاجتهاد فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الأخرين ، وإلا لو أراد الحق سبحانه لجعل الأمر كله مُحكماً لا مجال فيه لرأى أو اجتهاد .

ومعنى ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ .. ( ( المؤمنون الن من عطاء ربوبيتي آنْ جعلْتُ لكم أصوراً محكمة وعقائد ثابتة ؛ لأن الاختلاف قبيها يفسد

المجتمع ، وتركتُ لكم أموراً أخرى تأتون بها أو تتركونها ، كُلُّ حسب أجتمع ، المجتمع ، المجتمع ، المجتمع ، وسبق أن مثلنا لهذه الأمور .

وقولة : ﴿ فَاتَّقُونِ ( ۞ ﴾ [السؤمنون] يعنى : بطاعة الأمر ، فما احكمتُه فأحكموه ، وما جمعات لكم فيه اجتهادا فاقبلوا فيه اجتمهاد الأخرين .

لكن ، هل سمعنا قرأل الله والمعنَّا ؟ يقول سيمانه :

## وَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَ مُرِيَّنَهُمْ زُبُرا كُلُ حِزْبِ بِمَالُدَيْرِمْ فَرِحُونَ ٢٠٠٠

﴿ إِنْرَا .. ( السُهنون ] يعنى : قطعاً متفرقة ، ومنه ﴿ آتُرنِي وَيَرَا الْحَدِيدِ .. ( الكهد ] [الكهد ]

﴿ كُلُّ حَزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ( السوْمنون ] يعنى : كل جماعة تتعصصب لرأيها وتفرح به ، وكأنها على الحق وغيرها على الباطل ، يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ، ويُصورون لهم أنهم أنوا بما لم يأت به أحد قبلهم ، وتنبّهوا إلى ما غفل عنه الأخرون .

﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ .. ( المؤمنون المؤال الذي يريدونه ، لا بالحكم الذي يرتضيه الحق سبحانه وتعالى .

من ذلك قولهم : إن الصلاة في مستجد به قبر أو ضريح باطلة ، وأن ذلك شرك في العبادة .. إلخ ولو أن الأمر كما يقولون فليهدموا القبر في المدينة .

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أنَّ يتفهموا الأمور

## المراو الومنون

#### 

على وجبهها الصحيح ، حتى لا نكون من الذين قبال الله عنهم : ﴿ فَتَقَطُّمُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُم زُبُرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فُرِحُونَ (37) ﴾ [المؤمنون]

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه الضلافات ، وإلا فكل دين سبق الإسلام وخصوصا الموسوية والعيسوية قد بشرت بمحمد الله ، وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة وعلى صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من عبدة الاصنام يقولون : لقد أطل زمان نبى يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم (١) .

كيف لا يتكرون رسبول الله في ، وقد كنان أحدهم (٢) يستعد لتنصيب نفسه ملكا على المدينة يوم أن دخلها رسبول الله ، فأفسد عليه ما أراد ؟

## و مَدَرُهُمْ فِي عَنْسَرَتِهِ مُرَقِي عِنْ اللهِ اللهِ عَنْسَ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ فَلَرَهُمْ .. (2) ﴾ [المؤمنون] يعنى : دُعُهم ، والعرب لم تستعمل الماضي من هذين الفعلين ، فيورد فيهما يدع ويندر ، وقد ورد هذا الفيعل أيضيا في قسوله تعسالي : ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ .. (1) ﴾ [المزمل]

<sup>(</sup>۱) عن أشياع من الانصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهراً في الجاهلية وشعن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سبيعت الآن نتيعه قد أطل زمانه فنقتلكم منعه قتل عاد وإرم ، قلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ، ذكره ابن كثير في تقسيره ( ۱/۲٤/۱ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

 <sup>(</sup>۲) عن عبد الله بن أبي بن سلول . رأس المنافقين في المدينة ، أبر الحياب من خزاعة ،
 رسلول جدته لابيه ، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة
 شعت بهم . وكلما سمح بسيئة نشرها . توفي عام ٩ هجرية . [ الأملام للزركلي ١٩٥٦]

وفى قوله تعالى : ﴿ فَلَرْنِى وَمَن يَكَذِّبُ بِهِنْدُا الْحَدِيثِ . (1) ﴾ [التلم] والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ، واقعل بهم ما أشاء ، أو : ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب ، وينزل بهم العذاب .

والغمرة: جملة الماء التي تغطى قامة الرجل وتمتع عنه التنفس ، فلا يبقي له من أمل في الحياة إلا بمقدار ما في رئته من الهواء ؟ لذلك يحرص الإنسان على أنْ يُمرَّن نفسه على أن تتسع رئته لاكبر قدر من الهواء .

ومن ذلك أخدت كلمة المنافسة ، واصلها أن يغطس اثنان تحت الماء لمسختبر كل منهما الآخر : أيّهما يبقى فترة اطول تسحت الماء ودون قنفس .

ويقول تعلى : ﴿ وَفِي ذَلَكَ فَلْيَسَافَسِ الْمُسَافِسُونُ (١٠) ﴾ [السلفتين] وتستطيح أن تُجرى مع نفسك هذه المنافسة ، بأن تأخذ نفسا عميقا ثم تعد : واحد ، الثقال وسوف ترى مقدار ما في رئتك من الهواء ..

وقد تقصر كما في قوله تعالى : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حَيِنَ تُمْسُونَ وَحِينَ لَمُسُونَ وَحِينَ لَعُسْبِحُونَ (آن ﴾ [الروم] وكان الله تعالى عَبْر بالغمرة ليبدل على أن حينهم لن يطول .

ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين :

# ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَا نُيُدُّهُ مُرِيدٍ، مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ أَيَّعَسَبُونَ أَنَّمَا نُيُدُّهُ مُرِيدٍ، مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

هذه قضية شغلت كثيراً من المؤمنين حين يرون الكافرين بالله مرفيهين منعمين ، في يدهم المال والنفوذ ، في حين أن السؤمنين فقراء ، وربما تشكك البعض واهتز إيمانه لهذه المتناقضات .

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه مسورة المؤمنين في الماضى ، إنهم سادوا الدنيا بعلومهم وثقافاتهم وازدهرت حضارتهم على مدى الف سنة من الزمان ، فلما تخلوا عن دينهم وقيسمهم حل بهم ما هم فيه الأن .

لقد تقدم علينا الأخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا ، وينبغي علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضاً بهذه الأسباب ؛ لأنها من عطاء الربوبية الذي لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر ، فَمَنُ أحسنه نال ثمرته واخذ خيره .

قال سبحانه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الآخِرَة نَزِدْ لَهُ فِي حَرِّبُهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الآخِرَة نَزِدْ لَهُ فِي حَرِّبُهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الآخِرَةِ مِن لَصِب ( ) ﴾ [الشورى] يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن لَصِب ( ) ﴾ [الشورى] والاسباب بد الله الممدودة لخَلْقه ، فَمَنْ ردَّ بد الله إليه فلا بُدُّ أَن بِشُقى في رحلة الحياة ،

وقد يكون تنعُم هؤلاء مجرد ترف يجرُّهم إلى الطخيان ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَجَلَانَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ [الانعام]

لذلك فسالحق - تبارك وتعالى - يعالج هنا هذه المسسالة :

## @<del>\</del>

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ...

( المسؤمنون أَيْطَنُونَ أَن هَـذًا خَسِير لهم ؟ لا ، بِل هو إمـهال واستدراج ليزدادوا طغيانا .

وفي موضع آخر يقبول سبحانه : ﴿ وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ وَأُولادُهُمْ وَأُولادُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ وَلَا يُعَالِبُهُمْ وَهَا فِي اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى : ﴿ بَلُ لا يَشْعُرُونَ . ( [2] ﴾ [المؤمنون] (بل) : تقديد الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها ، إضراب عن مسألة تنعم هؤلاء ؛ لانها نعمة مسرقونة وزائلة ، وهي في الحقيقية عليهم نقمة ، لكنهم لا يشعرون ، لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى مسحبتهم ورضانا عنهم ، ولا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذي يُدبّر لهم .

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يُمدّه أولاً ، ويُرسُع عليه ويُعلى مكانته ، حستى إذا أخذه كبان أخذه مولّما وشديداً .

وقدوله تعدالى : ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَدِراتِ .. ( الله على مُعان : مدرة يَتِعدُّى الفعل بإلى ، المسارعة ترد في كتاب الله على مُعان : مدرة يَتِعدُّى الفعل بإلى ، مثل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرَة مِن رَبّكُمْ .. ( الله على عران ] ومرة يتعدى مثل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرَة مِن رَبّكُمْ .. ( الله عران ] ومرة يتعدى بفي ، مثل : ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ( المؤمنون ] فما الفرق بين المعنيين ؟

سارع إلى كذا : إذا كنت خارجا عنه ، وتريد أن تخطو إليه خُطئ عاجلة ، لكن إنْ كنت في الخير أصلاً وتريد أنْ ترتقى فيه تقول ؛
 سارع في الضيرات ، فالأولى يضاطب بها مَنْ لم يدخل في حيئز الخير ، والأخرى لمن كان مظروفا في الخير ، ويريد الارتقاء .

### @1..1/2@+@@+@@+@@+@

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْ يَذِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٢

الخشية : هي أشد الخوف ، والإنسان قد يخاف من شيء ، لكن يبقى عنده أمل في النجاة ، ويتوقع من الاسباب ما ينقذه ويُومَّن خوف ، لكن حين تخاف من الله فهر خوف لا منفذ للأمل فيه ، ولا تهبُّ فيه مبّة تُشعرك بلطف ،

ومعنى ﴿ مُتْفَقُونَ (كِ ﴾ [المزمنرن] الإشفاق أيضا المَوف ، وهو خوف يُصدَح ولا يُدم ؛ لانه خوف يصمل صاحبه ويحتُه على تجنّب النباب الخشية بالعمل الصالح ، إنه إشفاق من الذنب الذي يستوجب العقوبة ، كالتلميذ الذي يذاكر ويجتهد خوفاً من الرسوب ، وهكذا حال المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر العمدوح الذي يجعله يأخذ باسباب النجاة ، وهذا دليل الإيمان ،

إمّا الإشفاق بعد فوات الأوان ، والذي حكاه القرآن عن المجرمين : ﴿ وَوَضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَا .. ﴿ [الكهني] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرصة وانتهاء وقت العمل ، فقد قامت القيامة ونُشِيرت الكتب ولا أمل في النجاة إذن .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَالَّذِينَ هُم يِنَايِنَتِ رَبِيمٍ مُؤْمِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُرِيرِ مِنْ الْمِنْدِرِيُونَ ۞ ﴿ وَالَّذِينَ هُرِيرِ مِنْ الْمُنْدِرِكُونَ ۞ ﴿ اللَّذِينَ هُرُورِ مِنْ اللَّهِ مُلاَيْنُ رِكُونَ ﴾

تلحظ في هنده الآيات أن الحق سبيحيانه حيدثنا عن الإشفاق والخشية ، ثم عن الإيمان بآيات ألله ، ثم في النهاية عن مسالة الشرك ، وقد تسأل : لماذا لم يبدأ بالتحذير من الشرك ؟

نقول: لأن الشرك المسراد هذا الشرك المفغى الذي يقع فيه حتى المؤمن ، والذي قال الله فيه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللّهِ إِلا وَهُم مُشْرِكُونَ العَرْمن ، والذي قال الله فيه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللّهِ إِلا وَهُم مُشْرِكُونَ العَلْمَ إِلَى الشَّرِكُ فَقَطَ أَن تَجِعَلُ لللهِ شَرِيكا ، أو أن تسبجد لصنم ، فمن الشرك شيرك خفي دقيق يتسبرب إلى القلب ويضائط العمل مهما كان صاحبه مؤمنا .

لذلك ، فالنبى ﷺ يُعلَّمنا الأدب في هذه المسالة ، فيقول في دعائه : « اللهم إنى أستخفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطتي فيه ما ليس لك ه (۱) .

فالإنسان يشرع في العمل ويخلص فيه النية ش ، ومع ذلك يتسرب إليه شيء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبي والشرك الضفي بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظاماء على الصخرة الصماء ()

كما أن الشرك الأكبر لا يتصور ممن هذه الصفات المنقدمة صفاته.

<sup>(1)</sup> ذكره ابن رجب العنبلي في = جامع العلوم والمحكم = ( صبي ٢٧ ) من دعاء مطرف بن عبد الله أنه كإن يقول : « اللهم إني أستخفوك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستخفوك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك يه ، وأستنفرك مما زعمت أني أربت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت على .

<sup>(</sup>۲) أخرج أحمد في مستده ( ٤٠٣/٤ ) من حمديث أبي موسى الأشمعري رخسي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أيها الناس انقوا هذا الشرك فرانه أخفي من دبيب النمل فقال له من شاه الله أن يقول : وكيف ننقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا ضود بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه وتستنقرك لما لا تعثم » .

#### CAN WELL

#### **○\..\>⊃□+□□+□□+□□+□□+□**

ثم يقول الحق سيحانه:

## (١) ﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَحِيلَةً اَنْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ٢

﴿ يُؤتُونَ . (1) ﴾ [المؤمنون] يعنى المال ، وقال بعدها : ﴿ مَا آتُوا . . (1) ﴾ [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حداً ، لا العُشْر ولا نصف العُشر ، يريد سبحانه أن يفسح لاريحية العطاء وسخاء النفس ، لذلك جاءت ﴿ مَا آتُوا . . (1) ﴾ [المؤمنون] هكذا مُبهمة حتى لا نظن أنها الزكاة ، ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل ، وهذا هو ونعرف أن الله تعالى عنه : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيُونَ مَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِينَ (1) ﴾ [الذاريات]

والمحسن: الذي يلزم نفسه من الطاعات قوق ما الزمه الله ، لكن من جنس ما فرض الله عليه ، قإن كان الفرض في الصدوم شهر رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة في الاداء القرآئي ، حيث يقول بعدها : ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنْ اللَّيْلُ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلْمِلاً مِنْ اللَّيْلُ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلْمِلاً مِنْ اللَّيْلُ مَا يَهْجَعُونَ ﴿كَانُوا قَلْمِلاً مِنْ اللَّيْلُ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَيْلاً مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَوْلَ اللَّهُ لَيْلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّه

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سالت رسول الله الله عن هذه الآية ﴿ وَاللَّهِ مَ يُوْوَلُونُ مَا آثَوْاً وَالَّوْيُهُمْ وَجَلَلْةً .. (2) ﴾ [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخدم ويسحرقون ؟ قال : « لا يا بنت الصديق ، واكتهم الذين يصومون ويصلون ويتصلفون وهم يخافون آلا يقبل منهم ، أولتك الذين يسارعون في الضيرات ، الصرجه أحمد في مسنده ( ١٩٩٦ ، واللَّهُ على مسنده ( ١٩٩٨ ) ، واللّه على مسند ( ١٩٩٨ ) ، والله على المنومة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والله على المنومة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والله على المنومة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والله على المنومة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والله على المنومة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والمن صاحبة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والمن ما عنه المنومة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والمن ما عنه المنومة في سننه ( ١٩٩٨ ) ، والمنومة في سننه ( ١٩٩٨

وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم ، ولم يطلب منك أن تقوم الليل لا تنام ، لكن صبل العشاء ونم حستى الفجر ، وهذه المسالة واضحة في تسوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَاضحة في تسوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَاضحة في قسوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَاضحة في السَّلِيّ لا تتكلم عن السحق الله الأية لا تتكلم عن السحق المعلوم وهو الزكاة ، إنما عن الصدقة والتطوع قوق ما فرض الله .

والإبهام في ﴿مَا .. ( ) ﴾ [المؤمنون] جماء أيضماً في قبول الله تعالى : ﴿ فَعَشْمِهُم مِّنَ الْمَامُ مَا غَشْمِهُم ( ) ﴾ [4] ولم يحدد مقدار الماء الذي غشيهم ، وترك المسالة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ، ولتذهب الظنون في هَوْلها كل مذهب .

لكن ؛ ما داموا قد أعطوا ومدُّوا ايديهم للأخرين بالعطاء ، فلماذا يقول تعالى : ﴿ وَأَثْلُوبُهُمْ وَجِلَةً . ﴿ (1) ﴾

نقرل: لأن العبرة ليست بمجرد العمل، إنما العبرة بقبول العمل، والعسمل لا يُقبل إلا إذا كسان خالصاً لوجه الله لا يضالطه رياء ولا سمعة، فهم إذن يعملون ويتحرّون الإخلاص واسباب القبول ويتصدّق أحدهم بالصدقة، بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ومع ذلك يخاف عدم القبول، وهذه أيضاً من علامات الإيمان.

وكان ربك عن وجل يغَارُ عليك أنْ تعمل عملاً لا تأخذ عليه أجرا ؟ لأنك إنْ رأيت الناس في شيء من العصل تركك أش وإياهم تأخذ منهم الجزاء ، فهذا إذن جَهد مُهدر لا فائدة منه ، وهذه المسالة لا يرضاها لك ربك .

وفي الصديث القندسي : « الإخبلاص سبر من اسراري اردعت

#### 

قلب مَنْ أحببت من عبادى ، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيقسده » (۱) .

والوجل: انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضو من خوف أو خيشية، والخوف شيء يخيفك أنت، أما الخيشية فيهى أعلى من الخوف، وهي أن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد مما أنت فيه ،

ومن أهل التقسير من يرى أن الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ .. (1) ﴾ [السؤمنون] جاءت في الرجل الذي يسسرق ، والذي يرْدَي ، والذي يشرب الخصر ، لكن قلبه وجلٌ من لقاء الله وخشيته ، فما يزال فيه بقية من بقيايا الإيمان والحياء من الله تعالى . وقالوا : إن عائشة رضي الله عنها فهمت هذا من الآية (1) .

قالمسراد: يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق ، سواء أكانت هذه الحقوق ش تعالى كالزكاة والكفارات والندور والحدود ، أو كانت منعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدائة في الحكم بينهم ، الخ فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ، وقلبه وجل ألا يصاحب الإخلاص عمله فلا يقبل .

<sup>(</sup>۱) ذكره الغزالى فى « إحياء علوم الدين » ( ٢٧١/٤ ) قال العراقى فى تخريجه : « رويناه فى جزء من مسلسلات الفزويتي مسلسلاً يقول كل واحد من رواته : سالت فلاناً عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن حذيقة عن النبي عن جبريل عن الله تعالى ، واحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزماد ورواء أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث على بن أبي طالب بسند ضعيف » .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر حديث عائشة وقهمها للآية صفحة ١٠٠٦٠ .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ ﴾ [المؤمنن] قالمؤمن يؤدى ما عليه ، ومع ذلك تراه خائفا وَجِلاً ؛ لأنه يثق في الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه سبحانه ، وهو ربه الذي يُجازيه على تَدُر إِخْلاصه ، ويخاف أيضا أن يفتضح أمره إنْ خالط عملَه شيءٌ من الرياء ؛ لأن ربه غيور لا يرضي معه شريكا في العمل ، وهو سبحانه يعلم كل شيء ويحاسب على ذرات الغير وعلى ذرات الشر .

وهناك أعمال في ظاهرها أنها من الدين ، لكن في طيها شيء من الرياء ، وإنْ لم يَدْر الإنسان به ، ومن ذلك قولهم : أفسعل هذا شد ثم لك ، أو : توكلت على الله وعليك .. الخ ، فهذه العبارات وأمثالها تحمل في طيانها معانى الشرك التي ينبغي إن نُنزَّه الله عنها ، فلا نعطف على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله ، ولو عن غير قصد .

لذلك يقول تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُسْوِكُونَ وَلَا يَوْمِنَ الْمُلُونَ وَلِم بِلِلْهِ إِلاَّ وَيُومِ القيامة يطمئن أهل الإخلاص إلى الجزاء ، ويُفَاجأ أهل الشرك والرياء بوجبود الله تعالى، ولم يكن على بالهم حين عملوا: ﴿ وَاللّٰذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُم كَسَراب بقيعة يَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَاء حين عملوا: ﴿ وَاللّٰذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُم كَسَراب بقيعة يَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَاء حين إذَا جَاءَهُ لَم يُجِدُّهُ شَيئًا وَوَجَدَ اللّه عندَهُ فَوَفّاهُ حِسَابَهُ .. ( ) ﴿ النود ] والنود ] ولا نشىء غير الحق ، فليكُنْ عملنا للحق ، ولا شيء لغير الحق .

# الْ أُولِكَيْكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخِيْرَاتِ وَهُمْ لَمُاسَبِيقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ أُولَٰ عِكَ مَا المَعْمَونَ أَى : أصحاب الصفات المتقدمة ﴿ يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (17 ﴾ [المؤمنون] وقرق بين أسرع وسارع : أسرع يعنى : بذاته ، إنما سارع يسارع أي : يرى غيره

#### O1--743O+OC+OC+OC+OC+OC

يشرع ، فيحاول أنْ يتفوق عليه ، فقيه مبالغة وحافز على المنافسة .

وسبق أنْ أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسارع في ، فمعنى في يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ( ) السؤمنون انهم كانوا في حيَّر الخيرات ومظروفين فيه ، لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات للوصول إلى مرتبة أعلى ،

وتوله تعالى : ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ١٠٠ ﴾ [المؤمنون] هل المسارعة هي علَّة أنهم سبقوا إلى الضيرات ، أم أنْ سَبْقهم إلى الضيرات علَّة المسارعة ؟

فى اللغة يقولسون : سبب ومُسبب ، وشرط وجزاء ، وعلة ومعلول ، فحين تقول : إنْ تذاكر تنجح ، فالمذاكرة سبب فى النجاح ، لكن هل سبقت المذاكرة النجاح ؟ لا ، بل وُجد النجاح أولاً فى بالك ، واستحضرت معيزاته وكيف ستكون منزلتك فى المجتمع وبين الغاس ، وبذلك وجد عندك دافع وخاطر ، ثم أردت أنْ تحققه واقعا ، قذاكرت للوصول إلى هذا الهدف .

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سبب في الشرط ، والشرط سبب في الشرط سبب في الشرط دافعاً له ، والشرط سبب في الشرط دافعاً له ، والشرط سبب في الجواب واقعاً وتنفيذاً ، فالسنجاح رُجد دافعاً على المذاكرة ، والمذاكرة جاءت واقعاً ليتحقق النجاح .

وكذلك في ﴿ أُولَّنْكُ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (١٦) ﴾ [السؤمنون] فالمعنى: القصيد أنَّ يسيبق فسارع ، سارع في الواقع ليسبق بالفعل ، لكن السبق قبل المسارعة ؛ لأن الذهن متهيىء له أولاً وحقائقه واضحة .

#### **○○+○○+○○+○○+○○+○○**

إذن : الشرط والجزاء ، والسبب والمسبب ، والعلة والمعلول تدور بين داقع هو الجواب ، وواقع هو الشرط .

ومعنى : ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿ ثَ ﴾ [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا العمل وقادرون عليه ، كما لو طلبتُ منك شمينًا فتقول لى : هذا شيء صعب فأقول لك : وأنت لها .

ثم يقرل الحق سبحانه:

## ﴿ وَلَانُكُلِفُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِتُنَا بِنَعِلِقُ بِاللَّهِ فِي اللَّهِ فَيَ اللَّهِ فَ وَهُرَلَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُثَلَّا يُظْلَمُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بين أنها على قدر الوسع والطاقة ، وأنه سيحانه ما كلفك إلا بعد علمه بقدرتك ، وأنك تسع هذا التكليف ، فإياك أن تنظر إلى الحكم فتبول : أنا أسعه أو لا أسعه ، لكن أنظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كلفك فأعلم أنه في وسعك ، وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يُضفّف عنك التكليف دون أن تطلب أنت ذلك . والأمثلة على تخفيف التكاليف واضحة في الصلاة والصوم والحج .. إلخ .

والآن نسمع من يقول: لم تُعد الطاقة في هذا العصر تسع هذه التكاليف، فالزمن تغير، والأعمال والمستوليات كثرت، إلى غير ذلك من هذه الأقرال التي يريد اصحابها التنصل من شرع اش. ونقول: ما دام التكليف باقعاً فالرسع بأق، والحق - سبحانه وتعالى - أعلم برسع خلقه وطاقاتهم.

إذن : أنا أنظر أولاً إلى التكليف ، ثم أحكم على الوسع من التكليف ، ولا أحكم على التكليف من الوسع .

#### @1..V\D@#@@#@@#@@#@@#@

ثم يقول سيحانه :﴿ وَلَدَيْنَا كَتَابُّ يَنِطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (آ) ﴾ [المؤمنون] المراد هذا كتاب أعمالناً الذي سجّل قيه كل شيء قدّمته الأيدي ، لكن : منا المحكمة من تسنجيل الأعمال ؟ وهل يُكذّب العباد ربهم عز وجل فيما سُجًل عليهم !

قالوا: الحكمة من تسجيل الأعسال أن تكون حجة على صاحبها ، وليعلم أن الله ما ظلمه شيئًا ؛ لذلك سيقول له ربه : ﴿ اقْرأُ كِنَابَكَ .. (آ) ﴾ [الإسراء] يعنى : بنفسك حتى تُقام عليك الحجة ، ولا يكون عندك اعتراض .

ثم قال بعدها : ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونُ ( المؤمنون ) لأن الظلم لا يُتصور من الحق - سبحانه وتعالى - فالظلم نتيجة الحاجة ، وانت تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع بأثر الغير في النفير زيادة عَمَّا عندك ، فالظلم إذن نتيجة الحاجة ، والحق سبحانه هو المعطى ، وهو الغنى الذي لا حاجة له إلى أحد ، فلماذا يظلم ؟

كذلك قد يظلم الضعيف لباخذ ما في يد غيره ليسد حاجمته او شهوته ، ولو كان قوياً لكفي نفسه بمجهوده .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ إِنِّ قُلُونَهُمْ فِي غَمْرُ وَمِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مَعْمَالُهُ مِنْ فَكُونَ اللهِ عَلَمُ الْعَمَالُونَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ذكر القسوطين في تفسيره ( ٢/٢٦٦ ) أقبوالاً أخرى في العواد بالكتاب في الآية فقال : « وقبل : عني اللوح المسحفوظ ، وقد أشبت فيه كل شيء ، فهم لا يجوزون ثلك ، وقبل : الإشارة يقوله ﴿ رَقَدْيَا كِتَابُ .. (٢٠) ﴾ [المؤمنون] القرآن ، فالله أعلم ، وكل محتمل ، والأولى اظهر ، يقصد أنه كتاب إحصاء أعمال العباد ، وهو ما ذهب إليه قبضيلة الشبيخ الشعراري رحمه الله تعالى .

#### 

﴿ بَلْ -- ( المؤمنون ] حرف يدل على الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات الحكم الكلام بعدها . والغَمْرة كما قلنا : هي جملة الماء الذي يعلق قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء ، وهو أول مُقرَّم من مُقرَّماتِ الحياة .

فالإنسان يصبر على الطعام شهرا ، ويصبر على الماء من ثلاثة أيام لعشرة ، إنما لا يصبر على النفس إلا بمقدار ما يحتويه الصدر من الهواء ، فإن كان كانت رثتك سليمة تتسع لاكبر كمية من الهواء ، وتستطيع أن تتحمل عدم النفس لفشرة اطول ، أما إن كانت الرئة مُعتَلَة ، فإنها لا تتسع لكمية كبيرة ، وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت الإنسان .

رمن التنفس جاءت المنافسة ، كما في قبوله تعالى : ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلَكَ مِنْ النَّنْفُسِ جَاءَت المنافسة ، كما في قبوله تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلِهُ فَلَهُ الْمُتَافِسُ فَلِهُ غَيْلًا عَمَل تُتَافِسُ فَيه غَيْلُك ؛ لأن الهواء هو العنصر الأساسى في الحياة .

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البنية الإنسانية جعل لها نظاماً فريداً في وقودها وغذائها على خلاف صنعة البشر ، فلو منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت ، أمّا صنعة الخالق - عز وجل - فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء ، ثم يخترن الباقي لوقت الحاجة ، وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب ، وأخذك منهما فوق حاجتك ، فإن غاب عنك الطعام تغذى جسمك من هذا المخزن الرياني .

لذلك نرى البعض حين بتأخر عنه الطعام يقول: نفسى انصدت عن الأكل ، والحقيقة أنه أكل فعلاً ، وتغذى من مخزون الطعام والشراب في جسمه .

#### @1..Vr3@+@@+@@+@@+@@+@

ومن حكمة الله أن الطعام القائض يُختزن في صدورة واحدة هي الشحم ، الذي يتحول تلقائياً إلى أي عنصر آخر يحتاجه الجسم ، فإذا انتهى الشحم تغذى الجسم على اللحم والعضلات ، ثم على العظام ، وهي آخر مخزن للقوت في جسم الإنسان ؛ لذلك جاء في قصة زكريا عليه السلام : ﴿ قَالَ رُبِّ إِنِّي وَهُنَ الْعَظْمُ مِتِّي وَاشْتَعَلُ الرّأْسُ شَيّباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِياً ٤٠٠ ﴾

اما الهواء فليس له مخزن إلا بقد ما تتسع له الرئة ، فإذا نفد منها الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه ، ومن رحمة الله بعباده ألا يُملُك الهواء لاحد ، فقد يملك الطعام وربما يملك الماء ، أمّا الهواء الذي يحتاجه في كل نفس ، فقد جعله الله ملّكا للجميع ، حتى لا يمتعه أحد عن آحد ! لأنك لا تسخطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب ، ولو غضب عليك مالك الهواء لمت قبل أنْ يرضى عنك .

ونلحظ هذا أن القسرة لا تحتبويهم هم ، إنما تحتبوى القلوب : ﴿ بَلْ قُلْرِبُهُمْ فِي غَمْرَةً .. ( ) ﴾ [المؤمنون] وهذه بلوى اعظم ! لأن القلب محل لمحصيلة المدركات التي يأخذها العقل ، ويُمين بينها ويختار منها ويرجع ، ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر في القلب وعلى هذيها تسير في حركة الحياة .

لذلك إنْ كان القلب نفسه في الغمرة فالمصيبة اشدً والبلاء أعظم ؟ لأنه مُستودع العقائد والمبادىء التي تُتير لك الطريق .

والقلب هو محلُّ نظر الله إلى عباده ، لذلك يقول سيحانه : ﴿ وَلَقَدُّ 

ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَنْشِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَضْفَ هُنُونَ بِهَا ..

(١٧٦) ﴾

وقال سيحانه: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ .. ٧٠ ﴾ [البقرة] الأنهم أحيرا

الكفر واطمأنوا إليه ، ولأنه سبحانه ربّ متولّ ربوبية الخلق ، يعطيهم ما أرادوا حتى إنْ كان كفراً ؛ لذلك ختم على قلوبهم حستى لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لانهم عشقوا الكفر واحبّره .

لذلك نقبول لاهل المحسانب البذين يُصابون في غَال أو عزيز فيحزنون عليه ، ويبالغون بإقامة المآتم والسرادقات ، ويقيمُون ذكرى الخصيس والأربعين وغيرها ، وربما كنان الابن عاقباً لوالديه في حياتهما ، فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشبغل الناس ، وهو كما قال الشاعر :

لاَ أَعْرِفْنُك بِعْدُ الموتِ تَنْدِبني وَفِي حَيَاتِي مَا بِلَّغْتَنِي زَادًا

أو الأم التي فقدت وحيدها مثلاً ، فتعيش حزينة مُكدّرة ، وكانها عشقت الحرن وأحبّته ، نحدر هؤلاء وننصح كل حزين أن يُغلق باب الحزن بعسامير الرضا والتسليم ، فالحزن إنْ رأى بابه موارباً دخل وظلً معك ولازمك .

وسبق أن وضحنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءً عن عبده حتى يرضى به ، ولنا القدوة في هذه المسألة بأبينا إبراهيم - عليه السلام - حين ابتلاه ربه بذبح ولده في رؤيا رآها ، واعتبرها هو تكليفا ، ورضى بقدر الله وسلم لامره ، ثم أخبر ولده ووحيده بهذه الرؤيا حتى لا يحرمه هذا الأجر ولا يأخذه على غرة ، فيتغير قلبه عليه :

﴿ فَلَمَّا أَسَلَمَا وَتَلَهُ ﴿ لِلْجَهِينِ ﴿ آَنَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَهْإِبْواهِم ﴿ آَنَ قَدْ اللَّهُ وَالْمَا أَسُلُوا اللَّهُ الْمُجِينُ وَ آَنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُجِينُ وَ آَنَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِى الْمُحَسِنِينَ وَ آَنَ إِنَّا هَلَا لَهُو الْبَالاءُ الْمُجِينُ وَ آَنَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِى الْمُحَسِنِينَ وَ آَنَ إِنَّ هَلَادًا لَهُو البَّلاءُ الْمُجِينُ وَ آَنَا وَقَدَالِنَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَدَالِنَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) تله : أنقاه على وجهه على الأرض . [ القاموس الثويم ١٠١/١ ] .

#### **○**/../₀>○+○○+○○+○○+○○+○

فيعد أن رضى إبراهيم وولده بقنضناء أشرفع عنهما البيلاء ، وجاءهما الفداء من ألله الإسماعيل ، بل وزاده بأنْ بشره بولد آخر هو إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، أجيال متعاقبة جاءت فضلاً من ألله وجزاءً على الرضا بقضائه وقدره ، وما أحسن ما قبال الشاعر ألى هذا الموقف :

سَلِّمْ لربِك حُكْمه فَلحكُمة يَقْضيه حتَّى تستُريح وتَغَثَما واذكُرْ خليلَ الله فِي ذَبِّح ابنه إذْ قَالَ خالقُه فَلَمَّا اسْلَمَا

إذن : إذا كانت القلوب نفسها في غمرة ، فقد خرب جهاز العقائد والمبادىء ، وينشأ عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك ، وقد لخذ القلب هذه الأهمية : لأنه معمل الدم ، ومصدر سائل الحياة ، فإنَّ فسد لا بُدَّ أنْ ينضح على باقى الجوارح ، فتقسد هى الأخرى ، ولو كان القلب صبالحا فلا بُدَّ أنْ ينضح على على على على الجوارح كلها فتصلح ، كما جاء في الحديث الشريف :

الا إن قى الجسد مُضِيعة إذا صَلَحت صَلَح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، الا وهي القلب »<sup>(۱)</sup>

ثم يقدول سبحانه: ﴿ وَلَهُمْ أَعُمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ 
(آ) ﴾ [المؤمنون] يعنى الأمر لا يشوقف بهم عند مسألة العقائد، إنما لهم أعمال أخرى كثيرة سيقعون فيها ، فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا قسم المخالفات ونماذج منها ، إنما في علمه تعالى وفي لوحه المحفوظ أنهم سيفعلون كذا ويفعلون كذا ، وإنْ كانوا هم أنفسهم لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم - عز وجل - يعلم بطلاقة القدرة ما كان وما سيكون .

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه . اخرجمه البغارى في مسجيعه ( ۵۲ ) ، وكذا مسلم في عسميعه ( ۱۹۹۹ ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه .

## 

ومن عبدة الكافر أنه سيحانه يحكم على عبدة الكافر أنه سيعمل كذا وكذا ، ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار ، فيقول : إن الله حكم على بكذا ، ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيح ! لأن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب ، وإنما في اختيار العبد ومراده ، مع أن العبد حُرّ في أنْ يفعل أو لا يفعل .

وهذه القضية واضحة في قوله تعالى عن أبي لهب : ﴿ تَبُنُ يُذَا أَبِي لَهُب وَتَبُ آَلَ هُاللَّهُ وَمَا كُسَب آآ سَيصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهُب أَبِي لَهُب وَتَب آآ هَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَب آآ سَيصْلَىٰ نَارًا .. آ ﴾ [المسد] تغييد المستقيل ، فقد حكم الحق سبحانه عليه انه سيكون في النار ، وكان أبو لهب في أمة ومَجْمع من القوم الكافرين ، ومنهم مَنْ آمن فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت كافراً ؟

ثم الم يَكُنُ بإمكان هذا ( المعنفل ) أن يقف على ملا ويقبول :
« لا إله (لا ألله محمد رسول الله ، ويدخل في الإسلام ، فيكرن الحكم
قيه غير صحيح ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يُرد ولا يخالفه
أحد مهما كان أمره في يده وهو قادر على الاختيار ، هذا من طلاقة
قدرة الله في فعله وعلى خلقه في افعالهم .

فالمسعنى : ﴿ هُمْ لَهُا عَامِلُونَ ﴿ [السرّمنون] حكم لا يُرد ولا يُكذّب ، حتى وإنْ اخبر به صاحبه ؛ لأن علم الله تعالى مستوعب لما كان ولما سيكون ، وكان الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة ليست فيما أفعله غيرى مِمَّنُ أعطيتُه حرية الاختيار .

#### @\..V>@+@@+@@+@@+@@

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَ مَقَى إِذَا أَخَذَنَا مُتَرفِيهِم بِالْمَدَابِ إِذَا هُمّ يَجْتُرُونَ ٢

يعنى : بعد أن أشركوا بالله وكفروا به ، وبعد أنْ أصبحتْ قلوبهم فى غمرة وعمى إذا مسهم شيء من العنداب يجارون ويصدرخون ، ومَنْ ذا الذي يطبق لفحة أو رائحة من عذاب الله ؟

ومعنى ﴿ أُخَذُنَا .. (17) ﴾ [المؤمنون] كلمة الأخذ لهما مجال واسع في كتاب الله ، والأخذ : هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحبّ أن تستولى عليه ، والأخذ يُوحى بالعنف والشدة ، يحيث لا يستطيع الماخوذ الإفلات مهما حاول ،

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَخَٰذَ عَرِيرٍ مُقَّتَدِرٍ (11) ﴾ [التمر] يعنى : اخذا شديداً يتململ منه فلا يستطيع الفكاك .

وقوله : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ .. ﴿ ۚ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ .. ﴿ ۚ إِنْ الَّذَاتُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنْ الَّذَاتُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنْ الْخَذَةُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنْ الْخَذَةُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنْ الْخَذَةُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنْ الْحَدَالِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

ومعنى : ﴿ مُتْرَفِيهِم .. (1) ﴾ [الدؤمنون] من الترف وهو التنقم ؛ لأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات تسعدها وتُرفَّهها وتُثريها ، فالمترف من عنده من النعيم فدوق الضروريات ، يقال : ترف الرجل يتَرف من باب فَرح يفرح ، وأثرفته النعمة إذا أطفته ، وأثرفه الله يعني : وسع عليه النعمة وزاده منها ، وعلى قدر الإتراف يكون الأخذ ابلغ والألم الله .

وسبق أن ذكرنا قرل الله عز وجل : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا به .. (1) ﴾ [الانعام] يعنى : من منهج الله ، لم نُضيَّق عليهم إنما : ﴿ فَتَحْنَا

#### المورو الموسول

عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُنْلِسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَذِينَ ظَلَمُوا . . ﴿ ۞ ﴾ [الانعام]

فهذا تكون النكاية أشدً ، والحسرة أعظم .

والكلام هنا عن كفار قريش ، فكيف أخذهم الله وهم فى ترف من العيش ، حيث تصبُ عندهم كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة الترف والتنعم ؟

أخذهم أله حال ترفهم بالقَحْط والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبي عَيَّرُ أُترفوا بالنعمة وطفَوا بها قال : « اللهم الشُدُدُ وطاتك على مُنضَر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف »(۱)

واستجاب الله تعالى دعاء نبيه ، فأصابهم الجدب والقَحْط حتى أكلوا الجيف و ( العلهز ) (٢) وهو شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط بدمها بعد أنَّ جَفَّ وتجمد تحت حرارة الشمس ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَلْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَلَابِ . ( ( ) ) ﴾ [المؤمنون] وقوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَجُأْرُونَ ( ( ) ) ﴾ [المؤمنون]

يصرخون ويضجّون ، فهذا أبو سفيان بعد أن أكلوا الجيف والفضلات يقول للنبي ﷺ : يا محمد الست رحمة للعالمين ؟ إذن :

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن النبى ﷺ كان إنا رفع رأسته من الركعة الأخيرة بقول : « اللهم اشدد وطأتك على منضر ، اللهم لجعلها سنين كبستى يوسف » أخرجه البخارى في مسحيحه ( ١٠٠٦ ) وأحمد في مستده ( ٢٠٧/٢ ، ٥٠١ ، ٥٢١ ) .

 <sup>(</sup>۲) المَمْلِهِز : دم يايس يُدُق به أوبار الإبل في المجاعات ويُؤكِل . قال ابن شميل :
 وإن قِرَى قحطان قرَف وعِلْهِز - فاقبح بهذا ويح نفسك من فعل ...

#### سُولِوَ الْمُؤْمِدُونِ

فَادُّعُ اللَّ أَنُّ يُفرِّج عِنا ، فَدِعا رسول الله ﷺ ربه حتى فرج عنهم (١) .

أو : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر ، حيث اللهم الله ، فقتل منهم من قتل ، وأسر من أسر ، وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم ، وقد كانوا يُعذّبون المؤمنين ويقتلونهم ، ويقيمونهم في حر الشمس ويضعون الأحجار الكبيرة فوق بطونهم ، حتى أنزل الله تعالى في هذه الحالة القاسية التي يعانيها المؤمنون : ﴿ سَيُهُزّمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَ

فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أي جمع هذا الذى سيهزم ، فليس هناك أي بادرة لنصبر المؤمنين ، فلما جاء يوم بدر ورأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قبال عمر نفسه . صدق الله سيهزم الجمع وقد هُزم .

وقوله تعالى : ﴿إِذَا هُمْ يَجْأُرُونَ (1) ﴾ [المؤمنون] يجار : يصرخ يصوت عال ، والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان في محنة لا تقدر أسبابه على دفعها ، فيصرخ طلباً لمن ينجده ، ويرفع صوته ليسمع كل مَنْ حوله ، كما يقولون ( يجعر ) .

والجؤار مثل الخوار يعنى: يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا رجالاً وسادة وطغاة ، فلماذا لم شظلوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ وكان المنتظر منهم في وقت الشدة أن يسماسكوا ، وأن يتجلّدوا حتى لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا ، كما يقول الشاعر :(1)

 <sup>(</sup>۱) عن ابن حياس أنه قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ قبقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز \_ يعنى الوبر والدم \_ فأمرّل الله ﴿ وَلَقَدْ أَحَدُنَاهُم بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَامُوا بُربُهِمْ وما يَنْضَرُعُونَ (٢٠١/٣) وعزاه الابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) الشاعر هو : أبو ذؤيب ، خويلد بن خائد الهذلي ( توفي ٢٧ هـ ) .

وتجلّدي للشّامتين أربهمو أنّى لريب الدهر لا اتضعضع أن الكن ، لكن ، هيهات فقد حاق بهم العدّاب ، ولن يقدعوا انفسهم الآن ، فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجى من المهالك .

ثم يقول الحق سبحانه:

## اللَّهُ لَا يَعْفَرُوا الَّيْوَمُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ 🚭 😂

يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿ لا تَجْأَرُوا الْيَوْمُ .. ( ( ) ) [المؤمنون] لأن مَنْ يجار ينادى مَنْ ينصره وآنتم لن تُنصروا ﴿ إِنَّكُم مَنَّا لا تُنصرون من جهتنا ؛ لاننى انصر تُنهَ مَنْ ينصرون من جهتنا ؛ لاننى انصر اوليائى ، وأنصر رسلى ، وأنصر مَنْ ينصرنى ، فاقطعوا الظن فى نصرى لكم ؛ لاننى أنا الذى أنزلتُ بكم ما جعلكم تجارون بسببه ، فكيف أزيله عنكم ؟

<sup>(</sup>۱) التضعفع : الضعوع والتذائل ، وفي الصديث : ما تضعفع إمرق الأخبر يريد به عرض الدنيا إلا ذهب ثلثا دبنه يعني : خضع وذل ، والتجلُّد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة . [السان العرب - عادتا : ضعم ، جلد ]

<sup>(</sup>٢) قال النعمان بن بشير : يعنى بازواجهم أشاباههم وأمثالهم ، وقال عمر بن الشمال : يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأحمداب الزبا مع أحمداب الربا ، وأحمداب القام مع أحمداب الزبا ، وأحمداب القام مع أحمداب المقدر . [ تفسير ابن كثير ٤/٤ ] .

#### 

إذن : لا تجاروا لانكم لن تُنصروا منّا ، وكيف ننصركم بجؤاركم هذا ، وقد انصرفتم عن آياتي ؟

## مَّ مَّذَكَانَتْ مَايِنِي نُتَلَ مَايَكُمْ مَكَنَتُرْعَكَنَّ مَعَكَنَّ مَعَكَنَّ مَعَكَنَّ مَعَكَنَّ مَعَكَنَّ اَعْقَلِيكُوْنَدَكِمُتُونَ 📆 🐿

كيف تستغيثون باش وتجارون إليه وانتم تُلقى عليكم آياته تشرح لكم وتثبت لكم صدق الرسول لكم وتثبت لكم صدق الرسول بالمعجزات، وتحمل لكم منهج اش في الآيات حاملة الاحكام، ولكنكم عصبتم عن ذلك كله.

ومعنى ﴿ فَكُنتُمْ عُلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكَعَلُونَ ( [1] ﴾ [المؤمنين] العقب : مرّخسرة القدم ، فبدل أن يعشى إلى الاعام كما خلقه الله وجمعل له كشافات يُبحصر بها الطريق ، ويهتدى إلى موضع قدميّه ، إذا به يعشى للخلف على عُقبه ، وكانهم أخدوا أخدًا غَيّر عندهم دولاب السير ، لماذا ؟ لأنهم عُمُوا عن أسباب الهداية ، فصاروا يتخبطون في متاهات الحياة على غير هدى ، كمَنْ يسمير بظهره لا يعرف مواقع قدميّه ، وهكذا فعلوا هم بأنفسهم .

وهذا التراجع يسمونه في قيادة السبيارات (مارشادير)، ويصتاج فيه الإنسان لمن يُوجُّهه ويرشد حركته يمينا أو شمالاً : لانه لا يرى .

فالمعنى : لا تُلُمُ إلا نفسك حيث حرمتها من اسباب الهداية ، فبعد أن جاءتك واصبحت بين يديك أغمضتَ عنها عينيك .

وفي موضع آخر قال سيحانه عن الشيطان : ﴿ فَلَمَّا تُرَاءَتِ الْفَتَانُ نَكُم عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُم اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءً مِن السَّاعِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَقِبْلُهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

## الله مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ رَا تَهْجُرُونَ اللهِ مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ رَا تَهْجُرُونَ اللهِ

#### 

مادة : كبر تأتى بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كبر فلان . يعنى : كان صنفيراً ثم كبر ، وبضم الباء للشيء المعشوى وللقيم ، كما في قوله تعالى : ﴿ كَبُرَتُ كُلِّمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفُواْهِهِمْ ... ( ) ﴾ [الكهف] يعنى : عظمت .

ومعنى الاستكبار أفتعال الكبر وطلبه ، مثل : استفهم يعنى : طلب الفَهُم ، فى حبين هو ليس كبيراً فى ذاته ، فهو محتاج إلى غيره ، فالكبير فى ذاته من تكون عنده وتتواسر له فى ذاته مُقوَّمات الحبياة وضرورياتها وترفها ، لا يستمدها من أحد .

لكن الإنسان ضروريات حياته ، وأسباب ترفه موهوبة له من غيره ، فعلا يصح له أنَّ يتكبّر ، فعمَنْ أراد أن يتكبّر فليتكبّر بشيء ذاتى فعيه من صححة أو مال أو سلطان ... الخ ، وهذه كلها أمور موهوبة لك ، فالصحيح قد يصبح سقيماً ، والغنى قد يصبح فقيراً .

لذلك ، فالكبرياء شعالى وحده ؛ لأنه الواهب للغير ، والمتفضل على الخلّق بما يمكن أن يتكبروا به ، ومن صفات جلاله وكماله سبحانه ( المتكبر ) ؛ لأنه سبحانه رب الخلّق أجمعين ، ومن مصلحة الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده ، حتى لا يرفع أحد رأسه على خلّقه ويتكبّر عليهم .

وهكذا يحمى الحق سبحانه خُلْقه من خُلْقه ، فإنْ تكبّر عليك ربك ، واجرى عليك قدراً ؛ لأنك فعلت شيئاً وأنت واحد ، فاعلم أنه يتكبّر على الأخرين جميعاً وهم كثيرون ، إنْ فعلوا بك هذا الشيء ، إذن : فصفة الكبرياء نه عز وجل في صالحك ،

ومثَلْنَا لذلك ، وقد المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة ألا يكون لها إلا كبير واحد يُرجَع إليه ، ومن أقوال العامة ( اللي ملوش كبير يشترى له كبير ) لأنه الميزان الذي تستقيم به الأمور ويُسِيِّر دفّة الحياة .

#### 公共出的社

#### O-1--X172O+COC+COC+COC+C

وقلنا: إن من أسمائه تعالى ( الكبير ) ولا نقول: الأكبر مع أنها صيغة مبالغة عندنا نحن البشر ، صيغة مبالغة عندنا نحن البشر ، نقول: هذا كبير وذاك أكبر ، وهذا قبوي وذاك أقرى ، ولا يقال هذا في صفته تعالى لانك لو قلت: الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه غيره ، فهو سيحانه أكبر وغيره كبير ، لذلك لا تُقال: الله أكبر إلا في النداء للصلاة .

إذن : المستكبر : الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء من هذه الموهلات ، والإنسان لا ينبغي له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات كبره ، والمخلوق لا يملك شيئًا من ذلك .

ومعنى ﴿ مُستكبرينَ بِهِ .. (١٤) ﴾ [المؤمنون] الهاء في ( به ) ضمير مبيهم ، يُعرّف يمرجعه ، كما تقول : جاءني رجل قاكرمته ، فالذي أزال إبهام البهاء مرجعه إلى رجل . وفي الآية لم يتقدم اسم يعود عليه الضمير ، لكن الكلام هنا عن الرسول الذي أرسل إليهم ، والقرآن الذي أنزل عليهم معجزة ومنهاجا ، إذن : لا يعود الضمير إلا إلى واحد منهما .

أو: أن الضمير في (به) يعود إلى بيت الله الصرام ، وقد كان سيباً لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب ، واعطاهم وصنعاً من السيادة والشرف ، فكانوا يسيرون في رحلات الستجارة إلى اليمن وإلى الشام دون أن يتعرض لهم احد ، في وقت انتشر فيه بين القبائل السلّب والنهب والغارة وقطع الطريق .

وما كانت هذه المنزلة لمتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذي يحجُّه العرب كل عام ، وخدمته وسدانته في أيدى قدريش ؛ لذلك استكبروا به على الأمة كلها ، ليس هذا فقط ، إنما تجرأوا أيضاً على البيت ،

ويقرل تعالى بعدها: ﴿ سَامِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ المؤمنون] السامر: الجماعة يسمرون ليلاً ، وكانوا يجتمعون حوّل بيت الله ليلاً يتحدثون في حق النبى الله ، يشتمونه ويخوضون في حقه ، وفي حق القرآن الذي نزل عليه (۱).

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إنما بهجر ، والهُجر هو نُحش الكلام في محمد على وفي القرآن .

قاصر هؤلاء عجيب: كيف يفعلون هذا وهم في رحاب بيت الله الذي جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخوضون في رسول الله الذي جاء ليطهر هذا البيت من الأصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله ، ومع رسوله ، ومع القرآن ، يصدق فيه قول الشاعر:

أُعلَّمهُ الرماية كُلُّ يومٍ فَلَمَّا اشْتَدُّ سَاعِدُه رَمَاشِي وَكُمْ عَلَّمَةُ مَنْظُمَ القَوافي فَلَمَّا قَبَالَ قَافِيةَ هَجَانِي وَكُمْ عَلَّمَةُ مَنْظُمَ القَوافي

لقد استكبر هؤلاء على الأمة كلها بالبيت ، ومع ذلك ما حفظوا حرَّمته ، وجعلوه مكاناً للسَّمر وللهُجْر وللسَّفة وللطيش ، ولكل ما لا يليق به ، فالقرآن عشدهم أساطيس الاولين ، ومسمد عندهم ساحس وكاهن وشاعر ومجتون .. وهكذا .

والحق - سبحانه وتعالى - يُنبّهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبة منه سبحانه وتفضل ، فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق ، وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة ، ولم يكن لكم طاقة لردّه ولا قدرة على حسماية البيت ، فلو هدمه لضاعت هيبتكم

<sup>(</sup>۱) قاله عبد الله بن عباس وغيره ، فيما نقله عنه القرطبي في تقسيره ( ٦/١٧١) .

#### المورو الموجود

#### 

وسيادتكم بين القبائل ، ولتجرأوا عليكم كما تجرأوا على غيركم ، لكن حمى الله بينه ، ودافع عن حرماته ، حتى إن الفيل نفسه وعى هذا الدرس ، ورقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة ، ويوجهونه في أي ناحية أخرى فيسير .

ويُرْوَى أن أحدهم (١) قال للفيل يضاطبه : أبرك محصود وارجع راشيداً \_ يعنى : أنفد بجلدك ؛ لأنبك في بلد أنه الحرام ، وكلما قال الشاعر (٢) :

حُبِسَ الفِيلُ بالمغمَّس حَتَّى صَارَ يحبُو كَأَنَّهُ مَعْتُورُ<sup>(7)</sup>
وهكذا ردَّهم الله مقهورين مدحورين ، وحَفظ لكم البيت ، وأبقى
لكم السيادة .

لذلك الاحظ الانشقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ، يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تعالى ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجِّيلٍ ۞ تَضْلِيلُ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَا كُولٍ ۞ ﴾ [النيل] يعنى : مثل الشين والفُتّات الذي تذروه الرياح .

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد رأيت قائد القبل وسائسه أعديين مقعدين يستطعمان بمكة . الخرجه البيهقى في ( دلائل النبوة ) : ١٣٥/١ = قال مستقفه : الخبر في صبرة ابن فشمام ( ٥٩/١ ) يستطعممان : الناس : . ونقله الصاقط ابن كثير في البداية والنهاية ( ١٧٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) مر : أمية بن أبي المسلت بن أبي ربيعة .

 <sup>(</sup>٣) المغبس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المنحور ، أي كانهم قطعوا إحدى قوائمه ثم
 شحروم ، وهو الإبل . [ انظر : السان العرب - مادة : عقر ]

#### CAN STATE OF

#### @@+@@+@@+@@+@@+@@!~.AT@

ثم يتول في أول قريش: ﴿ لإيلاف قُويْشِ ( ) ﴾ [قريش] يعنى الماحلٌ بأصبحاب الفيل ، فاللام في ( لإيلاف ) لام التعليل ، يعنى الحلّ ما حلّ بأصحاب الفيل الثالث قريش ما اعتبادته من رحلة الشتاء والصيف ﴿ إِيلافِهِم رِحْلَةُ الشِّتَاءِ والصيف ( ) ﴾ [قريش] وما دام أن الله تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت ، وحفظ لكم السيادة كنان ينبغي عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ﴿ فَلْيَعْبَدُوا رَبّ هَلْدًا الْبَيت ( ) عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ﴿ فَلْيَعْبَدُوا رَبّ هَلْدًا الْبَيت ( ) الدين أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَرْف ( ) ﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَ أَفَالَمْ يَدَّبُرُواْ الْفَوْلَ أَمْرِجَالَهُ هُرِمَّا لَرَيْاْتِ الْمُعَالَزِيَاْتِ عَلَيْهُ الْمُوالْدُولِينَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فى هذه الآية والآيات بعدها يريد \_ سبحانه وتعالى \_ أن يُوبِّخهم بعدة أمور واحد بعد الآخر .

ارلها: ﴿ أَفَلَمْ يَدُبُّرُوا الْقَوْلَ .. ( ( ) ﴿ [النَّمَتِينَ] قَالِاسَتَقْبَهَام هَنَا للتوبِيخُ وللتقريع : ماذا جبرى لهؤلاء ؟ أقلم يعقلوا القول الذي جاءهم في القرآن ، وهم أمنة القصاحة والبلاغة والبيان ، وأمنة القول بكل فتونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلَّقوه على الجدار ؟

لذلك لا يُعقل ألا تفهموا القرآن ، وقد جاءكم باسلوب على مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة ، لا بُدَّ أنكم فهمتموه ووعيْتُم ما فيه ، بدليل قرلكم : ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَلْدًا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيمٍ فيه ، بدليل قرلكم : ﴿ لَوْلًا نُزِلَ هَلْدًا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيمٍ فيه ، بدليل قرلكم : ﴿ لَوْلًا نُزِلَ هَلْدًا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظيمٍ (الزخرف) ﴾

وهكذا الكذاب يسبرقه طبعه ، وينمّ منطقه علما في ضلميره ،

#### ○\...\/>○

فاعتراضكم ليس على القرآن إنما على محمد ؛ لأنه فقير من أوسط القوم ، فالمسالة ـ إذن ـ منازعة سيادة وسلطة زمنية ، لكن ألم يَدْرِ مؤلاء أن محمداً وهم ما جاء ليسلبهم سلطتهم ، أو يعلو هو عليهم ، إنما جاء ليحكمهم بمنهج ألله ، ويتحمل هو الأذى والنعب والمشقة في سبيل راحتهم وسعادتهم ؟

لقد جاء النبى ولا الحكم ويحمل منهج الله تكليفاً لا تشريفاً ، بدليل أنه عاش في مستوى أقل منكم ، فلا ترى رسول الله إلا أقلهم طعاماً وأقلهم شراباً ، أقلهم لباساً وأثاثاً ، حتى أقاربه كانوا فقراء ، ومع ذلك حرر عليهم الزكاة التي أباحها لعامة المسلمين الفقراء ، كذلك يرث الناس وهم لا يرثون .

وبعد ذلك كله تقولون: ﴿ لَوْلا نُزِلَ هَلْمَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْقَرْيَتُ مِنْ عَظيم (آ) ﴾ [الزغرف] يبدو انكم الفيم العبودية للعظماء وللجبابرة ، الفيم العبودية لغير الله ، وعَنَّ عليكم أن يحرركم الله من هذه العبودية على يد رجل منكسر فيقير منكم ، جاء ليصلحكم ، ويضرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل .

الم يقُلُ احد رؤوس الكفر عن القرآن : « والله إنْ أعالاه لمشمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يُعلَّى عليه » (١) .

إذن : ﴿ أَفَلَمْ يَدَبُّرُوا الْقُولَ .. ( المؤمنون توبيخ ، لأنهم فهموا القرآن ، لكن حسدوا مسحمدا في أن ينزل عليه ، وأن ينال دونهم هذه

<sup>(</sup>١) هذا القول قباله الوليد بن المغيرة ، نقله ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢٠-٢٧ ) وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا لبروا رأياً واحداً في أمر محمد ﷺ ، رفض الوليد كل ما قاله القوم عن مصمد إلى أن قال قولته هذه ثم قبال : • ما أنتم بقاظين من هذا شيئاً إلا عُرفه أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر ، جاء بقول هو سحر يُفرَق به بين المره وأبيه ، وبين المره وشيرته ، وبين المره وهشيرته ،

المكانة ، كما قبال سبحانه : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ . . (33) ﴾

الأمر الثانى: ﴿ أَمْ جَاءَهُم مّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُم الْأُولِينَ (١٠) ﴾ [المؤمنين] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به ، وهو آن يأتى رسول من عند الله ، وهذه المسالة معروفة لهم ، فعنهم إبراهيم عليه السلام ، ومنهم إسماعيل وهم مؤمنون بهما ، إذن : ليست مسالة عجيبة ، بل يعرفونها جيدا ، لكن ما منعهم في الأولى منعهم في عليه هذه ، إنه الحسد لرسول الله المنافقة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنُ اللّهُ .. (١٨) ﴾

# الأمر المثالث: ﴿ أَمْ لَمُ يَعْرِفُواْرَمُولَكُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ الأمن المثالث: ﴿ أَمْ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكِرُونَ ﴾

يعنى : أنزَلَ عليهم رسولٌ من السعاء لا يعرفون سيرته وخلقه ونسبه ومسلكه قبل أنْ يُبعث ؟ إنهم يعرفونه جيداً ، وقبل بعثته سَمَّوه « الصادق الأمين » وارتضوا حكومته بينهم في مسألة الحجر الأسود ، وكانوا يأتمنونه على ودائعهم ونقائس أموالهم ، ولم يجربوا عليه كذباً أو خيانة أو سَقُطة من سقطات الجاهلية .

وقد شرحت هذه المسألة في قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسِكُمْ .. (١٤٠٠) ﴿ التربة] يعنى : من جنسكم ، ومن نوعكم ، ومن قبيلتكم ، ليس غريباً عنكم وهو مصروف لكم : سلوكه وسيرته وخُلفه ، وإذا لم تُجربوا عليه الكذب مع الخُلْق ، اتتصورون منه أنْ يكذب على الخالق ؟

وهل رسول الله في أول بعثته لمًّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء

#### O1--A13O+OO+OO+OO+OO+O

القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ۴ لا ، إنصا جاء ليتحدى من لم يؤمن ، أصا من آمن بداية ، بمجرد أن قال محمد : أنا رسول الله قال : صدقت ، وحيثية التصديق ما جُرّب عليه في الماضي ، رما علم من صدقه ، وأنه لم يكذب أبداً ؛ لذلك كان المقياس عند الصحابة أن يقول رسول الله ، فإن قال فالمسالة منتهية لانه صادق لا يشك احد منهم في صدقه .

ولما نزل جبريل معليه السلام معلى سيدنا رسول الله في أول الوحى فأجهده ، فذهب إلى السيدة خديجة مصرضى الله عنها موحكى لها ما حدث له كمانه يستفهم منها عَمًا حدث ولم يخبرها أنه رسول من عند الله ، ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ، وكان على علم بالكتب السمابقة ، فلمما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى وليتني أكون حياً إذ يُخرجك قومك ، فقال في د أومً خرجي هم ؟ ، قال : « مما جاء أحمد بمثل

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عشام في السجرة النبوية ( ۲۹۸/۱ ) باختصار ه أن رسبول الله لله الصبح بعد عبودته من بيت المقدس غدا على قريش فأخبرهم الخير فأنكروا عليه ذلك وقصدوا أبا يكر وعرضوا عليه هذا الامر في إنكار فقال لهم أبو يكر : إنكم تكثبون عليه ، فقالوا : بلى ما من ذلك في المسجد يصدّث به الناس ، فيقال أبو يكر : والح لئن كان قاله لقد حدث ، قصا يعجبكم من ذلك ، فواله إنه ليضبوني أن الخبر ثياتيه من الله من السماء إلى الارض في ساعة من ليل أو نهار فاصدقه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه » .

#### المواقع الموادون

#### 00+00+00+00+00+00+0

مَا جِنْتَ بِهِ إِلاَ عُرِدِي ، وإنْ يدركني يومك انصرك نصراً مؤزّراً "(١) .

ومع ذلك يظل رسول إلله على خائفاً قلقاً أن يكون هذا شبئاً من الشيطان ، فتطمئنه السبيدة خديجة ، فهذا لا يعقل مع رسول الله ، لذلك تقول له : و إنك لتصل الدرحم ، وتُكسب المعدوم ، وتحمل الكلّ ، وتعين على نوائب ألدهر ، والله لن يخذلك الله أبداً ه (\*) .

رمن هذا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة في الإسلام ! لانها اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلا على صدفة بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول من سميت بآم المؤمنين ، حتى قال بعض العارضين : خديجة أم المؤمنين بما ضيهم رسول الله على الأنه في هذه السن كان في حاجة إلى أم اكثر من حاجته إلى عروس صغيرة تُدلُك ، وقد قامت خديجة \_ رضى الله عنها \_ فعلا بدور الأم ارسول الله فاحتضنته ، وطمانته ورقفت إلى جواره في أشد الأوقات وأحرجها .

كما نلحظ في الآية : ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ .. ( 3 ﴾ [المؤمنون] فأضاف الرسبول إليهم يعنى : رسول لهم ، أما في الإضافة إلى الله تعمالي : رسبول الله ، فالمعنى رسبول منه ، وهكذا يضنف المعنى باختلاف الإضافة .

<sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱۳۰ ) کتاب الإیمان ، والیخاری فی صحیحه ( ۳ ) من حدیث مادشة رضی الله عنها .

 <sup>(</sup>٢) الكل : هو مَن لا يستقل جامره قبال تعالى : ﴿ وَهُر كُلُ عَلَىٰ مُولاهُ .. (١٢٤) (التحل] والكل هو العاجر الثقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ١٩٩/٢ ] باختصار .

 <sup>(</sup>۲) الثراثب : جمع تائية ، وهي منا يتوب الإنسان أي : ينزل به من الملمات والحوادث .
 والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان [ لسان العرب \_ مادة : ثوب ] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في عدميمه ( ۱۹۰ ) كتاب الإيمان ، والبقاري في مدميمه (۲) من حديث عائشة وضعي الله منها .

# اً مَرْيَقُولُونَ بِهِ حِنْفُةً اللَّهِ مَا أَمْ مَا الْمَقِينَ الْمَقِينَ الْمَعَقِينَ الْمَعَقِينَ وَأَكُومُ اللَّهُ مَا الْمَعَقِينَ كَرْمِهُونَ ٢٠٠٠ وَأَكُثُرُهُمُ اللَّهُ عَقِينَ كَرْمِهُونَ ٢٠٠٠ وَأَكُثُرُهُمُ اللَّهُ عَقِينَ كَرْمِهُونَ ٢٠٠٠ وَأَكُثُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَ

والمسالة الرابعة في توبيخ الله لهم : ﴿ أَمْ يَقُرُلُونَ بِهِ جِنَّةً .. ﴿ ﴾ [المؤمنون] يعنى : جنون ، والجنون أنْ تتبعطل الآلة العقليسة التي تزن المحركات على وفق النفع والضسر ، فتفعل الخيس النافع ، وتترك الشر الضار . ولننظر : أيّ خصلة من خصال الجنون في محمد الله .

ودَعْكَ من قضية الدين والإله إنما خُلَة مُ والخُلق أصر يتفق عليه الجميع ويحمدونه ، حتى وإنْ كانوا ضد صفته ، فالكذاب يحب الصادق ، ويعترف أن الصدق شرف وكرامة ، والبخيل يحب الكريم ، والفضوب يحب الحليم ، ألا ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس ، لكن لا يحب من يكذب عليه ؟

ألاً ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته ، ومع ذلك يسقط من نظره ويحتقره ، حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع راسك على الخصم بشهادته ، وتدوس قدمك على كرامته ، ومن جعلك مرضعاً للنقيصة فقد سقطت من نظره ، وإن اعثته على امره .

إذن : فالأخلاق معابيسها واحدة ، فقيسوا محمداً بأخلاقه ، لا بالدين والرسالة التي جاء بها ، انظروا إلى خُلقه فيكم ، ولن يستطيع واحد منكم أنْ يتهمه في خُلقه بشيء ، وما دام لا يُتّهم في خُلقه قلا يُتهم كذلك في عقله ؛ لأن العقل هو ميزان الخُلق وأساسه .

لذلك يقول ربه \_ عز وجل \_ لهى حقُّه :

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِيعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞ وَإِنَّ لَكَ

#### @@+@@+@@+@@+@@+@@\--1\@

لأَجْراً غَيْرَ مُسَنُونِ (١) ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [النام] فَخَلْقَكَ العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنوناً.

إذن: مسحمد برىء من هذه التهمة ، والمسالة كلها كما قمال تعالى : ﴿ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ ، . ﴿ ﴾ [المؤمنون] فهذا عيبه في نظرهم ؛ لأن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه ، والبسعض يرى الحق في الخير الذي يأتيه ، فإنْ كان في شيء لا ينتفع منه فيهو شرّ ؛ اذلك إنْ أردت أنْ تحكم على حصّلة فاحكم عليها وهي عليك ، لا وهي لك ، فصيلاً أن تكره الكاذب سيواء كنذب لك أو كذب عليك ، إذن : فخمة فحمت المسائل على أنها لك وعليك .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيد حركتك في النظر إلى محارم الآخرين ، لا تتبرم ولا تقُلُ : منعنى متعة النظر .. الخ ، لكن انظر إلى أنه قبد عينيك وأنت واحد ، وقيد عيون الآخرين عن محارمك وهم كثيرون .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ السَّهِمَانِهُم وَطَعَيانَهُم وَطَعِيانَهُم وَطَعِيانَهُم وَطَعِيانَهُم وَطَعِيانَهُم وَطَعِيانَهُم وَطَعِيانَهُم وَطَعِيانَهُم وَطَعِيانَهُم الدَّى الدَّالُ الدَّالِ الدَّى الدَّى الدَّى الدَّى الدَّالُ الدَّالَ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدُّلُولُ الدِّلَ الْعَلَالُولُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُولُ الدَّالِي الدَّالُولُ الدَّالُ الدَّالِ الدَّالِ الدَّالِيلُ الدَّالُ الدَّالِ الدَّالِ الدَّالِ الدَّالِيلُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالُ الدَّالِيلُولُ الدَّالِ الدَّالِيلُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالِيلُولُ الدَّالِيلُول

<sup>(</sup>۱) غير مستون ، اى : غير مقطوع اى دائم ، ويحشمل أنه غير مُكدَّر بالمنَّ والتشريع والفضر به ، ولا يتعارض المعنيان . [ القاموس القويم ٢/ ٣٤٠ ] .

# ﴿ وَلِوِ النَّبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءً هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَ وَلَمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْمَ فَاللَّهُمْ بِلِي السَّمَوَ وَمَنْ فِيهِ مَنْ بَلِّ أَنَّيْنَا لَهُمْ بِلِي كَرِهِمْ فَهُمْ مَعَنْ اللَّهُمُ بِلِي كَرِهِمْ فَهُمْ مَعَنْ مَنْ وَمَنْ وَبَ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللهُ الل

إذن : فالمسائل لا تسير على هَرَى المخلوق ، إنما على مرادات الخالق ؛ لأن الخالق سيحانه هو صانع هذا الكون ، وكلّ صانع يغارُ على صنعة ، وهذا مُشَاهد حتى في صنعة البشر ، ولك أنْ تتصوّر ماذا يحدث لو أنسدت على صانع ما صنعة .

وعدالة الاشياء أن تسير على وَفْق مرادات الصائع ، لا هوى المصنوع ؛ لأن الاهراء تملكها الأغيار ، فالإنسان لو سار في حركة حياته على وُفْق هواه لأخذ ما ليس له ، ولقبل الرشوة ، ومال إلى الفسق والانحراف ؛ لأنه في الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى العاقبة والمحصلة النهائية ، لقد نظر إلى متعة زائلة موقوتة ، ونسى ثبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَوِ أَتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَادَتِ السَّمَـٰوَاتُ وَلَا أَنْ تقول : نعم مُ السَّمَـوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ . . (\*\*) ﴾ [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم مُ اتباع الأهواء يُفسد الأرض ، ويُفسد حركة الحياة فيها ، لكن كيف يُفسِد السماء ؟ وهُل لأحد قدرة عليها ؟

ونقول: الم يكُنُّ من امنيات مؤلاء: ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نُخِيلٍ وَعَنَبٍ فَتُفَجِّرَ لَكَ جَنَّةً مِّن نُخِيلٍ وَعَنَبٍ فَتُفَجِّرَ لَكَ جَنَّةً مِّن نُخِيلٍ وَعَنَبٍ فَتُفَجِّرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زُعَمَّت عَلَيْنَا كَسْفًا ... الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زُعَمَّت عَلَيْنَا كَسْفًا ... [الإسراء]

### **○○+○○+○○+○○+○○+○○**

إذن : من أهوائهم أنْ تتهدّم السماء ، ولو حدتى على رؤوسهم ، وأي خدتى على رؤوسهم ، وأيّ فساد بعد هذا ، وهكذا لو أتبعت أهواءهم لفسددّت السموات والأرض ، ليس هذا وفقط بل ﴿ وَمَن فِيهِنَ . . (٣) ﴾ [المؤمنون] حيث سيتعدّى فسادهم ليشمل كل ما في الوجود .

لذلك يقيد النبى على هذه الأهواء في قبوله : « لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به »(١) لانه على : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَرَىٰ صَى الْهَرَىٰ (٢) إِنْ هُو َ إِلاَّ وَحَى يُوحَى يُوحَى لَكُ ﴾ [النجم]

وقد توقف بعض المستشرقيين مُعشرضاً على هذه الآية : ﴿ وَمَا يَنطِنُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ ﴿ النجم] يقولون : يعنى كلامه كله صحيح ، فلماذا يُعدَّل له ربه بعض الأحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل حين نطق به كان ينطق عن هوى .

ولو فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض ، فالهوى أن تعرف الحق ، لكن هواك يصرفك عنه ، ورسول الله ولله له له له له له له المعترف عنه ، إنسا نطق وحكم على يعرف في هذه المسائل حُكّما وانصرف عنه ، إنسا نطق وحكم على مقتضى ما فسهم في أمر لم ينزل فيه من الله شيء ، ثم نزل الحكم من الله ليعدل اجتهاد رسوله .

إذن : لم يكُنْ لرسول الله هَرَى ينطق بمقتضاه ، وهي تعديل الحق سيحانه لرسوله ، وتبليغ الرسول لامته بهذا التعديل أكبر دليل على صدقه صدقه والمانته في البلاغ عن ربه ، وإلا فلم يكُنْ أحد ليعلم هذا التعديل ، لو أخفاه رسول الله تعصبًا لنقسه ، أو لدفع الخطا عنه .

<sup>(</sup>۱) أغارجه ابن أبي عناصم في كتباب « للسنة » ( ۱۲/۱ ) من حسديث عبد ألله بن عصارو ، وأورده ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والمكم » ( من ١٦٠ ) وضعفه .

#### O1...103O+OC+OC+OC+OC+O

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَوِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مُرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ .. ① ﴾ [التحريم] ويقول سيحانه : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَ أَذِنتَ لَهُمْ .. (① ﴾ [التحريم]

وكان بوسع رسول الله أن يكتم هذه الآيات التي تعاتب وتُحَدُّ مأخذا عليه ، لذلك يقول مأخذا عليه ، لذلك يقول عنه ربه : ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَارِيلِ (١٤) لأَخَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٤) ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٤) ﴾ للطاقة ]

ثم يقول تعالى : ﴿ بَلُ أَتَنَّاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ (\*\*) ﴾ [المؤمنون] و ( بل ) تفيد الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات كلام جديد بعدها ، والذكر هنا يعنى : الشرف والصبيت والمكانة العالية ، كما جاء في قبوله تعالى عن القرآن : ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُو لَكَ وَلَقُومِكَ . (\*\*) ﴾ ولَقُومِكَ . (\*\*\*) ﴾

وتوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ آ ﴾ إلانبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن ، ويرفصوه فوق رؤوسهم ، فقيه مجدهم وشرفهم وعرزتهم ، والعرب بدون القرآن لا ذكر لهم ، فقد كانوا أمة أمية تعيش على الترحال والتنقل ، ولا تستقر إلا على منابع الماء ومواضع الكلا ، كانوا بدواً تنتشر فيما بينهم الصروب والغارات وقطع الطريق ، كان الواحد منهم يسرق ليكرم ضيفه بما سرق .

وهذه من الأمور العجيبة في عادات العرب في الجاهلية ، قلم يكن

<sup>(</sup>۱) الرئين : عرق في القلب إذا قطع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسي الهام الذي يغذي الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ، والمعنى : أي أمتناه ماجلاً وأهلكناه سريماً إذا خالف امرنا أي مخالفة . [ الغاموس الغريم ۲/۳۱۳ ] .

#### 

لديهم منهج يحكم حياتهم ، عجيب أن ترى حب الفارة والاعتداء مع الشهامة والكرم في طبيعة واحدة ، فهو يفعل ما يعن له ، وما يخطر بباله ، فالمسالة ليست محكومة عندهم بقانون ، حتى قال فيهم الشاعر :

لا تعدمَنَ ابْنَ عبَّاد (۱) وإنْ هطلَتْ كَفَّاهُ بالجُود حتَّى اشبَه الدِّيمَا (۱) فَإِنَّها خطراتٌ من وسَساوسه يُعظى ويعنَع لاَ بُخْلاً ولاَ كرَمَا

ومن أشهر قصائد الشعر العبربى في الكرم هذه القصيدة التي تأصل فيها هذا الخُلق حتى عند الأطفال ، وحتى أن الآب يهم بذبح ولده للضيف ، لآنه لم يجد ما يذبحه لقراه (٢) .

ويقول فيها الشاعر:

وَطَاوِ ثَلَاتًا عَاصِبِ البطن مُرْمِلِ ببيداءً لم يَعْرف بها ساكنٌ رَسُما<sup>(1)</sup> أَخِي جَفْرة فيه مِنْ الأَنْسِ رَحْشةٌ برى البُوْس فِيها مِنْ شراسته تُعْمى رَأَى شبحاً وَسُط الظَلَام فَرَاعَه فلما رأى ضَيْفا تشحر واهتما<sup>(1)</sup> وقال هيًا ربّاه ضيَفه ولا قرَى !! بصقك لا تحسرمه تالليلة اللَحْمَا

<sup>(</sup>۱) هو : إسماعيل بن عباد أبر القاسم الطالقاني ، وزير غلب عليه الأدب ، استوزره مؤيد الدرلة ثم اخره فحضر الدولة ، رئقب بالمساحب لصحبته مؤيد الدولة من مسياه ، ولد في الطائفان ( من أعمال قزوين ) ( عام ٢٣٦هـ ) وإليها نسبته ، توفي بالري ( طهران ) عام ( ٣٨٥ هـ ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [ الأعلام للزركلي ٢١٦/١ ] .

 <sup>(</sup>٣) الديمة : المحطر الذي ليس طيعه رعد ولا يرق . وهو المحلر الدائم . ويتقال : دامت السيعاء تديم : محلرت ديمة . [ فسأن العرب = مادة : ديم ] ،

<sup>(</sup>٣) القرى: طعام الأضياف.

<sup>(</sup>٤) الطاوي : الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسم : الاثر .

<sup>(</sup>a) راعه : أخافه وأفرَعه .

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

وأفدره في شعَّب عَجُّونًا إِزَاءَهَا الْلائِسَةِ أَشْسِاح تَخَالهِ مَوا بُهُمَا

حُفاةً عُرِادً مَا اغْتَذَوْا خُبُسِرَ مَلَّتَ ۖ وَلاَ عَرِفُوا لِلبِّنَّ مُذْ خُلِقِوا طَعْمَا (١) فَقَسَالَ ابنُسه لَسمًا رآهُ بحسيرة أيَا آبْت اذْبِحُنني ويستّر لَهُم طُعْمًا ولاَ تَعتذرُ بِالعُدُّم على الذي طَراً يظنُّ لَنَا مَالاً فيُوسعِّنا ذمًّا فررِي قليلاً ثُمُّ أحجم بُرُها ۚ وَإِنْ هُو لِم يذبح فَنَاهُ فَقَد همَّا فَبَيِّنَا هُمَا عَنْتُ على البِّعْد عَانَةٌ قد انتظمتُ من خلِّف مسْحلها نَظُما "" عطَّاهًا تريد الماءَ فانْسَابَ تحوها علَّمي انَّه منَّها إلى دَمها أظلما فَأَمْهِلَهُ حَدِّى تررُّتُ عَطَاشُهُ وَأَرْسَلُ فَيِهَا مِنْ كَنَانَتُهُ سَهُمًا فَخَرُت بَحُومِنّ ذَات جِحش فَللْ اكتنزَتْ لَحْمًا وقد طُبِّقَتْ شلحُما "أَ فَيَا بِشُدِرَهُ إِذْ جِرُّهَا نَصْق قرمه ويًا بِشُدِهُم لما رأوا كُلُمها يَدْمَى (١) وباتَ أَبُوهِم مِن بَشَاشِته أبَّا لَضَيَّقُهموا والأم مِنْ بشَّوها أُمَّا

لقد تأميلتُ خَسِلُةَ الكرم في العربي ، حتى في الأطفال الصبغار ، فهو وإنَّ كان فقيراً لكن لا يحب أن يُعرف عنه الفقر ، يحب أن يظهر في صورة الغني الكريم المعطاء ، وإنَّ ناقض ذلك صفات أخرى . زميمة فيه .

والشاهد أنهم جماعة تناقبضت خصالهم ، وقد عاشوا في أمية تامة فلم يعالجوا حضارة ، وهذه حسبت لمهم يعد ظهور الإسلام

<sup>(</sup>١) خبر ملة : هو الخبر برضع في الرماد الجار الذي يُجمى ليَّدفن فيه الخبر لينضمج .

<sup>(</sup>٣) عنَّت . ظهرت . هانة : العنون من الدواب : من حُمَّر الرحش . المسحل : قائد التطبع .

<sup>(</sup>٣) تحرص : سمينة معتلئة ، طبقت شحماً : امتلات شحماً ولحماً .

 <sup>(</sup>٤) الكلم: الجرح . بدما: بنزف دماً . [ راجع لسان العرب ] .

#### 100 mg

#### 

وبعثة النبى على من بينهم ، فكيف لمثل هؤلاء أنَّ يأتوا بهذه المعانى والأساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهلَ علم وحضارة لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفرة حضارية .

ولو كان رسول الله عَلَيْ قارناً لقالوا : قراً لفلان وفيلان ، كما حكى عنهم الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ يَضُرُ .. (١٠٠٠) ﴾ [النعل]

إذن : غذكر العرب وشرقهم ومنجدهم وكرامتهم في القرآن ، ومع ذلك لم يعملوا حتى لمصلحتهم ، ولم يهتموا بهذا القرآن ، إنما أعرضوا عنه ﴿ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ (آ؟ ﴾

أى : عن القرآن ، وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين ، لا يعرفون حتى مصلحتهم .

ثم يقول المق سبحانه :

# ﴿ أَمْ تَسْتُلُهُمْ خَرِجًا فَخَلِجُ رَيِّكَ خَيْرًا وَهُوَخَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ثَالَ الْمَالِقِينَ اللهِ اللهِ

(الخَرَّج): ما يضرج منك طراعية ، اما الخراج فهو ما يخرج منك رغماً عنك ، والزيادة في المعنى ، منك رغماً عنك ، والزيادة في المعنى تدل على الزيادة في المعنى ، فالخراج أبلغ من الخرَّج ، والمراد بقوله تعالى : ﴿ أُمْ تَسَالُهُمْ خَرِجًا فَالْ تَأْخَذُهُ فَخُراجُ رَبِّكَ خَيْر .. (آ؟) ﴾ [المؤمنون] إنْ كنت تريد خَرَّجاً فلا تأخذه من ربك ، فهما عندهم ليس خَرَّجاً بيل خراج فَفَخَراجُ رَبِكَ خَيْر .. (آ؟) ﴾

فلا تأخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لأن الحق سبحانه لا

#### 

يمنَّ على خَلْقه برزق يرزقهم به ، فهو سبحانه قد استدعاهم إلى الحياة ؛ لذلك تكفّل سبحانه بارزاقهم ، كما لو دعوتُ صديقاً إلى طعام فإنك تُعدُّ له ما يكفى عشرة ، فما بالك حيثما يُعدُّ لك ربك عز وجل ؟

ثم يُديِّل الحق سبسانه الآية بقوله تعالى ﴿ وَهُوْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (آلا) ﴾ [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالاً عند البعض ؛ لأن الحق سبحانه جعل لخلَّقه شراكة في صفة الرزق ، فغيره سبحانه يرزق أيضاً ، لكن هو خير الرازقيين ؛ لأنه يرزق الخلُّق بأصول الأشياء التي يرزقون منها غيرهم ، فإنْ كنت ترزق غيرك مثلاً طعاماً فهو سبحانه أصل هذا الطعام ومصدره .

هو سبحانه خالق التربة ، وخالق الماء ، وخالق الهواء ، وخالق البندرة ، وما عليك إلا أن أعسمات عقلك ، واستخدمت الطاقات التى منحك الله إياها ، فأخرجت هذا الطعام ، فلو أنك جثّت لأهلك بحاجيات المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسمن وأرز وسكر .. إلخ وقامت زوجتك بإعداد الطعام أنقول : إن الزوجة هي التي جاءت بالطعام ؟

لذلك يقول العلماء وأهل المعرفة : مَزَّهوا السنتكم عن قول : غلان رازق ، ودَعُوها لقول الله تعالى ؛ لأنه سيحانه هو خالق الرزق ، وواجد اصوله ، وما أنت إلا مُنَاول للغير .

وتلحظ أنه تعالى أضاف الخُراج إلى الربوبية التي تفيد الرعابة والعناية والتربية ، فعا دام الخراج خراج ربك يا محمد ، فهو خراج كثير وعطاء لا ينفد .



### 

الصراط المستقيم: الطريق المعتدل الذي لا عوج قيه ولا أمناً (١) ، فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون في طريقك وأثت تدعوهم إلى الصراط المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط المستقيم الملايين .

ومن ذلك ما سبق أن أرضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى ما أعطاء لك التشمريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك ، فمالشرع حين ياخذ منك وأنت غنى يعطيك وأنت فقير ، ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى أولادك من بعدك إن تركتهم وهم صغار .

فالشرع - إذن - يُؤمَّن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله بالرضا : لانك في مجتمع إيماني لن يتخلى عنك إن افتقرت ، ولن يترك أولادك إن تستموا ، فالمجتمع الإيماني إن مات فيه الآب كان الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم في مجتمع الإيمان فإن ذلك يفتح الباب للسخط على قدر الله ، ويُغرى ضعاف الإيمان أن يقولوا : ما الحكمة في أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟

## ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِأْوَنَ مِا لَآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِمُونَ ۞ ﴾

﴿ العَبْرَاطِ .. (آلا) ﴾ [المؤمنون] هو الطريق المستقيم الذي يُؤدِّي إلى القاية باقلٌ مجهود ، وفي أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية . والطريق يآخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية الموصل إليها ،

 <sup>(</sup>١) الأمت : الاختلاف في المكان ارتفاعاً واتخفاضاً ، ومنه شوله تعالى : ﴿ لا تُرَىٰ لِها عَرَجًا وَلا أَمْنَا ﴿ لا تَرَىٰ لِها عَرَجًا وَلا أَمْنًا ﴿ إِنَّ إِنْ إِنْ الْمِنْ الْرَفْنِ بِومِ القيامة السّواة ولا انحرافاً بميناً ولا شحالاً ولا ترى فيها لختالافاً في الارتفاع والانخفاض أي أنهما مسسّوية شماماً رأسياً وأفقياً .
 ( القلموس القويم ١٠/ ٣٠ ] .

### 01.1.120+00+00+00+00+0

المالطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والنُّجرع .

ومعنى : ﴿ لَنَاكِبُونُ ﴿ لَا ﴾ [المؤمنون] يعنى : منحرفون عن الطريق ، ولهم حَظِّ فَى الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ لذلك يقول لك مَنْ يريد الصدق ( تعال دوغرى ) يعنى : من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا مراوغة .

لكن ، ما الذى جعلهم يتتكبون الطريق المستقيم الذى يُنظّم لهم حركة الحياة ، ويجعلها تتساند لا تتعاند ، ويعود مجهود الفرد على الباقين ؟ لماذا يحرمون أنفسهم من مزايا هذا الطريق ؟

قالوا: لأنهم مكذبون بالأخرة ، ولو لم يكونوا مكذبين بالأخرة لأمنوا واتبعوا منهج الله ؛ لأنهم سيشولون إلى الله أيطولة ، تعطى المحسن جزاءه وتعطى المحسىء جزاءه ، فالذى أفسد هؤلاء أنهم البعوا أهواءهم ، وظنوا أن الدنيا هي الغاية وهي نهاية المطاف ، وغفوا عن الأخرة ، وأنها دار النعيم الحقيقي الذي لا يفوتُك ولا تقوته .

كنما قبال عنها الحبق سينجانه وتعبالى : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِي الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [العنكبرت] يعنى : الجياة الحقيقية .

ثم يتول الحق سبحانه:

### ﴿ وَلَوْرَجِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَامَابِهِم مِّن شُرِّ لِلَجُّواْ فِي مُلْغَيَّنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴿

يعنى : لن حدث هذا لعادوا إلى ما كانوا عليه ، كما قال سبحانه في مرضع آخر : ﴿ وَإِذَا مَسُ الإنسَانُ الضُّرُ دَعَانَا لَجَنْبِهِ أَرْ قَاعِدًا أَرْ قَائِمًا فَي مرضع آخر : ﴿ وَإِذَا مَسُ الإنسَانُ الضُّرُ دَعَانَا لَجَنْبِهِ أَرْ قَاعِدًا أَرْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرُ كَأَن لُمْ يَدُعْنَا إِلَىٰ ضُرِّ مُسَّةً .. (17) ﴾ [يرنس]

ولينّه اكتفى عند هذا الحدَّ ، إنما يتعدَّى هذا ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿وَجَعَلَ لِللهُ أَندَادًا . . ( ﴿ الزمر ] يقول كما قال قارون : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عَلْمٌ عِندى . ( ﴿ النصص ] يعنى : هذا بمجهودى وتعبى ، وقد كلمت فلاناً ، وفعلت كذا وكذا .

لذلك كان طبيعيا أن يقول له ربه : ما دُمْتُ قد أوتيتَهُ على علم عندك ، فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضُ . . (القصص]

فأين الآن علمك ؟ وأي علم هذا الذي لا يستطيع أن يحتفظ بما أنى به ؟ ومعلوم أن استنباط الشيء أصعب من حفظه وصيانته .

وسعنى ﴿ للّجُوا .. ( ) ﴿ السؤمنون ] تمادوا ﴿ فِي طُغْيَانِهِم .. ( ) ﴿ المؤمنون ] والطغيان : مجاوزة الحد ؛ لان الله تعالى جعل لكل شيء في الوجود حَدًا مرسوعاً لا ينقص ولا يزيد ، فيان اتبعت هذا الحد الذي رسمه الله لك استقمت واستقامت حركة حياتك بلا منازع ، ولو طغى الشيء أفسد حركة الحياة ، حتى لو كان الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي ، لو طغى يُغرق ويدمر بعد أن كان سر الحياة الله منه كل شيء حي ، لو طغى يُغرق ويدمر بعد أن كان سر الحياة حال اعتداله . ومنه قبوله سبحانه : ﴿ إِنَّا لَمَّا طُغَا الْمَاءُ حَمَلُنَاكُمْ فِي الْجَارِيّةِ ( ) ﴾

ويقال لمن جاوز الحدّ : طاغية بناء النانيث الدالة على المجالغة ، فإنّ تجاوز هذه أيضاً نقول : طاغوت .

ثم تأتى نتيجة التمادى في الطغيان ﴿ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون] يعنى : يتحيرون ويَعْمَون عن الرُّشَد والصواب ، فلا يُميَّرُون بين خير وشر .

<sup>(</sup>١) الجارية : السقينة ، جرت السفينة جرياً : سارت [ لسان العرب ـ مادة : جرا ] .

### 100 m

### Q1.1.13Q+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

ثم يقول الحق سيمانه(١):

## ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ نَنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا آسَتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَفَرَّعُونَ ۞ ﴾

استكان فلان لا تقال إلا لمَنْ كان مُتحركا حركة شريرة ، ثم هدأ وسكن ، نقصول : فسلان ( انكَنَ ) أو استكان وأصلها ( كسون ) فالمسعتى : طلب وجوداً جديداً غير الوجود الذي كان عليه ، أو حالاً غير الحال الذي كان عليه أولاً ، فقبل أنْ يستكين ويخضع كان لا بُدُّ مُتمرِّداً على ربه .

والوجود شوعان : وجود أولى مطلق ، ووجود ثان بعد الوجود الأولى ، كما نقول مشلا : ولد زيد يعنى وجد زيد وجوداً أولياً ، إنما على أي هيئة وجد ؟ جميلاً ، قبيحاً .. هذه تحتاج إلى وجود آخر ، تقبول : كان زيد هكذا قعل وقاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لانها للوجود الأول ، لكن حين نقول : كان زيد مجتهداً ، فهذا هو الوجود الثانى وهو الاجتهاد ، وهو وجود ناتج عن الوجود الأول .

فكان الأولى هي كان التامة التي وردت في قاوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُرةً فِي قَالِي : وُجِد دُو عُسُرة ، كَانَ ذُو عُسُرة إِلَىٰ سَيْسَرَة ، (٢٨٠ ﴾ [البقرة] أي : وُجِد دُو عُسُرة ،

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت في قسمة ثمامة بن اثال لما أسرته السرية وأسلم وخلّى رسول الله على سببله ، حال بين مكة وبين المهرة وقال : والله لا ياتيكم من البيامة حبة حنطة حتى ياذن فيها رسول الله على ، وأخذ الله قريشاً بالقحط والجرع حتى اكثوا المبتة والكلاب والعلهر . فيل : ومنا العلهر ؟ قال : كأنوا يأخذون الصوف والوبر ، فيبلونه بالدم ثم يشوونه وياكلونه . فقال له أبو سفيان : أنشدك الله والرحم أليس تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين ؟ قال : باس . قال : غواله ما أراك إلا قتبلت الآباء بالسبف ، وقتلت الآبناء بالجوع ، فنزل قوله ﴿ رَلَّوْ رَحِبْنَاهُم و كُشْفًا ما بهم مِن شر للحوا في فَعْيَانِهم يَعْمَهُونَ وَعَلَى المؤمنون] أورده الشرطبي في تفسيره ( ٢/١٧٧ ) والواحدي قبي أسباب النزول ( هي ١٧٩ ) .

### 00+00+00+00+00+0+0+0+0

ولا تحتاج في هذه الحالة إلى خبر .

ونقول: تمنّى قالان على الله أنْ يُوجَد له ولد، فكان محمد، يعنى: وُجد، أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر؛ لأن (كان) فعل يدل على زمان الماضى، والفعل لا بُدُّ إنْ يدل على زمن وحدث؛ لذلك لا بُدُّ لها من الخبر الذي يعطى الحدث تقول: كان زيد مجتهدا، فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص، فكانك قلت : زيد مجتهد،

ومعنى ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ .. (27) ﴾ [المؤمنون] أن خضبوعهم واستكانتهم لم تكُنُ لانفسهم ولا للناس ، إنما استكانة لله باخد أوامره بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة ، لكنهم ما فعلوا وما استكانوا ، لا في حال الرحمة وكَشَف الضر ، ولا في حال الأخد والعذاب ، وكان عليهم أن يعلموا أن الله غير حاله معهم ، ومقتضى ذلك أن يُعيروا هم أيضا حالهم مع الله ، فيستكينوا لربهم ويخضعوا الأوامره .

﴿ وَمَا يَسَضَرَّعُونَ (آ) ﴾ [المؤمنون] الضبراعة : هي الدعاء والذلة والخيضوع لمن أخذ بيدك في شيء ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَلُولًا إِذْ جَاءُهُم بُأْسُنَا تَضَرَّعُوا . (آ) ﴾ [الانعام] يعني : لجئوا إلى الله وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة .

### ﴿ مَنَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا مُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُعْمَ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

لقد فشلت معهم كل المحاولات ، فما أجدَت معهم الرحمة واستمروا على غلوائهم ، وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن أخذهم الله به ، إذن : لم يَبْقَ لهم حجة ولا أملٌ في النجاة ، ففتح الله

### (C)

### O1-1--3O+OO+OO+OO+OO+O

عليهم ﴿ بَابًا ذَا عَدَابِ شَدِيدِ .. (٣٧) ﴾ [المؤمنن] يعنى : اصابتهم محنة كانهم من وراء باب مُعَلَق تفاجئهم ﴿ إِذَا هُمْ فِيهِ مُهْلِسُونَ (٣٧) ﴾ [المؤمنون] آيسون من النجاة مُتحسرون على ما فاتهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ وَهُوَ اللَّهِ مَا أَنْشَا لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةً فَلِيلًا مَّانَشَكُرُونَ ٢٠٠٠ الله وَالْأَفْتِدَةً فَلِيلًا مَّانَشَكُرُونَ ٢٠٠٠

الحق مسبسمانه وتعمالى مديقول: خلقت عبادى من عدم ، وأمددتهم باقبرات الحياة ومقوماتها من عدم ، ثم جعلت لهم منهجا ينظم حركة حساتهم ويصبون بنيتهم ، لأن صاحب الصنعة اعلم بصنعته ، وأعلم بما يصلحها ، ويعرف غايتها التي خلقها من اجلها ، فالذي صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولاً ثم قال لنا : انظروا في اي شيء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا ، إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها ، والغاية منها ، وكذلك خلق اش ، وش المثل الأعلى .

والذي خلق وحدًد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذي يحمى صنعته من الفساد، ويجعلها تؤدى مهمستها على أكمل وجه ، فان خالفت قانون الصحيانة الذي وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعمل عن أداء مهمتك التي خلقت لها ، وهي عبادة الله وحده لا شربك له : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنُ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعَبُدُونَ ( ) ﴾

لذلك أمسركم إن اخستلفستم في شيء أنْ تردوه إلى الله وإلى الرسول ، كما ترد الآلة إلى حسانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل فيها ، ونستنبط من هذه المسالة : إذا رأيت خللاً في الكون أو فساداً

في ناحية من تواحيه ، وإذا رآيت عبورة من العورات قد ظهرت فاعلم أنْ حُكْماً فله قد عُطُّل .

فمشلاً إنْ رأيتَ فقيراً جائعاً عارياً فإما أنه قادر على العمل لكنه قعد عن السعى رخالف قوله تعالى : ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن وَاللهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ (1) ﴾ [العلك] أو : أن القادرين العاملين حرموه حقّه الذي جعله الله في أموالهم ، وخالفوا قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ مَنَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (1) ﴾ [الذاريات]

لذلك ، فالحق - سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير ما يحفظ لهم توازن الحياة ويسدُ حاجة المحتاجين ، كما ترى مثلاً أحد الأثرياء يتبرك بلده ، وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله وثرواته ، وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلطه الله عليه ليحفظ به ترزيع المال في المجتمع ، ولو حسبتها لوجدت أن هذا المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين ، فانتقل إلى بلد آخر قلت فيه الأموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين .

وبعد ذلك لم يتركك ربك ، بل عدض لك الآيات التى تلفتك إليه ، وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة وتُحنَّنك إلى التعرُف عليه ، وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة الله تعالى ، أو معجزات تثبت صدَّق الأنبياء في البلاغ عن الله : لأن الله تعالى لا يخاطب عبداده كل واحد بصفرده ، إنما يرسل رسولاً ليبلغهم ثم يُؤيِّده بالمعجزة الدالة على صدَّته في البلاغ .

قصين تنظر في آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر لكنك لا تعرف من هو هذا الخالق يأتي الرسول لميقول لك : إنه أش ، وقد غسربنا لذلك مثلاً وقد المثل الأعلى : هب أن أحداً دَق الباب ونحن جلوس بالداخل ضما الذي يصدت ؟ تنفق تحن جميعاً على أن

### 

طارقاً بالباب ، لكن من هو ؟ لا أحد يعلم .

فالاتفاق هنا في التعقّل ، وأن هناك قرة خلف الباب تدقّه ، لكن من هذه من وماذا يريد ؟ لا بُدّ لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه القوة ، وإياك أنْ تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول هذا فلان ، إنما علينا أن تنتظر البلاغ منه لنعرف من هو ، وما عليك إلا أن تقول : من بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه ، وعن سبب مجيئه ، وماذا يريد . ثم بعد ذلك ثائي الآيات التي تحمل منهج الله ، وتخبرك أنه يريد منك كذا وكذا .

الشاهد: أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها ، تحتاج إلى سمع وبصد لنراها ونسمعها ، ثم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها ونتاملها ؛ لذلك يقدل سبحانه : ﴿ وَهُو اللَّذِي أَنشَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْعِدَةَ .. (١٧٠) ﴾

السمع والبصد من الحواس التي سماها العلماء احتياطاً الحواس الخميس الظاهرة اي : أن هذاك حواس أخبري لم يكتشفوها ، وضعلاً اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التي تمييز بها الثقل ، وحاسة البين التي تميز بها الغليظ من الرقيق في الثياب مثلاً ، فهذه الأشياء لا تستطيع التعرف عليها بالحواس الخمس المعروفة .

وعُمدة الحواس: السمع والبحر؛ لأنه إذا جاءتى رسول يُبلّغنى عن الله لا بُدُّ أَنْ اسمع منه ، فإنَّ كنتَ مرْمنا بإله فقد اكتفيت بحاسة السمع ، وإنْ كنتَ غير مؤمن تحتاج إلى بحر لتبحر به آياته الدالة على وجوده وقدرته ، وتستدل بالصّنُعة على الصائع ، وبالخلّقة على الضائع ، وبالخلّقة على الضائع ، وبالخلّقة على الضائع ، والمخلقة على والمنائع ، والمخلّفة على والإبداع .

### @@+@@+@@+@@+@@\-\-\@

وهذه مبهمة العقل بعد أن تحولت المسموعات والمرتبات إلى قضايا ومبادى، عقلية تحكم حياتك ، كما لو رأيت النار بعينك ثم لمستها بيدك فأحرقتك فتكرنت لديك قضية عقلية مرداها أن النار لها خامسية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك ، وهذه تراها حتى في الطفل الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعبر بحرارته والمه .

فإذا رآه بعد ذلك يقول (أرف) ، فهذه اللفظة بالنسبة للطفل قضية عقلية تكرُّنَتُ لديه نتيجة تجربة استقرتُ في فؤاده ، واخذها مبدأ يسير عليه في كل حياته ، وهكذا من المحسات ومن تجارب الحياة تتكرُّن لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد .

إذن : من وسائل الإدراك تتكون المبادى، والقضايا التي ياخذها العقل ، ويفاضل بينها حتى ينتهى إلى قضية ومبدأ يستقر في القلب ونسميها عقيدة يعنى : شيء معقود عليه لا ينحل .

وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس تجده يُرتُبها دائما هذا الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لأنها عُمدة الحواس ، فالبشم مثلاً والتذوق واللمس لا تحتاج إليه إلا قليلاً ، أما السمع والبصر فعليهما تقوم مسألة الدعوة : السمع لسماع البلاغ ، والبصر لترى آيات الله الدالة على قدرته تعالى .

وقد أثبت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما يدلُّ على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة ، يحيث لا يأتي واحد منها قبل الآخر ، كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدَّق هذا الترتيب ، فاوّل أداة تؤدى مهمتها في الإنسان هي الأذن ثم العين ، وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة ، ثم من السمع والبصر

ترجد القضايا التي يعمل فيها العقل .

إذن : فلهذا ترتيب خُلْقى وتكريني . كلما أن السلمع وهو أول حاسة تؤدى ملهمتها في الإنسان هو أيضاً الإدراك الوحيد الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره ، فالأذن تسمع مثلاً حلتي في حالة النوم على خلاف العين ؛ ذلك لأن بالسلمع يتم الاستدعاء ، لذلك تظل تؤدى مهمتها حتى في حال النوم .

كما أن العين لا ترى في الظلام ولها غطاء طبيعي ومغاليق تحجب الرؤية ، وليست الأذن كذلك ، فالصوت إذا خرج تسمعه جميع الأذان ، أما المرثى فقد يوجد معك في نفس المكان ولا تراه وقد يراه غيرك ، إذن : فالمسموع واحد والعرائي متعددة ، لذلك قال سبحانه : ﴿ السَّمْعَ وَالْأَيْسَارُ . . (٨٧) ﴾

فليس لك خيار في السمع ، لكن لك خيار في الرؤية ، فالمبصرات تتعدد بتعدّد الأبصار ، لكن السمع لا يتعدد بتعدّد الأسماع .

لذلك من إعجازات البيان القرآنى في قصدة أهل الكهف أن الله تعالى ضرب على آذائهم في الكهف لينامرا ولا تزعجهم الأصوات في هذه الصحراء الدرية ، ولو بقى لهم السمع كشان الخلق جميعاً لما استقر لهم قرار طوال هذه الفترة الطويلة ، ولافزعتهم الأصوات .

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَضَرَيْنًا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدُدًا ١٠٠٠ ﴾ ﴿ وَالكَهْنَ الْكَهْفِ الْكَهْفِ الْكَهْنَ عَدُدًا ١٠٠٠ ﴾ ﴿ وَالكَهْنَ اللَّهُ اللّ

كذلك من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أن جميع الآيات التي ذكرت السمع والبصار ، إلا في ذكرت السمع والابصار ، إلا في آية واحدة في موقف القيامة قالوا : ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِمَا . . ( ) ﴿ (السجدة ]

### الموكاة المنابق

### 

فقدَّم البصر على السمع ؛ لأن في القيامة تفجؤهم المراثي أولاً قبل أنَّ تفجأهم الأصوات ، وهذه من مظاهر الدقة في الأداء القرآني المعجز ،

وكأن الحق سبحانه يقول: لا عُذر لك عندى فقد اعطيتك سمعاً لتسمع البلاغ عنى من الرسول، وأعطيتك عَيناً لتلتفت إلى آيات الكون، وأعطيتك فؤاداً تفكر به، وتنتبهى إلى حصيلة إيمانية تدلّك على وجود الخالق عز وجل.

إذن : ما أخدتُك على غرَّة ، ولا خدعتُك في شيء ، إنسا خلقتُك من عدم ، وأمددتُك من عُدم ، ورتبتُ لك مناقدُ الإدراك ترتيباً منطقياً تكوينياً ، قأيُّ عدر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أنْ تشخلكم الأهواء ، وتصرفكم عن البلاغ الذي جاءكم على لسان رسولنا .

والمتأمل في تركيب كل من الأذن والعين يجد فيهما آيات ومعجزات للخالق - عز وجل - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدُّم العلوم إلى اسرارها وكُنْهها .

ثم يقبول سبحانه في ختام الآية : ﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ( ﴿ آَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا تَشْكُرُونَ ( ﴿ آَلِهِ السَّوْمِينَ } السَّوْمِينَ } الن هذه نِعَم وآلاء وآيات شه كان يتبغي أن تشكر حَقًّ الشكر .

البعض يقول في معنى ﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ آلِهِ البَرْمِنُونَ الله الله البعض يقول في معنى ﴿ قَلِيلاً مَّا اللهم لا يستقيم هنا ؟ لأن الله تعالى عبر عن عدم الشُّكّر بالقلة ، وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؟ لأن الله تعالى أثبت للعباده شكراً لكنه قليل ، وربك لل عن وجل لل يريد شكراً دائماً يصاحب كل تعملة ينعم بها عليك ، فساعة ترى الأعمى الذي

### @1.11/2@+@@+@@+@@+@@+@

حُرِم ثعمة البصر يتخبّط في الطريق تقول الحدد شه تقولها هكذا بالفطرة : لأنك تعيش وتنقلب في نعّم الله ، لكن لا تتذكرها إلا حين تري مَنْ حُرم منها .

لذلك ، إن اردت أن تدوم لك النعمة فاعقلها بذكر الله المنعم قل عند النعمة ، أو عند رؤية ما يعجبك في أهل أو مال : ما شأء الله لا قوة إلا بالله ، ألا ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبهنا : إن اردت صحيانة النعمة فلا تنس المنعم ؛ لأنه وحده القادر على صفظها وصيانتها ، كما نشترى الآن آلة ، ونتفق مع صانعها على صيانتها صيانة دورية مقابل أجر معين .

كذلك إنْ قُلْتَ عند النعمة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فلن ترى فيها سوءً أبداً ، لانك أيقظت بدء ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، قانون صيائتها ، وجعلت حفظها إلى من صنعها . ولا يُصاب الإنسان في النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشكر عليها .

واذكر أنه كان في قريتنا رجل من أهل الفهم عن الله ، وكان يملك تلث قدان يزرعه المزروعات التقليدية ، وفي أحد الأعوام زرعه قطنا ، فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه ، فكلمه والدى في مسالة الدودة هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فانا أؤدى صيانتها يعنى : أخرج منها الزكاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَمُواَلَّذِى ذَرَّا كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ 😙

﴿ ذُراَكُمْ .. ( ) المسترمنون إبتكم وتشركم في أنسماء الأرض لتعمير كلها ، وتعجب حين ترى أناساً متشبثين بالجيال والصحراء

### CAN SA

### 

القفر الجرداء ، ولا يرضون بها بديلاً ، ويتحملون في سبيل البقاء بها العنت والمشقة ، حتى إنك التقول : الماذا لا يتركون هذا المكان إلى مكان خصب .

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار ألله في يلادهم ، وأيناهم في اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم ، وكانت تُسعّى ء اليمن السعيد ، ورأيناهم في السعودية وفي الكويت ، وحكى لذا أهل هذه البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة ، ثم جاءتهم عاقبة صبرهم ، وجعل ألله - سبحانه وتعالى - هذه الجيال وهذه الصحراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لأنهم رَضُوا في الأولى بقضاء ألله ، فأبدلهم بصبرهم على لاواء الصحراء تعيماً ، لو حُرم منه المنعمون في الدنيا لماتوا من البرد .

ذلك لأن الضائق - عز وجل - نثر خيراته في كمل أنحاء الأرض بالتساوى ، فكل قطعة طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما في القطعة الأخرى ، وفي يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب الممال وأصحاب السيادة ، ثم تغيرت هذه الصورة يظهمور خيرات أخرى غير الزراعة ، فالخيرات - إذن - مطمورة في أنحاء الأرض ، لكن لها أوان تظهر فيه .

إذن : قَيَتُ الخُلِيقة ونشْرُها في انصاء الأرض له حكمة أرادها الخالق عز وجل ،

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَإِلَيْهُ تُحْشُرُونُ ۚ [المونون] يعتى:
لا تفهموا أنكم بنشركم في الأرضُ وتفريقكم فيها أنكم تغلثون منا،
أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى، فكما نشرناكم لحكمة
نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد.

### 01.11/2010010010010010010

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَهُوَ اللَّهِى يُعْمِى، وَيُمِيتُ وَلَهُ الْخَيْلَاتُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَيْ

﴿ يُحْمِى رَيْمِيتُ .. ۞ ﴾ [المؤمنون] فيطّلان لا بُدُّ ان ينسآ بعد وجود الحمياة ووجود الموت ، فالخالق مُ عنز وجل م يُوجِد الحمياة أولاً ، ويوجد الموت ، ثم يجري حدثاً منهما على ما يريده .

والحياة سيقت الموت في كل الآيات ، إلا في آية واحدة في سورة تبارك : ﴿ اللّٰذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ .. (\*) ﴾ [المك] وعلّة ذلك أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تُنشئ الصركة في كل أجهزته ، ولك أن تتامل : ما الذي تفعله إن اردت أن تقوم من مكانك ؟ ماذا تفعل إن اردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة وتتحرك اعضاؤك دون أن تدري أو تُجهد نفسك للقيام بهذه الحركات ، ودون أن تباشر أي شيء .

إذن : بعجرد إرادتك تتفعل لك الجوارح وانت مخلوق لربك ، فإذا كان المخلوق يفعل منا يريد بلا معالجة ، فكيف نستبعد هذا في حقّه – سبحانه وتعالى – ونكذب أنه يقول للشيء : كُنْ فيكون ، مع أننا نفعل منا نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة ، ودون أن نامرها بشيء أو نقول شيئاً ، وأند سبحانه وتعالى يقول للشيء : كُنْ فيكون ، وأنت تفعل دون أن تقول .

وقد قدُّم الحق سيحانه الموت في هذه الآية : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

### 

وَالْحَيَاةَ .. (\*) ﴾ [اللك] ؛ لأن الحياة ستُورث الإنسانَ غرورا في سيطرة إرادته على جوارحه فيطغى ، فاراد ربه \_ عن وجل \_ ان يُنبهه : تذكّر أنني أصيتُ ؛ ليستقبل الحياة وصعها تقيضها ، فيستقيم في حركة الحياة ،

وصفة الخُلُق والإمانة صفات شقديمة قبل أنَّ يخلق شيئاً أو يميت شيشاً ! لانها صفات ثابتة شقبل أنَّ يباشر متعلقات هذه الصفات كما قلنا ، وشالمثل الأعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قبال هذه القصيدة ، فلولا صفة الشعر فيه ما قال .

وكما أن الحياة مخلوقة ، فالموت كذلك مخلوق ، وقد يقول قائل : إذا أطلقت رصاصة على شخص أردّتُهُ قنتيالاً فقد خلقت الموت ، نقول : الحمد شانك لم تدَّع الإحياء واكتفيت بالموت ، لكن فَرْق بين الموت والقتل ، القتل نَقْض للبنية يتبعه إزهاق للروح ، أما الموت فتخرج الروح أولاً دون نَقْض للبنية .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَوْلَ مُلَاتَ أَوْ قُتِلَ انفَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ .. (١١) ﴾ [ال عدان]

والنمرود اللذى حَاجُ إبراهيم - عليه السلام - فى ربه امر بقتل واحد وترك الآخر ، وادعى أنه أحسيا هذا ، وأمات هذا ، وكمانت منه هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها ، ولو كان على حَقُ لامر بإحياء هذا الذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - هذا الطريق ونقله إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه .

إذن : هَدُم البِنْية يتبعه خبروج الروح ؛ لأن للروح مواصفات

### @1.11speceeeeeeeee

خاصة ، بحيث لا تحل إلا في بنية سليمة ، وقد أوضحنا هذه المسالة من وشه المبتل الأعلى ما بلصبة الكهرباء ، فقوة الكهرباء كامنة في الأسلاك لا نرى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانها ، ويكون لها مواصفات بحيث لا تضيء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات ، قبإن كُسرَت ينطفيء نورها .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَلَهُ اخْتِلافُ اللّٰهِ وَالنَّهَارِ .. ﴿ إِللَّهُ اللّٰهِ وَالنَّهَارِ .. ﴿ إِللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى الشَّمِس وحلول الظّلْمة التي تعنع رؤية الأشياء ، وقديما كانوا ينظنون أن الرؤية تتم حين يقع شمعاع من العين على المرثى ، ثم جماء العالم العسلم الحسن بن الهيثم ، فأثبت خطأ هذه النظرية ، وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شمعاع من المرثى على العين فتراه ، بدليل أنك لا ترى الشيء إنْ كان في الظلام .

وظُلْمة الليل تنبسهنا إلى أهمية الضوء الذي لا بدُ منه لسنهندي إلى حركة الحياة ، والإنسسان يولجه خطورة إنْ سار في الظلام ؛ لأنه إماً أن يصطدم بأضعف منه فيحظمه ، أو بأتوى منه فيؤلمه ويؤذيه .

إذن: لا بد من وجود النور لتتم به حركة الحياة والسّعى في مناكب الأرض، وكحذلك لا بد من الظّلْمحة التي تمنع الإستعاع عن الجسم، فيستريح من عناء العمل، وقد أثبت العلم الحديث خطر الإشعاعات على صحة الإنسان.

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴿ وَالمُؤمنونِ المُحتلقان ويتعاقبان ليؤدى كل منهما وظيفته في الكون ، يقول تعالى : ﴿ وَاللَّهْلِ إِذَا يَعْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ ﴾ [الليلة وطالما أن لكل منهما مهمته ، فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ، أو النهار إلى ليل ؛ لأنك بذلك تضالف الطبيعة التي خلفك الله عليها ، وانظر إلى هؤلاء

### Control (Sep

### 

الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر ، ويتامون النهار حتى المغرب ، وكم أحدثوا من فساد في حركة الحياة ، فالتلميذ ينام في الدرس ، والعامل ينام ويُقصُّر في آداء عمله .

والنبى الله يُنبُهنا إلى هذه المسالة في قبوله : « ... أطفئوا المصابيح إذا رقدتم » (١) لأن الجسم لا يأخذ راحته ، ولا يهدأ إلا في الظلمة ، فينصبح الإنسان قوياً مستريحاً نشيطاً ، واقرأ قبول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ لِبَاساً ١٠٠ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ١١٠ ﴾

ومن دقّة الأداء القرآني أن يراعي هؤلاء الذين يعملون ليهلا ، وتقتضي طبيعة أعمالهم السّهر ، مثل رجال الشرطة وعمال المخابر وغيرهم ، فيقرل تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِه مَنَامُكُم بِاللّيلِ وَالنّهَارِ .. (؟) ﴾ [الروم] فالليل هو الأصل ، والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع اليلا ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار لميلا صناعيا ، فيغلقوا النوافذ ويناموا في مكان هاديء ؛ لياخذ الجسم حنفه من الراحة والهدوء .

إذن: الليل والنهار ليسا ضدين ، إنما هما خُلقان متكاملان لا متعاندان ، وهما كالذكر والانثى ، يُكمل كل منهما الآضر ، لا كما يدّعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه بالليل إذا يخشى ، وبالنهار إذا تسجل ، قال : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذّكر والأنثى وَالأَنتَىٰ ( وَالأَنتَىٰ ( وَالأَنتَىٰ ( وَالنهار كالذكر والانثى . لكل منهما مهمة في حركة الحياة .

واختلاف الليل والنهار من حيث النضوء والظّلْمة والطول والقصر وفي اختلاف الأماكن ، فالليل لا ينتظم الكون كله ، وكذلك النهار ،

<sup>(</sup>۱) گخرجه البخاری می صحیحه ( ۱۲۲۰ ) واحد می مستده ( ۲۸۸/۳ ) سن حدیث جابر ابن عبد آش ، واللفظ البخاری .

#### 01-11/20+00+00+00+00+00+0

قحين يكون عندك لَيْل فهس عند غيسرك نهار ، يقبول تعالى : ﴿ يُولِحُ اللَّيْلَ فِي اللَّهَارَ فِي اللَّيْلَ .. ( اللَّهُ فِي اللَّهَارَ فِي اللَّهَارَ فِي اللَّهْارَ فِي اللَّهْارِ وَيُولِحُ

وينتج عن هذا تعدّد المستارق والمغارب بتعدّد الأماكن بحيث كل مشرق يقابله مغرب ، ركل مغرب يقابله مُشرق ، لدرجة انهم قالوا : ينشأ ليل ونهار في كل واحد على مليون من الثانية .

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذكر الله على مدى الوقت كله ، بحيث لا ينتهى الأذان ، ولا تنتهى الصلاة في الكون لحظة واحدة ، فأنت تصلى العغرب ، وغيرك يصلى العشاء .. وهكذا . إذن : فالحق سبحانه يريد أن يكون مذكوراً في كل الكون بجميع أوقات الصلاة في كل وقت .

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرفة يقول مخاطباً الزمن : يا زمن وفيك كل الزمن ، يعتى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر ، لكن عند غيرى .

ومن اختلاف الليل والنهار ينشأ أيضاً الصيف الصار والشناء البارد ، والحق سبحانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفاً واحداً كالحج مثلاً ، وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى ، فالصيف والشناء يدوران في الزمن ، ويتضح هذا إذا قارنت بين الترقيت الهجرى والميلادى ، وبذلك من لم يناسبه الحج في الصيف حج في الشناء ؛ لان اختلاف التوقيت القمرى يُلون السنة كلها بكل الأجواء .

لذلك قسالوا : إن ليلة القدر شدور في العمام كله ؛ لأن المسابع والعشمرين من رمضمان يوافق مرة أول يناير ، ومرة يحوافق الثاني ، ومرة يوافق الثالث ، وهكذا .

### CAMPA

### 

ومن اختلاف الليل والنهار انهما خَلْفَة ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي جَمْعَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ خَلْفَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّمَ أَرْ أَرَادَ شُكُورًا (؟؟) ﴾ [الفرقان]

قنحن نرى الليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، لكن احكم القضية في كل اطوار زمنها ، فما دام الحق - سبحانه وتعالى - جعل الليل والنهار خلفة ، فلا بد أن يكون ذلك من يداية خلقهما ، فلو وُجِد الليل اولاً ثم وُجِد النهار ، فعلا يكون الليل خلفة ؛ لانه لم يسبقه شيء ، فهذا يعنى انهما خلقا معا ، فلما دار الزمن خلف بعضهما الآخر ، وهذا لا ينشأ إلا إذا كانت الارض مُكورة ، بحيث يجتمع فيها الليل والنهار في وقت واحد ، فالذي واجه الشمس كان نهاراً ، والذي واجه الظلمة كان ليلاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَفَلا تَعْفَلُونَ ۚ ( الْمَوْمَنُونَ ] لأن هذه المسائل كان يجب أن تعقلوها خاصة ، وقد كانت اختلافات الأوقات مَبْنية على النعقل ، أما الآن فهى مَبْنية على النقل ، حديث تقاربت المساقات ، وصرتا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد .

كذلك كان الناس في العاضى ينكرون نظرية كروية الأرض ، حتى بعد أن التقطوا لها صوراً أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر ذلك ، ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق قرآننا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه المسائل ، مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟

ولو تأملتُ قبوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضُ .. ③ ﴾ [الرعد] لوجدت فيه الدليل القباطع على صبدًى هذه النظرية ؛ لأن الأرض المصدودة هي التي لا تنتهي إلى حافة ، وهذا لا يشاتّي إلا إذا كانت

الأرض كروية بحيث تسير فيها ، لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى المحوضع الذى منه بدآت ، ولو كانت الأرض على أى شكل آخر غير الكروى مثل المحربع أو المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا في الماضى الآلات التي تُوهنع هذه الحقيقة وتُظهرها .

إذن: الحق سبحانه في قوله: ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ المؤمنونِ المؤمنونِ الذي ضرورة إعمال العقول في المسائل الكوئية ؛ لانهما ستوفر علينا الكثير في الطريق إلى الله عز وجل ، ولمساذا يعمل الإنسان عقله ويتفنّن مثلاً في ارتكاب الجرائم فيرتب لها ويتخطط ؟ لكن الله تعالى يكون له بالعمرصاد فيرقعه في مرزّلُق ، فينترك وراءه منفذا لإثبات جريمته ، وثغرة تُوصلُ إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك جريمة كاملة ، وهذه مهمة القاضي أو المحقق الذي يصاور المجرم ليصل إلى هذه الثغرة .

وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما لا يتبخى ، وسخّرته لشهبوات نفسك ، فعلا بد أن أوقعك في معزلق ينكشف فيه أمرك ، فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى ، أو تظنّ أنك أفلت بعقلك وترتيبك وإلا أخذتُك ولو بجعريمة لم تفعلها ؛ لاخك لا تستطيع أن تُرتُب بعقلك على أش ، وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب -

كما لو فُضح إنسان بامر هو منه برىء ، ولصقه الأذى والضرر بسبب هذه الإدانة الكاذبة ، فتأتى عبدالة السماء فيستر الله عليه فضيحة فعلها جزاءً لما قد أصابه في الأولى ، وهذه مسألة لا يفعلها إلا رب .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يُنبِّه العقل ويشيره : تفكّر ، تدبّر ، تعقّل ، ليدرك الأشياء الكونية من حوله ، فهذا دليل على أنه

### CAN 1864

### CO+CC+CC+CC+C\-\1'-C

سيحانه واثق من صنَّعت وإبداعه لكونه ؛ لذلك يثير العقول البحث والتأمل في هذه الصنعة .

وهذه المسالة نلاحظها فيمن يعرض صنّعته من البشر ، فالذي يتقن صنّعته يعرضها ويدعوك إلى أختبارها والتأكد من جودتها على خلاف الصنعة الرديئة التي يلفّها لك صانعها ، ويصرفك عن تأملها .حتى لا تكشف عيبها .

قحين ينبهك ربك إلى النامل في صنّعته فعليك أنْ تدرك المعزى من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك .

ثم يقول الحق سبحانه :

### الله والمنافية المنافية المنافية

أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات ، بل قالوا مثلما قال الأولون :

# هُ قَالُوٓا أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلَمًا لَهُ فَالْمُوْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُمْ عُوثُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وسواء أكان هذا قولهم أو قول سابقيهم من الأولين ، فقد كان الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية في مسالة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدي إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر .

ولذلك قال قبائلهم : ﴿ وَضَرَبُ لَنَا مُشَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْبِي الْعَظَامُ وَهِي رَمِيمٌ ﴿ كَ قُلْ يُحْبِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أُولَ مَوَّةً وَهُو بِكُلِ خَلَقٍ عَلَيْمٌ ﴿ كَالَ مَوَّةً وَهُو بِكُلِ خَلَقٍ عَلَيْمٌ ﴿ كَا كُلِ خَلَقٍ عَلَيْمٌ ﴿ كَا كُلُ مَلَا اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴿ كَا لَهُ عَلَيْمٌ ﴿ كَا لَهُ عَلَيْمٌ ﴿ كَا لَهُ عَلَيْمٌ ﴿ كَالَ مَوْةً وَهُو بَاللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ كَاللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ كَاللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ كَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

### **♥**1.17/3**@+©@+©@+©@+©@+©**

اتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون في الدنيا ؟ لذلك تقولون : وُعدَّنا بهذا من قبل ولم يحدث ، وقد مات منا كثيرون ولم يعودوا ولم يُبعَثُوا ، فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون اليوم وتُبعثون غدا ؟

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخلُق ، ثم يُبعثوا كلهم مرة واحدة . .

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له .

وكلمة ﴿ وُعِدْنًا . . ( ( المؤمنون ] يعنى بالبعث ، والوعد عادة يكون بالخير، كما أن الوعيد يكون بالشر ، كما جاء في قول الشاعر :

وإنَّى إذا أوْعدتُه أوْ وَعدتُه لَا لَمِمْلَفَ إِيعَادى ومُنجِزُّ موَّعدى

يعنى : هو رجل كريم يترك الشر الذي توعّد به ، ويفعل الـخير ألذي وعد به ، وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا .

لكن ، هل الوعد الكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يُعَدُّ وَعُداً ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشار وهذا العاذاب الذي ينتظر وعُداً بالفير لأنه يُنبههم ويلفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو خير لهم الآن حيث يُحذَرهم كما تحدر ولدك من الرسوب إنْ أهمَل في دروسه .

ومن ذلك أيضاً في هذه المسالة ما أشرنا إليه من تكرار قوله تعالى : ﴿ فَبِأَيُّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَلَّبُانِ (آل) ﴾ [الرحمن] في سورة الرحمن ، وإنها جاءت بعد ذكر نعم الله على سبيل التوبيخ لمَنْ أنكر هذه النعم أن كذّب بها ، وتكرّرت مع كل نعمة تأكيداً لهذا التوبيخ ، لكن العجيب أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضاً ، كما في قوله تعالى :

### 100 M

﴿ يُرْمَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَسَصِرَانِ ﴿ لَ فَبِأَيُ آلاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَكُمَا اللَّهِ مِنَا لَا مِنْكُمًا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مِنَا لَا مُنْ اللَّهِ مِنْكُمًا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْكُمًا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٢ ﴾

وهل في النار والشُّواظ تعمة ؟ نقول : نعم قيها تعمة ! لانها تصبحة لك قبل أن تقع في هذا المحصير وتحذير لك في وقت التدارك حتى تراجع نفسك .

وقدولهم : ﴿إِنَّ هَلَا إِلاَّ أَسَاطِيدُ الأَوْلِينَ ( السَّومنون ] ﴿إِنَّ هُلَا أَسَاطِيدُ الأَوْلِينَ ( السَّومنون ] ﴿إِنَّ هُلَا أَسَاطِيدِ : جمع السطورة مثل : أعاجيب وأعجوبة ، وهناك مَنْ يقول : إن أساطير جمع سطر أسطار أساطير مثل شكل وأشكال ، فيهى جَمْع للجمع . وسواء أكانت جَمْع السطورة أو جسع سطر ، فالمعنى لا يضتلف ؛ لأن الشيء المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاماً لا معتى له .

والأساطير هي الكلام المكذوب الذي لا اصل له ، فالا يُسمّن الكلام السطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث ، فلك أن تقول الساطير إتما البعث الذي تقولون عنه ﴿ أَسَاطِيرُ الأَرْلِينَ ( الله المنونين) لم يأت وقته بعد ، فلم يمت جميع الخلق حتى يبعثوا ، فقد اخطاتم التوقيت وظننتم انكم في الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد ، والناس ما زالت في سعة الدنيا .

إذن : ليس البعث كما تقرلون ، بل هو حق ، ولكنكم لم تضمعوا له الكلمة المناسبة : لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التى تقيم عليهم الحجة :

> ﴿ قُلُرِلْمِنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُه وَمَعَ لَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### CONT. 11 10 14

### 

رياتى فى السوال بإن الشرطية الدالة على الشبك فى كوتهم يعلمون .

### 

فما دُمْتُم أقدرتم بأن الأرض ومَنْ فيها شه ﴿ أَفَلا تَلَكُرُونَ ﴿ آَفَلا تَلَكُرُونَ ﴿ الْمَوْمَنِينَ إِيعَتَى : مَا الذي صِرفَكُمْ عَنْ مَالِكَ الأَرْضَ وَخَالَقَهَا ؟

ثم يتول الحق سبحانه :

# ﴿ قُلْ مَن زَبْ اَلسَّكَ نَوْتِ السَّنَعِ وَ السَّنَ وَالسَّنَعِ وَ السَّنَعِ وَالسَّنَ السَّنَعِ وَ السَّنَعِ وَ السَّنَعِ وَ السَّنَعِ وَ السَّنَعِ وَالسَّنَعِ وَالسَّنَعِ وَالسَّنَعِ وَالسَّنَعِ وَالسَّنَعِ وَالْمَاسِمِ وَالسَّنَعِ وَالسَّنَعِ وَالسَّنَعِ وَالْمَاسِمِ وَالسَّنَعِ وَالْمَاسِمِ وَالْمَاسِمِ وَالْمَاسِمِ وَالْمَاسِمِ وَالْمَاسِمِ وَالْمَاسِمِ

نلحظ أنهم لم يجادلوا في هذه المسالة ، ولم يقولوا مثلاً إنها سيماء واحدة هي التي نراها ، معا يدل على أنها أمر غير منكور عندهم ، ولا بد أن الانبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء ، وأنها سبع سعوات ، وأصبحت عندهم قنضية عقلية يعرفونها ، وإلا كأن بوستعهم الاعتراض ، حيث لا يرون إلا سعماء واحدة ، إذن : لم يجادلوا في هذا الموضوع .

وقدوله تعدالى : ﴿ وَرَبُّ الْعَدْشِ الْعَظْيِمِ ۚ إِلَا السَّوْمَوْنِ] العدرش مضلوق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الله الدَّى قال قديه ﴿ ثُمُّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ . . (20) ﴾ [الاعداد] وقال ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ . . \* ﴾ [عدد]

والعرش لم يَرَهُ أحد ، إنما أخبر عنه ربه الذي خلقه ، فقال : لي كذا ولي كذا ، ويكفى أن الله تعالى وصلفه بانه عظيم . وفي هذه أيضاً لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم نَرَ العرش ، معا يدل على أن عندهم حصيلة من تراث الانبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة من قطر التكوين البشرى في السماع من الموجودين .

وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيضاً ، فقى قصة سليمان وملكة سبأ قال المهدهد : ﴿ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ( ) ﴾ [النه] لأن العرش رمزية لاستقرار العلك واستتباب الأمر للملك الذي لا ينازعه في مُلكه أحد ، ولا يناوشة عليه عدو ؛ أذلك أول ما قال سليمان ـ عليه السلام ـ في أمرها قال : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا . . ( ) ﴾ [النه] وكانه يريد أن يسلب منها أولاً رمز العظمة والأمن والإمان والاستقرار في العلك .

ثم يقول الحق سبحانه :

### 

قما دام الأمر كنذلك وما دُمّتم تعترفون بأن شملك السموات والأرض ، وله العرش العظيم ، فلماذا لا تشقون هذا الإله ؟ لماذا تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خُلِق لخدمتك ، أفلا يلفتك هذا إلى المائع المنعم .

لذلك بقبول تعالى في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقتك من أجلى ، فلا تنشخل بما هو لك عما أنت له ، (۱) يعنى : لا تُلهِك النعمة عن المنعم ، وعلى العبد أن ينظر أولاً إلى خالفه ومالكه ، فيؤدى حقه ، ثم ينظر إلى ما يملك هو .

ومعنى : ﴿ أَفَلا تَتُقُونَ ( ﴿ الله الله الانقاء : أَنْ تَصِعل بِينَكُ وَبِينَ صَغَات الْجِلال مِن الله وقاية ، وسبق آن قُلْنا : مِن عَجِيبِ آيات القَالَ أَن تقول مرة ( اتقوا النار ) ، والسعنى القوات أن تقول مرة ( اتقوا النار ) ، والسعنى لا تعارض قبيه كما يتلنه البعض ، بل المعنى واحد ؛ لأن النار جُنْد

 <sup>(</sup>١) أورد ابن كثير لي تنسيسوه (٢٣٨/٤): « ورد تي بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى:
 ابن آدم خاطئته لعبادتي ضلا تاميه ، وتكلات بوزاله ضلا تتحب ، خاطابني تجدش ، ضإن وجدت كل شيء » وإن فتك فاتك كل شيء « وإذا أسيد أبي اليك من كل شيء » .

### CANAL SERVICE

### 

من جنود الله ومن صفات جلاله ، فالمراد : اتقوا عذاب الله ، واتقوا صفات القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

### ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِودِ مَلَكُونَ كُنْ يَكِيلُ مَنَى وَوَهُو يَجُدِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ وَإِن كُنْتُرْ تَمَّالُمُونَ ۞ ﴿

معنى ﴿ بِسَدِهِ ،، ﴿ إِلَى السَوْمَنَونَ ] تدل على التَّمكُن من الشيء ، كما تقول : هذَا الْأمر في يدى يعنى في مُكُنتى وتصرفى ، أقلبه كيف اشاء ﴿ مُلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴿ ﴿ السَوْمَنُونَ ] مَادَةً مَلَكُ مَنْهَا مِلْكَ ، ومنها ملكوت .

الملك منا تملكه آنت ، حتى لم لم يكن عندك إلا ثوب واحد فنهو ملك ، أمّا ملك فنيعتى أن تملك من ينملك ، وهذا يكون ظاهرا . أمنا الملكوت فالاشيناء المخلوقة التي لا تقع علينها حواست ، ولا يمكن أن تعلم عنها شيئا إلا بإضبار خالقها ، والإنسان لا يرى كل منا في الكون ، بل إن في نفسه وذاته اشنياء لا يعرفها ، فنهذا كله من عالم الملكوت .

بل إن الإنسان لا يرى جتى المُلُك الظاهر المحصن ؛ لأنه لا يرى منه إلا على قَدْر مَدُ بصيره ، وما خرج عن هذا النطاق لا يراه ، وإن كان يراه غيره ، ويمكن أن يدخل هنذا المُلك الذي لا تراه في دائرة الملكوت بمعناه الواسع .

إذن : الملكوت يُطلق على الاشعياء المحجوبة التي لا يراها أحد ، أو على الاشياء التي يراه واحد دون الآخر .

### 00+00+00+00+00+C1-1/10

والإنسسان إذا تعمَّق في عبادة الله وفي طاعته يفيض عليه من التجليبات ، ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشراً ، كما قال : ﴿مِّن للنَّا . . (١٠) ﴾

ألا ترى إبراهيم عليه السلام قسال عنه ربه: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ اللَّهُ يَ وَالْمِرَاهِيمَ اللَّهُ يَكُلَّمَاتَ وَلَيْنَ لِآلَ ﴾ [النجم] وقسال عنه: ﴿ وَإِذْ النَّلَاكُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَّمَاتَ فَأَتَّمْ هُنَ .. ( فَكِنَا ﴾ [البقرة] يعنى: يؤدى ما شد بدقة وعلى الوجه الأكمل ؛ لذلك يأتمنه ربه على أن يكون إماماً للناس ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً .. ( فَكَالَ ) ﴾ [البقرة]

قلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المنزلة قال عنه ربه : ﴿ وَكُذَالِكَ ثُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمْلُواتِ وَالْأَرْضِ - . (٢٠٠٠) ﴾ [الانعام]

لانه أحسن فى الأولى فعرقى إلى أعلى منها . كعا لل دخل رجل بيتك وشاهد ما عندك من نعيم ، ففرح لما أنت فيه ، وقال : ما شاء ألله تبارك ألله ، ودعا لك بالزيادة ، فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : تعالى أريك ما هو أعظم .

كذلك العبد الصالح الذي عبد الله وتقرّب إليه بمنهج موسى عليهما السلام ، فلما استقام على هذا المنهج وتعمّق في عبادة الله وطاعبته أعطاه الله من علمه اللدئي دون واسطة ودون رسول ، حبتى كان هو مُعلّمًا لموسى عليه السلام .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ .. ( المؤمنون ] يجيد : تقول : استجار بقلان فأجاره يعنى : استغاث به فسأغاثه ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ .. ( الله ) ﴾ [الانفال] والإنسان لا يستجيد بغيره إلا إذا ضعفت قبوته عن حمايته ، فيلجأ إلى قوى يحميه ويدافع عنه .

#### **○**/-/Y>**○**+○○+○○+○○+○○+○

إذن : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجير ، وهو الذي يقبل أن يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك ، ومُجار : وهو الضعيف الذي يطلب الصماية . ومُجار عليه : وهو القوى الذي يريد أن يبطش ، ومن الصعروف أن رسول الله في قي رحلته إلى الطائف وبعد أنْ فعلوا به في ما فعلوا استجار ، ودخل في حمى كافر .

فالحق - سبحانه وتعالى - يجير من استجال به ، ويفيث من استغاثه لكن ﴿ لا يُجارُ عَلَيْهِ .. ( [ ] ﴿ المؤمنون] لأن الذي يجيرك إنما يجيرك من مساو له في القوة ، فيستطيع أن يمنعك منه ، ويحميك من بطشه ، فَمَنْ دُا الذي يحميك من الله ؟ ومَنْ يجيرك إنْ كان الله هو طالبك ؟!

لذلك يقول سيحانه في مسالة ابن نوح : ﴿ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلا مَن رَّحِم . . (2) ﴾ [مود] فالله - عنز وجل ما يجيبر على كل شيء ، ومن أصبح وأمسى في جوار ربه فلا خوف عليه .

وتلحظ هذا العلاقة بين صدر هذه الآية وعُجُزها : فاش تعالى بيده وفي قبضته سبحانه كل شيء ، والأمر كله إليه ، فإياك آن تظن أنك تفلت من قبضته بالنعمة التي أعطاك ؛ لأنه سبحانه قادر أن يسلبك إياها ، وساعتها لن يجيرك أحد ، ولن يفيتك من الله مغيث ، ولن يعصمك من الله عاصم .

ثم اقرأ قبوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلُكَ مِمْن تَشَاءُ وَتُعِزُ مَن تَشَاءٌ وَتُدَلِّلُ مَن تَشَاءٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٣ ﴾

وهنا أيضاً يقول سبحانه : ﴿ إِنْ كُتُمُ تَعْلَمُونَ ( الدَامنون ] إنَّ كان عندكم علم بهذه المسالة ووصلت إليكم وعاينتموها ،

### CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

ئم يقول الحق سبحانه عنهم : عدم الحق سبحانه عنهم : عدم (۱) منهم المراكب المراك

نفى هذه أيضاً يقولون و شه : لأنه واقع ملموس لا يُنكُر ، وطالما أن الأمر كذلك ﴿ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿ أَنَ الأمر كذلك ﴿ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿ أَنَ الأمر كذلك ﴿ فَأَنَّىٰ تُسْحَرونَ أَنَ اللَّهِ مِنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ إلى هذا الكلام الباطل ؟ استُحرتم عن هذا الواقع وصرُفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟

هذه قدضایا ثلاث جاءت علی صورة سیؤال التدینهم بوضوح العقیدة فی الوجود الاعلی ، وبوضوح البینات فی إعجاز البلاغ عن الله ، وبوضوح الآیات فی آیات المنهج ، وقد اراد الحق سیحانه ان یاتی الکلام منهم وبإقرارهم هم علی آنفسهم ؛ لیکون حجة وشهادة حَقَّ علیهم .

ومعلوم أن الإقداد سيد الأدلة ؛ لذلك بسالهم : ﴿ قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا . . ( الدَّمتون } المتون إ

﴿ وَقُلْ مَن رَّبُّ السَّمَـُواتِ السَّبِّعِ وَرَبُّ الْعَرَّشِ الْعَظِيمِ ﴿ السَّمِنُونَ السَّمِعُ وَرَبُّ الْعَظِيمِ اللهِ ﴾ [السؤمنون] ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيَّءٍ . . ﴿ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيَّءٍ . . ﴿ ﴿ إِللهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

وهم يقولون في هذا كله (ش) إذن: فسماذا بقى لكم ؟ ما الذي منعكم أن تتقوا الذي تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل شيء ؟ إنه مسجرد استكبار وعناد وغطرسة ، وإلا فساذا تعنى كلمة ( اش ) التي تنطقون بها ؟

إنكم تعرفون الله ، وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لأن مدلول الكلمة سابق على وجودها في لغة البشر ، فاللغة عادة الفاظ توضع لمعان

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تقسيره ( ٢٦٧٩/١ ) : « اي : فكيف خُفرمون وتُصرفون عن طاعته وتوحيده . أو : كيف يخبل إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع » .

### CO. 100

### **♦1.149@#@@#@@#@@#@**

تدل عليها ، فالمعنى يُوجَد أولا ، ثم نضع له اللفظ الدال عليه ، وها دام أن لفظ ( الله ) يدور على السنتكم ولا بُدُ انكم تعرفون مدلوله ، وهو قبضية لغوية انتهيتم منها ، وإلا فالأمر العدمى لا اسم له . فالتليفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم يكن له معنى ، فلما رُجِد رُضع له الاسم .

وحيث دارت الالسنة بكلمة الله فعمنى ذلك أنه تعالى موجود قبل وجود الاسم ، فالمسالة - إذن - حجة عليكم .

لذلك عرض الحق - سبحانه وتعالى - هذه القضايا في صورة سؤال لينتزع منهم الإقرار بها ، كما لو أنكر شخص جميلك فيه ، فإن قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدّق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر .

اما حين تقول له: الم أقدم لك كذا وكذا ؟ على سيبيل الاستفهام ، فإنه لا يملك إلا الاعتزاف ، وينطق لك بالحق وبالواقع ، وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البينة عليه .

ثم يترل الحق سبحانه :

# الْمُ الْمُنْفَعُم بِٱلْحَقِي وَإِنَّهُمْ لَكَلَا بُونَ كَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يعتى : يعونى أضبركم عن أسرهم ، ولسادًا أنكروا الحق ولم ينطقوا به ، إنهم يتكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أنَّ يُثبترا أن ما هم عليه أمر طبيعى ، لسانًا ؟ لأنهم مستقيدون من الانحراف ومن الباطل ؛ لذلك يقفون في وجه الرسالة التي جاءت لتعديل الميزان والقضاء على الانحراف والباطل ، ويلجئون إلى تكنيبها وصردُف الناس عنها ليظارا ينتقعون هم بالباطل .

### @@+@@+@@+@@+@!\\\\O

لذلك تأمل: لمساذا يُكذّب الناس؟ يُكذّبون النهم ينتف عون من الكذب، ويتعبهم الصدق، ويُضيّق عليهم الخناق.

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلِيهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَكُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَكِمْ بِمَاخَلُقَ وَلَمَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾

يا ليت الأمر وقف بهم عند منجرد عدم الإيمان بالله ، إنما تعداه إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات ، وما دام أن الله تعالى يتفى عن نفسته تعالى اتضاد الولد ﴿مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِن ولّد .. (المؤمنون] في الله عن بانهم قيالوا : اتضد الله ولدا ، فيترقوا في فجورهم وطغيانهم ، وتجرأوا حتى على مقام العزة .

ونقول أولاً: ما الولد؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو أنثى ، وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى ابن الله ، والعزير ابن الله ، وقالوا عن المالئكة : بنات الله ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَدَّ اللهُ مِن وَلَد يَالَ . ( المؤمنون ) ليشمل البنين والبنات .

رمعني ﴿ اللّٰهُ مِن وَلَد ، ﴿ (1) ﴾ [المؤمنون] أن الله تعالى كان موجوداً ، ثم اتخذ له ولداً ، فاتخاذ الولد إذن حادث ، وهذا يعنى أنه قد مصرت فترة لم يتهذ الله له فيها ولداً ، لذلك نسال : ما الذي زاد في ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السعوات ثمانية ؟ هل زاد في الكون شمس أخرى أو قعر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى ، وجعل فيه الكون شمس أخرى أو قعر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى ، وجعل فيه

### @1-1r12@+@@+@@+@@+@@+@

خبرورياته وأحسوله وفروعه لم يرد فيه شيء . إذن : فاتخاذ الولد عَبَثٌ لم يحدث منه شيء .

ويقولون: اتخذ الله الولد ليُونس خُلْقه بوجود ولاه وشيء من رائحته بين الخلق، قالوا هذا في مؤتمر (نيقية)، كأنه عندهم يقوم مقام الألوهية، لكن كم كانت مدة بقائه بينكم؟ لقد أقام المسيح في الأرض بضعاً وثلاثين سنة قبل أن يُرفع، فكيف يحرم من هذا الأنس من سبقوا ميلاده عليه السلام؟ وكيف يُحرم منه من أتوا بعده؟

أليس في هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لأن الخَلْق جميعاً خُلُق الله ، وهم عنده سواء ؟

ومنهم مَنَّ يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة ، لكن الخطيئة ما زالت في الأرض بعدما فعل ما فعل ، إذن : فكلها حُبِّج واهية .

ولى ناقشنا هذه المسالة مناقشة منطقية فلسفية : لماذا يتخذ الإنسانُ الولَد ؟ يتخذ الإنسانُ الولدَ لانه يحب الحياة ، وموته يختصر هذه الحياة ، فيريد الولد ليكون امتداداً لحياته ، ويضعن به بقاء الذكر جيلاً من بعده ، فإن جاء للولد ولد ضعن جيلين ؛ لذلك يقولون ، اعز من الولد ولد الدى يتعسكون به ؟ إن الذكر من الولد ولد الولد ، . لكن اى ذكر هذا الذى يتعسكون به ؟ إن الذكر الحقيقي ما تخلفه من بعدك من ععل صالح يسبقك عند الله .

والحق - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ! لانه باق لا يعوت ، فهذه المسالة إذن ممنوعة في حقّه تعالى -

وقد يُتخذ الوك ليكون سنداً وعَارَنا لابيه حين يكبر وتضعف قواه ؛ لذلك يقولون : خير الزواج الزواج العبكر ؛ لانه يسساعدك على إنجاب أب يعولك قلى طفيلاً وأنت

صغير ، فيعاصرك أكبر مدة من الزمن ، وتطول به قُرَة عينك على خلاف من ينجب على كبر ؛ لذلك قال : أب يعولك في طفولة شيخوختك ولم يقل ابنا لأنكِ في هذه الحال تحتاج إلى حنان الآب .

وعده أيضاً مستنعة في حقه تعالى ؛ لأنه سيحانه القوى ، الذي لا يحتاج إلى معين ، ولا إلى عزرة .

مسالة أخرى : أن الإنسان يحب الولد ؛ لأنه بُعْضُ منه ، وَهِو سبب فى وجوده ، فيحب أن يكون له ولد من صلّبه ، وهذا فرع من حبّه المنتملّك ، فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض ، ثم يحب أن يكون له أرض ، ثم يحب أن يزرعها وياكل من خيراتها ، ثم يحب أن تكون له حيوانات يشرب لبنها ويستفيد منها ، ثم إنْ ثمّ له هذا كله يتطلع إلى الولد ، وكأنه تدرّج من حب الجماد إلى النبات ، إلى الحيوان ، إلى الإنسان .

وهذه المسالة أيضاً لا تجور في حقه تعالى ، فبإنْ أحببتَ الولد ليكون جزءاً منك ومن صلّبك تعبتر به وببتوته ، فالخلّق جفيعاً عبال الله وأولاده ، فكيف يحتاج إلى الولد بعد ذلك ؟

إذن : كلها حجج ومسائل باطلة ؛ لذلك رَدُّ الله عليهم ﴿ مَا اتَّخَلَهُ اللهُ مِن رَلَه مِن الدالة على العموم ، يعنى : الله مِن رَلَه مِن رَلَه مِن رَلَه مِن الدالة على العموم ، يعنى : ما اتّخذ الله شميئا من بداية ما يُقال له ولد ، ولو كان حتى مُتبنّى ، كما تقول : ليس عندى مال ، فتنفى أن يكون عندك مال يُعتد به أو ذو قيمة ، لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهات أو قروش . فإن قلت : ما عندى من مال ، فقد نفيت أنْ يكون عندك أقل ما يُقال له مال .

وتردُ بهذه المسالة على منْ يقول أن ( من ) هنا زائدة ؛ لان كلام الله دقيق لا زيادة فيه ، الزيادة في كلام البشر ، والحق سبحانه مُنزُه عن هذه المسالة .

#### 

ثم يرتقى بنا الحق سبحانه في الردّ عليهم فيقول: ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ .. (17) ﴾ [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك سمّى الأصنام آلهة ، لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه وثعانى ، فنفى الحق سبحانه الشركاء معه في العبادة ، كما جاء في موضع آخر : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلاَ اللّهُ لَفَسَدَنَا .. (٢٢) ﴾ [الانبياء]

يعتى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لَفَسدت السماء والأرض ، وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لَفسدتًا أيضًا ؛ لأن إلا هنا ليست استئنائية ، إنما هي اسم بمعنى غير ، وقد ظهر إعبرابها على لفظ الجلالة بعدها ( الله ) .

ومسالة تعدُّد الآلهة لو تاملتها لَبانَ لك بطلانها ، غإنَّ كان مع الله اللهة لاقتسما هذا الكون فيما بينهم ، وجعلوه قطاعات ، يأخذ كل منهم قطاعاً فيه ، فواحد للأرض ، وآخر للسماء ، وثالث لما بين الأرض والسماء وهكذا .

ولكن ، هل يستغنى قطاع من الكون عن الأخر ؟ أنستغنى الأرض عن السعاء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون ،

كذلك نقول: الإله الذي أخد الأرض مشالاً ، لماذا لم يأخذ السماء ؟ لا بد أنه أخذ الأرض بقُرته ، وترك السماء العجزه ، ولا يصلح إلها مَنْ رُسف بهذه الصفة ، غإن قبالوا: إنهم جميعاً أقوياء يستطيع كل واحد منهم أن يخلق الخلق بعقرده نقبول: إذن ما فائدة الأخرين ؟

ثم يقول سيحانه : ﴿ إِذًا لَلْهَبُ كُلُّ إِلَنه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعُضَمُ عَلَىٰ بَعُضَ بَعُ لَكُونَ بَعْضَ مِن الكون الكون الآخر لَفَسدتُ الأمور ، كما رأينا في دنيا البشر أن يحاول أحد

العلوك أنَّ يستقلُ بقطاع من الأرض لا حَقَّ له فيه ، وراينا ما احدثه من فساد في الأرض ، هذا مثال لقوله تعالى : ﴿ وَلَعَلا بُعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مَ عَلَىٰ المؤمنون] وهي صورة من صور الفساد .

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلنها على الملا : ﴿ شَهِدُ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَىٰهُ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. ( اللهُ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَىٰهُ إِلاًّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. ( الله عدان ]

فليس هذا كلامنا ، وليست هذه شهادتنا ، بل كلام الله وشهادته سبحانه لنفسه ، لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إنْ علموا بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عُجْز ، وإن لم يدروا فَهُم غافلون نائمون ، ففي كلتا الحالتين لا يصبح أن يكونوا آلهة .

وفى موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿ لُو كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا .. (2) ﴾ [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة ﴿ لأَبْسَفُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (2) ﴾ [الإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذي أخذ منهم الكون ، وتعدى على سلطانهم ، إما ليجابهوه ويحاكموه ، وإما ليتقربوا إليه .

لذلك سيقول عن الذين تدّعون أنهم آلهة من دون الله : ﴿ يَتَغُونَ إِلَىٰ رَهِهِمُ الْوَسِيلَةُ ، ﴿ إِلَا اللهِ وَ الإسراء] يعنى : عبيسى والعزير والملائكة الذين قلتم إنهم بنات الله ، هؤلاء جميعًا يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ . . ﴿ \* [الإسراء]

وقى موضع آخر يبقول تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَاتِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ .. (٧٧٠) ﴾

إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله ، بل يعتزون بهذه العبودية ،

#### 

ويُغضبهم ويسمورُهم أن نقول عنهم الهنة ، أو نعطيهم من التقديس أكبر مما يستحقون ؛ ذلك لأن ولاءهم وعصبيتهم شاتعالى أكبر من ولائهم وعصبيتهم لانفسهم .

لذلك ، فإن هذه الأشياء التي يتخذرنها آلهة من دون الله هي أول من يلعنهم ، فالأحجار التي عبدوها من دون الله - مع أن كلمة العبادة هذا خطأ ونقولها تجاوزاً ؛ لأن العبادة طاعة العابد لامر المعبود ، وانتهاؤه بنهيه ، والأحجار ليس لها أوامر وليس لها نراه - هذه الأحجار أعيد منهم لله ، وأعرف منهم بالله ؛ لذلك تكرههم الحجارة وتلعنهم ، وتتحول عليهم في القيامة ناراً تَحْرقهم .

اقداً هذا الحوار الذي يتنافس فيه غار حداء الذي شهد بداية الوحي وأنس فيه رسول الله والله الله القران ، وغار ثور الذي احتمى فيه رسول الله عند الهجرة ، وكلاهما أحجار ، يقول الشاعر("):

كُمْ حَسَدُنَا حِرَاءَ حِينَ ثَرَى فَحِينَ ثَرَى فَحِينَ ثَرَى فَحِينَ ثَرَى فَحِينَ ثَرَى فَحِينَ ثَرَى فَحِينَ الْمُحِيدُ الله عَبْدُ الله تَحْدُرا صَاحَتَنَا علينا دليلاً فَدَ تَجِنُّرُهُ فَدَ تَجِنُّرُهُ لِللهَ عَلَينَا دليلاً فَدَ تَجِنُّرُهُ لَكُما قَد تَجِنُّرُهُ لِللهَ عَلَيْ لَا اللهُ عَالَى جِيزارُهُ والمَعْالَى

الرُّوحَ آمينا يغُدُوكَ بالانوارِ يهما اشعل لدولة الاحتجارِ من القائمين بالأستحمارِ من القائمين بالأستحمارِ فغسد ونا لهم وقصود النارِ عسلَى ابن مريم والحوارِي قيه تُنجيه وحمة الغَفارِ

لذلك يقبول تعالى لمعبيسى عليه السلام: ﴿ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ .. (133) ﴾ [الماشة]

<sup>(</sup>١) من شعر غضيكة للشيخ الشعراري رحمه الله .

### 00+00+00+00+00+0+0

فيقول عيسى : ﴿ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدٌ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١١٦ ﴾

نعم ، الله تعالى يعلم منا قال عبده ونبيه عنيسى ، لكن يريد أنَّ يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة :

والنبى ﷺ حينما هُرِّم الرومان من القدرس حزن لهريمة الرومان، لماذا ؟ لانهم أهل كنتاب يعرفون الله ، ويعرفون الله ، ويعرفون الله ، وإن كانوا كافرين به ، أما القرس فكانوا مَجُوسا يعبدون النار ؛ لذلك يُطمئنه ربه بقوله : ﴿ آلَمَ آلَ عُلَبَتِ الرَّومُ آلَ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِن يُطمئنه ربه بقوله : ﴿ آلَمَ آلَ فِي يَضْع سَنِينَ لِلّهِ الأَمْرُ مِن قَبلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَعُلْ بَعْدُ وَيَوْمَعُلْ مِنْ اللّهِ الْأَمْرُ مِن قَبلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَعُلْ بَعْدُ وَيُومَعُلْ مِنْ اللّهِ مَن قَبلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَعُلْ بَعْدُ وَيُومَعُلْ مَنْ اللّهِ مَن قَبلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَعُلْ بَعْدُ وَيُومَعُلْ مِنْ قَبلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَعُلْ مِنْ اللّهِ .. ﴿ ﴾

فسإن كانوا لا يؤمنون بمحمد ، فهم يؤمنون برب محمد ، فالعصبية ـ إذن ـ ش أكبر من العصبية للرسول المبلغ عن اش .

ثم يقول سبحانه : ﴿ مُبعَانَ اللهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ المعنى : إنْ يصفون بمعنى : يكذبون ، لكن عبر عنه بالوصف كأن المعنى : إنْ أردت أنْ تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له ، وقال في موضع إخر : ﴿ وَتَصِفُ أَلْسَنَهُمُ الْكَذَبُ .. ( (3) ﴾ [النحل] فكلامهم هو الكذب بعينه ، وهو أصدق رَصف له ! لأن الكذب ما خالف الواقع ، وهم لأ يقولون إلا ما خالف الواقع .

كما لم سالت : ما الحماقة ؟ فاقول لك : انظر إلى تصدرفات فلان ، يعنى : هنى الوصف الصادق للحماقة ، والترجمة الواضحة لها ، وكأنه بلغ من الوصف مَبْلَفاً يُجسنَّم لك المعنى الذي تريده .

ومعنى : ﴿ سُبِحَانَ اللهِ .. ﴿ السَّمنونِ التَّرْه ، وهي مصدر وُجِد قبل أنْ يُوجَد المسيح ، فيهي صفة لله تعالى أزلية ، حيث ثبت تنزيه الله قبل أن يخلق الخلق ، فلما خلق الله السماء والارض سبَّحت لله : ﴿ سَبِحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ .. ﴿ ﴾ [العديد] ولم ينقطع التسبيح بعد ذلك ، قال الحق سَبحانه : ﴿ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي اللّٰمِنَاتِ اللّٰهِ مَا فِي السَّمِلَةِ وَمَا فِي الأَرْضِ .. ﴿ وَمَا فِي الأَرْضِ .. ﴿ البِعمةِ ]

وما دام الكل يُسبّح الله ، وما زال مُسبّحاً ، فسبّح انت يا محمد : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ ﴾ [الاعلى]

فكيف يكون الكون كله مُسبِّحاً ، ولا تُسبِّح أنت ، وأنت سيد هذا الكون ؟

ثم يقول الحق سيحانه عن ذاته العلية :

### مَّ عَلِيمِ ٱلْعَنْدِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّلُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ

العلم : إدراك قضية أن نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل ، ولا يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ، فإن كانت القضية مجزوماً بها وواقعة ، لكن لا تستطيع أن تُدلّل عليها كالطفل حين يقول : الله أحد ، فهذا تقليد كما يُقلّد الولدُ أباه أو مُعلمه ، فهد يُقلّد غيره في هذه العسالة إلى أنْ يوجد عنده أجتهاد فيها ويستطيع هو أن يُدلّل عليها .

فإنَّ كانت القضية مجزوماً بها وليست واقعة ، فهذا هو الجهل ، فليس الجهل كما يظن البعض ألاَّ تعلم ، إنما الجهل أن تجزم بقضية مناقضة للواقع .

لذلك تجد الجاهل أشق وأتعب لأهل الدعوة وللمعلمين من الخالى الذهن الذي لا يعرف شبيشاً ، ليست لديه قضية بداية ، فهذا ينتظر فنك أن تُعلَّمه ، أمّا الجاهل فيحتاج إلى أن تُخرج من ذهنه القضية

#### OC+OC+OC+OC+C\-\\\\

الخاطئة اللا ، ثم تضع مكانها الصواب .

والغيب: المدراد به الغيب المطلق يعشى: ما غاب عنك وعن غيرك ، فتحن الآن مشهد لمن حضر مجلسنا هذا ، إنما تحن غيب لمن غاب عنه ، وهذا غيب مُقيد ، ومنه الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؟ لان هذه الاشياء كانت غيبا عَمَنْ قبلنا مع انها كانت موجودة ، فلما توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لنا وصارت مشهدا ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عَلْمه إلا بِمَا شَاء .. (عَنَا) ﴾

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشبئته تعالى ، فإنْ شاء أطلعهم على الغيب ، وأوصلهم إلى معرفته حين ياتي أجل ميلاده وظهوره .

إذن : المعلوم لغيرك وغيب عنك ليس غيباً ، وكذلك الغيب عنك وله مقدمات تُوصِّل إليه ليس غيباً ، إنما الغيب هو الغيب المطلق الذي غاب عنك وعن غيرك ، والذي قال الله تعالى عنه : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا عَلَى عَنْهُ : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْهِ أَحَدًا (17) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ .. (37) ﴾ [الجن]

والشهادة : يعنى المشهود ، لكن ما دام الحق سبحانه يعلم الغبيب ، فمن باب أولَى يعلم المشهود ، فلماذا ذكر الشهادة هذا ؟ قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذي غيب عنى ، ويعلم الشهادة لغيرى .

ومن ناحية أخرى : ما دام أن الله تعالى غيب مستتر عنا ، وهناك كون ظاهر ، فريما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب ، فأراد - سبحانه وتعالى - أن يؤكد على هذه المسألة ، فهس سبحانه غيب ، لكن يعلم الغيب والشهادة .

ونرى من الناس مَنْ يحاول أن يهتك ستار الغيب ، ويجتهد في أن يكشف ما استتر عنه ، فيذهب إلى المعرافين والمنجّمين وأمثالهم ، وهو لا يدرى أن الغيب من أعظم نعم الله على خلّقه ، فالغيب هو علة

#### 100 Merces

#### 

إعسار الكون ، وبه يتم التعامل بين الناس ، ذلك لأن الإنسان ابن أغيار ، كثير التقلب ، ولو علم كل منا وكُشف له ما عند أخيه لتفاطع الناس ، وما انتفع بعضهم ببعض .

لذلك يقولون : لو تكاشفتم ما تدافئتم . يعنى : لو كُشف لك عما في قلب أخيك لضنتُتَ عليه حتى بدفنه بعد موته .

إذن : فجَعْل هذه المسائل غَيْباً مستوراً يُحنَّن القلوب ، ويثرى الخير بين الناس ، فينتفع كل منهم بالآخر ، وإلا لو علمت لواحد سيئة ، وعرفت موقفه العدائي منك لكرهت حتى الخير الذي يأتيك من ناحيته ، ولتسحرك قلبك نحوه بالحقد والغل ، وما انتفعت بما فيه من حسنات .

لذلك ، نقال لمن يبحث عن غيب الأخرين : إنْ أردتَ أن تعرف غيب غيب غيب غيرك ، فاسمح له أن يعرف غيبك ، ولن تسمح له بذلك ، إذن : فدَعُ الأمر كما أراده الله ، ولا تبحث عن غَيْب الآخرين حتى تستقيمَ دفّة الحياة .

وربك دائماً يلفتك إلى النظر إلى المقابل ، ففى الحديث القدسى :

« يا ابن آدم ، دعوت على مَنْ ظلمك ، ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فإنْ شئت أجبناك وأجبنا عليك ، وإن شئت تركنكما إلى الآخرة فيسمعكما عفوى "(").

فالحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أنْ يُصلفَى نفوس الخَلْق ، وأن يقف الناس عند حدود ما أطلعك الله عليه ، ولا تبحث عن المستور

 <sup>(</sup>۱) أورده الإمام أبو عامد الغزالي ( ۱۸۳/۳ ) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظللت تدعو على من ظلمك فبإن الله تعالى يتبول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فإن شحت استجمينا لك وأجبنا عليك ، وإن شحت اخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عقوى .

حتى لا تتعب نفسك ، حتى تراجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية عنك وعن الناس .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (آ) ﴾ [النومتون] لأن ما تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئاً من هذا كله ، لا غَيْبًا ولا شهادة ؛ لذلك لا ينفعك إنْ عبدتُه ، ولا يضرك إنْ لم تعبده .

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ:

### 

﴿ ثُل .. ﴿ ثُلُ .. ﴿ إِلَا إِللهُ مَنَادِى اللهِ مَنَالِهِ مَنَادِى اللهِ تَعَالَى لرسوله ﷺ ﴿ رُبِّ ، . ﴿ إِمَّا ثُرِيبٌ ﴾ [السرْمنون] منادى حَدْثَتُ منه أداة السنداء يعنى : يا رب ﴿ إِمَّا تُرِيبُ مَا يُرعَدُونَ ﴿ آَ ﴾ [المؤمنون] يعنى : من العذاب ﴿ رُبٍّ فَلا تَجْعَلُنِي فَى الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴿ آَ ﴾ [المؤمنون] أى : إن قدرت أن تعذبهم في حياتي فلا تُعدّبهم وأنا فيهم .

وهـذا من رقة قلبه هم ، وحين اشتد به إيذاه الكفار وعنادهم في أول الدعوة ارسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من قرمه المكتبين به ، لكنه يأبي ذلك ويقول : « اللهم الله قومي فإنهم لا يعلمون (") ويقول : « لعل أله يُخرج من أصلابهم مَنْ يقول :

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن ابي شهية وأحدد في الزهد وابو نعيم وابن عساكر من طريق مجاهد عن عبيد ابن عمير قال : إن كان نوح ليضريه قومة حتى ينعى عليه ، ثم يفيق نيقول : اهد قومي فإنهم لا يعلمون ، وقال شهيق : قال عبد الله : لقد رأيت النبي الله وقد يمسح الدم عن وجهه وهو يحكى نبياً من الانبياء ، وهو يقول : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون . [اورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٨١] ، وانظر كتاب الزهد لاحمد بن حنيل (٢٧٨ ، ٢٨٠) .

#### 01-18/20+00+00+00+00+0

- ' - 최 시 제 시

كما أن موقف يوم فتع مكة واضح ومعروف ؛ ذلك الآنه ﷺ
 أرسل رحمة للعالمين .

لكن ، هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لانه يعتقد أن ألله يجعله معسهم حين ينزل بهم العنذاب ؟ نقول : لا ؛ لانه لم يقُلُ هذه النجملة من نفست ، إنما أمسره ألله بهما ، ولم يكُنُ رسول ألله ليعتقد هذا الاعتقاد ، إذن : العسالة وحيى من ألله لا بُدُ أن يُبلُغه ، وأن يقولها كما قالها ألله ؛ لان مدلولها رحمة به في ألاً يرى مَنْ يعذب ، أو من باب قوله تعالى :

﴿ وَاتَّقُوا فِننَةً لاَ تُصِيبَنُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً . . ۞ ﴾ [الإنفال]

وهذا الدعماء الذي دعما به رسمول الله يدفع عنه أيّ خماطر يطرأ عليه ، ويطمئنه أن هذا الأمر لن يحدث .

وقبوله : ﴿إِمَّا تُرِيَنِي .. (آ) ﴾ [المؤمنون] عبيارة عن ( إنَّ ) و ( مَا ) وهيما يدلان على مبعنى الشرطية والزمنية ، فكانه قبال : قُلُّ ساعة أن ينزل بهم العذاب : ربُّ لا تجعلنى في القوم الظالمين .

<sup>(</sup>۱) أخرج البخارى في صحيحه ( ۲۲۲۱ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۱۷۹۰ ) كتاب الحهاد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي قلله : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ا قال : لقد لمفيت من قومك ما لمفيت ، وكان أشد ما لمقيت منهم يوم المفية إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يُجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهوم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرقعت رأسي قؤذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فينا فيها جبريل ، فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ودوا عليك ، وقد بعث أله إليك ملك الجبال لتأمره بما ششت فينهم ، فناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد فقبال : ذلك قيما شنت ، إن شنت أن أطبق عليهم الأخشيبين ققال النبي قلل : يا محمد فقبال : ذلك قيما شنت ، إن شنت أن أطبق عليهم الأخشيبين ققال النبي قلل أرجو أن يُخرج أنه من أصلابهم من يعبد أنك وحدد لا يُشرك به شيئاً .

## ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ۞

أى: أننا قادرون على أن تربك شبيشا مما وعدناهم به من العذاب ، لكنه ليس عذاب الاستنصال ؛ لأن الله تعالى اكرم أمتك حتى الكافر منها - بأن عافاها من هذا العذاب ، لأنه ياتي على الكافرين فلا يُبقى منهم أحدا ، ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن بالله ، فهَبُ أن عنداب الاستئصال نزل بهم في بدر مثلاً ، أكنًا نرى المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا غائدة منهم ، ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ، كما حدث مع قوم نوح ، ألا ترى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمْ يُصَلُّوا عِبَادَكُ وَلا يَلُوا إِلا قَاجِرًا كَفَّارًا (٣٧) ﴾

ولا يمكن أن يقلول نوح هذا الكلام ، أو يحكم على قلومه هذا الحكم إلا بوحلى من الله ؟ لأنه لا يستطيع أن يخكم على هذه القلصية الكونية التي لا يعلمها إلا المكرِّن الأعلى سلجانه ، فنحن نرى عُلتَاة الكونية التي لا يعلمها إلا المكرِّن الأعلى سلجانه ، فنحن نرى عُلتَاة الكفر ورزوس الضلال ، ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلُّون في الإسلام بلاءً حُلسنا .

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص ، وكم تالم المؤمنون وحَانه وحَانه المؤمنون المتوا لاتهم أفلتوا من القتل ، لكن ش تعالى تدبير آخر ، وكانه يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة .

فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة السرموك حتى يُطعَن طعنة الموت ، ويستند إلى عمر ريقول وهو يجود بروحه فى سببيل الله ؛ أهذه ميتة تُرضِي عنى الله ورسوله ؟ هذا في يوم

#### O1-1873-C+C-C+C-C+C-C+C-C+C

المُندمة (١) الذي قال فيه الشاعر (١):

إنَّك لِنو شَسَاهَدَت يَوْمَ الخَلَامِسه إِذْ فَسَرْ حَنَّوْنَ وَفَسَرٌ عِكْرِمَسه ولحقيقيًا بالسَّيوف المسلمه يَقْلَقُن كُلُّ سَاعِيد وجُمْبِجُمْبه ضَرَبا فَلاَ تُسَمَّعُ إِلاَ غَمْبَمَهُ لَهُمْ نَهِيتُ الْ حَوْلَةُ وحَمْبِحُمْه لَهُمْ نَهِيتُ الْ حَوْلَةُ وحَمْبِحُمْه لَمُ مَنْظِقَى بِاللَّيْمِ ادْنِي كلمَبه أَنْ اللَّهِمُ ادْنِي كلمَبه أَنْ

أما عصرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما

## ﴿ أَدْفَعْ بِاللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ السَّيِّتَةُ نَعْنُ أَعْلُمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### ﴿ ادْفَعْ ، ، ( 57 ﴾ [المؤمنين] تدل على المدافعة يعنى : آمامك خصم

(١) قال ابن الأثير : هو جبل معروف عند مكة ، قال ابن بَرَّى : كانت به وقعة يوم فتح مكة ،
 رمنه يوم المختدمة ، وكان لقيهم خالد بن الوليد ، فهزم المحشوكين وشتلهم . [ لسان العرب - مادة ، خندم ] .

(۲) جاء قبى لسان العبرب: أن هذا الرجز نسبه ابن السبيد البطائيرسي في العبائث للراعش الهذابي ، وقبل : إن هذا الرجز لهريم الهذابي ، وقبل : إن هذا الرجز لهريم ابن العمليم .

(٢) النهيت : الصياح ، وقيل : هو الصورت من الصدر عند النشقة ، [ اسان العرب ـ مادة : تهت ] .

(٤) آورد ابن منظور هذه الأبيات في [ لسان الصوب - مادة : خندم ] من قول الراعش البذلي
 لأمرأته وكانت لامته على انهزامه قفال هذه الأبيات . وكان قد قال ثبل ذلك :

إِنْ يُعْيِلُوا النِّسَوَّمَ فَمَسَا بِي عِلَهُ مُسَدَّاً سِسلاحٌ كَامِسِلُّ وَ أَلْهُ وَذُو غُسَرُارِيْنَ سَسَرِيسِعٌ السِّلَةُ

#### 

يهاجمك ، يريد أن يؤذيك ، وعليك أن تدفعه عنك ، لكن دَفّع بالتي هي أحسن أي : بالطريقة أو الحال التي هي أحسن ، فإنْ أخذك بالشدة فحقابله باللين ، فعهذه هي الطريقة التي تجمع الناس على دعوتك وتؤلّفهم من حولك .

كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلَكَ .. (101) ﴾

قان الدت ان تعطفهم نصوك فادفع بالتى هي احسن ، ومن ذلك الموقف الذي حدث من رسول الله يوم الفتح ، يوم أن مكّنه ربه من رقاب أعدائه ، ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش ، ما تظنون أنّى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابْئُ أخ كريم ، قال : د اذهبوا فائتم الطلقاء » ()

ونلحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه تحسوهم ، ولاكروه بأواصر القرابة والرحم ، وحدَّشه بما يُحثَّن قلبه ، ولقّنوه ما يتفعون هم به : آخ كريم وابن أخ كريم ، ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء .

وشعلاً كان من هؤلاء ومن ترياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة رسول الله .

وقصية فضيالة (٢) الذي كيان يبغض رسيول الله ، حتى قال قيل الفتح : والله ما أحد أبغض إلى من مصمد ، وقد زاد غيظه من رسول

<sup>(</sup>١) قبال ابن إسبطق: حدثنى بعض أمل العلم أن رسبول الله في قام فنى خطابه على باب الكمية فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وحده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أنى قاعل فيكنم ٢ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم -قال : د اذهبوا فانتم الطلقاء » [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام ١٩٢٤ ] .

<sup>(</sup>٢) هو : قضالة بن عمير بن العثرج الليثي ( الإصابة ت ١٩٨٨ ) .

#### @1.18s3@+@@+@@+@@+@@

الله حينما رآه يدخل مكة ويُحطّم الأصنام ، فأراد أنْ يشقّ الصفوف إليه ليقتله ، وبعدها قال : « فو الله ، ما وضعتُ بدى عليه حتى كان أحب خلّق الله إلى «(۱)

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع ( السيئة ) ، وتلحظ هنا أن ربنا . تبارك وتعالى . يدعونا أن ندفع السيئة بالتي هي أحسن ، لا بالحسن ؛ لأن السيئة يقابلها الحسنة ، إنما ربك يريد أن يرتقي بك في هذا المجال ، فيقول لك ؛ ادفع السيئة بالأحسن .

وفي مرضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرّف الإيماني : ﴿ فَإِذَا الّذِي بَنْكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِي حَمِيمٌ (17) ﴾ [نصلت] ولو تاملتَ معنى هذه الآية لوجدتَ أن المجازاة من أنه ، وليست ممن عاملتَه هذه المعاملة ؛ لأن أنه تعالى يقول : ﴿ كَأَنّهُ .. (17) ﴾ [نصلت] ولم يقل : يصبح لك وليا حميما .

ذلك لأنك حين تدفع بالتى هى أحسن يخبط منك صاحبك ، ويندم على إساءته لك ، ويحاول أنْ يُعقِّضك عنها قبيما بعد ، والأ يعود إلى مثلها مرة أخرى ، لكنه مع كل هذا لا يسمَّى وليا حميما ، إنما هو ولى وحميم ؛ لأنه كان سبباً في أنْ ياخذك ربك إلى جانبه ، ويتولاك ويداقع عنك .

لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصرى رسبِّه في أحد المجالس ، وكان في وقت رُطب البلح أرسل الحسن إليه طبقاً من الرُطب وقال

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عبد البير في كتأب الدرر في السير له إن النبي في مر به يوم الفتح وفو عازم على الفتك به فقال له : ما كنت ثميث به نفسك ؟ قال : لا شيء كنت اذكر الله تعالى . فضسحك رسول الله في وقال : أستفقر الله لك . ثم وضع بده على صبدره . قال : فكان فضالة يقول : والله ما رفع بده عن عسدرى حتى ما لجد على ظهر الأرض أحب إلى منه . ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة ( ترجمة ١٩٨٨ ) .

#### 00+00+00+00+00+0|-1/1/0

لخادمه : اذهب به إلى فلان وقُلُ له : لم يجد سيدى أثمن من هذا يهديه إليك ، وقد بلغه أنك أهديت إليه حسناتك بالأمس ، وهى بلا شك أعظم من هديتي تلك(١).

إذن : من الغباء أن نتناول الآخرين بالهَمْن واللمن والطعن والغيبة ؛ فيؤنك بهنذا الفعل كيانك أهديت لعدوك حيسناتك ، وأعظيت أعظم ما تملك لأبغش الناس إليك .

ألاً ترى موقف الآب حين يقسر على ولده ، فيستسلم له الولد ويخضع ، أو يظلمه أخوه فيتحمل ظلمه ولا يقابله بالمثل ، ساعتها يحتر الآب على ولده ، ويزداد عطفاً عليه ، ويحرص على ترضيته ، كذلك يعامل الحق - تبارك وتعالى - العباد فيما بينهم من معاملات - وشر المثل الأعلى ، لذلك قلنا : لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من الجزاء أضن عليه بالظلم ؛ لانه سيظلمه من ناحية ، ويُرضيه الله من ناحية أخرى .

ويقال: إنه كان عند أحد العلوك رجل يُنفُس فيه العلك عن نفسه ، فيإنْ غضب استدعى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسببه أمام الناس حبتى يهدأ ، فيإذا أراد أن ينصرف الرجل أخذه على انفراد واعطاه كيسا من العال ، وفي أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال ليقضى أمراً عنده ، فحاول أنْ يتمحّك ليصل إلى العلك ، ثم قال له : الست في حاجة لأنْ تشتمنى البرم ؟

فمسالتنا بهذا الشكل ، إذن : ما عليك إلا أنْ تدفع بالتي هي

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو حدامد الغزالي (۱/۱۰۶) أن رجلاً قدال للحسن : إن خلافاً قد اغتابك فبحث إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغتي أنك أهديث إلى من حسناتك ، فأردت أن أكاف على عليها فاعترني فإنى لا أقدر أن أكافئك على التمام .

#### 

أحسن ، فإن صادفت من صاحبك سودة وصفاء ، وإلا فجزاء الله لك أوسع ، وعطاؤه أعظم ، وما أجمل قول الشاعر (") حين عبر عن هذا المعنى :

يا مَنْ تُضَايِقه اللهاكل من التي ومن الذي

ادْفَعْ فَدَيْتُكَ بِالنِّي حَتَّى ثَرَى فَإِذًا الذي

يعتى : إن أردت الذي بينك وبينه عدارة كأنه ولى حميم ؛ فاعمل بالتي هي أحسن .

ثم يقول سبحانه : ﴿ نُحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (١٤) ﴾ [المؤمنون] معناه : أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا تعرف ما يفعلونه بك ، لكن الحال أننا تعرف جيداً وتحسميه عليهم ، وقد أعددنا لهم الجزاء المناسب ، فدَعُ هذه العسالة لنا ولا تشغل نفسك بها .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُنزُه ذات رسوله في من انفعالات الفضب ، وألا ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لانه حين يتعرف لك شخص بسيئة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه ، وخصوصا إذا كان هذا الرد مضالفاً لطبعك الحسن وخُلُقك الجميل ، فكانه يكلفك شيئاً فوق طاقتك .

قَاشَ تَعَالَى يَرِيدُ أَنْ يَرِجُم نَبِيهِ وَأَنْ يَرِيجُهُ : دَعُكُ مَنَهُم ، وَقُرَّضَ أُمَرِهُمَ إِلَيْنًا ، فَنَحَنْ أَعْلَمَ بِمَا يَصِفُونَ أَيْ : بِمَا يَكَذَبُونَ فَي حَقَكَ .

ثم يقول الحق سيمانه :

### ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿

لماذا جماءت الاستعادة من هميزات الشياطين بعد هذه المسالة ؟ قالوا : لأن الشيطان يريد أن يتدخل ، ويُظهر لك أنه معك ، وأنه

<sup>(</sup>١) الشيخ رجمه لله وعلما منه .

#### 00+00+00+00+00+0+0+0+0

يَفَار عليك ، فيحرضك عليهم ويُغريك بهم ، ويدفعك إلى الانتقام منهم والتسلُّط عليهم .

وهمزات : جمع هَمْزة ، وهي النزْغة أو النخسة بثير بها الشيطان الإنسان ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنوَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِلْهُ بِي اللَّهِ ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنوَغَنَّكَ مِن الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِلْهُ إِللَّهِ ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنوَغَنَّكُ مِن الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِلْهُ إِللَّهِ ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنوَغُنَّكُ مِن الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِلْهُ إِللَّهِ ، ومنه قبوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنوَغُنَّكُ مِن الشَّيْطَانِ مَن الشَّيْطَانِ مَن الشَّيْطَانِ مِن الشَّيْطَانِ مِن الشَّيْطَانِ مَا إِلَيْهِ وَإِمَّا يَنوَغُنَّكُ مِن الشَّيْطَانِ مِنْ الشَّيْطَانِ مِن الشَّيْطَانِ مِن الشَّيْطَانِ مِنْ الشَّيْطَانِ مِن السَّالِي اللَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ مِن الشَّيْطَانِ مِن الشَّيْطَانِ مِن الشَّيْطَانِ مِن السَّالِقِ مِن السَّالِي اللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ مِن السَّالِقُ اللَّهُ مِنْ السَّانِ مِن السَّانِ السَّالِقُ اللَّهِ مِن الشَّيْطُانِ مِن السَّالِقُ اللَّهُ مِن إِلَيْ السَّانَ عَلْمُ مِن الشَّيْطَانِ مِن السَّالِي اللَّهُ مِن الشَّيْطَانِ مِن السَّالِقُ مِن السَّالِقُ مِن السَّالِقُ السَّالِقُ مِن السَّانِ مِن السَّانِ السَّالَةُ مِن السَّالِقُ مِن السَّانِ مِن السَّالِقُ مِن السَّالِقُ مِن السَّانِ السَّانِ مِن السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَّالِقُ مِن السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِي السَّانِي السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَّانِي السَّانِي السَّانِي السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَّانِي السَّانِي السَّانِي السَّانِي السَّانِ السَّانِي الس

﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ۞ ﴾

یعنی : إنْ دخل علیك الشیطان بهَمْره ووسوسته فقل : اعود باشه من همزات الشیاطین ، بل وازید من ذلك الزم جانب الحیطة صعه ، فقل : اعدود باشه أن یحضرون مجرد حضور ، وإن لم یهمزوا لی ، فانا لا اریدهم قی محضوری ، ولا ارید آن اجالسهم .

### المُعَقِّ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمُوتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ ١

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويُوقِن أنه ميّت تتكشف له الحقائق ويرى ما لا ثراه نحن ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَكُشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءُكَ فَبُصَرُكُ الْيَوْمُ حَدِيدٌ (؟؟) ﴾

فيشمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهبو ما يزال يحتضر ، لماذا ؟ لأنه رأي الحقيقة التي كان يشكرها ويُكذّب بها ، والذين يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدلّ على أنهم يرون أشياء لا نراها نحن ، كُلّ حسب حاله وخاتمته .

وأذكر حين مات أبى ، وكان على صدرى ساعتها أنه قال لى : يا أمين ـ وهذا اسمى فى بلدى ـ كيف تبنى كل هذه القصور ولا تخبرنى بها ٢

والجنود الذين صاحوا في المغركة : هُبِّي يا رباح الجنة . لا بدُّ

#### 

أنهم رارها وشمُّوا رائعتها ، وإلا ما الذي جعلهم يتلهُّون للموت ، ويشتأقون للشهادة إلا أنهم يرون حالاً ينتظرهم افضل مما هم فيه ....

ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذي حدثه رسول الله عن أجر الشهداء عند الله ، وكان في يده تمرات أو في فعه يعضفها ، فقال : يا رسول الله ، أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل في سبيل الله ؟ قال : نعم ، فألقى التعرة من فعه ومضى إلى المعركة (").

كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مَضِعْ هذه التمرات . فإلى هذه الدرجة بلغ يقينُ هؤلاء الرجال في الله وفي رسول الله .

ونلحظ في هذه الآية : ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ .. ( ﴿ السُوْمَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْتُ .. ( ﴿ السُومَوْنِ اللَّهُ الْمَوْدُ وَ السُومَوْنِ اللَّهُ السُومَانِ اللَّهُ السُومَوْنِ اللَّهُ السُومَوْنِ اللَّهُ السُومَوْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قبهنا الحق - تبارك وتعسالى - يُعظّم ذاته ، لكن هذا يُعظّم الله الآن ، وهو في حال الاستضار ، وقد كان كافراً به ، وهو في سَعّة الدنيا وبحبوحة العيش .

أو : أنه كدر الطلب : أرجعني أرجعني أرجعني ، قديمعها الله تعدالي ، أو : أنه استخداث بالله فيقدال : ربّ ثم خداطب المدلائكة : أرجعون إلى الدنيا .

لكن ، لماذا الرجوع ؟

 <sup>(</sup>۱) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول أش ﷺ يوم أحد فقال له : أرأيت إن قُتلَت فأين أنا ؟ قال :
 في الجنة - فالقي شمرات في يده ، ثم قائل حشى قُتل ، أخرجه البخاري في صحيحه
 (٢٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) في معميمه من حديث جأبر بن عبد ألله .

#### 100 mg

# ﴿ لَعَلِيَّ أَعَمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكَثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ مُوقَاً بِلُهُ أَوْمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى بَوْمِرْبُعَثُونَ ٢٠٠٠ مُوقًا بِلُهُ أُومِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى بَوْمِرْبُعَثُونَ ٢٠٠٠

أي: أننى تركت كثيراً من أعمال الخير، فلعلَى إنْ رجعت بعد أنْ عاينت الحقيقة استدرك ما فاتنى من المسالحات، أو لعلَّى أعمل صالحاً فيما تركت ، لأننى ضنشت بمالى وبملجهودى وفَلضلَى على الناس، وكنزْتُ المال الكثير، وتركتُه خلفى ثم أحاسب أنا عليه، فإنْ عدت قدمته وأنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة .

ثم تاتى الإجابة : ﴿ كُلاً إِنَّهَا كُلَمَةٌ هُو قَائِلُهَا .. ۞ ﴾ [الدومنون] أي : قوله : ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت ، إنها مجرد كلمة لا واقع لها ، كلمة يقولها وقت الضيق والشدة ، فالله تعالى لن يرجعهم ، ولو ارجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التي ترد على قضايا تريد إثباتها ، ويريد الله تعالى نفيها كما ورد في سورة الفجر :

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا الْبَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانُنِ ۞ ﴾ [الفجد]

م فيرد الحق سبحانه: (كلا) لا أنت صادق ولا هو، فليس المال والغنّى وكثرة العرض دليل كرامة ، ولا الفقر دليل إمانة ، فكلتا القضيتين خطأ ، بدليل آنك إذا أعطاك الله المال ، ثم لا تؤدى فيه حقّ الله رحق العباد ، ولا يعينك على اداء ما فرض عليك صار المال وبالأ عليك وإمانة لا كرامة ، ما جدوى العال إنْ دخلت في قبوله تعالى : ﴿ كَلاّ بَلْ لا تُكرِمُونَ البَيْعِمُ ( ) ﴾ [الفجر] ؟ ساعتها سيكون مالك حُبّة عليك .

#### 

كذلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهانة ، فإنْ سلب الله منك المال الذي يُطغيك فقد أكرمك ، وإنْ كنت لا تدرى بهذا الإكرام .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرُزَحٌ إِلَىٰ يُوم يُبِعَثُونَ ﴿ آَلَى عُوم يُبِعَثُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [السؤمنون] أَى : كيف يتعنون الرجوع وبينهم وبينه بزرَح يمنعهم العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُسمع الفترة بين الحياة الدنيا والأخرة بالحياة البرزخية ، فليست من الدنيا ، وليست من الآخرة .

وفي موضع آخر يُصوَّر الحق سيحانه هذا الموقف بقوله : ﴿ وَلُو رَدُوا لَمَادُوا لِمَا نَهُوا عَنهُ .. ( ( ) ﴿ [الانعام] اي : لو رددناهم من الآخرة لعادوا لما كانوا عليه من معمسية الله ، وإن كانت هذه قضية عقلية ففي واقعهم ما يثبت صدَّق هذه القضية ، واقرأ فيهم قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْهَمْنا عَلَى الإنسَانَ أَعْرَضَ وَنَاعَ بِجَانِيهِ .. ( ( ) ﴾ [الإسراء] قاخذ نعمة الله وتقلّب فيها ، ثم تنصل من طاعة الله .

ويقول تعالى في هذا المعنى أيضاً: ﴿ وَإِذَا مَسُ الإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَتَنَافُنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَأَنَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَا لَكُ مَنْ مَا كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَا كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَا كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَا مَا كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَا مَا مَا كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَا مَا كُونِهِ مَا إِلَىٰ مَا مَا لَهُ مَا كُونِهِ مَا إِلَىٰ عَلَىٰ مَا مَا عَنْهُ مَا مَا كُونِهِ اللَّهُ مَا عَنْهُ مَا مَا كُونُهُ مَا لَا عَنْهُ عَلَىٰ اللّهِ مَا لَا عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ مَا كُنْ لَا عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَ

إذن : المسالة اضطرارات ، كلما اضطروا دُعَوا الله ولجنوا إليه ، وتوسلوا ، فضدوا من واقع حياتهم ما يدل على صدرة حكمى عليهم لو عادوا من الأخرة .

والبرزخ : هو الحاجز بين شيئين ، وهذا الحاجز يأخذ قوته من صاحب بنائه ، فإن كان هذا الحاجز من صناعته ـ سبحانه وتعالى ـ فلن ينفذ منه احد .

#### 

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ مَرْجُ (١) الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقْبَانِ ﴿ اَبَنَهُمَا بُرْزَخٌ لاَّ يَنْهُمَا بُرْزَخٌ لاَّ يَنْهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قالوا : نعم يلتقيان ، ولا يبغى احدهما على الآخر ؛ لأن المسالة ليست سنّا أو بناءً هندسيا ، إنما برزخ خاصٌ لا يقدر عليه إلا طلاقة القدرة الإلهية التي خرقت النواميس ، فجعلت الماء السائل جبلا ، بعد أن ضربه موسى بعصاء ، فصار كل فرق كالطود العظيم ، طلاقة القدرة التي فجرت الحجر عبوناً .

إذن : المسألة ليست ( ميكانيكا ) كما يظن البعض . والبرزخ بين العاء المعالح والعاء العَدْب آية من آيات الله شاخصة أمامنا ، يمكننا جميعاً أن نتاكد من صحة هذه الظاهرة .

لكن هذا السِرزِح من أمامهم ، فلعاذا قال تعالى : ﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَحٌ إِلَىٰ يَوْمُ يُعَثُونَ ۞ ﴾

قالوا: لأن اللفظ الواحد يُطلق في اللغة وله معان عبدة واللفظ واحد ؛ لذلك يُسمونه المسترك ، فعثالاً كلمة عَيْنُ تطلق عبلي العين الباصرة ، وعلى عين الماء ، وعلى الجاسبوس ، وتُقال للذهب وللفضة ، وللرجل البارز في قومه ، والسياق هبر الذي يُحدُّد المعنى المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة ليرد اللفظ إلى المعنى المناسب لسياقه .

وكذلك كلمة (النجم) فنعنى الكركب في السماء، وتعنى كذلك ما لا ساق له من النبات، وهو العُشْب الذي ترعماه البهائم، ومنه قول الشاعر:

 <sup>(</sup>۱) صرح البصرين . أي : أرسليما أو أطلقهما يجريان وهما بلتقيان عند مصب النهر .
 [ القابوس القريم ٢/١٢٢] .

أَرَاعِي النَّجْمَ فِي سَيْرِي إليكُمُ ويرعَاهُ مِنَ البِّيدَا جَوَادِيَ

قكلمة ( وراء ) تُطلَق ويُراد بها معان عدة ، قد تكون متقابلة يُعينها السياق ، قدتكون متقابلة يُعينها السياق ، قدتاتي وراء بمعني ( بَعْد ) كمّا في قوله تعالى : ﴿ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ( آ ﴾ [مرد] وتاش بمعنى ( غَيْر ) كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَن ابْتَغَيْ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولُنتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ فَمَن ابْتَغَيْ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولُنتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ )

وتأتى بمعنى (أمام) كما فى قلوله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكَ يَاخُدُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ كَا ﴾ [الكهد] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَمُ ﴿ [الراهيم]

نقوله تعالى : ﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرِزُخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُسْخُونَ ﴿ إِلَىٰ إِللَّهِ المؤمنون] المؤمنون] اى : من أمامهم .

ثم يقرل الحق سبحانه ،

### ﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِ ٱلصُّورِ فَلَا أَسْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِدِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ اللهِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ

الصُّور : البُوق الذي ينفخ فيه إسسرافيل ، والمراد هذا النفخة الثانية للبعث .

والانساب: جمع نُسب ، وهو الالتقاء في أصل مباشر ، كالتقاء الابن بالاب ، أو الأب بالابن ، أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . والنسب هو أول أحمة في الكون تربط بين الناس في مصالح مشتركة ، وهو الالتقاء الضروري الذي يوجد لكل الناس ، فقد لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل ، لكن لا بند أن يكون لك نَسب وقرابة وأهل .

فحين ينفى الحق - سبحانه وتعالى - النسب يقول: ﴿ فَلا أَنسَابُ بَيّهُم مَ النّه النّه النّه النّه للجود النسب ، فإذا تُفخ فى الصور منعت البّنوة من الأبوة ، أو الأبوة من الينوة . إنما النسب موجود حقيقة ، لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير والتآزر في دفع الشر ، فالنفى هنا لهذه المنفعة في هذا اليوم بالذات حيث لا ينفع أحد أحداً ، فالنسب موجود لكن دون نفع ، فالنفع من أمور الدنيا أن يُوجد قوى وضعيف ، فالقوى يُعين الضعيف ، ويفيض عليه ، أما في هذا الموقف قالكل ضعيف .

كما قال تتعالى : ﴿ يَوْمَ يَهِرُ الْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ آَلَ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿ آَلَ لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَئِلُهُ شَأَنَّ يُغْنِيهِ ﴿ آَلَ ﴾ [عبس] ويقرل : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ آَلَ ﴾ [المدثر]

لذلك حينما حدّث رسول الله الله النا ستُحشر يوم القيامة حُفَاة عُراة تعجبت السيدة عائشة ، واستحيث من هذا الموقف ، فاخبرها رسول الله أن الأمر ليس كذلك ، فهذا موقف ينشخل كُلُّ بنفسه ، والحال اصعب من أن ينظر أحد لأحد (١) .

إذن : النفي لنقع الأنساب ، لا للأنساب تفسها ،

وإنَّ كان نقع الأنساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان فيمنع شفعه حتى في الدنيا عن ذوى قرابته إنَّ كانوا غير مؤمنين ، وقد ضربها الله مثلاً في قصة نوح - عليه السلام - وولده ، وخاطبه

<sup>(</sup>۱) عن عائشة قائت : قال النبي ﷺ : يبعث الله الناس يوم القيامة حنفاة عراة غرلاً . فنقالت عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرىء منهم يوسئة شأن يغنيه , أخرجه أحدمد في مستده ( ٢٠/١ ) والنسائي في سننه ( ١١٤/٤) . والمناكم في مستدركه ( ١١٤/٤) وقال : مدميح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

#### 100 Mg

#### 

ربه : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (3) ﴾ [مود] قامتنع النسب حستى في الدنيا ، فالبنوة ليست بُنوة الدم واللحم ، البنوة ... خاصة عند الانبياء ... بنوة عمل واتباع .

وإذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعسَرُون بالإسلام ، لا بالأنساب ، فالدين والعقيدة هما اللَّحْمة ، وهما الرابطة القرية التي تربط الإنسان بغيره ، وإنْ كان أدنى منه في مقاييس الحياة .

قرأنا في قبصة بدر أن مصعب بن عمير " وضوان الله عليه وكان فتي قريش المدلل ، وأغنى أغنيائها ، يلبس أفخر الثياب ويعيش الين عيشة ، فلما أشرب قلبه الإيمان زهد في كل هذا النعيم ، وحُرم من خبير أهله ، ثم هاجر إلى المدينة ، وهناك رآد رسول الله المبس جلد شاة فقال : و انظروا ماذا فعل الإيمان باخيكم ، " .

رقى المعركة ، رأى مصعب أخاه أبا عزيز (") آسيراً في يد واحد من الأنصار هو الصحابي أبو اليسر (") فقال له مصعب : اشدد على

(۱) هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ، أبو محمد ، ماجر إلى المبشة الهجرة الأولى والثانية ، وبعثه الله إلى المدينة يُعلَّم مسلميها الفقه ويترثهم القرآن ثم قدم على رسول الله الله على العقبة الثانية ، وكان مصحب رقبق البشرة ، ايس بالطويل ولا بالقصير ، توفى في غزرة أحد . [ صفة الصفرة ١٩٠١ . ٢٠٠١] .

(۲) عن عمر بن الغطاب قال : نظر النبي ﴿ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إماب (جلد) كيش شد تنطق به ، فقال النبي ﴿ : انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلب ، لقد رأيته بين أبوين بقدوانه بقطيب الطعام والشراب ، فدعاه حب الله ورساوله إلى ما ترون . أورده ابن الجوزى في صفة الصفوة (۲۰۲/۱) . وأشرجه أبو نسيم في الحلية (۲۰۸/۱) قال الموانى في تخريجه الحاديث الإحياء (۲۰۸/۱) إستاده حسن .

(٣) هو زرارة بن عمير أخبو مصمب بن عمير . له صحبة وسماع من النبي ﷺ ، واتقق أهل المغازي على أنه أسر يوم بدر ، انظر الإصابة لابن حجر ( ترجمة ٧٥٣ الكثي ) .

 (3) اسمه كعب بن عصرى الانصارى ، شهد العلبة وبدراً وله فيها آثار كشيرة وهو الذي اسر العباس بن عبد العطاب ، كان قصيراً عظيم البغن ، مات بالمدينة عام ٥٥ هجرية .
 [ الإصبابة ترجمة ١٣٤٣] ، وقد ضبيط الحافظ ابن حجر كنيثه ( آبر اليَسَر ) فقال (٣٠٧/٥) : « يفتح التحتانية باثنتين والمهملة ، . وقال (٢١٨/٧) » بفتحتين » .

#### Consultation of the Consul

#### 

اسيرك \_ يعنى : إياك أن يقلت منك \_ فإن أمّه غنية ، وستفديه بمال كثير ، فنظر أبو عزيز إلى مصعب وقال : أهذه وصاتك بالضيك ؟ فقال : هذا أخى دونك .

إذن : قلا أنسابُ بينهم ، حتى في الدنيا قبل الآخرة ،

وفي غزوة أحد استُشهد مصعب بن عمير ، ولم يجدوا ما يكنونه فيه إلا ثوباً قصيرا ، إنْ غطى رأسه انكشفت رجُّلاه ، وإنْ غطى ربحتُه انكشفت رأسه ، فقال النبي ﷺ : « غطوا رأسه ، واجعلوا على رجُلَيْه من الإلخر «(۱) .

وبعد زواجها من رسول الله في آراد آبوها آبر سفيان زيارتها ، وكانت تمهّد فراش رسول الله ، فلما آراد آبر سفيان أن يجلس عليه نَحْتُهُ جانباً ، ومنعته أن يجلس ـ وهو كافر ـ على فراش رسول الله ،

<sup>(</sup>۱) مقاتل علیه . گذرجه افیخاری فی صحیحه ( ۱۲۷۱ ) ، رمسلم فی صحیحه ( ۱۶۰ ) من حدیث خیار، بن الارت رخسی اف عنه .

<sup>(</sup>٣) قبال أبن الجوزي في مسقة الصفوة (٢٩/١): « يعت رسبول الله عسرى بن أمية الشمري إلى الفجاشي عنه النجاشي الشمري إلى الفجاشي على المبشة ليقطبها عليه فروّجها إياه وأسبق عنه النجاشي الربحانة دينان ويعت بها إلى شرحبيل بن حسنة . وقبل : وكُلت خاك بن سعيد بن العاص فروّجها ، وقاك سنة صبح من الهجرة » .

#### 

فقال: أَضْنَا بِالقراشِ على ؟ فقالت : نعم (١) .

إذن : نَغْم الأنساب يمتنع في الدنيا قبل امتناعه في الآخرة ، لكن الحق - سيحانه وتعالى - تفضّل بأن أبقى مطاوبات النسب في الدنيا ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ؛ لأنه سيحانه وسع الكافر ، فان رأيت الكافر في الكافر ، فان رأيت الكافر في شدة وقدرت أن تُعينه فاعنه .

واقرأ في هذا قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكُ عَلَىٰ أَنْ تُشُوكُ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّلْيَا مَعْرُوفًا .. ﴿ ﴿ وَإِنْ جَاهَدُانَا عَلَمْ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّلْيَا مَعْرُوفًا .. ﴿ ﴾ ﴿ [لتمان]

قهما كنافران ، بل ويريدانك كنافراً ، ومع ذلك احتفظ لهما حَقَّ النسب ، ولا تقطع الصلة بهما .

ويُرون أن إبراهيم عليه السلام وقد اعطاه الله المخلّة ، وقال عنه : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَىٰ (٣٤) ﴾ [النجم] وابتلاه بكلمات فاتمهن ، مر عليه عابر سبيل بليل ، فقبل أن يُدخله ويُضيفه ساله عن ديانته ، فأخبره أنه غير مومن ، فاعرض عنه إبراهيم وسعت عبدى وهو كافر بى ، ينصرف ، فأوحى الله إليه : يا إبراهيم وسعت عبدى وهو كافر بى ، وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ؟ فاسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به ، وأخبره بما كان من عتاب ربه له في شأنه ، فقال الرجل : نعم الرب الذي يعاتب أحبابه في أصر أعدائه ، وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم وسول الله .

<sup>(</sup>۱) أورده ابن الجوزى في صفة الصفوة ( ۳۳/۲ ) « أن أبا سفيان قال لاينته أم حبيبة بعد أن طوت فراش رسول الله 選 : با بنية ، أرغبت بهذا الفراش عنى أم بى عنه ؟ فقالت : بل هو قراش رسول الله 議 وأنت أمرز تجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أممابك بعدى شر ، ومعلوم أن أبا صفيان أسلم فيما بعد في فتح مكة ،

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب ، فيرون أنه يتعدى الارتباط بسبب وجبودك ، وهو الأب أو الأم ، فالنسب وإن كان ميلاد شيء من شيء ، أو تقرّع شيء من شيء ، فمهناك نسب أعلى ، لا لمَنْ أوجدك بسبب ، وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ، فكان عليك أن تراعى هذا النسب أولا الذي أوجدك من عدم ، وإنّ أثبت حقال للوالدين ؛ لانهما سبب وجودك ، فكيف بالموجد الأعلى ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يَتَسَاءَلُونُ ﴿ [النومنون] سال : تقتضى سائلاً ومسئولاً ، أمّا الفيعل ( تساءل ) فيدل على المفاعلة يعنى : كل منهما سائل مرة ، ومسئول أخرى ، كما تقول : شارك محمد عمرًا ، وقائل .. اللخ .

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن يتوركوا على كتاب الله ، قاتلين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله بمهابة وتقديس يعنعهم ويحجب عقولهم عن تعثّل ما هيه ، لماذا وقد قال تعالى عن القرآن : ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لُوجَدُوا فِيهِ اخْتِلاقًا كَيْرًا (آلَ ﴾ [النساء] ؟

يقول هؤلاء : إن القسران نقى النساؤل في هذه الآية ، وأثبته في قوله تبعالي : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُ عُلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ (٢٠) ﴾ [اللور] في الحوار بين الكفار .

ومدرة يكون النساؤل بين المؤمنين بعضهم وبعض : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ وَبِعضَ : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البّرُ فَمَنُّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ آ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البّرُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ آ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البّرُ الطّرد] الطرد] الطرد]

إذن : كليف بعد ذلك يشفى التسساؤل ؟ ويقول : ﴿ وَلَا يَسَاءُونَ (اللهِ مَانِ) ﴾ [المؤمنون]

وهذا التضارب الذي يرونه تضارب ظاهرى ؛ لأن هناك فرقاً بين ان تسمع عن شيء وبين ان تُفاجاً به وانت غير مؤسن ، لقد قالوا : ﴿ إِنْ هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٠) ﴾ [المؤسنون]

قصين فُوجِئوا بالنفخ في الصُّور ، وداهمتهم القيامة التي كانوا يُكذَّبون بها بُهتوا ودُهشُوا ، وخرست السنتهم عن الكلام من شدة دهشتهم ، وكيف وما كانوا ينكرونه ماثل امامهم فجأة ، ثم يتدرجون من هذه الحالة إلى أن يأخذوه امرا واقعا لا مَفَر منه ، فيبدأون بالكلام ويسأل بعضهم بعضاً عَمًا هم فيه وعَمًا نزل بهم .

إذن : فالسؤال له زمن ، ونَفَى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى مثل هذه المسألة أن الجهة مُنفكّة ، فإذا رأيت شيئا ولحداً أثبت مرة ، وتُفى أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب ، فاعلم أن الجهة مُنفكّة .

ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً في سؤال أهل المسعاصي ، حيث يقول تصالى في إثبات سؤالهم : ﴿ وَفَفُوهُم إِنَّهُم مُسُولُونَ فَنَ فَي سؤالهم ﴿ فَوَمُعُدُ لا يُسأَلُ عَن مُسُولُونَ فَنَ فَي سؤالهم ﴿ فَوَمُعُدُ لا يُسأَلُ عَن فَيْهِ إِنسُ وَلا جَأَنُ (٢٠) ﴾ [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ، والفاعل واحد ؟

#### Comments of

### 

وهذا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم فيهم للغة القرآن والملكة العربية ، أو الأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة الشكوك حوله ، لكن رب فسارة نافعة ، فقد حركت شكوكهم ومتخذهم علماء المسلمين للتصدي لهم ، وللرد على أباطيلهم وكشف نواياهم ، فمثلنا كمثل الذي يستعد لملاقاة المرض بالطعم المناسب الذي يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض .

وسيدنا عسر - رضى الله عنه - وكان القرآن ينطق على وَفَق ما يريد ، يرى الناس يُقبِّلون الحجر الاسود ، فيتوقع أن يتكلم الناس في هذه المسالة ، وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الاصنام وهي حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر ، وكان رضى الله عنه يُقبِّله ويقول : و والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رايت رسول الله يُقبِّلك ما قبِّلتِك ء (۱) .

فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجوبة لا عبادة لها عندنا ، لكن عندنا النبى الله وهو مُشرِّع لنا وواجب علينا اتباعه ، وهكذا كان ردّ عمر على مَنْ اثاروا هذه الفتنة .

ولما تكلم عمر في غالاء المهاور وكان مُلهما يوافق قاولُه قولَ القرآن الكريم، وقفتُ له امرأة وراجعته وقالت له : اخطاتَ يا عمر، كيفُ تنهي عن الغلاء في المهور، والله تعالى يقول : ﴿ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قَطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .. (3) ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ( ۱۹۹۷ ) ، ومسلم في صحيحه ( ۱۳۷۰ ) من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه . قال الطبرى : « إنسا قال ذلك عمر لأن الناس كائوا حديثي عهد بعبادة الأصنام الخشى عمر أن يقن الجهال أن استلام الحجر من بأب تعظيم بعض الأحجاد كما كانت العرب الهام في الجاهلية قاراد عمر أن يعلم الناس أن استدلامه انباع لفعل رسول الله في لا لأن الحجر ينقع ويغير بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان، أورده أبن حجر في الفتح ( ۱۲/۲۳ ) .

#### المركز الوينون

#### 

قاجاز أن يكون المنهر قنطاراً من ذهب ، عندها قال عمر بجلالة قدره : « اصابت امرأة وأخطأ عمر » ليبين أنه لا كبير أمام شرع أش .

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها أصل ، يجب أن تُعلم لنردّ بها حين نسأل في أمور ديننا .

نعود إلى مسالة سبؤال أهل المعبصية ، حبيث نفاه القدرآن مرة وأثبته أخرى ، وتقول : جاء القرآن بأسلوب العرب وطريقتهم ، والسؤال في الأسلوب العربي إما سؤال ممنّ يجهل ويريد المعرفة ، كما يسأل التلميذ مُعلّمه ، أو يسأل العالم الجاهل لا ليعلم منه ، ولكن ليقرره بما يريد .

إذن : إثبات السسوال له معنى ، ونَفْسِه له مسعنى ، فإذا نفى فقد نفى سوال العلم عن جهتهم ، وإذا أثبت فقد أثبت سوال الإقرار من جهتهم ؛ لتكون الحجة الزم ؛ لأن الإقرار سيد الادلة .

وقد اوضحنا هذه المسالة بمثال : التلميذ المهمل الذي يتظاهر المام أبيه بالمذاكرة ، فيفتح كتابه ويهزّ رأسه كأنه يقرأ ، فإذا ما سأله والده لم يجده حصًّل شيئا ، فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت .

<sup>(</sup>۱) آورده ابن کنٹیں فی تقسمیرہ ( ۲۱۷/۱ ) بلفظ ہ امرآۂ آمسابت ورجل آخطا ہ آخرجہ الزبیر بن بکار ، قال ابن کثیر : فیہ انقطاع ، وآوردہ آیضاً بنحوہ وعزاہ لابی یعلی ۔ قال ابن کئیر : إسنادہ جید توی ،

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى مخاطباً رسوله ين ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَىٰ .. ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَىٰ .. ﴿ وَهَا رَمَيْتُ إِنْ وَلَانِعَالَ اللّهُ وَلَانِعَالَ اللّهُ وَلَانِعَالَ اللّهُ وَالْعِبَاتِ فَى آية واحدة لفاعل واحد ، لأن رسول الله على الحذ فعلاً حَفْنة من الحصى ورَمَى بها نحو الأعداء () ، لكن على فى قدرته أن يوصل هذه الحقنة إلى أعين الأعداء جميعا ؟ فالعمل والرمى للرسول ، والنتيجة والغاية لله عز وجل .

ثم يقول الحق سبحاته:

ثَقُلَتُ وَخَفَّتُ هَنَا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة . ويمكن أن نقسول : ثقلت موازينه بالسبيشات يعنى : كَشُرَتُ الحسنات ، لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة في الأمر الحسنات .

والميازان يقوم على كفّتين في أحدهما الموزون ، وفي الآخرى المسورون ، أو المسورون ، أو المسورون ، أو المسورون ، أو المستويا ، وقد ذكرت الآية حالتين : خفت يفف المسورون به ، أو بستويا ، وقد ذكرت الآية حالتين : خفت

<sup>(</sup>١) عن على بن أبر طلقة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « رفع رسول الله ﷺ بديه يعنى بوم بدر فقال : يا رب إن تهلك عده العصابة قلن تعبد فى الأرض أبداً ، فقال له جبريل : خذ قبيضة من التراب قبارم بها فى وجبوههم ، فأخذ قبيضة من التراب قرمى بها فى وجبوههم أخذ قبيضة من التراب من تلك القبضة قولوا وجرههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنفريه وقمه تراب من تلك القبضة قولوا مدبرين » أخرجه أبو تعيم ( ص ٤٠٤ ) والبيهقى ( ٢٩/٢ ) كلاهما نبى دلائل النبوة ، وذكره أبن كثير في تفسيره ( ٢٩٤/٢ ) .

#### @1.1713@+@@+@@+@@+@@+@

موازيته ، وثقلت موازيته ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مُوازِينَهُ ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مُوازِينَهُ ﴿ فَأَمَّهُ مَوَازِينَهُ ﴿ فَأَمَّهُ مَوَازِينَهُ ﴿ فَأَمَّهُ مَوَازِينَهُ ﴿ فَأَمَّهُ مَا إِينَاهُ ﴿ فَأَمَّهُ اللَّهُ مَا مَيْهُ ﴿ التارعة ] هَارِيَةٌ ﴿ ) وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ﴿ التارعة ]

أما حالة التساوي فقد جاءت لها إشارة رمزية في سورة الأعراف:

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافَ رِجَالٌ بِعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ آ﴾ وَإِذَا صُرِفَتُ أَيْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبِّنَا لَا تَجْعُلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ آَكُ ﴾ [الامران]

فمن علبت حسنانه ذهب إلى الجنة ، ومن علبت سيئانه ذهب إلى النار ؛ وبقى أهل الأعراف بين الجنة والنار ؛ لأنهم تساوت عندهم كفّنا المبيزان ، فعلا هو من أهل التار ، فعهم على الأعراف ، وهو السّور بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء .

ثم يقول تعالى في شانهم: ﴿ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (1) ﴾ [الاعراف] ؛ لأن رحمة الله سبقتُ غضبه ، وعفوه سبق عقابه .

ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الأعمال تصبح ولها كثافة وجرم يعطى ثقلاً ، أو أن ألله تعالى يخلق في كل عمل له كتلة ، فحسنة كذا بكذا ، والمراد من الميزان دقة الفصل والحساب .

ونلحظ في الآية : ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مُوَازِينَهُ ،، (آن) ﴾ [المؤمنون] بالجمع ولم يقل : ميزانه ، لماذا ؟ قبالوا : لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل ميزان خاص ، فللصلاة ميازان ، وللمال ميزان ، وللحج ميزان .. إلح ثم تُجمع له كل هذه الموازين .

وقوله : ﴿ وَمَنْ خَفْتُ مَوْازِينَهُ فَأُولَنَئِكُ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ ...

(17) ﴾ [المؤمنون] لأنهم أخذوا لها القليل العاجل ، وقبوّتوا عليها الكثير الأجل ، وسارعوا إلى متعة قبانية ، وتركوا مبتعة باقية ؛ لأن الدنيا

أجلها محدود ، والزمن فيها مظنون، والخير فيها على قدر إمكانات اهلها .

اما الآخرة فزمنها مُتبِقُن ، وأجلها ممدود خالد ، والخير فيها على قدر إمكانات المنعم عَزُّ رجلٌ ، فلو قارنتَ هذا بذاك لـتبيّن لك مدى ما خُسروا ، لذلك تكون النتيجة أنهم ﴿ فِي جَهِنَّمَ خَالِدُونَ (١٣٠٠) ﴾ [المؤمنون]

ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تبشع الجزاء في جهنم ، وتُصورً الموالها ، وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب ، ونعمل جاهدين على ان ننجى انفسنا من هذا المصير ، وننفر من هذه العاقبة البشعة ، كما يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق ، فهو لا يريد أن يقطع آيدى الناس ، إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة .

وقد هُوجِم القصاص كثيراً من اعداء الإسلام ، إذ يقولون : يكفى
أن قُتل واحد من المجتمع ، فكيف نقتل الآخر ؟ والقرآن لم يضع
القصاص ليقتل الاثنين ، إنما وضعه ليمنع القتل ، وليستبقى القاتل
والقتيل أحياء ، فحين يعرف القاتل أنه سيُقتل قصاصا يمننع
ويرتدع ، قأن امتنع عن القاتل فقد أحيينا القاتل والقتيل ، وقد عبروا
عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل .

يقول تعالى في تبشيع جهنم :

## ﴿ تَلْفَحُ وَجُوهِهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِلِمُونَ ٢٠٥٠

اللقُح : أن تمسُّ النار بحرارتها الشيء قبتشويه ، ومبثله النُّقُح (١)

 <sup>(</sup>١) قال الزجاج : تلفح وتنفح بمعنى واحد إلا أن النفح أعظم ناثيراً منه . قال أبو منصور : ومما يزيد قبوله قوله تعالى : ﴿ وَقُون مُسْتَهُمْ مُفْحَةٌ مِنْ عَذَاهِ رَبَكُ .. (٢٠٠) [الانبياء] [ السان الدرب - مادة : لفح ] .

#### (C)

#### 

﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٠) ﴾ [المؤمنون] كلمة و كالح و نقولها حتى في العامية : فلان كالح الرجه و يعنى : تغيّر وجهه تغيّراً ينكر لا تستريح له و وضربوا الموجه الكالح مثالاً براس الخروف المشبوبة التى غيّرت النار ملامحها و فاصبحت مُشوَّهة كالحة تلتصق الشَّفة العليا بجبهته والسفلى بصدره و فتظهر استانه في شكل منفر .

بعد ذلك يخاطبهم الحق سيحانه خطاباً يُلقى اللرم عليه ويُحملهم مسئولية ما وصلوا إليه ، فلم يعذبهم ربهم ابتداءً ، إنما عذبهم بعد أن انذرهم ، وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهجاً يبين ثواب الطائع وعقاب العاصى ، ونبّعهم إلى كمل شيء ، ومع ذلك عصلواً وكدّبوا ، ولم يستأنفوا عملاً جديداً على وَفْق ما أمر أش . إذن : فهم المقصرون .

### ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ مَا يَنِي تُنْكِنَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ٥

يعنى : أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب ، فليس للناس على الله حجة بعد الرسل ، وليس لاحد عدر بعد البلاغ ، لذلك حينما يدخل أله النار النار يضاطيهم ربهم : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِكُمْ .. [الزمر]

فَ الآية تثبت أنهم هم المدنيون أمام نفوسهم : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَاكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨) ﴾ [النحل] فلم نفاجشهم بعقوبة على شيء لم تبحسرهم به ، إضما أرسلنا إليهم رسولاً يأمرهم وينهاهم ويبشرهم ويندرهم .

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من النعم ، كما قلنا في سورة الرحمن عن قوله تعالى : ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا عَسَسِرانِ (٣٠) ﴾ [الرحمن] وعل النار

### 

والآيات - كما قلنا - تُطلَق على الآيات الكونية التي تلفت الناس إلى وجود المفالق الآعلى الذي انشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة ، وتُطلَق على المعجزات التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله ، وتُطلَق على الآيات الحاملة للأحكام وهي آيات القرآن .

وقد جنناكم بكل هذه الآيات تُتلَي عليكم وتسمعونها وترونها ، ومع ذلك كذَّبْتم ، ومعنى ﴿ تُعلَىٰ عَلَيْكُم . . ( ) ﴾ [المؤمنون] أننا نبهناكم إليها ، ولفتّنا أنظاركم إلى تأملها ، حتى لا تقولوا : غفلنا عنها .

### ﴿ قَالُواْ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْمَنَاشِقُوبُنَا وَحَكُنَّاقُومُا صَالَيْنِ ﴿ ﴾

﴿ شَقُوتُنَا .. ( [ العزمنون] أي : الشقاوة ( الله الذي يملك كل ملكات النفس لا يترك منها جانبا ، يقولون : فلان شقى يعني مُضيَّق عليه ومُتعب في كل أمور حياته ، لا يرى راحة في شيء منها .

وكانهم بقولهم : ﴿ غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا .. ( المؤمنون وريدون الله بعدوا المسالة عن انفسهم ويُلْقُون بهما عند الله تعالى ، يقولون : يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الآزل ، فلا ذنب لذا ، وكيف نسعد نحن أنفسنا ؟ يقولون : لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك .

ونقول لهم : لقد كتب الله عليكم أزلاً ؛ لأنه سبحانه علم أنكم ستختارون هذا .

### ﴿ رَبُّنَا ٱخْرِجْنَامِتْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا طَلَيْلِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) قمال القرطين في تفسيره ( ٦٨٧/٦) : « قبراهة أهل العدينة وأبي عمرو وعاصم « شقوتنا » وقرأ الكرفيون إلا عاصماً « شقاوتنا » » .

#### CONTROL

#### O1-17/20+00+00+00+00+0

فرصفوا أنفسهم بالظلم ، كما قال سبحانه عنهم في آية أخرى : ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الانعام]

فيقول الحق سيحانه:

### الله عَالَ أَخْمَتُواْ فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ ١

والخسسوء من معانسيها أنك تضعف عن تحمُّل الشيء ، كما في قوله شعالى ، ﴿ ثُمُّ ارْجِعِ الْبُصَرَ كَرُنَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسيرٌ ٢٠٠٠ ﴾ [اللك] يعنى : ضعيف عن تحمُّل الضوء ،

وقى قوله سبيحانه : ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السّبْتِ فَقَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدُةً خَاسِئِينَ ( ( ) ﴾ [البترة] يعنى : مطرودون مُبعدون عن سمو الإنسانية وعِزْتها : لذلك نرى القردة مفضوحي السّوّءة ، خفيفي الحركة بما لا يتتاسب وكرامة الإنسان .

إذن: ليس المراد أنهم أصبحوا قردة ، إنما كونوا على هيئة القردة : لذلك نراهم حتى الآن لا يهتمون بمسألة العرّض وانكشاف العورة .

إذن : المعنى ﴿ اخْسَوا لِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴿ المرْمنونِ السكتوا سكوتا بذلة وهوان ، ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق سبحانه :

### @@#@@#@@#@@#@@#@!~\\*\\@

## ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ۚ ءَامَنَا فَأَغَفِرْ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ٢

والمراد هذا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن الأرت (۱) وكانوا يقولون هذا الكلام ، وهو كالام طيب لا يرد ، بل يجب أن يُسمع ، وأن يُحتذَى به ، ويُؤخذ قدوة .

# ﴿ فَالَّغَذَ تُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم فَ فَالْغَفَدُ تَمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسُوكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم

تكلمنا عن هذه المسالة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يُضحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُوا بِهِم يَتَغَامَرُونَ ۞ وَإِذَا انقَلْبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلْبُوا فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا اللّهِ مَا أَرْمِلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ ۞ فَالْبُومُ اللّهِينَ آمَنُوا إِنَّ هَـُولًا عَلَيْهِم حَافِظِينَ ۞ فَالْبُومُ اللّهِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضحَكُونَ ۞ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلْ ثُوبِ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين منحل سخرية واستهزاء ، وبالفوا في ذلك ، حتى لم يَعُدُ لهم شُغل غير هذا ، وحتى شنغلهم الاستهزاء والسخرية عن التفكّر والتامل فلم يَبْقَ عندهم طاقة فكرية

<sup>(</sup>١) قاله مجاهد فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره ( ٢/٨٨/٦ ) .

 <sup>(</sup>۱) فكهين ۱ أي يقتأبون الناس ويتناولون مشهم ويتندرون يهم ، والفكه : الذي يُحدُّث أهدهايه ويضحكهم . [ لسان العرب = مادة : فكه ]

#### المولة الوينون

تفكر فسيما آمن به هؤلاء ، وهذا مسعنى : ﴿ حَمَّىٰ أَنسُوكُمْ ذَكْرِى .. الله المؤمنين عن الإيمَانُ بمَنْ خَلَةِكم وخلقهم . خلقكم وخلقهم .

ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد من السخرية ، إنما تعداه إلى أن يضحكوا من أهل الإيمان ، ويُضحكوا أهلهم ﴿ وَكُنتُم مَنّهُمْ تَضْحَكُونَ أَنْ يضحكوا أهلهم ﴿ وَكُنتُم مَنّهُمْ تَضْحَكُونَ فَنَ يَضَحَكوا أهلهم ﴿ وَكُنتُم مَنّهُمُ انْقَلَبُوا الله وَ المؤمنون وفي الآية الاخرى : ﴿ وَإِذَا انْقَلْبُوا إِلَيْ أَهْلَهُمُ انْقَلْبُوا فَكَهِينَ ( ) ﴾ [المخففين] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق مبوجودة في كل زمنان ، وحتى الآن نرى من يسخنوون من أهل الاستنقامة والدين والورع ويتندرون بهم ،

ثم يقول الحق سبحانه:

## الله حَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبُوا أَنْهُمْ هُمُ ٱلْفَا يِزُونَ ٥٥

لما صبر أهل الإيمان على الاستهراء والسخرية عرضهم الله تكريماً وتعيماً ، وهذه مسألة يجب الا يعقل عنها المؤمن حين يسخر منه أعداؤه ، عليه أن يتذكر عطاء ربه وجراء صبره ، وإنْ كان الساخر منك عبداً له قدرته المحدودة ، فالمحرّم لك ربك بقدرة لا حدود لها ، ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أذاهم ، ولذة النعيم الذي تجده بعد ذلك جزاء صبرك .

### اللهُ مَا لَيِثْتُرُفِ ٱلْأَرْضِ عَدُدَسِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لبث : مكث وأقام ، فالمعنى : ما عدد السنين التبي ظللتموها في الأرض ، لكن لماذا هذا السؤال ؟

قالوا: لأن الذي شخلكم عن دين يضمن لكم مبيعاداً خالداً ، ونعيماً باقبياً هو الدنيا التي صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها

وعلى غرض أنكم تمتعتم بهذا في الدنيا - غهل يُقارن بما أعدً
 للمؤمنين في الآخرة من النعيم المقيم الذي لا يفوتهم ولا يفوتونه ؟

والقيامة حدين تقوم سنقوم على قوم ماتوا في ساعتها ، فيكون لبشهم طويلا ، لبشهم قريبا ، وعلى اناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبشهم طويلا ، إذن : فاللبث في الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون ، لكن هل يدرك الأموات المدة التي لبثوها في الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن؛ لأن إدراك الزمن إنما يتاتي بمشاهدة الاحداث ، فالميت لا يشعر بالزمن ؛ لأنه لا يعيش أحداثا ، كالنائم لا يدري المدة التي نامها ، وكُلُ مَنْ سُئِلَ هذا السؤال قال ﴿ يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يُومٌ ، . (20) ﴾ [البقرة]

قالها العُزُير الذي اماته الله مائة عام ثم بعثه ، وقالها اهل الكهف الذين انامهم الله ثلاثمائة سنة وتسلعاً ؛ لأن هذه هي اطول مدة يمكن أن يتخيلها الإنسان لنومله ، ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لأن الزمن ابن الحدث ، قإن انعدم الحدث انعدم الزمن .

لذلك يقول تعالى عَمَّنْ ماتوا حتى من أيام آدم عليه السالام : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمُ يَرَوْنُهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضَحَاها (3) ﴾ [النادعات]

ر وكذلك يقول مؤلاء أيضاً في الإجابة على هذا السؤال:

### المُ الْمِنْ الْمُومَا أَوْيِعَضَ يَوْمِ فَسَتَلِ ٱلْمَا آدِينَ اللهِ اللهِ الْمُعَادِينَ اللهِ الله

أى : أصحاب العدَّ الذين يمكنهم العدُّ والحساب : لاثنا لم نكن في وعينا لنعُد كما لبثنا ، والمراد بالعادِّين هم الملائكة الذين يعدُّون الأيام ويحسبونها (۱).

<sup>(</sup>١) شكر القرطبي في تقسيره (٢/ ٤٦٩٠) في معنى (العادين) قولين:

<sup>-</sup> الحَسَابِ الذينَ يعرفونَ ذلك . قاله التادة .

الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا . قاله مجاهد .

#### 01-17/20+00+00+00+00+00+0

# مُ مَنَالِ إِن لِيَفْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوَالَكُمُ لَوَالَكُمُ اللَّهُ الْوَالِكُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

إنْ : بمعنى ما ، يعنى : ما لبنتم إلا قليلاً ، فمهما قدَّرْتم من طول الحياة حتى من مات منذ أيام آدم عليه السلام ، فسيكون قليلاً بالمقارنة بالزمن الذي ينتظركم في الجزاء الاخروى ، فيما لبنتموه في الدنيا لا يُقاس بعذاب الأخرة المسمتد الباقى ، هذا ﴿ لُو أَنَّكُم كُنتُم لَنُهُ وَلَا المَادِنَ (11) ﴾ [النومتون] تعلمون طول ما تصديرون إليه من العذاب الخالد المقيم .

# المَحَسِبْتُمُ النَّمَاخَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ مُ النَّكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ مُ النَّهُ المَّاتُرُجَعُونَ اللهُ المُنْتَاكُمُ المَّاتُرُجَعُونَ اللهُ المُنْتَاكُمُ المُنْتَاكُمُ المَّنْتُ المَاتُرُجَعُونَ اللهُ المُنْتَاكُمُ المَّنْتُ المَاتُرُجُعُونَ اللهُ المُنْتَاكُمُ المُنْتَاكُمُ المُنْتَالِكُمُ المَّنْتُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَلِقُونَ اللهُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَاكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِقِقُ اللهُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِقُ المُنْتَالِكُمُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِقَالُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِقِقِقُ المُنْتَقِيلُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُونَ اللَّهُ المُنْتَقِقِقِقُ اللّهُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقِقُ المُنْتَقِقِقِقُ المُنْتَقِقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقِقُ المُنْتَقِقُ المُنْتَقِقِقُونُ المُنْتَقِقِقِقُونَاتُ المُنْتَقِقِقُونَاتِيقُونَاتُ المُنْتَقِقِقُونَاتِيقُونَاتُونِ المُنْتَقِقِقُونَاتُ المُنْتَقِقِقُونَاتُ المُنْتَقِقُونَاتِقُونَاتِيقُونَاتُ المُنْتَقِقِقُونَاتُ المُنْتَقِقِقُونَاتِقُونَاتُ المُنْتَقِقُونَاتُ الْمُنْتَقِقُونَاتِيقُونَاتِيقُونِ الْتُنْتَقِقُونَاتُ الْمُنْتُلِقُونَاتِيقُونَاتُ الْمُنْتَقِقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِيقُونَاتِ

(حسبتم) ظننتم يعتى : ماذا كنتم تظنون في خَلُقنا لكم ؟ كما قال في موضع آخر : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُركُوا أَنْ يَقُولُوا آمّناً وَهُمْ لا يُقْتُرُنَ ۚ ﴾ [المؤمنون] العَبّث هو يُقتل الذي لا غباية له ولا قائدة منه ، كما تقول : فيم تعبث ؟ لمن يقعل فيعلًا لا جدرى منه ، وغير العبث نقول : الجد ونقول : اللعب واللهب ، كلها أفعال في حركات الحياة ، لكن الجد : هو أن تعمل العمل لغاية مرسومة ،

أما اللعب فيهو أن تعمل عملاً هو في وأقيع الأمر لا غاية له الآن إلا دُرْبِتك أنت على الحركة وشُغل ملكاتك حيتى لا بتوجه إلى فيساد شيء أو الإضرار بشيء ، كما تشتري لولدك لعبة يلهو بها ، وينشغل بها عن الاشياء القيمة في المنزل ، والتي إن لعب بها حطمها ، فأنت

تصرف حركاته إلى شيء لتمنعه عن أشياء ضارة ، أو تُعلِّمه باللعب شيئاً يفيده فيما بعد ، كالسياحة أو ركوب الخيل .

واللهو كاللعب في أنه يكون لفاية قد تاتي بعد ، أو لفاية تنفى ضرراً ، إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب ، أما اللهو فهو الذي يشغلك عن مطلوب ، فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب في أوقات الصلاة ، فيسمى فعله لعبا ، فإنْ كان في العاشرة يسمى فعله لعبا ، فإنْ كان في العاشرة يسمى فعله لعبا ، فإنْ كان في العاشرة يسمى فعله .

واللعب يدريك على أشياء قد تصناجها وقت الجد فيتكون سهلة عليك ، أما العبث فلا فائدة منه ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَفَحَسبُتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّا . . (عَنَا ﴾ [استرمتون] فنفى أن يكون الخَلْق عبثاً بلاً غاية ؛ لأن الله تعالى خلق الخَلْق لغاية مرسومة ، ووضع لهم منهجاً يحدد هذه الغاية ، ولا يضع المنهج المخلق إلا الخالق .

كسما قلنا سسابقاً : إن الصسانع الذي صنع هذا السيكروفون لم يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة ، إنما قبل أن يصنعه حدد له مهمته والغاية منه ، وهي أن ينقل الصورت لمسافات بعيدة ، إذن : فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل .

فالذى يحدد الغاية هو الصائع العبدع للشيء ، وهو أيضاً الذي يحدد صلاح الصنعة لغايتها ، ويحدد قانون صيانتها لنؤدى مهمتها على أكمل وجه ، وأنت أيها الإنسان صنعة الله فدّعه يحدد لك غايتك ، ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك ، بافعل كذا ولا تقعل كذا .

إذن : فساد الدنيا يأتي من أن الصنعة تريد أن تأخذ حق الصانع في تحديد الفاية ، وليس من في تحديد المنهج ، وقانون الصيانة ، وليس من مهمتها ذلك ، والخالق حينما يحدد لك السفاية يضع لك المنهج الذي

#### @1.1V7>@+@@+@@+@@+@@+@

يُعينك على غبايتك ، إنما أنت : متى تستطيع أن تدرك الأشبياء لتضبع غاية أو تضبع قانون الصبانة ؟

إنك لا يمكن أن تبلغ هذا المبلغ قبل سنَّ العشرين على أحسن تقدير ، قمن أ إذن - يضع لك غايتك وقائون صيانتك قبل هذه السنُّ ؟ لا أحد غير خالفك عز وجل ، ولن يستقيم الحال إلا إذا تركنا الصنَّعة للصانع غاية ومنهجاً وصيانة .

وكيف تظن أن الله تعالى خلقك عبناً ، وهو الذي استدعاك للوجود واعدً لك مُقرِّمات حياتك وضرورياتها ، وحثُك بإعمال عقلك في هذه المقومات لتستطيع أن تُرفَّه بالطاقعة والقدرة المخلوقة لله تعالى لتُسعد نقسك وتُرفَّه حياتك .

وقد كنا في الماضي نجلس على ضوء المسرجة ، والأن على الضواء النيون والكريستال ، ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل الراحة فيلا تنس أنها عطاء من الله في المادة وفي الطاقية وفي العقل المفكر ، كلها مخلوقة لله عز وجل ، لا تملك أنت منها شيئا ، بدليل ان الله إذا سلبك العقل لصرت مجنونا ، ولو سلبك الطاقة والقدرة لصرت ضعيفا لا تستطيع مجرد التنفس ، فهذه نعم موهوبة لك ليست ذاتية فيك .

إذن : عليك أن تستامل في خالفك عدر وجل ، وما وهبك من مقدومات الحياة ، لتعلم أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عبداً ، ولابد أن له غاية رسمها الخالق سبحانه ، وأنت في ذاتك تحاول أن تضع لك غاية في جزئية ما من الغاية الكبرى التي خلقك الله لها .

ألاً ترى الولد الصغير كيف تعتنى به وتُعلَّمه وتنقلق عليه مرحلة بعد الأخرى ، حتى يصل إلى الجامعة ، وتتعلق أنت بأمل كبير في أن

يكون لولدك هذا مكانة في المسجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية في حدد ذاتها غاية ، لكن بعد أن يصصل على الوظيفة المرموقة والمكانة والمنزلة ينتهى الأمر بالموت .

إذن : لا بد من وجود غاية اخرى أعظم من هذه ، غاية لا يدركها الفناء ، وليس لها بعد ، هذه الغاية الكبرى هي لقاء الله وملاقاة الجزاء ، إما إلى الجنة وإما إلى النار .

وعلينا أن نلفذ كل مسائل الحياة وجنزئياتها في ضبوء هذه الحقيقة ، أننا لم تُخلَق عَبثاً ، بل لغاية مرادة ش ، ولها أسباب توصل إليها .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ( ١١٠ ) ﴿ السرْمنون] ( تُرجَعُونَ الله عني : رَغُساً عنكم ، ودون إرادتكم ، كان شبيسًا ما يسوقهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ( ) ﴾ يسوقهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ( ) ﴾ الطور] يعنى : يُدفعون إليها ، ويُضربون على أقفائهم ، ويُساقون سوق الدواب .

## ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ فَعَمَالَى ، ، ( ( الله من ) الله من ) الله من الله و الله العلى تعلى على المعتزلة . نقبول : علا فبلان على فلان ، أمنا حين نقول : تبعالى الله ، فبالمراد العلى الاعلى ، وإن وهب علوا للغير فهو على الدانى ، وعلى المتغير ، بدليل أنه تعالى يُعليك ، وإن شاء سلبك ، فالعلو ليس ذاتيا فيك .

#### @1.1Va>@+@@+@@+@@+@@

وكلمة الملك نعرفها فيمن يملك قطعة من الأرض بمن فيها ويحكم وله رعية ، ومن هذه المادة : المالك . ويُطلَق على أي مالك لأي شيء ، ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذي يلبسه فهو مالك ، أما : الملك فهد من يملك الذين يملكون ، فله ملك على المالكين ، وهذا الملك لم يأخذ مُلْكه بذاته ، إنما بإيناء الله ك .

لذلك يقسول تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَغِرْ مَن تَشَاءُ وَتَغَرِّ مَن تَشَاءً . . ( (٢٤) ﴾ [ال مسران]

قلو كان مُلْكِ هؤلاء الملوك ذاتياً ما تُزع منهم ، ألا ترى الملك من ملوك الدنيا يقوى ويستبت له الأمر ، ويكون له صولجان وَبَطُش وفَتُك .. إلخ ، ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفي لحظة ينها وهذا العلّك ولو على يد جندى من جنوده ، بل وربما تلفظه بلاده ، ولا تقبل حتى أنْ يُدفن بها ، وتتطوع له بعض الدول ، وتقبل أنْ تُوارى رفاته بارضها ، فاي ملك هذا ؟

وهذه آية من الآيات نراها في كل عصير \_ وكانها قائمة \_ دليلاً على صدق الآية : ﴿ قُلْ اللّهُمُّ مَالِكُ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكُ مَن تَشَاءُ وَتَعْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَعْزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَعْزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعْزِعُ مَن تَشَاءُ . ( 3 ﴾ [ال عمران] إذن : إنْ ملكك الله فساعلم أنه ملك موهوب ، مهما استنتب لك فلا تضمن بقاءه ؛ لأن الله تعالى ملكك لغاية ، ولا يملك الفاية إلا هو سيحانه .

لذلك كان الحق - سبحانه وتعالى - ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُ ، ( ( ) ﴾ [المرمنون] يعنى : الذى لا يزحزحه أحد عن مُلْكُه ، أو يسلبه منه ، وهو الذى يتحسرُف فى مُلْكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد ، وإنْ أعطى من باطن مُلْكه تعالى مُلْكا لاحد ، فيظل فى يده سبحانه زمام هذا الملك ، إنْ شاء بسطه ، وإنْ شاء سلبه ونزعه . فهو وحدة الملك

الحق ، أما غيره فعلْكهم موهبوب مسلوب ، وإنْ ملّك سبحانه أناساً -أَمْسِرُ أَنَاسَ فَي الدَّنِيا يَاتِي يَوْمِ القَيامِـةَ فَيَقُولُ : ﴿ لِمَنْ الْمَلْكُ الْيُومُ . (17) ﴾

نقبرله سيحانه : ﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ .. (١١٠) ﴿ [المزمنون] المراد : تعالى عن أن يكون خُلْقكم عَبِناً ، وتعالى عن أنْ تشردوا من قبيضته ، أو تخرجوا عن نفوذه ، أو تستقلُسوا بخُلْقكم عن سيطرته ، وتعالى أن تُغلِسوا من عقابه أو تستعوا عنه ؛ لانه لا إليه غيره : ﴿ لاالله عُورُ وَ الْمُؤْمِنُ الْكُرِيمِ (١١٠) ﴾ ... [المؤمنون]

مِ فَالْحَقَ تَبِارِكَ وَتَعَالَى بِحِكُم فَى إطار : ﴿ قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحَدٌ ١٠ اللَّهُ الصَّمَدُ ١٠ أَمَ لَلْهُ اللَّهُ اللَّ

فإذا قال لك شيئاً فاعلم أنه لا إله غيره يعارضه .

والعرش: رمز لاستنباب الأمر للمالك ؛ لأنه ينشخل بتدبير مُلْكه والقَحْضاء على المناوئين له وتأديب أعدائه ، فإذا ما استبتب له ذلك جلس على عرشه ، إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرار الأمور واستنباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سيحانه بعد أن خلق الخلُق استوى على العرش .

والعرش يفيد أيضاً السنيطرة والتحكم ، وعُرِّش الله عرش كريم ؛

#### 

لأنه تعالى عليك لا ليُذلك ويهينك ، وإنما تعالى عليك ليعاليك إليه ويعطيك من فضله ، كما سبق أنْ قُلْنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله تعالى متكبراً ، ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء ، فساعة يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد .

يقول السحق سبحانه : ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ رَهُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ﴾ [الجاثية]

الذلك يقولون في الأمثال: ( اللي ملوش كبير يشتري ك كبير) يعنى: ليعيش في ظله ، فالحق - تبارك وتعالى - يتعالى لصالح خلّقه .

ومن ذلك ما قُلْناه في مسالة العبودية ، وأنها مكروهة تُقيلة إنَّ كَانْت كَانْت للبشر ؛ لأن السيد ياخدٌ خير عبده ، إنما هي محبوبة إنَّ كَانْت شُ تَعَالَى ؛ لأن العبودية شُ ياخذُ العبد خير ربه .

فَانَ كَانَتَ عَبَرَشَ الدنيا للسيطرة والتَّحَكُم في مِصِائر الناس وامتصاص دمائهم وأخَدْ خيراتهم ، فعرش ربك عُرش كريم ، والكريم في كل شيء اشترف غاياته ، اقبرا قوله تعالى : ﴿ كُمْ تُرَكُوا مِن جَالَة وَعَيُونَ (٢٠) ﴾ وعَيُونَ (٣٠) وزُرُوعِ وَمُقَامِ كَرِيمِ (٣٦) ﴾

وحين يوصينا بالوالدين ، يقول سبحانه : ﴿ وَلا تَنْهُرَهُمَّا وَقُل لَهُمَّا قَوْلاً كُرِيمًا ١٠٠٠ ﴾

فالعرش الكريم أشرف غايات الملك ؛ لأن الملك ليس تسلّطاً وقَهْراً ، إنما هو ملك لصالح الناس ، والحق - تبارك وتعالى - حيدما خلق الحياة ويرّع فيها أسباب الفضل ، ولكنه جعل فيها القوى القادر ، وجعل فيها الضعيف العاجز ، ثم أمر القرى أنّ ياخذ بيد الضعيف ،

وأنَّ يعوله ، فالكرم استطراق نفع القوى للضعيف ، فكل خَصلُة من خصال الخير توصف بالكرم ،

إذن : إياك أن تفهم أن عمرش ربك للسيطرة والعُلُو والجمبروت ؛ لأنه عرش كريم .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْحَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّ عِندُرَيِهِ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَن عِرُونَ الله الله الله الله الله ال

﴿ يَدُعُ مُعَ اللّهِ .. (١١٧) ﴾ [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله ، والعبادة طاعة المعبود في أمره ونُهبه ، لكن كيف تدعو إلها ، لا ينقعك ولا يضرّك ، ولا برهان عندك على الوهيته ؟ لذلك هدده سبحانه وتوعّده بقوله : ﴿ فَإِنَّمَا حَسَابُهُ عَندُ رَبّهِ .. (١١٧) ﴾ [المؤمنون] أي : ربه الحق ﴿ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧) ﴾ [المؤمنون] أي : ربه الحق ﴿ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧) ﴾

وعجيب أن تبدأ السورة بقوله تعالى : ﴿ قُدْ أَفْلُحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون ۞ ﴾ [المؤمنون] اى : ﴿ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الْكَافِرُونُ ﴿ آلِكَ ﴾ [المؤمنون] اى : ينقيض ما بدأتُ به ، وعليك أنت أنْ تتنامل ما بين هذين القوسين ، وصا دامت المسالة مسألة إيمان يفلح أهله ، وكفر لا يغلج أهله ، فتمسكوا بربكم ، والتزموا منهجه في ( افعل ) و ( لا تفعل ) ،

وإنَّ غلبتكم النفس على شيء من الذنوب فتذكِّروا :

﴿ وَقُلْ رَّبِّ اعْفِرُ وَ أَنْدَمَرُ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّمِينَ ١

إنْ هفوتم هفوة فإياكم أن تنسُوا هذه الحقيقة ، والجثوا إلى ربكم فإنه غفار شرع لكم التوبة لشتوبوا ، والاستغفار لتستغفروا ، وهو سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها ، وهو خير الراحمين .

والمعنى ﴿ الْمُعْدِرُ .. (١١٠ ﴾ [المؤمنون] أي : الذنوب السابقة الماضية ﴿ وَارْحُمُ .. (١١٨ ﴾ [المؤمنون] أي : ارحمنا أن نقع في الذنوب فيما بعد ، واعصمنا في مستقبل حياننا من الزلل . إذن : تمسلك بربك وبمنهج ربك في كل حال ، لا يصرفك عنه صارف .



سَيُعَاقُ إِلَى بَقُائِد



#### O1.1AT3=+===+==+==+==+==+=

#### سورة الثسور"



### ﴿ مُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا مَالِكَتِ بِلِنَنْتِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اسمها سورة ( النور )<sup>(۱)</sup>، وإذا استقرآنا موضوع المسمى أو المُعنون له بسورة ( النور ) تجد النور شائعاً في كل اعطافها سلا اقول آباتها ولا أقول كلماتها – ولكن النور شائع في كل حروفها ، لماذا ؟

قالوا: لأن النور من الألفاظ التى يدل عليها نطقها ويعرفها اكثر من أيّ تعريف آخر ، فالناس تعرف النور بمجرد نُطْق هذه الكلمة ، والنور لا يُعرَّف إلا بحقيقة ما يؤديه ، وهو ما تتضح به المرئيات ، وتتجلى به الكائنات ، فلولا هذا النور ما كنا نرى شيئًا :

إذن : يُعرف النور بخاصيته ، وهو الذي يجعل لك قدرة على أن

<sup>(</sup>۱) سورة النور ، هي السورة رقم ۲۵ في ترتيب المصحف الشريف ، وتقع في الجزء الثامن عشر من المصحف ، وهي سورة منثية بالإجماع ، قاله القرطبي في تفسيره (١/٣٢٤) ، نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج ، وهي السورة رقم ۱۷ في ترتيب النزول بالمدينة ، راجع ، الإتفان في علوم القرآن ، للسيوطي ( ٢٧/١) ، وعدد آياتها ٦٤ آية ،

<sup>(</sup>Y) قبال القرطبي في تفسيره ( ٦/٣/٦) : « مقبصود هذه السورة ذكر المكام العقباف والستر ، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أعل الكرفة : علموا بساءكم يسورة التور : .

#### 

ترى المرديات ، بدليل أنها إن كانت في ظلمة لا تراها . إذن : فالنور لا يُركى ، ولكن نرى به الأشاياء ، فالله تعالى نور الساموات والأرض يُنورهما لنا ، لكن لا نراه سبحانه .

لكن ، هل كل الأشياء مرائى ؟ اليس منها المسموع والمشموم والمستدوق ؟ قالوا : نعم ، لكن الدليل الأول على كل هذه وفيعل الحبوادث هي العرشيات ؟ لأن كل أدلة الكون ميرئية نراها أولاً ، ثم حين تسمع ، وحين تشم ، وحين تلمس ، وحين تميز الثقيل من الخفيف ، أو القبريب من البعيد ، فيهذا كله فرع ما يوجد فيك ، بعد ما تؤمن أن الله الذي أوجدك هو الذي أوجد الك كُل شيء ، فيإذا ما نظرت إلى النور وجدت النون أمراً حسياً ثرى به الأشياء .

وكانوا في الصاضى يعتقدون إن الإنسان يبصر الأشياء بشعاع يضرح من العين ، في سقط على الشيء فتسراه ، إلى أن جاء العالم الإسلامي الحبسن بن الهيثم ، وأبطل هذه النظرية وقال : إن الشعاع يأتي من المرثى إلى العين فتراه ، وليس العكس ، واستدل على ذلك بأن الشيء أن كسان في الظلام لا نراه ، وتضن في الندور ، فلو أن الشعاع يضرح منك لرأيته .

وَهْى صَوْءَ هِذَهُ النظرية فَهُمَنَا هُولَهُ تَعَمَّلُونَ وَجَعَلْنَا آيَةُ النَّهَارِ مُبْصِرةً .. ( ( ) ( الإسراء) فهى مُبْصِرة ؛ لأن الشعاع يأتى من هذاك . فكانها هى التي ترى .

لكن ، ما نَفْع هذا النور الحسى للإنسان الخليفة في الارض ؟ أنت حين ترى الأشياء تستعامل معها تعاملًا يعطيك خيرها ويكف عنك شرها ، ولو لم ثر الأشياء ما أمكنك التعامل معها ، وإلا فكيف تسير في مكان مظلم فيه ما يؤذيك عثل الثعابين أو زجاج متكسر ؟

#### @1.1/a)>0+00+00+00+00+00+0

إذن : لا تستطيع أن تهتدى إلى مواضع قدمك ، وتأخير الأشياء ، وتتجنب شرها إلا بالنور الحسيّ ، كذلك إنْ سرت في ظلّمة وعلى غيير هُدى ، فيلا بُدُ أن تصطيم بأقبوى منك قيدحطمك ، أو بأضعف منك فتحطمه .

لذلك سيمًى الحق - تبازك رتعالى - المنهج الذي يهديك في دروب الحياة نوراً.

والناس حين لا يوجد النور الربائي الإلهى يصنعون الأنفسهم انواراً على قدر إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجاز ، وكان الناس يشفاوتون حيني في هذه - حيني عصد البكهرباء والقلوروسنت والنبون وخلافته من وسائل الإضاءة التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا كبيرا مهذا في الليل ، فيإذا ما اشترقت الشمس أطفا الجميع آنوارهم ومصابيخهم ، لماذا آلان شصباح الله قد ظهر واستوى فيه الجميع لا يتميز فيه احد عن أحد .

وكذلك النور المعنوى نور المنهج الذي يهديك إن كان شهيه ترجيه ، فأطفىء مصابيح توجيه البشر لا يصح أن تستضىء بنور وتور ربك موجود ، بل عليك أن تبادر وتأخذ ما تقدر عليه من نور ربك ، فكما أخذت نور أشالحسى فألفيت به كل الانوار ، فخذ نور أشالحسى فألفيت به كل الانوار ، فخذ نور أشالحسل الأخلاق وفي المعاملات وفي السلوك يغنيك هذا عن أي نور من أنوار البشر ومناهجهم .

ألاً ترى النصرود كيف بهت حينما قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - جدله والجاه إلى الحجة التي لا يستطيع الفكاك منها ، حين قبال له : ﴿ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالنَّسَمْسِ مِنَ الْمَسْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَسْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَسْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَسْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَسْرِقِ فَأَتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ ا

#### **○○+○○+○○+○○+○○+○○+○**

والحق - تبارك وتعمالي - يفيض من انواره وصفات كماله على خُلْقه الذين جعلهم خلفاء له سعبحانه في الأرض ، فقال : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خُلِيفَةً .. ( ) ﴾ [البقرة] والخليفة في الأرض ليس جعيلاً واحداً خلقه أنه واستخلفه في الأرض إلى قيام الساعة ، إنما الخليفة أجيال وأنسال تتوالى ، يموت واحد ويُولَد آخر في حلقات موصولة الانسال لا الذوات .

والخليفة لا ينجح في خلافته إلا إذا سار فيها على وَفْق مراد مَن استخلفه ، وآفة الناس في خلافتهم شه في الأرض أنْ يعتبروا أنفسهم أصكاء لا خلفاء ، فالخليفة في ذهنه دائماً هذه الخالافة ؛ لذلك يلتفت إلى الأصل ، وينظر ماذا يريد منه مَنْ استخلفه .

والحق - تيارك وتعالى - جعل له خليفة فى الأرض للتظهر عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله ، فالله تعالى قادر ، الله عالم ، الله حكيم ، الله غنى ، الله رحيم ، الله غفور .. الخ وهو سيحانه يعطى من صفاته ويفيض منها على خلقه وخليفته فى ارضه بعضا من هذه الصفات ، فيعطيك من قدرته قدرة ، ومن رحمته رحمة ، ومن غنائه غنى ، لكن تظل الصفة فى يده تعالى إن شاء سلبها ، ألا ترى القوى قد يصير ضعيفا ، والغنى قد يصير فقيرا ؟

ذلك لنعلم أن هذه الصفات ليست دائية فينا ، وأن هذه الهيات ليست أصلاً عندنا ، إنما هي فيض من فيض الله وهية من هياته سيحانه ، اذلك علينا أن تستعملها وقق مراده تعالى ، فإن أعطاك ربك القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك ، أعطاك العلم لتنثره على الناس ، أعطاك الغني لترعى حق الفقير .

إذن : ما دام أن الله تعالى أفاض عليك من صفات الكمال واحتفظ

#### **○**1.1M2○#@○#○○#○○#○

هو سيحانه بملكية هذه الصفات ، فإنْ شاء سلبها منك ، فعليك ان تستغل الفرصة وتنتهز وجود هذه الخصلة عندك ، فتُثمَّرها فيما أراده الله منك قبل أنْ تُسلّب ، حتى إذا سلّبَتْ منك نالتك من غيرك .

قتصدُّق وانت غنى لتنال صدقة الأخرين إنْ أصابك الفقر ، واكرم البتيم لتجد مَنْ يُكرم يتيمك من بعدك ، فإنْ قابلتَ أحداث الحياة بهذه النظرة اطمانٌ قلبك ، وأمثتُ من حوادث الزمن ، واستقبلتَ الأحداث بالرضا ، وكيف تنهتم وأنت في مجتمع يرعاك كما رعيته ، ويحملك كما حملته ، ويتعاون معك كما تعاونتَ معه ؟

رصدق الله تعالى حين قال : ﴿ وَلَيْخُسُ اللَّهِ مَ لَوْ تُرَكُوا مِنْ خُلْفِهِمْ فُرِيَّةً صَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قُولًا مُلَدِيدًا ۞ ﴾ [النساء]

إذن : الحق - تبارك رتعالى - يربد من خليفته في أرضه أن يكون جماعاً لصفات الكمال التي تسعد الخَلْقُ بآثار الخالق فديهم ، وهذه هي الخلافة الحقة .

وسورة النور جاءت لتحمل نور المنعثويات ، نور القيم ، نور التعامل ، نور الأخلاق ، نور الإدارة والتصرف ، وما دام أن الله تعالى وضع لنا هذا النور فلا يصح للبشر أن يضحوا لانفسهم قوانين اخرى ؛ لانه كما قال سبحانه : ﴿ وَمَن لُمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن لُورٍ ۞ ﴾ [النور] قلو لم تكُنُ هذه الشمس ما استطاع احد أن يصنع لنفسه نورا أبدا .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد لمفليفته فى أرضه أن يكون طاهراً شريفاً كريماً عربراً ؛ لذلك رُضع له من القوانين ما يكفل له هذه الغاية ، وأول هذه القوانين وأهمها قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء سليماً فى وضع البنهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء تُسلَّل طاهر جدير

#### 

بخلافة الله في أرضه ؛ لذلك أول منا تكلم النحق سينحانه في هذه السورة تكلم عن مسألة الزني .

والعجيب أن تأتى هذه السورة بعد سورة (المؤمنون) التى قال الله في اولها ﴿ قَدْ أَفْلُحَ الْمُرْمَنُونَ ﴿ ﴾ [العزمنون] ثم ذكر من هؤلاء المؤمنين المفلحين ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لَقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ﴾ [العزمنين] وهذا قال : ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي . ﴿ ﴾ [النوز] فَجاء بالصَقابل للذين هم لفروجهم حافظون .

نفهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى من شريعته الحكيمة 1 لانه عز رجل هو خالق الإنسان ، وهو أعلم بما يُصلحه ، وهو خالق ذرّاته ، ويعلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها البعض ، وهو سبحانه خالق ملكات النفس ، ويعلم كيف تتعايش هذه العلكات ولا تتتافر .

إذن : طبيعى إنْ اردت أن تنشىء خليفة فى الكون على غير مراد اشر وعلى غير مواصفات المق ، لا بدُّ أنْ يضطرب الكون وتتصارع فيه ملكات المنفس، وماذا تنتظر من هذا الخليفة إنْ جاء فى الظلام ؟ ساعتها تنظهر أمراض النسل من وأد الاولاد وقتلهم حتى فى بطون الامهات ، وقد يتشكّك الرجل فى ولده ، فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد.

إذن: أن تستقيم هذه المستالة إلا حين يأتي الخليقة وفق مواصفات ربه، وأن يلتقي الزوجان على ما شسرح الله في وضبح النهار، لا أن يندس كل منهما على الآخر في ظلمة الإثم، فيحدث المحظور الذي تختلط به الأنساب، ويتفكك رباط المجتمع.

الله ، وأن تعتصره هذه الفكرة ، فيهمل ولده وفلدة كبده ، وينفق هنا

#### 

وهناك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر ، حيث يتلهف الآب لولده ، ويجوع ليشبع ، ويتعرّى ليلبس .

فالحق سيحانه يريد النسل المحتضون بالأبرين في أبوة صحيحة شرعية وأمومة صحيحة شرعية اجتمعا على نور الله .

ولك أنْ تُجدى مقارنة بين امرأة حسلت سفاحاً وأخرى حسلت حملت حملت حملت حملات مناهرا، سبتجد الأولى تحمله على مضف وكُره، وتود أنْ تتخلص عنه وهو جنين في بطنها، فإنْ تحاملت على نفسها إلى حين ولادته تخلصت منه في ليلتها ولو بإلقائه على قارعة الطريق .

أما صاحبة الحمل الشرعى فتنظهف على الولد ، وإن تأخر بعض الوقت صارت قلقة تدور بين الأطباء ، فإن أكرمها الله بالحمل طارت به فرحاً وفخرا ، وحافظت عليه في مَشْيها وحركاتها وتومها وقيامها إلى حين الوضع ، فتتحمل آلامه راضية ثم تحتضنه وتُرضعه وتعيش حياتها في خدمته ورعايته ،

قائد يريد أن يأتى خليفته فى أرضه من إخصاب طاهر على أعين الناس جميعاً وفى نور ألله المعنبوى ، يريد للزوج أن يأتى من الباب فى ضوء هذا النور ، لا أن يتلصص فى الظلام من باب الخدم .

لذلك يترعد الحق - سبحانه وتعالى - مَنْ يضالف هذا المنهج ويريد أن يُفسد شرف الضلافة التي يريدها الله طاهرة ، ويُدنُس النسل ، ويُوغر الصدور بالأحقاد والعداوات ، ويزرع الشك في نفوس الخلق ، وجرائم العرض لا يقتصر ضررها على العداوات الشخصية إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله .

وانظر إلى الإيدز الذي يهدد المجتمعات الآن ، وهو ناتج عن

#### 

الالتقاء غير الشرعى ، وخطر الإيدر لا يقتصر على طرفيه إنما يتعدّاهما إلى الغير ، إذن : من صالح المجتمع كله أن نقيم حدّ الزناحتى لا يستشرى هذا الداء .

ونعجب من هؤلاء الذيبن يهاجمبون شرع الله في مسالة الحدود حين تقيضي برجم الزاني المحصن حيى الموت ، آلا يعلم هؤلاء اننا نصحي بواحد لنحفظ سلامة المالايين في صحة وعافية ؟ آلا برون ما يحدث مثلاً في وباء الطاعون الذي أعجبز العلماء حتى الآن ، ولم يجدوا له علاجا ، وكبيف أن الشوع أمرنا إن نزل الطاعون بارض آلاً يخرجوا أمنها ، لماذا ؟ لنحصر هذا نذهب إليها ، وأعر من فيها آلاً يخرجوا منها ، لماذا ؟ لنحصر هذا الوباء حتى لا يستشري بين الناس .

كذلك الحال في مسالة الزنا ؛ لأن الزاني لا يقتصر شره عليه وحده ، إنصا يتعدّى شره إلى المجتمع كله ، مع مراعاة أن الشرع فرق بين الزاني المحصن وغير المحصن ، وكذلك الزانية ، ففي حالة الإحصان تتعدد الماءات في المكان الواحد ، لذلك ستلنا في سان فرانسيسنكو : لماذا أبحتم تعدّد الزوجات ، ولم تبيحوا تعدّد الأزواج ؟ هذا منهم على سبيل قياس الرجل على المزاة : لماذا لا تتزوج المزأة وتجمع بين أربعة رجال ؟

قلت: استالوهم ، اليس عندهم أماكن يستريح فيها الشباب جنسيا - يعنى بيوت للدعارة - قالوا: نعم في بعض الولايات ، قلت: فيماذا احتطتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ قالوا: نُجرى عليهم كشفا دوريا كل استوع ، قلت: وهل هذا الكشف الدوري يستوعب الجميع ؟ أم أنه مجرد ( ششن ) وعينات عشواتية .

إذن : من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشبياب ، وهُبُّ

#### @1.11/20+00+0@+00+00+00+0

أنك أجريت على إحداهن الكشف يوم الأحد مشلاً ، وفي يوم الاثنين جاءها المعرض ، فإلى كم واحد سينتقل المعرض إلى أنَّ يأتي الأحد القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء .

ثم أتُجرون هذه الفحوصات على المتزوجين والمستزوجات ؟ وهل المتشفت بينهم مثل هذه الأصراض ؟ قالوا : لا لم يحدث أن اكتشفنا هذا بين المتزوجين - قلت : إذن كان عليكم أنْ تنتبهوا إلى سبب هذه الداءات ، وأنها تأتى من تعدُّ ماءات الرجال في المكان الواحد ؛ لأن لكل ماء سياله وله ميكروبات تتصارع ، إن اجتمعت في المكان الواحد فينشا منها المرض .

لكن حين يكرن للزوجة زوج واحد ، فلن شرى مثل هذه الداءات في المنجتمع ، ومن هنا يأتي دور الوازع الديني ، فيان فقد الوازع الديني فيلا بد من الوازع الحسي لينزجر مثل هزلاء ويوقي فيهم عند حدود الله رَعْمًا عنهم ، حتى وإنْ لم يكونوا يؤمنون بها .

إذن : هذه اقضية ومشاكل وداءات حدثت للناس بقدر ما أحدثوا من الفجور ، وبقدر ما انتهكوا من جدرً مات الله ، وانظر مثالًا لمن يُضطر للسفر إلى مثل هذه البلاد ، كم يكون حدراً مُفزَّعاً حين يقيم مثلاً في فندق ، فياخذ أدواته الشخصية ، ويخاف أن يستعمل أشياء غيره ، ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ينام عليه .. اللخ كل هذه الاحتياطات .

فالشرع حين يأمر بقتل الزاني أو الزانية إنما فعل ذلك ليسلّم المجتمع بأسره ، وكثيراً ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب الرحمة الحمقاء والشعارات الجوفاء ، أهُم ارحم بالخلّق من الخالق ؟ ألاً يرون للزلزال أو لحوادث السيارات والطائرات التي تحصد الآلاف

#### 00+00+00+00+00+C1-11/0

من الأرواح ؟ فلماذا هذه الضبجة حين تبتر العضو المريض من المجتمع ؟

قوله تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفُوضَنَاها . (\*) ﴾ [النور] السورة : ماخوذة من سور البيت ، وهي طائفة من نجوم القرآن أو آياته محوطة ببداية ونهاية ، تحمل أحكاماً وقد تكون طويلة كسورة البقرة ، أو قصيرة كالإخلاص والكوثر ، فليس السورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية .

﴿ أَنْزَلْنَاهَا .. (1) ﴾ [النور] نفسهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى من أدنى منه ، كما يكتب الموظف مثلاً يريد التغللم لرئيسه : أرقع إليك كذا وكذا ، فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفالائي ، فالأدنى يرفع للأعلى ، والأعلى يُنزل للأدنى .

﴿ وَفُرَطْنَاهَا .. ( ) ﴿ [النور] الشيء الصفروض يعني الواجب أن يُعمل ؛ لأن العشيرُع قاله وحكم به وقدرُه ، ومنه قوله سيحانه : ﴿ فَيَصِفْ مَا فَرَضَتُمْ .. ( ( ) ﴾ [البقرة] اى : نصف ما قدرتم ، إذن : كل شيء له حُكْم في الشرع ، فإن الله تعالى مُقددُره تقديرا حكيماً على قدره .

وقوله تنعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتِ بَيِنَاتِ ... ( ) ﴾ [النور] الآيات الواضحات ، وتُطلق الآيات – كما قلمنًا – على الآيات الكونية التى تلفت أنظارنا إلى قدرة الله وبديع صنّعه ، وتُطلق عِلى المعجزات التى تثبت صدّق الرسل ، وتُطلق على آيات القرآن الحاملة للأحكام ،

#### 01.11/20+00+00+00+00+0

وفي هذه السورة كشير من الأحكام إلى أن قبال فيها الحق سبحانه : ﴿ الله نُورُ السَّمَنُواتِ وَالأَرْضِ .. (27) ﴾ [الترر] رقال : ﴿ نُورُ عَلَى نُورٍ .. (27) ﴾ [الترر] وقال : ﴿ نُورُ عَلَى نُورٍ .. (27) ﴾ [التررأ فطالما أنكم إخذتُم نور الدنيا ، وآفررتُم أنه الأحسن ، وأنه إذا ظهسر ألغي جميع أنواركم ، فكذلك خذوا نور التشريع واعملوا به واعلموا أنه نور على نور .

إذن : لديكم من ألله نوران : نور حسى ونور معنوى .

﴿ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ (١) ﴾ [النور] بعد أنْ قال سبحانه النزلت كذا وكذا أراد أنْ يُلهب المستاعير لتُستقبل آياته الاستقبال الحسين ، وتُطبّق احكامه التطبيق الامثل يقول : أنزات إليكم كذا لعلكم تتكرون ، ففيها حَدُّ وإلهابٌ لنستقيد بتشريع الحق للخلّق .

ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فرضه على عياده :

#### ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَلْجَلِدُ وَأَكُلُّ وَلَجِدِ مِنْهُمَامِأَنَةَ جَلْدُو وَلا تَأْخُلُكُم بهما وَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ فُوْمِنُونَ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الْكَخِيرُ وَلِيشَهَدُ عَلَابَهُمَا طَالَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ لَيْهِ

قلنا أنه الحق سبحانة تناول هذه المسالة حرصاً على سلامة النشء ، وطهارة هذا الإنسان الذي جعلة ألله خليفة له في الأرض ، وحين نتامل السياق القرآني في هذه الآية نجد أن كلمة الزاني تدل على كُلُّ من الأنثى والذكر، ففي اللغة الاسم الموصول: الذي المفرد المذكر ، والتي للمفرد والتي للمفردة المؤنثة ، واللذان للمثنى المذكر ، واللذان للمثنى المذكر ، واللذان للمثنى المؤنث ، والذين لجمع الذكور ، واللائي لجمع الإناث .

لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصبيغ مثل : مَنْ ، ما ، ال .

#### 00+00+00+00+00;c/:/!!0

تقول : جاء من اكرمني ، وجاءت من اكرمنتي ، وجاء من اكرموني .

فكذلك (ال) في (الزاني) تدل على المؤنث وعلى المذكر ، لكن الحق سبحانه ذكرهما صراحة لينزيل ما قد يحدث عند البعض من خلاف : أيهما الشبب في هذه الجريمة ، هذا الخلاف الذي وقع فيه حتى الإنمة والفقهاء ، فهناك من يقول : الزائي واطئ وفاعل ، والمراة موطوعة ، فالفعل للرجل لا للمرأة ، فيهو وحده الذي يتحمل هذه النبعة .

لذلك الإمسام الشسافسعى رضى الله عنه يحكى أن رجسلاً ذهب المنبى ﷺ وقال : يا رسسول الله وطنت امرأتى فى رمضان . فقال له النبى ﷺ : و كَفُرى (١)

وأخذ الشافعي من هذا الحدديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل دون المرأة ، وإلا لقال له الرسول : كُفّرا .

لكن يجب أن نفرق بين وطيء وجامع : الوَطَّءُ فعل الرجل حتى وإن كانت الزوجة كارهة رافضة ، أمَّا الجماع فيهو حال الرضا والقبول من الطرفين ، وفي هذه الجالة تكون الكفارة عليهما معاً ؛ لذلك صرَّح الحق تبارك وتعالى بالزائي والزائية ليزيل هذه الشبهة وهذا الخلاف .

وأرى في هذه المسالة أن الذي استقتى رسول الله هو الرجل ، ولو كانت المراة لقال لها أيضاً : كفرى ، فالحكم خاص بمن استفتى .

والمتأمل في آيات الصدود يجد مثلاً في حدُّ السرقة قوله تعالى

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاه رجل إلى رسول الله 美 نقبال : احترقت قال رسول الله 美 : لم ؟ قال : وطئت اصرائي في ومنسان نهاراً ، قبال : ه تصدق ، تصدق ه قال : ما عندي شيء . قامره آن بجلس ، قجاءه عرقان فيهما طعام . قامره رسول الله 美 أن يتصدّق به . أخرجه مسلم في صحيحه (١١١٢) .

#### @\.\\\;)=@+@@+@@+@@+@@+@@

قالوا: لأن دور المرأة في مسالة الزنا أعظم ومدخلها أوسع ، فيهي التي تغرى الرجل وتثبيره وتهيج عبواطفه ؛ لذلك أمر المق – تبارك وتعالى – الرجال بغض البصر وأمر النساء بعدم إبداء الزينة ، ذلك ليسد وفقد هذه الجريمة ويمتع أسبابها .

أما في حالة السرقة فعادة يكرن عبُّ النفقة ومُونة الحياة على كاهل الرجل ، فهو المكلف بها ؛ لذلك يسرق الرجل ، أمّا المراة فالمادة أنها في البيت تستبقبل ، وليس من مهمتها توفير تكاليف الحياة ، لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق المرأة أيضا ؛ لذلك بدأ في السرقة بالرجل .

إذن : بِمقارنة آیات القرآن تجد الكلام موزوناً دقیقاً غایة الدقة ، لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه ، فهو كلام رب حكیم ، ولو كانت المسألة مجرد تقنین عادی ما التفت إلى مثل هذه المسائل .

ثم يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة ﴿ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدِ مُنْهُما مَانَةُ جَلَدُةً .. (\*\*) ﴾ [النور] اجلدوا : امر ، لكن لمن ؟ لم يقُلِ أيها الحاكم او القاضى ؛ لأن الأمر هذا للأمة كلها ، فامر إقامة الحدود منوط بالأمة كلها ، لكن أتنهض الأمة بأسرها وتعدّدها بفعل واحد في كل مكان ؟

قالبوا : الأمة مشل النائب العام للوالى ، عليه أن يُمتار مَنْ يراه أملاً للولاية لينفذ له ما يريد ، ومَنْ ولّى قاضياً فقد قضى ، وما دام الأمر كذلك فبإياك أنْ تُولّى القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء ؛ لأن التبعة اذن \_ سيتكون عليك إنْ ظلم أو جيار ، فيالواو والالف في

#### 

وفَاجُلِدُوا . . [النرم] ثدل على معان كبيرة ، فالأمة في مجموعها لا تستطيع أن تجلد كل زان أو زانية ، لكن حين تولى إمامها بالبيعة ، وحين تختاره ليقيم حدود ألله ، فكأنها هي التي أقامت الحدود وهي التي نفذت .

لذلك النبي ﷺ يقول : « مَنْ وَلَى أحداً أماراً وفي الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة "(١)

لعاذا ؟ لأنك حين تُولِّي أعور الناس من لا يصلح لها في وجود من يضلح إنما تُشيع الفساد في المجتمع ، ولا تظن أنك تستطيع أن تخفي شيئاً عن أعين الناس ، فلهم من الوعي والانتباه ما يُفرُقون به بين الكفء وغيره ، وإن سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من وراتك : لماذا ولِّي هذا ، وترك من هو أكفا منه الابد أن له مؤهلات أخرى ، لمذل بها من الباب الخلفي ، ولماذا لا نفيعل مثله ؟ عندها تسبود لفوضي وتضيع الحقوق وينتشر الإحباط والتكاسل والخمول ، ويحدث خلل في المجتمع وتتعمل المصالح .

ومع هذا كله لا تستطيع أن تلوم الوالى حين يختار من لا يصلح قبل أن نلوم أنفسنا أولا ، فنحن الذين اخترناه ودلسنا في البيعة له ، فسلطه أنه علينا ليدلس هو أيضنا في اختياره ، أما لو أدى كل منا واجبه في اختيار من يصلح ما وصل إلى مراتب القيادة من يدلس على الناس ، وبذلك تستقيم الأمور ، ويتقرب الإنسان للولاية بالعمل وبالجد والإخلاص والأمانة والصدق والتفائي في خدمة المجتمع .

<sup>(</sup>۱) عن أبى بكر رضى الله منه أن وسبول الله على قال : د من ولى من أمبر العسلمين شيئة فأمر عليهم أحدًا محاياة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه مسرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم ه أخرجه المعد في مستده ( ٦/١ ) .

#### 

ومن رحمة الله تعالى بالعَلق الله يقذف الإخلاص وحب العمل ويزرع الرحمة بالخلق في بعض القلوب ! لذلك ترى في كل مصلحة أو في كل مكتب موظفاً متواضعاً يحب الناس ويحرص على قضاء مصالحهم ، تراه يرتدى نظارة سيميكة يرى من خلالها بصعوبة ، وهو دائماً مُنكب على الأوراق والملقات ، ويقصده الخلق لقضاء مصالحهم : يا فلان أفندى ، أعطني كذا ، واكتب لي كذا ، وقد وسع الشحيرة للناس فلا يرد أحداً .

هذه المسائل كليها تفيهمها من الواو والألف في ﴿فَاجُلِدُوا -وَ النور] أما الجُلُد فهيو الضيرب ، تقول : جلّده : يعني ضيرب جلّدُه ، ورأسه : يعني ضيرب رأسه ، وظيهره : ضيرب ظهره . والجلد ضرب بكيفية خاصة ، بحيث لا يقطع لحماً ولا يكسب عظماً ؛ لأن الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة في الضيرب ، فعن الضيرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد ، ومنه ما يقطع الجلد ولا يكسر العظم ، ومنه ما يؤلم دون هذا أو ذاك -

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دُينِ اللهِ .. ( ) ﴾ [النور] تحذير من الرحمة الحمقاء ، الرحمة في غير مطها ، وعلى حدًّ قول الشاعر :

فَقَسَا لِيزِدْجِرُوا ومَنْ يَكُ حَازِماً ﴿ فَلْيَقُسُ احْيَانِا عَلَى مَنْ يَرحَمُ

قالرافة لا تكون في حدود الله ، ارافوا بهم في مسائلكم الخاصة فيما بينكم ، وعجيب أن تدعوا الرافة في مسائل الحدود وأنتم من ناحية آخرى تضربون وتسرقون أعوال الناس ، وتنتهكون حرماتهم ، وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ، فاين الرافة إذن ؟

إذن : لا مجال للرحمة وللرافة. في حدود الله ، فلسنا ارحم بالخَلْق

#### 

من الخالق ، وما وُضعتُ الحدود حباً في تعذيب الناس ، إنما وُضعتُ وشدُد عليها لتمنع الوُقوع في الجريمة التي تستوجب الحد ، فقطع يد واحدة تمنع قطع آلاف الآيدي .

والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة في تطبيق الحدود أنسوا منا فعلوه في هيروشيمنا ، وما زائت آثارة حدى الآن ؟ أنسوا الحروب التي يشعلونها في أنحاء العالم ، والتي تحصد آلاف الأرواح ؟ أهي الرحمة الحمقاء التي لا معنى لها ؟ أم هي الكراهية لحدود الله ؟

ونذكر في الماضى أنه كان يفرج مع فوج الحجيج قوة حماية وحراسة من الجيش، تحمى الحجيج من قطاع الطرق، وكانوا يُسمون بعثة الحج هذه (المحمل)، فلما أقامت السعودية حكم الله وطبقت الحدود أمنت الطرق، واستعنى الناس عن هذه الحراسات مع اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والوديان والصحارى الشاسعة التي لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها عبين بشر، لا بد لها من تقنين الخالق عزوجل.

ومع ذلك حين أحصروا الأيدى التي قُطعَتُ وجدوها قليلة جداً ، وأغليها من خبارج المملكة - وأذكر أنني قلت مرة في خطبة عرفة : ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم : اقبطعوا يد السارق ، قالذى لا يقطع يد السارق في نيته أن يسرق ! لذلك يخاف على يده ، فحين تذكر له مسألة قَطْع يد السارق ثرتبه يده ، والذين يعارضون حدود ألله هم أنفسهم يسيرون على مبدأ أن هلاك الثلث جائز لإصلاح الثلثين ، لكن تقف حدود ألله غُصة في حلوقهم .

والجلُّد مائة جلدة يخصُّ الزاني غير المحصن يعنى غير المتزوج ، أمًّا المتزوج فله حكم آخر لم يأت في كتاب الله ، إنما أتي في سنة

#### O1.1430+00+00+00+00+0

رسول الله على الله الله القرآن الكريم ليس كتاب منهج قلط ، إنما كتاب منهج ومعجزة ومعه اصلول ، من هذه الأصول أنه قال في آية من آياته : إننا وكلنا رسول الله في أن يُشرَّع للناس .

والحكم الذي يؤخذ من القول عُرْضة لأن نتمحك فيه ونقف أمامه نُقلّب الفاظه أو نؤوله ، أمّا إنْ أُخذ الصكم من فعل المشرع ، فليس فيه شكّ أو تمحُّك ، وليس قابلاً للتأويل لأنه فعل ، وقد فعل الرسول ورجم الزاني والزانية المحصنين في قصة ماعز والغامدية ، لأنه مفوض من الله .

ولا بد أن نفرق بين الحدَّيْن ، فقى حَدَّ الأمة إنْ زنت يقول تعالى: 
﴿ فَعَلَيْهِنَ نِسُفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ .. ( ) ﴾ [النساء] البعض فهم من الآية أنها تشمل حدّى الرَّجُم والجلّد ، فقالوا : في الجلد يمكن أن تجلد خمسين جلدة ، لكن كيف تجزيُ الرجم ؟ وما دام الرجم لا يُجَزّا فليس عليها رجم .

ولو تأمل هؤلاء نبص الآنة لخرجوا من هذا الخيلاف ، فعالمق سبحانه وتعالى لم يقل ﴿ فَعَلَيْهِنَ نَعَلْفُ عَا عَلَى الْمُحْعَنَاتِ .. (٢٠) ﴾ سبحانه وتعالى لم يقل ﴿ فَعَلَيْهِنَ نَعَلْفُ عَا عَلَى الْمُحْعَنَاتِ .. (٢٠) ﴾ [النساء] وسكت ، إنما قال ﴿ مِنَ الْعَلَابِ .. (٢٠) ﴾ [النساء] فحص بذلك حد الجلد ؛ لأن العداب إبلام حَى ، أما الرجم فهو إزهاق حياة ، فهما متقابلان .

أَلاَ تَرَى قَـولِ القرآنِ في قَـصة سليمانِ عليه السلام والهدهد: ﴿ لِأُعَذِّبُنَّهُ عَلَيابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحنَّهُ .. (آ) ﴾ [النمل] فالعذاب غير الذبح .

إذَن : تجرزنة الحد في الجُلُد فيقط ، أمَّا الرَّجِم فيلا يُجِيزًا ، فإنْ رُنْتِ الأمَّة المحصنة رُجِبَتُ ،

#### 

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنتُمْ تُزُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ .. (٣) ﴾ [النور] هذا كلام مُوجِع ، وإهاجة لجماعة المؤمنين ، فهذا هو الحكم ، وهذا هو الحدُّ قد شرعه الله ، فإن كنتم مؤمنين بالله وبالحساب والعقاب فطبقوا شرع الله ، وإلا فراجعوا إيمانكم بالله وباليوم الآخر لاننا نشكُ في صدق هذا الإيمان .

وكنان الحق - تبارك وتعالى - يهيجنا ويثيرنا على اهل هذه الجريمة ، لناخذ على أيديهم وتُخرَّفهم بما شرع الله من الحدود .

فالمعنى: إنْ كنتم تؤمنون باش إلها حكيما مشرعاً ، خلق خلقا ، ويريد أن يحمى خلقه ويُطهره ليكون أهلا لخلافته في الأرض الخلافة المحقة ، فاتركوا الخالق يتصرف في كونه وفي خلقه على مراده عزَّ وجلٌ ، فالخلّق ليس خلّفكم لتتدخلوا فيه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَيْتُهَدُّ عَلَا اَهُما طَّائِفَةٌ مِّنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ آ ﴾ [النور] فَالأمر لا يقف عند حدَّ التعديب والجلّد ، إنما لا بُدَّ أن يشهد هذا العداب جماعة من المؤمنين ، والطائفة هم الجماعة واقلها اربعة لماذا ؟ قالوا : لأن النفس قد تتحمّل الإهانة إنْ كانت سبراً لا يطلع عليها أحد ، فلا يؤلمه أنْ تُعذّبه أشدً العذاب بينك وبينه ، إنما لا يتحمل أن تشتمه أمام الناس . إذن : فمشاهدة الحدُّ إهانة لصاحبه ، وهي أيضاً زُجْر للمشاهد ، ونموذج عملي رادع .

لذلك يقولون : الحدود زواجن وجوابر ، زواجر لمن شاهدها أى : ترجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحدِّ ، وجوابر لصاحب الحد تجبر ذنبه وتُسقط عنه عقوبة الآخرة ، فلا يمكن أن يستوى مَنْ اقر

#### **○**/././>:**○**+○○\*○○+○○+○○+○○

واقيم عليه الحد بمن لم يقر ، ولأن الزنا لم يقبت بشهود أبدا ، وإنما بإقسرار ، وهذا دليل على أن الحكم مسميح فني ذهنه ، ويرى أن فضوح الدنيا وعذابها أهون من قضوح الأخرة وعذابها ، إلا لما أقر على نفسه .

فالمسالة يقين وإيمان ثابت بالقيامة وبالبعث والحساب ، والعقوبة اليوم أهون ، وإن كان الزنا يثبت بالشهود فلربما دلسوا ، لذلك النبى الله كان يأثيه الرجل مُقراً بالزنا فيقول له : « لعلك قبلت ، لعلك غمزت ، لعلك لغست ، (۱) يعنى : لم تصل إلى الحد الذي يسمى زنا ، يريد وسول الله الله أن يدرا الحد بالشبهة .(۱)

ولهذا الميدا الإسلامي السعيح إنَّ أَخَدَتُ الزَاني ودَهبت ترجمه فَالمنه الحجر فصاول الفرار يامرنا الشرع الا نتبعه والا تلاصقه ، لماذا ؟ لأنه اعتبر أن فراره من الحد كانه رجوع عن الإقرار (٢)

<sup>(</sup>۱) آخرج البخاری فی صحیحه ( ۱۸۲۶ )، واحد فی مسنده ( ۱۸۲۸ ) ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۸۱ آثر جا الله التي گاه قبال له د لمك قبلت آل غمرت آل نظرت ؟ قبال د لا يا رسول آلا ، قال : آنگتها ؟ د لا يبكني د قال : فعند ذلك امر برجمه د .

<sup>(</sup>٣) أخرج الإسام أحمد في مستده ( ٣/ ١٥٠٠) والترمذي في سنته ( ١٤٣٨ ) أن ماعيزًا لما رجد مسيّ التحليلية يشتد في حتى من يرجل لمعه لحي جمل ( مظم منكه ) فيضريه به وخبريه الإناس حتى مبات / فذكروا ذلك الرسبول الله فقال : ه هلا تركتموه ع قبال الترمذي : هذا حديث حسن .

#### @@+@@+@@#@@#@@#C\.Y.Y@

يقول الحق سبحانه (۱):

# ﴿ اَلزَّانِ لَا يَسَكِحُ إِلَّا ذَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَكِمُهُا الْأَنْ فِي الْمَاكِمُ وَالزَّانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ ﴿ إِلَّا ذَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ ﴾

﴿ الزَّانِي لا يَعْكِمُ إِلا زَانِيةُ أَوْ مُسْرِكَةً . (1) ﴿ النور] لأن الزواج يقوم على التكافي محتى لا يستعلى احد الروجين على الآخير ، والزَّاني فيه خسة ، فلا يليق به إلا خسيسة مثله يعنى : زانية ، أو أخس وهي المشركة ؛ لأن الشرك أخسُ من الزنا ، لأن الزنا مضالفة أمر توجيهي من الله ، أمّا الشرك فهو كفر بالله ؛ لذلك قالمشركة أخبث من الزانية ، وما نقوله في زواج الزاني نقوله في زواج الزانية ﴿ وَمَا نَقُولُهُ فَي زُواجِ الزَّانِي نَقُولُهُ فَي زُواجِ الزَّانِي النَّولُهُ فَي زُواجِ الزَّانِيةَ ﴿ وَالزَّانِيةُ لا يَتَكِحُهَا إِلا زَانَ أَوْ مُشْرِكُ . . (٢) ﴾

وهذا يعترض البعض : كيف إن كانت الزانية مسلمة : اينكحها مشرك ؟ قالوا : التقابل هذا غرضه التهويل والتغطيع فقط لا الإباحة ! لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركا أبداً ، فالآية تربيخ لها :

<sup>(</sup>١) سبب تزول الآية : ورد في سبب تزول هذه الآية عدة روايات ، منها :

أخرج أحمد في مسئده ( ۲۲۲ ، ۱۰۹/۲ ) عن حبد الله بن عسر أن رجلاً من المؤمنين استسانان وسول الله في أمراة بقبال لمها أم مهازول كانت تسافح وتشاغرط له أن تنفق عليه فاستأنان وساول الله في أو ذكر له أسرها ، فقاراً عليه وساول الله في مده الآية ، وأخرجه كذلك الواحدي في أسباب النزول ( ص ۱۸۰ ) .

اخرج الترمذي في ستنه (۲۱۷۷) وأبن داود في سننه (۲۰۵۱) عن عبد الله بن عمرو بن السامي قال : كان رجل يقال له مبرئد بن أبي مرثد وكان رجلاً يسمل الاساري من مكة حتى يباتي بهم العدينة وكانت أميراة بفي يمكة يقال فهما عناق وكانت صيديقة له وأنه قال لرسمول الله عناقا ، لنكح عنافا ، لنكح عنافا ؛ فقيسك رسول الله علم يرد على شيئا حتى نزليت الأبة ، نقبال برسول الله الله : « يا مبرثد ، الزاتي..لا ينكح إلا زاتينة أن مشركة فلا تنكمها » .

#### 

يا خسيسة ، لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أخسٌّ .

وآرى أن النص محتمل لانفكاك الجهة ؛ لأن التي رئت تدور بين أمرين : إما أنها أقبلت على الزنا وهي تعلم أنه مُحرَّم ، فتكون عاصية باقية على إسلامها ، أو أنها ردَّت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون مشركة ، وفي هذه الحالة يستقيم لنه فهم الآية .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ [النور] فهذا سبب طُهر الأنسال أن يُحرِّم الله تعالى الزنا ، فياتي الخليفة طاهر النسل والعنصر ، محضوناً باب وام ، مضموماً بدف العائلة ، لا يتحملون عليه نسمة الهواء ؛ لأنه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْمَنَاتِ ثُمَّ لَرَّياً قُواْ بِأَرْبِعَةِ ثُمُهَالَةً فَأَجْلِدُ وَهُرْتُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَكِهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴿ ﴾

الرمى: قدف شيء بشيء ، والمحصدات : جمع محصدة من الإحصان ، وهو الحفظ ، ومنه قبولنا : فلان عنده حصانة برلمانية مثلاً . يعنى : تكفّل القبائون بحفظه ؛ لمذلك إنْ أرادوا مصاسبته أو مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولاً ، ومنه أيضاً كلمة الحصن وهو الشيء الذي يحمى مَنْ بداخله .

يقبول شعبالى : ﴿ وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَـةً لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحَمَّمُ مِّنْ بَأْسِكُمْ.. ۞ ﴾ [الانبياء] يعنى : إلدروع التي تحمي الإنسان وشعفظه في الحرب .

#### 

والمحصنات: تُطلَق على المتزوجة ، لانها حصنت نفسها بالزواج أن تميل إلى الفساحشة ، وتطلق أيضاً على الحسرة ، لانهم في الماضي كانت الإماء هُنُ اللائي يدعين لمسالة البغاء ، إنما لا تقدم عليها الحرائر أبداً .

لذلك فإن السيدة هندا() التي تُسيدها الآن بعد إسلامها ، وهي التي لاكت كيد سيدنا حميزة في غزرة أحد ، لكن لا عليها الآن ؛ لأن الإسلام يجُبُ ما قبلة . لما سمعت السيدة هند رسول الله الله ينهي النساء عن الزنا قبالت : أو تزنى حُرّة (أ) ؛ لأن الزنا انتشير قبل الإسلام بين البغايا من الإماء ، حتى كانت لهن رايات يرفعتها على بيوتهن ليُعرفن بها .

والمعنى: يرسون المحصنات بما ينافى الإحصان، والمراد الزنا في أم يَاتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجِلْدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ... (1) ﴾ [النور] وهذا يسمى حدّ القدف ، أن ترمى حرّة بالرنا وتتهمها بها ، فى هذه الحالة عليك أنْ تاتى باربعة شهداء يشهدون على ما رميتها به ، فإن لم تفعل يقام عليك أنت حدّ القذف ثمانين جلدة ، ثم لا ينتهى الامر عند الجلّد ، إنما لا تقبل منك شهادة بعد ذلك أبداً .

﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شُهَادَةً أَبُداً . . ( النور الماذا ؟ لانه له يَعُدُ الملا لها ؟ لانه فاسق ﴿ وَأُولَنْكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( ) ﴾ [النور] والفاسق لا شهادة له ، وهكذا جمع الشارع الحكيم على القادف حَدُ الجلّد ، ثم

<sup>(</sup>۱) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبي سقيان ، وهي زوجة أبي سقيان بن حرب ، وهي التي لاكت كبد حمزة عم رسول الله في غزوة أحد بعد أن قبتله وسشي متدند بغداً.

 <sup>(</sup>٢) أورده أبن كشير في تفسسيره ( ٢٥٢/٤) في تفسير آية ﴿ يَسَأَيْهَا اللِّي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ عَلَىٰ أَن لا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلا يَسْرِفُنُ وَلا يُرْكِنَ .. (٢) ﴾ [المعتمنة] وفديه أنها قالت : يا رسول الله وهل تزنى أمرأة حرة ٢ قال : « لا والله ما تزنى المورة » .

#### 

أسقط اعتباره من المحتمع بسقوط شهادته ، ثم وصفه بعد ذلك بالنسق ، فهو في مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة .

هذا كله ليرتجر كل من تسول له نفسه الفوض في اعتراض الحرائر واتهام النساء الطاهرات أنذلك عبر عن القذف بالرمى الانه غالباً ما يكون عن عجلة وعدم بيئة ، فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة ، أو مجرد ذكرها والحديث عنها .

ثم يقول الحق سبحانه :

#### ﴿ إِلَا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَآصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُرُ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

المثلف العلماء في معنى الاستثناء هنا : أهو استثناء من الفِستَّق ؟ لم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟

ذكرنا أن مشروعية التوبة منّة وتكرّم من الحق - تبارك وتعالى - الأنه لو لم تشرع التوبة كان منّ يقع في معيصية مرة ، ولا تُقبل منه توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها ، ولم لا ؟ فلا دافع له للإقلاع .

إذن : حين يحشرع الله التوبة إنما يحمى المجتمع من الفاقدين الذين باعوا أنفسهم ، وفقدوا الامل في النجاة . فمشروعية التوبة كرم ، وقبولها كرم آخر ، لذلك يقول الحق سيحانه : ﴿ ثُمُّ تَابُ عَلَيْهِمُ لِيَوْبُوا . . ( التوبة التوبة اليتوبوا فيقبل منهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْلُخُوا .. ۞ ﴾ [النرز] تبل على إن مَنْ وقعت منه سيئة عليه أن يتبعسها بحسنة ، وقد ورد في الصديث الشريف :

#### \_\_+\_+\_-

« وأتبع السيئة الحسنة تمصنها ....» اذلك تجد الذين استرفوا على انفسهم في ناحية ما ، حينما يكبرون ويُحبُون التوبة تراهم شغوفين بحبُ الخير وعمل الطاعات ، يريدون أن يكفروا بها ما سبق من السيئات ، على خلاف من حافظ على نفسه ، ونإى بها عن المعاصى ، فتراه باردا من ناحيتها يفعل الخير على قدر طاقته .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُحذَّر عباده : يا عبادى احدَروا : من أخذ منى شيئا خلْسة أو ترك لى حكما ، أو تجرأ على بععصية سيتعب قيما بعد ، ويلاقى الأمرين ؛ لأن السيئة ستظل وراءه تطارده وتُجهده لأغفرها له ، وسيحتاج لكثير من الحسنات وأفعال الخير ليجبر بها تقصيره في حَقُّ ربه .

ثم يقول الحق سبحانه (٢):

(۱) آخرجه أحمد في مستده ( ۱۹۲/۵ ، ۱۹۸ ) والترمذي في سننه ( ۱۹۸۷ ) والدارمي في سننه ( ۱۹۸۷ ) والدارمي في سننه ( ۳۲۲/۲ ) من حديث اين در رضي الله عنه قال قال ﷺ : « اتق الله حديثا كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحما ، وخالق الناس بخلق حسن » . واللفظ للترمذي .

### وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُونَ جَهُمْ وَلَرْيَكُن لَكُمْ شُهُ ذَا إِلَّا أَنفُ مُمْ فَسَهَدَهُ اللهِ وَالْدَيْن أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَ تِم وَاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصَّهَدِ وِين فَي اللّهِ اللهِ وَاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الضَّهَدِ وِين فَي اللهِ وَاللّهُ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنَ الْكَدْدِينَ فَي اللهِ وَاللّهُ عَلَيْدِ إِن كَانَ مِنَ الْكَدْدِينَ فَي اللهِ وَاللّهُ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنَ الْكَدْدِينَ فَي اللهِ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنَ الْكَدْدِينَ فَي اللهِ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنَ الْكَدْدِينَ فَي اللهِ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنَ الْكَدْدِينَ فَي اللّهُ عَلَيْدِ إِن كَانَ مِنْ الْكَدْدِينَ فَي اللّهُ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنَ الْكَدْدِينَ فَي اللّهُ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنْ الْكَدْدِينَ فَي اللّهُ عَلَيْدُ إِنْ كُونَا اللّهُ عَلَيْدُ إِنْ كُونَا اللّهُ عَلَيْدُ إِنْ كُونَا اللّهُ عَلَيْدِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَادِينَ فَي اللّهُ عَلَيْدُ إِنْ كُونَا اللّهُ عَلَيْدُ إِنْ كُونَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْدُ إِنْ كُونَ مِنْ الْكَادُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدِ إِنْ كُونَانَ مِنْ الْكُونَانُ مُنْ الْكُلُونِ وَاللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدِ إِنْ كُلْ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ إِنْ كُونَانَ مِنْ الْكُونُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدِ إِنْ كُانَ مِنْ الْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ

بعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الذين يرمون المحصنات ، وبين حكم القذف ، أراد أنْ يُبِين حكم الرمى إنْ كان من الزوج لزوجته ؟ لأن الأمر هذا مختلف ، وربما يكون بينهما أولاد منه أو من غيره ، فعليه أن يكون مُؤدباً بأدب الشرع ، ولا يجرح الأولاد برمى امهم ولا ذنب لهم .

لذلك شرَع الحق - سبحانه وتعالى - في هذه الحالة حكما خاصاً بها هو الملاعنة ، وقد سمنيت هذه الآية آية اللعان .

ویروی ان هلال بن اسیة ذهب إلى رسول الله الله و وال له : یا رسول الله إلى رأیتُ فالاناً على بعلن زوجاتی ، فإن تارکتُه لآتی یاریعة شهداء لقضی حاجته وانصرف ، وإنْ قتلتُه فقد اعتدیت علیه (۱).

إذن : ما حلّ هذا اللغز ؟

وينبغى أن نعلم أن أش تعالى لا ينزل التشريع والحكم بداية ، إنما يترك في الكون من أقضية الحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم ، بحيث بنزل الحكم فيحادف الحاجة إليه ، كما يقولون : موقع الماء من ذى العُلّة الصادى ، يعنى : حين بنزل الحكم يكون له موضع فيتلقفه الناس ، ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أنْ كانوا

<sup>(</sup>۱) لفظ الصديث عند الإمام أحمد في مسنده ( ۲۲۸/۱ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن هلال بن أمية مرود أحد الثلاثة الذبن تيب عليهم ـ جاء من أرضه عشاء فرجد عند أهله رجلاً فرأى بعيتيه رسمع باذنيه فلم يهيجه حتى أصبح قفدا على رسول الله كالم فضال : يا رسول الله ، إتى جنت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعينى وسمعت باذنى به العديث .

#### 00+00+00+00+00+C1.Y.XO

يستشرفون لحكم في مسالة لم يات فيها حكم .

وقد شرع أش تعالى حكم الملاعنة أو اللعان خاصة ، لهذه الحالة التي يلاحظ فيها الزوج شيئاً على أهله ، وقد يضع يده عليه ، لكن لا يستطيع أنْ يأتى عليه بشهرد ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم وحده بهذه الشهادة ، ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأربع .

يقول : أشهد ألله أنني صادق فيما رميت به امرأتي ، يقولها أربع مرات ، وفي الخامسة يقول : ولعنة ألله على إنْ كنت كاذبا ، وهكذا ينتهي دور الزوج في الملاعنة .

# ﴿ وَيَدْرُقُ عَنْهَا الْعَلَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَداتِ بِأِللَّهِ إِنَّهُ لَكُ وَيَعْمَدُ أَرْبَعَ شَهَداتِ بِأِللَّهِ إِنَّهُ لَكُ لَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن لَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَيْرَالْكَذِيدَ فَي وَلَلْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ فَي اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ فَي اللَّهِ عَلَيْهَا إِن

( يَدْرًا ) أى : يدفع العداب عن الزوجة أن تشهد هى الأخرى أربع شهادات باش ، تقول : أشهد أشه كاذب فيما رمانى به ، وفى الخامسة تقول : غضب أشاعلى إن كان هو من الصادقين . فان أمتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ، وإن حلقت فقد تعادلا ، ولم يُعُدُ كل منهما صالحاً للأخر ، وعندها يُفرِّق الشسرع بينهما تقريقاً نهائياً لا عودة بعده ، ولا تحل له أبداً ".

<sup>(</sup>۱) وقد وردت الرراية بأن امرأة خلال بن أسية والتي رماها بالزنيا مع شريك بن سيحساء شهدت أربع شبهادات آنها لم تقعل ، فلما كنانت الشهادة الشامسة سبكت سكتة حتى ظنها آنها ستحترف ثم قالت : لا أفضح قومي سبائر اليوم فعضت على القول ضفرق رسول الله بينهما وقال : ، انظروا ، فإن جاءت به جعداً حمش السائين . فهو لشريك بن سحماء ، وإن جاءت به أبيض مسبطاً قصير المعينين فهو لهلال بن أسبة : . فجاءت به جمعاً حمش السائين . أي : تحقق وثبت كذب المعراة وثبت عندق هلال ، فمقال من الهذا : « لولا مما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن ، ذكره ابن كثير في تفسيره ( ٢٦٨/٣ ) .

#### 01.17.430+00+00+00+00+00+0

هذا التشريع فَضَلَّ من الله ؛ لأنه أنهى هذه المسالة على ضير ما تنتهى عليه ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها :

## ﴿ وَلَوْلًا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللّهُ تَوَالُهُ مَوَالُهُ مَوَالُهُ مَدَالًا مُحَدِينًا فَي

أى : لولا هذا لَقُضَدتم ولتفاقمت بينكم العداوة ، لكن عصمكم فضل الله في هذا التشريع الحكيم المناسب لهذه الحالة .

والقذف جريمة بشعة في حق المجتمع كله ، تشيع فيه الفاحشة وتتقطع الأواصس ، هذا إن كان للمحصنات البعيدات ، وهو اعظم إن كان للروجة ، لكن ما بالك إن وقع مثل هذا القول على أم ليست أما لواحد ، إنما هي أم لجميع المؤمنين ، هي أم المؤمنين السيدة عائشة سرضي الله عنها وأرضاها \_ فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان من قذف السيدة عائشة ، والذي سمني بحادثة الإفك ؛ لماذا ؟

لأن الله تعالى يعريد أن يُعطينا الأسوة في النبوة نفسها ، ويريد أنْ يُسلّى عائشة صاحبة النسب العاريق وأم المؤمنين ، وقد قبل فيها ما قبل ؛ لذلك ساخط السيادة عائشة أساوة لكل شريفة تُرمّى في عرضها ، ويحاول أعداؤها تشويه صورتها ، نقول لها : لا عليك ، فقد قالوا مثل هذا في عائشة .

وتقوم آيات الإفك دليلاً على صدق رسول الله على البلاغ

<sup>(</sup>۱) تكررت ﴿ وَأَوْلا فَصَلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ، ﴿ وَآلَ إِللَّهُ وَالْمَارِيّ فَي هَذِهِ السورة ، قال أبو يحى ذكريا الانصاري في ( فقح الرحمن بكشف ما يلتبس في القزان ) حس ۲۸۰ : « كرره لاختلاف الأجبوبة فيه ، إذ جواب الأول مصلوف تقديره : الفضحكم ، وجبواب الثاني قوله ﴿ لَنَسْكُمْ فِي مَا أَفَصَتُمْ فِيهِ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ [النور]، وجواب الثالث مصدوف تقديره : العجل الكم العذاب، وجواب الزابع ﴿ مَا وَكُنْ عِلِكُم مِنْ أَحَدِ أَبَدًا اللَّهِ ﴾ [التور]

#### @@#@@#@@#@@#@@#@\.Y\.@

عن ربه ، فذكر أنهم يرمون المحصنات ، ويرمون زوجاتهم ، والأفظع من ذلك أن يرموا زوجة النبى وأم المؤمنين ، فيقول سبحانه :

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءً وَإِلْإِفْكِ عُصِبَةً مِنكُرُ لَا عَصَبُوهُ مَرَّ الْكُمْ بِلَ هُوَ خَلِيلًا إِنَّ الْكُمْ بِلَ هُو خَلْلًا الْكُنْسَبِ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي وَلَكُ مِلْ هُو خَلْلًا كُنْسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي وَلَكُ مِنْهُمْ مَا الْكُنْسَبِ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي وَلَكُ اللهِ عَلَيْمُ وَاللَّذِي وَلَكُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

الإقلاد: لدينا نسب ثلاث للأحداث: نسبة ذهنية ، ونسبة كلامية حين تتكلم ، ونسبة خارجية ، قصين أقول : محمد مجتهد ، هذه قضية ذهنية ، قبل هناك شخص قضية ذهنية ، قبل هناك شخص اسمه محمد ومجتهد ، هذه نسبة خارجية ، قبأن وافقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية ، قالكلام كذب .

فالصدق أنْ تجلّابق النسبة المكلامية الراقع ، والكذب ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع ، والكذب قد يكون غير متعمد ، وقد يكون متعمد ، فإن كان غير متعمد كان اخبره متعمدا ، فإن كان غير متعمد كان اخبره شخص أن محمدا مجتهد وهو غير ذلك ، فالخبر كاذب ، لكن المخبر ليس كاذبا .

فالإفك \_ إذن \_ تعمد الكذب ، ويعطى ضد الحكم ، كأن تقول : محمد مجمتهد . وأنت تعلم أنه مهمل ؛ لذلك كأن الإفك أفظع أنواع الكذب ؛ لأنه يقلب الحقائق ويختلق واتعا مضاداً لما لم يحدث .

<sup>(</sup>١) العصيبة : الجماعة المترابطة [ القاموس القريم ٢٣٢/٢] قال في [ لسمان العرب - مادة : هصعب ] د العصية : جماعة ما بين المشرة إلى الأربعين : .

<sup>(</sup>٢) قال أبن كثير في تفسيره ( ٢٧٢/٣ ) : « الاكثرون على أن المبراد بذلك إنما هو عبد أش ابن أبي بن سلول قبحه أنه ولعنه وهو الذي تقدم النص عليه في المديث وقال ذلك جماعة وغير وأحد . وقبل : المبراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب » .

#### @1.11/3@+@@+@@+@@+@@+@

يقول تعالى : ﴿ وَالْمُؤْتُفِكَةُ أَهُوكَىٰ (٣٠ ﴾ [النجم] وهي القُرَي التي جعل الله عاليها سافلها ، وكذلك الإفك يُغيَّر الواقع ، ويقلبه رأساً على عقب .

والعصبية : الجماعة التي ترتبط حركتها لتحقيق غاية محتجدة ، ومن ذلك نقول : عصبابة مخدرات ، عصابة سرقات ، يعنى : جماعة الفقدوا على تنفيذ حَدَث لغاية واحدة ، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف : ﴿ وَنَحْنُ عُصِبَةٌ . (17) ﴾

وما دام أهلُ الإقلى عصبة قلا بدُ أن لهم غاية واحدة في التشويه والتبشيغ ، وكان رئيسهم عبد ألله بن أبيّ بن سلول ، وهو شنيخ المنافقين ، ومعذور في أن يكون كذلك ، ففي اليوم الذي دخل فيه رسول ألله على المدينة كانوا يصنعون لعبد ألله بن أبيّ تاجا لينصبوه ملكا على المدينة () ، فلما غُرجيء برسول ألله واجتماع الناس عليه وأنفضاضهم من حوله بقيت هذه في نفسه .

لذلك فيهو القيائل: ﴿ لَيْنِ رَجْعَنَا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُحْرِجَنُ الأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلُ. ﴿ كَا ﴾ [المنافقون] يقصد أنه الأعزُ ، فيردُ عليه الحق \_ تبارك وتعالى \_ صدقت ، لكن العزة ستكون نه وللرسول وللمؤمنين ، وعليه فالخارج منها أنت .

وهو ايضا القائل: ﴿ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مِنْ عِندُ رَسُولِ اللَّهِ حَنَّىٰ مِنْ عِندُ رَسُولِ اللَّهِ حَنَّىٰ مَن عَندُ رَسُولِ اللَّهِ مَنَّىٰ مَنْ عَندُ رَسُولُ اللهِ مَنفُضُّوا . . (٢) ﴾ [المنافقون] والعجيبُ أنه يعترف أن محمدًا رسولُ الله م

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (۱۰ م ۱۸ م أن قومه كانوا قد نظموا له الخرز ليترجوه ثم يملكوه عليهم ، فجامهم الله تعالى يرسوله 震 وهم على ذلك ، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ، وراى أن رسول الله 漢 قد استنبه ملكاً فلما راى قومه قد ابوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصراً على نفاق وضفن » .

#### 

ويقولها علانية ، ومع ذلك ينكرها باعساله وتصرفاته ، ويحدث تشويشاً في الفكر وفي أداء العبارة .

وما دام أن الحق سبحانه سمَّى هذه الحادثة في حَقَّ أم المؤمنين عائشة إنكاً فلا بد أنهم قلبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع .

والقصة حدثت في غزوة بني المصطلق، وكان و إذا اراد غزوة أجرى قرعة بين زوجاته : مَنْ تخرج منهن صعه ، وهذا ما تقتضيه عبدالته في ، وفسي هذه الغزوة أقبرع بينهن فيضرج السهم لمعائشة فضرجتُ معه ، وبعد الغزوة وأثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة عائشة : ذهبتُ لاقضى صاحتي في الخلاء ، ثم رجعت إلى هَوْدَجِي التمس عقداً لي من ( جَزْع ظَفَار )() وهو نوع نفيس .

قلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا ، ولم تجد هودجها فقالت في نفسها لا بد أنهم سيفتقدونني وسيعودون . لكن كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لان النساء كن خفافا لم يثقلن ، وكانت عائشة نحيفة ، لذلك حمل الرجال هودجها دون أن يشعروا أنها ليست بداخله . ثم نامت السيدة عائشة في موضع هودجها تنتظر من باتيها ، وكان من عادة القوم أن يتأخر أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه ، علّه يجد شيئا نسيه القوم أو شخصا تخلّف عن الركب .

<sup>(</sup>۱) الجَزْع والجِزْع : نوع من الخدوز اليماني ، وهو الذي قيه بياش وسمواه تُشبّه به الأعين . وطّنار : قرية من قرى حمير منسوبة إلى ظفار اسد مدينة باليمن [ لسان العرب - مادتا : جزع ، ظفر ] .

#### **○1.777>○+○○+○○+○○+○○+○**

وكان هذا المعقب هو صفوان بن الصعطل<sup>(۱)</sup> ، فلما رأى شبح إنسان نائم فاقترب منه ، فإذا هي عائشة رضى الله عنها ، فأناخ ناقته بجوارها ، وأدار وجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها وعَفَّ نفسه ، بدليل أن القرآن سمَّى ما قالوه إفْكا يعنى : مناقضا للواقع ، فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا .

ولما قدم صفوان يقود ناقت بعائشة رآه بعض أهل النفاق فاتهموهما ، وقالوا في حقهما ما لا يليق بام المؤمنين ، وقد تولّي هذه الحملة رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثة ، وحسان بن ثابت ، وحمنة بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت زينب بنت جحش ، فروجوا هذا الاتهام وأذاعوه بين الناس .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لا تَحْسَبُوهُ شَراً لَكُم بَلْ هُوْ خَيْرٌ لَكُمْ .. (1) ﴾ [النور] لكن ما الخير في هذا الكلام وفي إذاعيته ؟ قالوا : لأن القرآن حين تُتَّهم عائشة وتنزل براءتها من قرق سبع سموات في قرآن يُتْلَى ويُتعبّد به إلى يوم القيامة ، وحين يُفضّح قوم على لسان القرآن ، لا بُدُ أن يعتبر الآخرون ، ويخافوا إنْ فعلوا مخالفة أنْ يفتضح أمرهم ؛ لذلك جاء هذا الموقف درساً عملياً لمجتمع الإيمان .

نعم ، أصبحت هذه الحادثة خيراً ؛ لانها نوع من التأبيد لرسول الله ولدعوته ، فالحق - تبارك وتعالى - يُعرَيِّد رسوله في الأشياء المسرَّة ليقطع أمل أعدائه في الانتصار عليه ، ولو بالتدليس ، وبالمكر ولو بالإسرار والكيَّد الخفي ، ففي ذروة عداء قديش لرسول الله كان

<sup>(</sup>۱) هو · صغوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذكواني ، أبر عدرو : صحابي شهد الخندق والمشاهد كلها ، وحضر فتح دمشق ، واستشهد بارمينية . وقبل : في سحيساط ، روى أمن النبي ﷺ حديثين ، توفي عام ۱۹ هــ ( الاعلام للزركلي ۲۰۲/۳ ) ، وقال الحاكم في مستدركه ( ۲۰۸/۳ ) ، مات بشمشاط سنة سنين وقبره هناك ، .

#### 

إيمان الناس به يزداد يوماً بعد يوم .

وقد ائتمروا عليه وكادوا له ليلاً ليلة الهجرة ، فلم يفلحوا ، فحاولوا أن يسحروه ، وفعلاً صنعوا له سحرا ، ووضعوه في بثر دروان في مُشْط ومشاطة ، فاخبره بذلك جبريل عليه السلام ، فبعث رسول الله علياً فجاء به (۱) .

إذن : عجزوا في المواجهة ، وعجزوا في التبييت والكيد ، وعجزوا حتى في استخدام الجن والاستعانة به ، وهذا أيضاً عجزوا في تشويه صورة النبوة والنبيل من سمعتها ، وكان الحق سبحانه يقول لاعدائه : اقطعوا الأمل فلن تنالوا من مسحمد أبداً ، ومن هذا كانت حادثة الإفك خيراً لجماعة المؤمنين .

ومع ذلك ، لم يجرز أحد أن يضبر السيدة عائشة بما يقبوله المنافقون في حقبها ، لكن تغير لها رسول ألله وقد لاحظت عائشة كعادته ، وكان يدخل عليها فيقول : « كيف تيكم » وقد لاحظت عائشة هذا التغير لكن لا تعرف له سبباً إلى أن تصادف أن سارت هي وأم مسلطح أحد هولاء المنافقين ، فعشرت فقالت : تعس مسلطح فنهرتها عائشة : كيف تدعو على ابنها ، فقالت : إنك لا تدرين ما يقول ؟ عندها ذهبت السيدة عائشة إلى أمها وسالتها عَمًا يقوله الناس فأخبرتها .

<sup>(</sup>۱) حديث منتفق عليه أخرجه البضارى في صحيحه ( ٣٢٦٨ )، وكنا مسلم في صحيحه ( ٢١٨٩) كتاب السيلام أن رسول الله الله قال : « جاءني رجيلان فقعد أصدهما عند رأسي والأخر عند رجلي قضال الذي عند رأسي المذي عند رجلي ، أو المذي عند رجلي المذي عند راسي قال : والأخر عند رجلي الاعسم . قال : رأسي : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : من طبع ؟ قال : لبيد بن الاعسم . قال : في أي شيء ؟ قال : في مشيط ومشاطة . قال : وجُفّا طلعة ذكر . قال . قاين مو ؟ قال :

#### 91.11,300+00+00+00+00+0

لذلك لما نزلت براءة عائشة في القرآن قال لها أبو بكر : قومي فاشكري رسول الله ، فقالت : بل أشكر الله الذي براني (١) .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ لِكُلِّ الْمُرِئُ بِنَّهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ .. (1) ﴾

عادةً ما يستخدم الفعل ( كَسنبُ ) المجرد في الخير ، والفعل اكتسب المزيد الدال على الافتحال في الشر ، لماذا ؟ قالوا : لأن فعل النخير يتمشى وطبيعة النفس ، وينسجم مع ذراتها وتكرينها ، فالذي يقدم على عمل الخير لا يقاوم شبيئاً في نفسه ، ولا يعارض ملكة من ملكاته ، أو عادة من العادات .

وهذه تلاحظها حستى فى الحيرانيات ، ألا ثرى القطة : إن وضعت لها قطعة لهم تجلس بجوارك وتأكلها ، وإن أخذتها منك خطفاً تفر بها هاربة وتأكلها بعيداً عنك ، إذن : فى ذاتية الإنسان وفى تكوينه وحتى فى الحيران - ما يُعرف به الخير والشر ، والصواب والخطأ ،

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أو زوجتك تبكون طبيعيا مطمئناً ! لأن ملكات نفسك معك موافقة لك لا تعارضك في هذا الفعل ، فإن حاولت النظر إلى ما لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقها ، وتحاول سنترها حتى لا يلحظها احد ، وقد ترتبك ويتغير لونك ، لماذا ؟ لانك تفعل شيئا غير طبيعي ، لا حَقّ لك فيه ، فتعارضك ملكات نفسك ، وذرات تكوينك . فالأمر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائيا ، أمّا الخطأ والشر في خير عن المكر والتجييت والكيد في خير عن المكر والتجييت والكيد بد ( اكتسب ) الدال على الافتعال .

 <sup>(</sup>١) نصبة حادثة الإقك وردت يطولها في مسجيح البخاري (حديث ٤٧٠٠)، وكذا مسلم في
مسجيحه ( ٢٧٧٠)، واحمد في مستده ( ٦ / ٥٠ ، ١٠) من حديث مائشة رضعي الله
وتها.

#### المنطقة المنتخل

#### 00+00+00+00+00+00+C|.1/1/0

وقوله تبارك تعالى: ﴿ وَالَّذِي تُولِّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَالَابٌ عَظِيمٌ (١٠) ﴾ عَظِيمٌ (١١) ﴾

تولّى كبر الشيء : يعنى قام به وله حَظَّ وافر فيه ، أو نقول :
هو ضالع فيه ، والمقصود هذا عبد ألله بن أبيّ الذي قاد هذه الحملة ،
وتولّى القيام بها وترويجها ﴿ لَهُ عُذَابٌ عَظِيمٌ (آ) ﴾ [النور] أي : يناسب
هذه الجريمة .

# ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ الْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ الْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينِ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ وَالْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتِينَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَاتُ الْمُؤمِنِينَ

يُوجّهنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغى أن يكون في مثل هذه الفتنة من ثقة المؤمنين بانفسهم وبإيمانهم ، وأن يظنوا بانفسهم خيرا وينأوا بانفسهم عن مثل هذه الاتهامات التي لا تليق بمجتمع المؤمنين ، فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق به أن يرفضه ؛ لأن اشتعالى ما كان ليدلس على رسوله وصنفوته من خلّقه ، فيجعل زوجته محل شك واتهام فنضلاً عن رَميها بهذه الجريمة البشعة .

﴿ لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَلْذَا إِفْكُ مُّسِينٌ لَكَا إِنْ تَنزِل المناعبة في إِفْكُ مُّسِينٌ لَنْ تَنزِل المناعبة في القرآن أَنْ تَنزِل المناعبة في القرآن أَنْ تَاتِي مِن نَفُوسِ المَوْمِنْيِنَ أَنْفُسِهِم ، فَيرِدُونَ هِذَا الكلام .

و ( لولا ) أداة للحضّ والحثّ ، وقال : ﴿ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ .. 

( النور] لانه جال في هذه الفتنة رجال ونساء ، والقرآن لا يحتهم على ظنّ الخير برسول الله أو بزوجته ، وإنما ظن الخير بانفسهم

#### 01.71/20+00+00+00+00+00+0

هم ؛ لأن هذه المسالة لا تليق بالمؤمنين ، فما بالك بدروجة نبى الله ورسوله ﷺ ؟

﴿ وَقَالُوا .. (آ) ﴾ [النور] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها ﴿ هَـٰـٰذَا إِفْكُ مُبِينٌ لانه في حق مَنْ ؟ إِفْكُ مُبِينٌ لانه في حق مَنْ ؟ في حق أم المؤمنين التي طهرها الله واختارها زوجة لرسوله ﷺ ،

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لَوَلَا جَمَا مُوعَلَيْهِ بِأَرْبِعَ وَشُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ مَا تُواْ بِالشَّهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ مَا تُواْ بِالشَّهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ مَا تُواْ بِالشَّهَدَاءُ فَإِذْ لَمْ مَا تُواْ فِي الشَّهِ مُمُ الْكُونِيُونَ فَ اللَّهِ مَا لَكُونِيُونَ فَ اللَّهِ مَا الْكُونِيُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْكُونِيُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْكُونِيُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَالِدُونَ فَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَالِدُهُ مَا اللَّهُ مُعَالِدُونَ فَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعُمّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رسبيق أنْ ذكرت الآيات حُكُم القددَف ، وأن على مَنْ يرمى المحصنة بهذه التهمة عليه أنْ يأتى بأربعة شهداء ليثبت صدق ما قدال ، فإنْ لم يأت بهم فهو كاذب عند الله ، ويجب أنْ يُقام عُليه حَدُّ القذف .

ثم يقول تعالى :

### ﴿ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَدْمُتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَنتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ ﴿

﴿ أَفَضُتُمْ .. (12) ﴾ [الترر] أن تندفع إلى الشيء الدفاعاً تقدمت فيه السرعة ، ومعنى السرعة ان يأخذ الحدث الكبير زمناً أقل مما يتصور له ، كالمسافة تمشيها في دقيقتتين ، فتسرع لتقطعها في دقيقة واحدة ، فكانهم اسرعوا في هذا الكلام لما سمعوه ، كما يقولون : خبّ فيها ورضع .

#### 

لكن ، لماذا تفضّل الله عليهم ورحمهم ، فلم يمسّهم العذاب ، ولم يُجازهم على افترائهم على أم المؤمنين ؟

قالوا: لأن الحق - تبارك وتعالى - اراد من هذه المسألة العبرة والعظة ، وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح ، فليس المراد ان يُنزل الله يهم العناب ، إنما أن يُعلمهم ويعطيهم درساً في حفظ اعداض المؤمنين .

## ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَأَلْسِنَتِكُرُّ وَيَقُولُونَ وِأَفْوا هِكُرُ مَّا لَيْسَ لَكُمُ بِيمِ عِلْمُ وَتَجْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾

انظر إلى بلاغة الاداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفساء هذا الكلام وإذاعته دون وعلى ودون تفكير، فمعلوم أن تلقى الأخبار يكون بالأذن لا بالالسنة، لكن من سرعة تناقل هذا الكلام فكانهم يتلقونه بالسنتهم، كأن مرحلة السماع بالاذن قد ألغيت، فبمجرد أن سمعوا قالوا.

### ﴿ وَنَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لِكُم بِهِ عِلْمٌ ۞ ﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

#### @1.Y/42@+@@+@@+@@+@@+@

## ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَيِعَتُمُوهُ ثُلْتُهُمَّ مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَسْكُلُمُ عَلَا مَا لَكُونُ لَنَا أَن تَسْكُلُمُ عَلَا مُعَلَا مُعَلَا مُعَلَا مُعَلَا مُعَلَا مُعَلَا مُعَلِيدً ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُعَلِّم عَلَا يَعْدُ اللَّهُ مَا لَكُ مُعَلِيدً مُعَلِّيدً مُعَلِّم مَا لَكُ مُعَلِّم مَا لَا مُعَلِّم مَا لَكُ مُعَلِّم مَا لَكُ مُعَلِّم مَا لَكُ مُعَلِّم مُعَلّم مُعِلّم مُعَلّم مُعَلّم مُعَلّم مُعْلِم مُعْلِم مُعَلّم مُعْلِم مُعَلّم مُعَلّم مُعِلّم مُعْلِم مُعِلّم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم

هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر ، أن تقولوا لا يجوز لنا ولا يليق بنا أن نتناقل مثل هذا الكلام . وكلمة ﴿ سُبْحَانَكَ . . (11) ﴾ [اندر] تقال عند التعجب من حدوث شيء . والمعنى : سبحان الله نُنزُهه ونُجله ونُعليه أن يسمح بمئل هذا الكذب الشنيع في حقّ رسوله ولا منهذا كلام لا يصح أن نتكلم به ولر حتى بالنفى ، فإن كان الكلام بالإثبات جريعة فالكلام بالنفى فيه مُظنة أن هذا قد يحدث.

كما لو قلت : الورع فالان ، أو الشيخ فالأن لا يشرب الضمر ، فكانه رغم النفى جالته مظنة ذلك ، فالا يصح أن ينسب إليه السوء ولو بالنفى ، فذلك ذَم فى حقّه لا مدح .

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بام المؤمنين ، ولن حتى بالنفى ، ومعنى ﴿ بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ آَ ﴾ [النور] كذب يبهت سامعه ، ويُدهشه لفظاعته ، وشناعته ، فنحل نانف أن نقول هذا الكلام ، ولو كنا مُنكرين له .

## وَيُبَايِنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ الْآينَاتِ وَالْمِنْلِيمَ أَبِدُ الْانكُنْمُ مُوْمِنِينَ اللَّهُ لَكُمُ الْآينَاتُ عَلَيْمُ مَلِيدُ مَرَحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ مَرَحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ مَرَحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ مَرَحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ مَرَحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ مَرَحَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ مَرَحَكِيدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

الوعظ : أن ثانى لقمة الأشهاء فتعظ بها ، كالرجل حياما يشعر بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويوصيهم ، لكن لا يوصيهم بكل أمور الحياة ، إنما بالأمور الهامة التي تحثل القمة في أمور الحياة . ووعظ

#### 

الحق - تبارك وتعالى - لعباده من لطفه تعالى ورحمته ، يعظكم ؛ لأنه عزيز عليه أنْ يؤاخذكم بذنوبكم .

وتذبيل الآية بهذا الشرط: ﴿إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ النور] حثُ وإهاجة لجماعة المؤمنين ، لينتهوا عن مثل هذا الكلام ، والأ يقعوا فيه مرة أخرى ، وكانه تعالى يقول لهم : إنْ عُدْتُم لمئل هذا فراجعوا إيمانكم ؛ لأن إيمانكم ساعتها سيكون إيماناً ناقصاً مشكوكا فيه .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبَّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَكْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَجَبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَكْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَلَمُ عَامَنُواْ لَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْ

﴿ يُحِبُونَ .. (2) ﴾ [انتور] الحب عمل قلبى ، والكلام عمل لسائى ، وترجمة عملية لما في القلب ، فالمعنى : الذين يحبون هذا ولو لم يتكلّموا به ؛ لأن لهذه المسالة مراجل تبدأ بالحب وهو عمل القلب ، ثم التحدث ، ثم السماع دون إنكار .

ولفظاعة هذه الجريعة ذكر الحق سبحانه المرحلة الأولى منها ، وهي مجرد عمل القلب الذي لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن : المسألة خطيرة .

والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده ، نعم هي للمتهم ، لكن المصيبة للمتهم ، لكن المصيبة المتهم ، لكن المصيبة (١) الغامشة : الفعلة القبيمة ، والفراحش : الاصور القبيمة المنكرة [ القاموس القويم ٢٧٢/٢ ).

#### 91.11130+00+00+00+00+0

أنها ستكون أسوة سيئة في المجتمع ،

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى - إلى قضية عامة وقاعدة يجب أن تُراعى ، وهى : حين تسمع خبراً يخدش الحياء أو يتناول الاعراض أو يخدش حكماً من أحكام ألله ، فإياك أن تشيعه فى الناس ؛ لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن يفعل ، فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا ، وغلان فعل كذا ، ويتجرأ هو أيضا على مسئل هذا الفعل ، لذلك توعد ألله تعالى مَنْ يشيع الفاعل ، لذلك توعد ألله تعالى مَنْ يشيع الفاعل ، لذلك توعد ألله تعالى مَنْ يشيع الفاعل ، الذلك ويتسرم ألهم عَذَاب أليم في الفنيا والآخرة . . (1) ه

والحق - تبارك وتعالى - لم يعصم احداً من المعصية وعمل السيئة ، لكن الأسوء من السيئة إشاعتها بين الناس ، وقد تكون الإشاعة في حق رجل محترم مُهاب في مجتمعه مسموع الكلمة وله مكانة ، فإن سمعت في حُقة ما لا يليق فلربما زمّدك مما سمعت في هذا الشخص ، ورَمّدك في حسناته وإيجابياته فكأنك حرمت المجتمع من حسنات هذا الرجل .

وهذه المسالة هي التعليل الذي يستر الله به غَيْب الخَلْق عن الخَلْق ، إذن : سَتَر غيب الناس عن الناس نعمة كبيرة تُثرى الخير في المجتمع وتُنميه ، ويجعلك تتعامل مع الآخرين ، وتنتفع بهم على علاتهم ، وصدق الشاعر الذي قال :

فَخُذُ بِعلْمِي ولاَ تَركَنُ إِلَيْ عَملِي ﴿ وَأَجْنِ النَّمَانُ وَخُلُّ الْعُودُ لَلنَّارِ لَمُولًا للنَّارِ ثُم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْلَا فَضَّالُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَهُ وَقُ رَّجِيمٌ ﴿ ﴾

#### 

انظر كم فضل من الله تعالى تفضيل به على عباده في هذه الحادثة ، فيفي كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سيحانه : ﴿ وَلَوْلا فَعَمْلُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ .. ① ﴾ [النور] وهذا دليل على ان ما حدث كان للمؤمنين نعمة وخير ، وإنْ ظنوه غير ذلك .

لكن أين جنواب لنولا ؟ الجنواب يُفتهم من السنياق وتقديره : لَفُضحَتُم ولَهلكتم ، وحصل لكم كذا وكذا ، ولك أنْ تُقدَّره كما تشاء . وما منع عنكم هذا كله إلا قضل الله ورجعته .

وفي موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا الفضل: ﴿ قُلْ بِفُضُلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَغُرِحُوا هُو خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ( ﴿ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَغُرِحُوا هُو خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ( ﴿ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهُ وَيَحْبُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ ، لَكُنْ فَالْحَق - سبحانه وتعالى - شرع منهجا ويجب مَنْ يعمل به ، لكن فرحة العبيد لا تتم بمجرد العمل ، وإنما بقضل الله ورحمته في تقبل هذا العمل ، إذن : ففضل الله هو القاسم المستشرك في كل تقصير من الخالق عن وجل .

وبعد هذه الحادثة كان لا بُّدُّ أنَّ يقول تعالى :

<sup>(</sup>۱) زكا : طهير وصلح فهو زكن وهي زكية . [ القاموس القويم ۲۸۷/۱ ] قبال القوطبي في تفسيره (۲/۲/۱ ) : « أي : ما اهتدي ولا أسلم ولا عرف رشدا ، على قراءة ( زكن ) اما طئ قبراءة ( زكر ) ن « أي أن تزكيت لكم وتطهيره وهدايت إنما هي بقيضله لا بأعدالكم » .

#### 

كان الشيطان له خطرات متعددة ليست خطوة واحدة ، وقد أثبت الله عداوته لبنى آدم ، وهي عداوة مسببة ليست كلاما نظريا ، إنما هو عدو بواقعة ثابتة ، حيث امتنع عن السجود لآدم ، وعصى أمر الله عدو بواقعة ثابتة ، حيث امتنع عن السجود لآدم ، وعصى أمر الله له ، بل وآبدى ما في نفسه وقال : ﴿ أَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴿ آَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴿ آَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴿ آَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُهُ وَالله الله مِن طِينٍ ﴿ آَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طَينٍ ﴿ آَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طَينٍ ﴿ آَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طَينٍ ﴿ آَنَا خُيرٌ مَنهُ خَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طَينٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وقال : ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طَينًا ۞ ﴾ [الإسراء] وهكذا علّل امتناعه بأنه خير ، وكأن عداوته لآدم عدارة حسد لمركزه ومكانته عند ربه .

والحق مستبارك وتعالى مستنما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال امتناعه عن السحود ، إنما يحذرنا منه ، ويُنبِّها إلى خطره ويُربِّى فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة ، ليست عداوة يمارسها هكذا كيفما اتفق ، إنما هي عداوة لها منهج ولها خطة .

قاول هذه الخطة أنه عدرف كيف يقسم ، فدخل على الإنسان من باب عزة الله عن خُلْقه ، فقال : ﴿ فَبِعِزْ تِكَ لَأُغُونِنَاهُمْ أَجُمُعِينَ (١٨) ﴾ [ص]

فلو أرادنا ربنا - عن وجل - مؤمنين ما كان للشيطان علينا سبيل ، إنما تركنا سبحانه للاختيار ، فعدخل علينا الشيطان من هذا الباب ؛ لذلك قمال بعدما : ﴿ إِلاَّ عَبَادَكَ مَنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ ( ﴿ وَالْحَبِرِ الْحَبِرِ الْحَبِرِ الْمُخْلُصِينَ ( ) ﴾ [الحجر] فمن اتصف بهذه الصفة فليس للشيطان إليه سبيل .

إذن : مبسئلة العدارة هذه ليست بين الحق سبحانه وبين الشيطان ، إنما بين الشيطان وبنى آدم ،

فقدوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا .. (آ) ﴾ [النور] نداء : يا من آمنتم بإله كأنه يقول : تَنبُّهوا إلى شرف إيمانكم به ، وابتعدوا عما يُضعف هذا الإيمان ، أو يقُتُّ في عَضَد المؤمنين بأي وسبيلة ، وتاكدوا أن الشيطان له خطوات متعددة .

﴿ لا تَتْبِعُوا فُطُواتِ الطَّيْطَانِ .. (آ) ﴾ [النور] فإنَّ وسوس إلى من جهة ، فتأييت عليه ووجد عندك صلابة في هذه الناحية وجهك إلى ناحية أخرى ، وزين لك من باب آخر ، وهكذا يظل بك عدوك إلى أنُ يُرقعك ، فهو يعلم أن لكل إنسسان نقطة ضَعَف في تكوينه ، فيظل يحاوره إلى أنْ يصل إلى هذه النقطة .

وسيسق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تُفرُق بين المعصية من قبل النفس والمعصية من قبل النفس والمعصية من قبل الشيطان ، فالنفس تُلح عليك في معصية بعينها لا تتعدّاها إلى غيرها ، أما الشيطان فإنه يريدك عاصياً على أي وجه من الوجوه ، فإن امتنعت عليه في معصية جَرَّك إلى معصية الخرى أيا كانت .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَن يَتَبِعُ خُطُواتِ الشّيطَانِ فَإِنّهُ يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ .. (آ) ﴾ [النور] ولك أنْ تُسال : اين جواب ( مَن ) الشرطية منا ؟ قالوا : حُدف الجواب لانه يُفهم من السياق ، ودل عليه بذكر عليه ودل عليه ودل عليه بذكر عليه والمسبب له ، وتستطيع أن تُقدُّر البجواب : مَنْ يتبع خطوات الشيطان يُذقه ربه عذاب السعير ؛ لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر ، فَمَنْ يتبع خطوات ، فليس له إلا العذاب ، فقام المسبب مقام جواب الشرط .

والكلام ليس كلام بشر ، إنما هو كلام رَبُّ العالمين ، وأسلوب القرآن أسلوب رَاقٍ يحتاج إلى فكر وَاعٍ يلتقط المعانى ، وليس مجرد كلام وحَشْو .

#### O+00+00+00+00+00+00+0

الا ترى بلاغة الإيجاز في قبوله تعالى من سورة النمل : ﴿ اذْهُب بِكُمَاهِي هَلَدُا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولُ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) ﴾ [النمل] ثم يقول تعالى بعدها : ﴿ قَالَتُ يَسَأَيُّهَا الْمَالُ إِنِي أَلْقِي إِلَى كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٠) ﴾ كَرِيمٌ (٢٠) ﴾

وتأمل ما بين هذين الحدثين من احداث حُذفت للعلم بها ، فرعى القارىء ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وو إلخ فهذه الحداث يُرتَّبها العقل تلقائياً .

وقد أرضح الشيطانُ نفسه هذه الخطوات وأعلنها ، وبين طرقه في الإغواء ، ألم يقل : ﴿ لِأَنْهُدُنْ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ ۚ [الاعران] فلا حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعلوج لأنهم أتباعه ، فالشيطان لا يذهب إلى الضمارة مشلا ، إنما يذهب إلى المسجد ليُفسد على المصلين صلاتهم ، لذلك البعض ينزعج من الوساوس التي تنتابه في صلاته ، وهي في الحقيقة ظاهرة صحية في الإيمان ، ولولا أنك في طاعة وعبادة ما وسوس اك .

لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط ، فنسير نحن خُلُفه ( نكُرٌ في الخيط كَرًا ) ولو أننا ساعة ما وسوس لنا الشيطان استعدّنا باش من الشيطان الرجيم ، كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : ﴿ وَإِمَّا يَتَزَعَنَّكَ مِنَ الشّيطَانِ نَرْغٌ فَاسْتَعَدْ بِاللّهِ .. ( ) ﴾

إذن : إياك أنْ تقبل منه طرف الخيط : لأنك لم قَبِلْته فلن تقدر عليه بعد ذلك .

ومن خطوات الشيطان ايضا قوله : ﴿ ثُمَّ لاَتِنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْهِمْ وَمَنْ خَلْهِمْ وَمَن خَلْهُمْ مَن اللهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ . . ( الإمراف ]

#### 

إذن: للشيطان في إغراء الإنسان منهج وخُطَة مرسومة ، فهو يأتي الإنسان من جهاته الأربع : من أمامه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله . لكن لم يذكر شيئاً عن أعلى وأسفل ؛ لأن الأولى تشير إلى عُلُو الربوبية ، والأخرى إلى ذُلُ العبودية ، حين ترفع يديك إلى أعلى بالدعاء ، وحين تضع جبهتك على الأرض في سجودك ؛ لذلك لا يأتيك عدوك من هاتين الناحيتين .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مَنْ أَحَدِ أَبَدًا وَلَكِنَ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ . . ( ) ﴾

قلنا: إن قد الجزاء يتناوبه أمران: جزاء بالعدل حين تاخذ ما تستحق، وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق؛ لذلك ينبغى أن نقول فى الدعاء: أللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ وبالإحسان لا بالعيزان، وبالجبر لا بالحساب. فإن عاملنا ربنا ـ عن وجل ـ بالعدل لصنعنا جميعاً.

لكن ، في أي شيء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فضل الله على هذه الأمة في أنه تعالى لم يُعدّبها بالاستئصال ، كما أخذ الامم السابقة ، وظهر فَصْلُ الله على هذه الأمة في أنه تعالى أعطاها المناعة قبل أن تتعدّرض للصدث ، وحدّرنا قديما من الشيطان قبل أن نقع في المعصية ، وقبل أن تفاجئنا الاحداث ، فقال سبحانه : ﴿ فَقُلْنَا يَلاَدُمُ إِنْ هَلَا عَدُرٌ لَكَ وَلِرَوْجِكُ . . (١١) ﴾ [طه] وإلا لفرق الإنسان في دوامة المعاصيي .

لأن التنبيه للخطر قبل وقبرعه يُربِّي المناعة في النفس ، فلم يتركنا ربنا - عز وجل - في غفلة إلى أنْ نقع في المعصبية ، كما تُحصنُ نحن أنفسنا ضد الأمراض لنأخذ المناعة اللازمة لمقاومتها.

#### 01.77/20000000000000000

وقدوله تعالى: ﴿ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِنْ أَحَدُ أَيدًا ... ( ) ﴾ [النور] ( زكَى ) تطهّر وتنقّى وصفّى ﴿ وَلَلْكُنْ اللّهُ يُزكِي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ سَمِع عَلَيم ( كَا ﴾ [النور] لانه تعالى سبق عليم ( ) ﴾ [النور] لانه تعالى سبق ان قال : ﴿ إِنَّ اللّهِنَ الْفَاحِشَةُ فِي اللّهِنَ آمَنُوا .. ( ) ﴾ النور] ذلك في خنام حادثة الإفك التي فَرَتُ المجتمع الإسلامي في النور] ذلك في خنام حادثة الإفك التي فرّتُ المجتمع الإسلامي في قمته ، فعستُ رسول الله وصاحبه الصديبة وروجته أم المؤمنين عائشة وجماعة من الصحابة .

لذلك قال تعالى ( وَاللَّهُ سَمِيعٌ ) لما قيل (عَلَيمٌ ) [النور: ٢١] بما تُكُنُّه القلوب من حُبُّ لإشاعة الفاحشة .

ثم يقول الحق سيحانه(١) :

﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُوْتُوا أَوْلِي الْفُرِينَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِينِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُورُ

## وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ٢٠٠٠

تورط في حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طبع على الخير ، لكنه فتن بما قبل وانساق خلف مَن روجوا لهذه الإشاعة ،

<sup>(</sup>۱) سبب تزول الآیة: قال القرطبی فی تفسیره (۲/۱۷): « المشهور من الروایات آن هذه الآیات تزلت فی قسمة آبی یکی بن آبی قسافة ومسطح بن أشانة ، وذلك آنه كان ابن بنت خالته وكان من المهاجرین البدریین البساكین وكان آبو یكر ینفق علیه ، فلما كان آمر الإنك وقال مسطح فی عاششة آبنة أبی یكر ما قال حلف آبر یكر آلا ینفق علیه ولا ینفسهه بنافعة آبداً » .

<sup>(</sup>٣) ياتل : معناه يعلف ، وقالت فرقة : معناه يقصير ، [ القرطبي ٢/٢٤٢] .

#### 

وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثة ابن خنالة أبى بكر الصديق ، وكان أبو بكر ينفق عليه ويرعاء لفقره ، فلما قال في عائشة ما قال وخاض في حقها أقسم أبو بكر ألاً ينفق عليه ، وقد كان يعيش وأهله في سعة أبى بكر وفضله ؛ لأن هذه الفئنة جعلت بعض أهل الخير يضن به .

وهذا نموذج لمن يتكر الجمعيل ولا يُقدَّر صنائع المعروف ، وهذا الفعل يُزهَّد الناس في الخير ، ويصرفهم عن عمل المعروف ، والله تعالى يريد أنَّ يُصحَّح لنا هذه المسالة ، فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة الإيمان ؛ لأن الذي يعصى الله فيك لا تكافئه إلا بأنَّ تطبع الله فيه .

وحين تترك من أساء إليك لعقاب الله وتعفَّى عنه أنت ، فإنما تركتُه للعقاب الاقوى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته يقدرنك وطاقتك ، وإن تركت عقابة لله عاقبه بقدر طاقتُه تعالى وقدرته .

إذن: العافى اقسى قلباً من المتنقم، وسبق أن مثلنا لذلك بالأخ حين يعتدى على أخيه الأصفر، فيأنى الأب فيجد صغيره مهاناً مظلوماً، فيأخذه في حضنه ، ويحاول إرضاءه وتعويضه عَمًّا لَحقه من ظلم أخيه، كذلك الحال في هذه المسالة وش المثل الأعلى.

ومن هنا يجب عليك أن تُسمَّرُ بمَنْ جعل الله في جمانيك ، وتُحسن إليه ، لا أنْ تَردّ له الإساءة بمثلها .

إذن : نزلت هذه الآية في مسطح بن أثاثة حين أقسم أبو بكر ألاً ينفق عليه وعلى أهله ، وأنْ يحنع عنه عطاءه وبرّه ، نزلت لتصمح للصدّيق هذه النظرة وتُوجّه انتباهه إلى جانب الخير الباقي عند الله لا عند الناس .

#### O1.1713O+OO+OO+OO+OO+O

فقال تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمَّ وَالسُّعَةِ . . (١٤) ﴾ [النور]

ويَأْتُلِ .. (١٣) ﴾ [النرر] ائتلى مثل اعتلى تماماً ، ومنها تألَى يعنى : حلف واقسم ، يوجه الحق - تبارك وتعالى - الصديق ابا بكر ، ويذكر لفظ ﴿ أُولُوا .. (١٤) ﴾ [النرر] الدال على الجماعة لتعظيمه لما له من فضل ومنزلة في الإسلام ، ففي كل ناحية له فضل ؛ لذلك اعظاه وصفين مثل ما اعطى النبي ﷺ ، فقال للصديق : ﴿ وَلَيَعْفُوا وَلَيْ صُوا النرر] وقال للنبي ﷺ : ﴿ فَناعُفُ عَنَهُمُ وَاصَفَحُ . (١٤) ﴾ [النرر] وقال للنبي ﷺ : ﴿ فَناعُفُ عَنَهُمُ وَاصَفَحُ . (١٤) ﴾

كذلك ، ألا تدى الصدّيق ثاني اثنين في الغار ، وثاني اثنين في أمور كثيرة ، فهو ثاني اثنين في الهجرة ، وثاني أثنين في قبول دعوة الإسلام الأولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول الله عن الصديق : « كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان » . يعني : في التسابق في الخير « فسيقته إلى النبوة فاتبعني ، ولو سبقني إليها لاتبعته » (1)

ولما كان لابي بكر أفضال كثيرة في زوايا متعددة لم يخاطبه بصبيغة المفرد ، إنما بصبغة الجمع تكريما وتعظيماً .

آلاً ترى الصديق مع ما عُرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل رسول الله والله الرفيق الأعلى وحدثت مسالة الردة يقف ويقول : « والله لم منعوني عقال بعير كانوا يؤدّونها لرسول الله لجالدتهم

<sup>(</sup>۱) من أبى صعيد الخدرى قال قال رسول الله الله : • إن أمن الناس على في صحيت وماله أبو يكر ، ولو كنت متقال خليلاً غير ربى لاتفنت أبا بكر ، ولكن أخود الإسلام ومودته ، لا يبقين في المصمود باب إلا سدّ ، إلا باب أبسى بكر ، أخرجه البغاري في صحيحه ( ٢٦٥٤ ) .

#### 

بالسيف ، لو لم أجد إلا الذر »(١) .

هذا موقف الصّديق رقيق القلب ، لين الجانب ، صاحب الرحمة والحنان ، الذي تقول عنه ابنته ، إنه رجل بكاء (۱) » يعنى : كثير البكاء . في حين يعارضه في أمر الحرب عمر مع ما عُرف عنه من الشدة والقسوة على الكفار . لكن هذا التناقض في موقف كل منهما يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبعاً غالباً على المسلم إنما موقف يعود المسلم إليه ، فموقف الردة هو الذي جعل من الصّديق أسدا شجاعاً قاسى القلب ، ولو أن عمر في مكانه من المستولية وفعل كما فعل الصدّيق لقالوا : شدّة ألفها الناس من عمر .

فكان الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه ، إنما الموقف هو الذي يطبعك إيمانيا ، وهذا ما ذكرناه في قوله تعالى : ﴿ سُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْهُم . . (؟) ﴾

قالسسلم ليس مقطورا لا على الشدة وحدها ، ولا على الرحمة وحدها ، إنما عليه أنْ يتصرّف في كل موقف بما يناسبه على ضوء ما شرع الله .

فقوله تعالى : ﴿ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ .. (٢٠) ﴾ [النور] يقول للصديق : أنت رجل فاضل صدِّيق ، وعندك سعة فلا تعطى ولا تُؤثر

<sup>(</sup>۱) حدیث مستفق علیه ، أخسرجه البسفاری فی صحبیحه (۲۲۸۰ ، ۲۲۸۰ ) ، وکذا مسلم فی صحبیحه (۲۰ ) کتاب الإیمان من حدیث أبی هریرة بلفظ : « والله الافاتلان من فرق بین الصلاة والزکاة ، فإن الزکاة حق المال ، والله لو متعربی عبقالاً کانوا یؤدونه إلی رسول الله گلا تلالتهم علی منعه » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في صحيحه ( ٤٧٦ ) كتاب الصلاة عن عاششة رضي الله عنها إنها قالت :
 وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ للتران .

#### @1.7F13@+@@+@@+@@+@@+@

على نفسك من ضيق ، ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل هذا الخطأ الذى وقغ فيه مسطّح ، خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع ألله ، وعُوتَبَ بحدُ القذف ثمانين جلّدة ، وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك ،

ومن سلماحة الإسلام أن مَنْ وقع في حَدُ وعُوقب به لا يجوز الاحد أنْ يُعيَّره بذنبه ؛ لانه تاب وأناب وطهّره ألله منه بالحدُ ، وانتهت المسألة ، وليس لأحد أن يدخل بين العبد وربه .

فكان الحق - تبارك وتعالى - يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا يكر ، وعُدْ أنت إلى سعنك ، وكُنْ موصول المروءة ، ولا تقطع رحمك ، يريد - سبحانه وتعالى - أنْ يُصفّى ما في النفوس من آثار هذه الفتنة التي زلزلت المجتمع المؤمن في المدينة .

ولا يليق بذى الغضل والسّعة انْ يعامل الناس بالعدل ، فمصحيح أن مسلطح كان يستحق هذه القطيعة وهذا الحرمان ، إنما هذا الجزاء لا يليق بالمدّيق صاحب الفضل والسّعة .

ولو أجريت إحصاء المؤمنين بإله وللكافرين في الكون ، ستعلم أن المؤمنين قلّة والكافرين كثرة ، فهل قال ألله تعالى لجنود خيره في الكون : أعطوا مَنْ آمن ، واتركوا مَنْ كفر ؟ وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مَثَلاً في ذاته عز وجل ، فكما أنه يعطى مَنْ كفر به ويرزقه ، بل ربما كان أحسن حالاً محمن آمن ، فأنت كذلك لا تمنع عطاءك عَمَّنُ أساء إليك .

لذلك يقول سبحانه في آية أخرى :

﴿ وَلا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَائِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( ٢٣٤ ﴾

#### لمِنْ وَالْفَرِينَ الْفَرِينَ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْدُ اللَّهِ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهِ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَّهِ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهِ لِيَعِلَاللَّهِ اللَّهِ لِلللَّهِ اللَّهِ لِلْمُعِلَّ اللَّهِ لِلللَّهِ اللَّهُ لِلْمِ

#### CC+CC+CC+CC+CC+C(.\*T\*TC

قبل كنت باراً بأحد وبدر منه شيء فلا تحلف بالله آنك لا تبره ، فقد تهدأ ثورتك عليه ، وتريد أنْ تبره ، وتتحجج بحلفك ، إذن : لا تجعلوا الله عُرضة لحلف يمنعكم من المعروفة ..

ثم يقول سبحانه : ﴿أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. (آآ) ﴾ [النور] صحيح أن مسلطح من ذوى قُرْبي أبي بكر ومن المساكين ، لكن يعطيه الله نيشاناً آخر ، قلم يشرجه ما قال من وصف المهاجر ، ولم يشرجه ذنبه من هذا الشرف العظيم .

غمن فضل الله تعالى على عباده أن السيئة الا تُحبط الحسنة ، إنما الحسنة بعد السيئة المعسنة تحبطها ، كما قال عز وجل : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيَّاتِ . . (111) ﴾

قرغم ما وقع فيه مسطح ، فقد أبقاه الله في العُتْب على أبي بكر ، وتحنين قلبه ، وأبقاه في المهاجرين .

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَعِنْفُحُوا .. ( ( النور العفو : ثرك العقوبة على الذنب ، لكن قد تعفو عن المدنب ثم تُونب ، وتمنّ عليه بعفوك ، وتُذكّره دائماً أنه لا يستحق منك هذا العفو ؛ لذلك يحثنا ربنا - تبارك وتعالى - على الصفح بعد العفو ، والصفح : تُرك المن وعدم ذكر الزلة لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهونَ من عفوك عنه .

ذلك لأن الحق سيحانه حينها يُشرَّع للبشر ما يُنظَم العلاقات بينهم يراعى جميع مَلكات النفس ، لا يقتصر على الملكات العالية فحسب ، إنما لكل الملكات التي تنتظم الخَلُق جميعاً ، وليأخذ كل مِنَّا على قَدْر إيمانه وامتثاله لأمر ربه

وفي ذلك يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ عَافَيْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَكِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٣٦) ﴾

#### المنافقة المنافلة

#### 91.11130+00+00+00+00+0

ولو تاملنا حقيقة المثلية في رد الإساءة لوجدناها صعبة في تقديرها ، فإن ضربك شخص ضربة ، اعتدك القدرة التي ترد بها هذه الضربة بمبثلها تماما بنفس الطربقة ، وبنفس القوة ، وبنفس الألم ، بحيث لا تكون انت مُعتديا ؟ إنك لو تاملت منه المبثلية لفضلت العقو بدل الدخول في متاهات الخرى .

وسبق أن ذكرنا قصة المدرابى الذى اشترط على المدين إن تأخر في السداد أن يقطع رطلاً من لحمه ، ولما تأخر الرجل في السداد خاصمه عند القاضى ، وأشهره بما كان بينهما من شعرط ، وكان القاضى ذكيا فقال للمرابى : حُد السكين واقطع رطلاً من لحمه ، لكن إن زاد أضدناه منك ، وإن نقص أخبذناه منك ، فتراجع المدرابي لانه لا يستطيع تقدير هذه المسالة .

قإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل رَسِعْنا العفس ، وانتهت المسألة على خير ما يكون ،

وفى مرتبة الشري يقول سبحانه : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ ( عَن ) النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ ( عَن )

فَالَحَقَ - تَبَارِكُ وَتَعَالَى - يَجْعَلُ لَنَا مَرَاتَبِ فَى رَدُّ السَيْئَةَ ، فَالْعَقَابِ بِالْمَثْلُ مَرتَبَةً ، وكَظُم الفيظ مرتبة ، والعَفُو مرتبة ، والعَفُو مرتبة ، والعَفُو مرتبة ، وأعلَي ذلك كله مرتبة الإحسان إلى مَنْ اساء إليك ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ (١٣٤) ﴾

ثم يجعل الحق سيصانه من نفسته أسوة لعباده فيقول : ﴿ أَلا تُحِبُونَ أَنْ يَعْفُرَ اللّٰهُ لَكُمْ .. (١٠) ﴾ [النرر] فكما تحب أن يغفر الله لك ذنبك ، فلماذا لا تغفر أنت لمن أساء إليك ؟ وكان ربنا - عز وجل - يريد إن يُصلح مِا بيننا ؛ لذلك لما نزلتُ هذه الآية في شان أبي بكر

#### والمنافقة المنافقة

#### CC+CC+CC+CC+CC+C(.17EQ

قال : اُحب یا رب ، آحب یا رب ، اُحب یا رب اُ

ومعنى ﴿ أَلا . ( ( ) النور ) أداة للحضّ وللحدُّ على هذا الخُلُق الطيب ﴿ وَاللّٰهُ غُفُورٌ رُحِيمٌ ( ) [النور] فمن تخلُق باخلاق الله تعالى فليكُنُ له غفران ، ولميكن لديه رحمة ، ومن منا لا يريد أن يتصف بيعض صفات الله ، فيتصف بأنه غفور ورحيم ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

# الله الله الله المؤلف المنصفة المنفيلات المؤمنات المنفوا المن

خلصط أن الآيات تحدثت عن حد القذف وما كان من حادثة الإفك ، ثم ذكرت آية العتاب لأبى بكر لهى مسالة الرزق ، ثم عاد السياق إلى القضية الأساسية ، قضية القذف ، فلماذا دخلت مسألة الرزق في هذا المرضوع ؟

قالوا: لأن كل معركة فيها خصوصة قد يكون لها آشار تتعلق بالرزق ، والرزق تنكفّل إنه به لعبيساده ؛ لأنه سيسحسانه هو الذي استندعاهم إلى الوجود ، سبواء المسؤمن أو الكافير ، وحين تعطى المحتاج فإنما أنت مناول عن الله ، ويد الله المعدودة باسباب الله .

والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سيحانه رازقه

<sup>(</sup>۱) ذكر أبن كثير في تقسيره ( ۲۷٦/۳ ) أن أبا بكر الصديق رضي أشاعته قال : بلى وأشا إنّا نحب أن تقفر لنا يا ربنا رقم رجع إلى مسلطح ما كان بصله من النفاقة وقبال : لا أنزعها منه أبناً ، في مقابلة ما كان قال ، وأنت لا أنفعه بناضة أبداً .

 <sup>(</sup>٢) المحصنة : التي الممثنها (رجها ، والمحصنات : العقائف من النسباء . [ لسان العرب ...
 مادة : حصن ] . . . . . .

#### ©1.17,300+00+00+00+00+0

ومعطيه ، لكن طالما أعطاه صار العطاء مِلْكا لنه ، قَإِنَّ حَنَّه على النَّقَةُ بعد ذلك يَاحَدُها مِنْهُ قَرْضًا ؛ لذلك يِقُول سيحانه : ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يُقُرضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسنًا . . (٢٤٠) ﴾

قإنَّ أنفق المسوسر على المعسر جعله ألله قرَّضَا ، وتولَّى سداده بنفسه : ذلك لأن ألله تعالى لا يرجع في هبته ، قطالما أعطاك الرزق ، فلا يأخذه منك إلا قرَّضًا ،

لذلك يقول تعالى : ﴿ هَمْ أَنْتُمْ هَمْ وَلاءِ تُدُّعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُمْ مِنْ يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنْمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ .. (٢٠٠٠) ﴾ [معد]

وفي موضع آخر يقول عن الاموال: ﴿إِنْ يَسَأَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ (") تَبَخُلُوا وَيَخُوجُ أَضْغَانَكُمْ (كَ ﴾ [مصد] لأن الإنسان تعب في جمع المال وعرق في سببيله ، وأصبح عزيزا عليه ؛ لذلك يبخل به ، فاخذه الله منه قرضا مردودا بزيادة ، وكان الرزق والمال بهذه الاهمية لأنه أول مناط لعدمارة الدخليقة في الارض ؛ لذلك ترك الحديث عن القنضية الإساسية هنا ، وذكر هذه الآية التي تتعلق بالرزق .

ومن ذلك أيضا قدوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواَتِ وَالصَّلَاةِ الرَّسُطَىٰ .. (٢٣٨) ﴾ [البقرة] وقد ذُكرَتُ وسَعل مسائل تتعلق بالعِيدَة والكفارة، وعِدَّة المحتوفَّى عنها زوجها، أما علاقة الصلاة بهذه المسائل؟

قالوا : لأن النزاعات التي تحدث غالباً ما تُغير النفس البشرية وتثير حفيظتها ، فإذا ما قمت الموضوع والصلاة تهدا نفسك وتطمئن ،

<sup>(</sup>۱) أحفاد : الح عليه في السؤال أو طالبه بقوة والحاح . قال تعالى : ﴿إِنْ يَمَالَكُمُوهَا فَيَحْفِكُمْ تَخْلُوا .. ( ﴿ ) ﴾ [محمد] أي : إن يجهدكم بطلبها ويلح عليكم تبخلوا . [ القاموس القويم ١٩٢٢ ] .

#### 00+00+00+00+00+00+0+01170

وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشيء من القبول والرضاء

نعود إلى قبوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرَّمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ ...
(T) ﴾ [النرر] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث ، فيهى المتزوجة لأن الإحصان : الحفظ وكانها حفظت نفسها بالزواج ، أو هي العفيفة ، وأنّ لم تتزوج فهى مُحْصَنة في ذاتها ، والمحصنة هي أيضا الحرة ؛ لأن عملية البناء والزنا كانت خاصة بالإماء .

وتلحظ هذه الغفلة في البنت الصغيرة حين تقول لها: انتزرجين فلانا ؟ تقول: لا أنا أنزرج فلانا ، ذلك لانها لا تدرى معنى النعلاقة الزرجية ، إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأمرر فإنْ ذكرت لها الزواج تستمى وتفزى أن تتحدث فيه ؛ لانها عرفت ما معنى الزواج .

لذلك لما أمرنا الشرح باستئذان البنت للزواج بجعل إذنها سكوتها ، فإن سكنت فهذا إذن منها ، ودليل على فهمها لهنده العلاقة ، إنما إن

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث طويل عن حادثة الإنك أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/ ۲۲۹ - ۲۷۲ - ۲۷۲ يستسرح قبتح الباري) عن عائشة رضي الله عنها وقبيه و أن على بن أبي طالب قبال و يا رسول ألله ، لم يضعيق ألله عليك و والنساء سواها كثير و وسل الجارية تصدقك أندعا رسول ألله ، لم يضعيق ألله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك أدرا والذي رسول ألله في بريرة فقال ويا بريرة على رأيت فيها شيئا بريك ؟ فقال بريرة و لا والذي يعتل بالحق ، إن رأيت منها أمراً أغممه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن نتام عن العجين فتأتي الدلجن فتأكله و .

#### المائة الدوات

#### 91.1T/30+00+00+00+00+0

قالت : تعم أتزوجه لأنه جميل و .. و .. ، فهذا يعني أنها لم تفهم بعد معنى الزواج .

إذن : الغافسلة حتى عن مسائل الزواج والعسلاقات الزوجسية ، ولا تدرى شبيتًا عن مثل هذه الأمور كيف تفكر في الزنا ؟

ثم يذكر ربنا \_ تبارك وتعالى \_ جزاء هذه الجديمة : ﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَا ﴾

وإن كانت الغافلة هي التي ليس في بالها مثل هذه الأمور ، ولا تدرى شيئًا حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ، فيكيف نقول : إنها تفكر في هذه الجريمة ؟

واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ، وأيضاً الطرد والإبعاد عن حظيرة المؤمنين ؛ لان القادف حكمه إنْ يُقام عليه الحدّ ، ثم تسقط شهادته ، ويسقط اعتباره في المجتمع الذي يعيش فيه ، فجمع الله عليه الخرى في الدنيا بالحدّ وإسقاط الاعتبار ، إلى جانب عذاب الأخرة ، فاللعن في الدنيا لا يعفيه من عذاب الأخرة ،

وقلنا : إن العبذاب : إيلام حَيُّ ، وقد يُوصَفَ العذاب ضرة باليم ، ومرة يمهين ، ومرة يعظيم (١) ، هذه الأوصياف تدور بين العبذاب

- وورد وسنف العذاب بأنه مهين في ١٤ صوضعاً ، منها : ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِينَ ۞﴾ [البترة] ، ﴿وَاعَدُ لَهُمْ عَدَّابًا مُهِينًا ۞﴾ [الأحزاب] -

َ ﴿ وَوَرِدُ وَصِيفَ الْعَيْانِ فِالْعَظِيمِ فِي ٢٣ مَوضَعًا ، مِنْهَا ؛ ﴿ وَعَلَىٰ أَيْصَاوِمِمْ غِتَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابًا عَظِيمٌ ۞ ﴾ [البقرة] ، ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَفَتُهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [النسام] .

وبالإضافة لهذا فقد ومنك النق سيجانه العذاب بأومناف أخرى ، منها :

– عذاب شدید : ۲۱ س -

– عثاب الخلد : مرتان،

- عذاب غليظ : ٤ مرات.

- عناپ قریب : مرة ولحد؟ - عناپ

— عذاب مقبع : ٥ مزات

- هذاب النفزي : مرتأن

- عناب غير مربود : مرة واجدة.

عذاب السعير : ٤ مرات وغيرها .

<sup>(</sup>١) - ورد وصف العذاب بالاليم في ٧٢ موضيعاً في القرآن منها : ﴿ رَبُّهُمْ عَذَابُ اليَّمِ بِمَا كَانُوا يَكُنُونَ ۞ ﴾ [البقرة] ، ﴿ وَالطَّالِمِينَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴾ [الإنسان] -

#### 00+00+00+00+00+C1.77X0

والمعذّب ، فمن الناس من لا يؤلمه الجلّد ، لكن يهينه ، فهر في حقه عذاب مهين لكرامته ، أما العذاب العظيم فيهو فوق ما يتصوره المتصور ؛ لأن العذاب إيلام من معذّب لمعذّب ، والمعذّب في الدنيا يُعذّب بأيدى البشر وعلى قدر طاقته ، أمّا العذاب في الآخرة فيهو بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك يؤصف بأنه عظيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ يَوْمُ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَبِدِيهِمَ وَأَبِدِيهِمَ وَأَبِدِيهِمَ وَأَبِدِيهِمَ وَأَبِدِيهِمَ وَأَرْجِلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَ مَلُونَ فَلَ

نعلم جميعاً أن اللسمان هو الذي يتكلم ، فعادًا أضافت الآية : ﴿ يُومُ تُشْهَدُ عَلَيْهِم ٱلسِنتُهُم .. (٢) ﴾

قالوا: في الدنيا يتكلم اللسان وينطق ، لكن المتكلم في الحقيقة أنت ؛ لأنه ما تحرُك إلا بمرادك له ، فاللسان آلة خاضعة لإرادتك ، إذن : فهو صحرد آلة ، أمّا في الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير مراد صاحبه ؛ لأن صاحبه ليس له مراد الآن .

ولتقريب هذه المسبألة: ألا ترى كيف يخرس الرجل الليب المتكلم، ويُعسك لسائه بعد طلاقته، بسبب مرض أو نصوه، فلا يستطيع بعدها الكلام، وهو ما ينزال في سعّة الدنيا . فما الذي حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام، فهكذا الامر في الإخرة تنعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها ، فتنطق وتتحرك ، لا بإرادتك ، إنما بإرادة الله وقدرته .

قالمعنى ﴿ يَوْمُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسَتَهُمُ .. (آ) ﴾ [النور] أي : شهادة ونطقاً على مراد الله ، لا على مراد أصحابها .

#### 

ولم نستبعد نُعلق اللسان على هذه الصورة ، وقد قال تعالى : 
﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ (١٠) ﴾ [س] وقد جعل 
فيك انت أيها الإنسان نموذجا يؤكد صدق هذه القضية ، فَقُلْ لى : 
ماذا تفعل إنْ أردت أن تقوم الأن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى 
نفسك قد قُعت دون أن تفكر في شيء ، ودون أن تستجمع قواك 
وفكرك وعضالاتك ، إنما تقوم تلقائياً دون أن تدرى حتى كيفية هذا 
القيام ، وأي عضلات تحركت لأدائه .

ولك أنَّ تقارن هذه الحبركة التلقائية السُلسة بحركة الحنفار أو الأوناش الكبيرة ، وكيف أن السبائق أمامه عدد كبير من السمسيُّ والأذرع ، لكل حركة في الآلة ذراع معينة .

فإذا كان لك هذه السيطرة وهذا التحكم في نفسك وفي أعضائك ، فكيف تستبعد أن يكون لربك - عز وجل - هذه السيطرة على خُلُقه في الآخرة ؟

إذن : فاللسان محل القول ، وهو طَوَّع إرادتك في الدنيا ، امّا في الأخرة في قدة شلّت هذه الإرادة ودخلت في قدوله تعالى : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُوْمُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آ) ﴾ [غافر]

ثم يقلول سيحانه : ﴿ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ (١٠) ﴾ [الترر] وهذه جوارح لم يكُنْ لها نُطُق في الدنيا ، لكنها ستنطق اليرم . ويحاول العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل أي عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت ، فنُطُقها يوم القيامة أن تظهر هذه الصورة التي التقطت .

والأقرب من هذا كله أن نقول : إنها تنطق حقيقة ، كما قال تعالى حكاية عن الجوارح : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شُهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ

الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوْلُ هُرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [نصلت]

ومسعنى : والذي أنطق كُلُّ شَيْء ﴾ أن لكل شيء في الكون نطقاً يناسبه ، كما نطقت النملة وقالت : وَيَسْأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمْ .. (أَنَّ ﴾ [النمل] ونطق الهدهد ، فقال : ﴿ أَخُطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ وَجَنْتُكُ مِن سَبًا بِنَا يَقِينِ ( ) ﴾ [النمل] ونطق الهدهد ، فقال : ﴿ أَخُطتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ وَجَنْتُكُ مِن سَبًا بِنَا يَقِينِ ( ) ﴾

وقد قبال تعالى عن نُطْق هذه الاشبياء : ﴿ وَإِنْ مِن شَيْء إِلاَ يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ وَلَنْكِن لاَ تَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ .. (1) ﴾

لكن ، إنْ أراد الله لك أن تفقه نُطَقهم فقّهك كلما فقّه سليمان عليه السلام ، حدين فهم عن الثملة : ﴿ فَتَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُرْلِهَا . . ( ) ﴾ [النمل كما فَهِم عن الهدهد ، وخاطبه في قضية العقيدة .

وإنْ كان النطق عادةً يفهم عن طريق الصوت ، فلكل خَلَق نُطُقه الذي يفهمه جنسه ؛ لذلك نسمع الآن مع تقدم المعلوم عن لُغة للاسماك ، ولغة للنحل ... إلخ .

وسبق أنْ قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبى الله أن الحصى سبّح فى يده ، نقول : عليكم أن تُعدّلوا هذه العبارة ، قولوا : سمع رسبول الله الله تسبيح الحصى فى يده ، وإلا فالحصى مسبّح فى يده إلا فالحصى مسبّح فى يده الله على ، كما هو مُسبّح فى يد أبى جهل .

ولو سالت هذه الجوارح : لم شهدت على وأنت التي قعلت ؟ لقالت لك : فيعلنا لأننا كنا على مرادك مقهورين لك ، إنما يوم ننحل عن إرادتك ونخرج عن قهرك ، فلن نقول إلا الحق .

ثم يقول الحق سيحاته :

#### O+OO+OO+OO+OO+OO+OO

## ﴿ يَوْمَهِ ذِيْوَقِي مِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعَلَّمُونَ الْحَقَّ وَيَعَلَّمُونَ الْمُدِينَ وَهُ الْمُدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قسوله : ﴿ يُومُسِلُ .. ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللللَّذِي الللللَّهُ اللَّا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّه

فالمعنى: يرفيهم الجزاء الذي يستحقونه ﴿ الْحَقُّ .. ( ( ) ﴾ [النر] أي : العدل الذي لا ظلم فيه ولا تغيير ، فليس الجزاء جُزَافاً ، إنما جزاء بالحق ؛ لانه لم يحدث منهم توبة ، ولا تجديد إيمان ؛ لذلك لا بُدّ أنْ يقع بهم ما حدرناهم منه وأخبرناهم به من العقاب ، وليس هناك إله آخر يُغير هذا الحكم أو يؤخره عنهم .

لذلك بعد أنْ قبال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ( ) وَتَبِ اللهُ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ آلَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ آلَ مَا أَغْنَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ آلَ وَامْ وَأَتُهُ ( ) حَمَّالَةَ الْحَطَبِ آلَ فِي جِيدِهَا حَيْلٌ مِن مُسَدِ ۞ ﴾ [العسد]

قال بعدها : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ ثَلَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ۞ ﴾

(۱) أبو لهب : هو عبد العزى بن عبد العطلب بن هاشم ، قرشي ، عم رسول الله ﷺ من آشد الناس عداوة للمسلمين ، كان غنياً عقياً ، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أشيه ، فآذى أنصاره ، وحرض عليهم وقاتلهم ، كان أحمر الوجه مشرقاً ، فلقب في الجاهلية بابي لهب ، مات بعد وقعة بدر بايام عام ٢ هم ، [ الاعلام للزركلي ١٢/١ ] .

(٢) هي : أم جميل ، وأسسمها أروى بنت حرب بن أسية وهي اخت أبي سفيان ، وكانت عونا لزرجها أبي لهب علي كفره وجموده وعناده ، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهثم ، فتحمل العطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو هيه . [ قاله ابن كثير في نفسيره ١٤/٤٥] .

يعنى : ليس هناك إله آخس يُغيّر هذا الكلام ، هما قُلْته سيحدث لا محالةً .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقِّ الْمُبِينُ (3) ﴾ [النور] و ﴿ الْحَقِّ .. (3) ﴾ [النور] هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ، فكلُّ ما عدا الله تعالى مُتغير ، إذن : فائه بكل صفات الكمال فيه سبحانه لا تغيير فيه ، لذلك يقولون : إن الله تعمالي لا يتغير من أجلنا ، ولكن يجب أنْ نتغير نحن من أجل الله ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ مَا يَقُومٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا يَأْنُفُسِهِمْ .. (1) ﴾

فائد هو الحقّ الثابت ، هذا بالبراهين العقلية وبالواقع ، وقد عرفنا الكثير من البراهين العقلية ، أما الواقع فيإلى الآن لم يظهر من يقول أنا الله ويدّعى هذا الكون لنفسه ، ومعاحب الدعوى تثبت له إنّ لم يَقُمُ عليها معارض ومعنى ﴿ الْمُبِينُ ٤٠٠ ﴾ [النور] الواضح الظاهر الذي تشمل أحقيتُه الوجود كله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَلْمَيْ مِثَنَّ لِلْخَيِيثِينَ وَالْخَيِيثُونَ الْخَيِيثُونَ الْخَيِيثُونَ الْخَيِيثُونَ الْخَيِيثُونَ وَالْخَيِيثُونَ اللَّمِيِّ الْخَيِيثُونَ اللَّمْ يَبَدَتُ أُوْلَئِهُ كَ مُرَّدُهُونَ الطَّيِبَدَتُ أُوْلَئِهَ كَ مُرَّدُهُونَ وَالطَّيِبَدَتُ أُولَئِهَ كَ مُرَّدُهُونَ الطَّيِبَدَتُ أُولَئِهَ كَ مُرَّدُهُونَ الطَّيِبَدَتُ أُولَئِهَ كَ مُرَّدُهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِي اللَّهُ ا

قلنا في تفسيس ﴿ الرَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانيَةً أَوْ مُشُوكَةً وَالرَّانِيةُ لا يَنكِحُهَا إلاَّ زَان أَوْ مُشُوكَةً . ( ) ﴾ [النور] أن الزواج يقوم على التكافق ، حتى لا يستعلى طرف على الآخر ، ومن هذا التكافق قوله تعالى : ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْطَبِّينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ مِن مِنْ هَذَا النِّيْفِينَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانَ وَالطَّيِّبُونَ فَيَالِمُ لِلْفَانِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْفَانِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلْفَانِينَ مِنْ فَيْلِولَ لَالْفَانِينَ مِنْ فَيْلِولَ لَالْفَانِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلْفَانِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلْفَرِينَ لِلْفَانِينَ وَاللَّيْبُونَ لِلْفَيْبُونَ لِلْفَيْبُونَ لِلْفَيْبُونَ لِلْفَانِينَ وَالطَلْفِينَانَ فَيْلِولَالِينَانَ وَالْفَيْبُونَ لِلْفَيْبُونَ لِلْفَيْبُونَ لِلْفَانِينَ مِنْ فَالْفِينَانِ مِنْ فَيْلِينَا لَالْفَالِينَانِ لْلِلْفِينَانِ لَالْفَانِينَانِ لِلْفَانِينَانِ لَالْفِينَانِ فَالْفِينَانِ لَلْفَالِينَانِ وَالْفَلْمِينَانِ وَالْفَالِينَانِ لِينَالِينَالِينَانِ اللْفَالِيلِينَانِ وَالْفَانِينِ لِلْفَالِيلِينَانِينَانِينَا فَيْلِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِ وَالْمُؤْلِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَ فَيْنِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَالِينَانِينَ لِلْمُؤْمِنِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَالِينَانِينَانِينَانِينَالِينَالِينَانِينَالِينَالِينَانِينَانِينَانِينَانِينَالِينَانِينَالِينَانِينَالِينَانِينَالِينَالِينَالِينَانِلْمِينَانِينَالِينَانِينَانِينَانِينَالِينَالِينَالِينَانِ

#### 01.1(1)0+00+00+00+00+00+0

ثم يقبول سبحانه : ﴿ أُولَنظَنَ . ( [1] ﴾ [النبر] أي : الذين دارت عليهم حادثة الإفك ، وخاص الناس في حقهم ، وهما عائشة وصفوان ﴿ مُرَّءُونَ مَمَّا يَقُولُونَ . . ( [1] ﴾ [النبر] أي : مما يُقَال عنهم ، يدليل هذا التكافئ الذي ذكرته الآية ، فمن أطيب من رسول الله هذا وكما ذكرنا . أن الله تعالى مما كان ليُدلس على رسوله هي ويجعل من زوجاته مَنْ تحوم حولها الشبهات .

إذن أ فلا بدُّ أن تكون عائشة طَيَّبة طيبة تكافى وتناسب طيبة رسول الله ؛ لذلك برَّاها الله مما يقول المفترون .

وقوله : ﴿ لَهُم مُغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( النور] مغفرة نزلت من السماء قبل القيامة ، ورزق كريم ، صحيح أن الرزق كله من الله بكرم ، لكن هنا يراد البرزق المعنوى للكرامة وللمنزلة وللسمو ، لا الرزق الحسى الذي يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوتَاعَارَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْلِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٓ أَمْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

كلمة بيت : نفهم منها أنه ما أعد للبيتوتة ، حيث ياوي إليه الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عناء اليوم ، ويُسمَّى أيضاً الدار ؛ لأنها تدور على مكان خاص بك ؛ لذلك كانوا في الماضي لا يسكنون إلا في بيوت خاصة مستقلة لا شعركة فيها مثل العمارات الآن ،

<sup>(</sup>١) أي : حتى تطليوا الأنس والالغة والرهبا . أو حتى تستشمروا الأنس وتعلموه .'[ القاموس الغويم ٢/١٣ ] .

#### 00+00+00+00+00+C\.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{1.\(\text{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\cm{0.\c

يقولون : بيت من بابه ، حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد ، وكان السُكُن بهذه الطريقة عصامة من الرببة : لأنه بيتك الضاص بأهلك وحدهم لا يشاركهم فيه أحد .

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم الحق - تبارك وتعالى - هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادىء والنظم التي تنظم هذه المسالة ؛ لأن ولوج البيوت بغير هذه الآداب ، ودون مراعاة لهذه المنظم يُسبّب أموراً تدعو إلى الربية والشك ؛ لذلك في الفلاحين حتى الآن : إذا رأوا شخصاً غربياً يدخل حارة (١) لا علاقة له بها لا بُد أن يسأل : لماذا دخل هنا ؟

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى ، إنسا يضع لهذا الثلاقى حدوداً وآداباً تنفى الرّب والشبهة التي يمكن أنْ تأتى في مثل هذه المسائل .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آداب الاستئذان : ﴿ يَسْأَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ الَّذِينَ آمَلُهَا .. (٢٠٠) ﴾ [النور]

﴿ حَتَّىٰ تَسْتَأْنَسُوا .. ( ( النور ) من الأنس والاطمئنان ، فحين تجلس واهلك في بيتك ، وأقبل عليك غريب لا تعرفه ، إذا لم يُعَدِّم الك ما تأنس به من الحديث أو الاستئذان لا بد أن تحدث منه وحشة ونفور إذن : على المستأذن أن يحدث من الصوت ما يأنس به صاحب الدار ، كما نقول : يا أمل الله ، أو نظرق الباب ، أو نتحدث مع الولد الصغير ليخبر مَنْ بالبيت .

ذلك لأن للبيوت حرمتها ، وكل بيت له خصوصياته التي لا يحب

<sup>(</sup>١) الحارة : كل محلة دنت منازلهم فهم أمل حارة . [ قاله ابن منظور في لسبان العرب -مادة : حير ] .

#### 

صاحب البيت أن بطّلع عليها أحد ، إما كرامة لصاحب البيت ، وإما كرامة للزائر نفسه ، فالاستئذان يجعل الجميع يتحاشى ما يؤذيه .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ .. ( النور ] النور ]

أى : خير للجميع ، للزائر وللمزور ، فالاستئذان يمنع أن يتجسس احد على احد ، يمنع أن ينظر احد إلى شيء يؤذيه ، وهب أن أبا الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فحاة فوجدها في شجار مع زوجها ، فلربما اطلع على أمور لا ترضيه ، فيتفاقم الخلاف .

ثم تختم الآية بقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ آلَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ [النور] يعنى : احذروا أن تخفلوا هذه الآداب ، أو تتهاونوا فيها ، كمَنْ يقولون : نحن أهلٌ أو أقارب لا تكليف بيننا ؛ لأن ألل تعالى الذى شدرع لكم هذه الآداب أعلَمُ بما في نفوسكم ، وأعلم بما يُصلحكم .

بل ريتعدى هذا الأدب الإسلامي من الغربب إلى صاحب البيت نفسه ، ففي الحديث الشريف « نهي أن يبطرق المسافر أهله بليل » (١) إنما عليه أن يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ فَإِن لَمْ يَجِدُ وَالْفِيهَا آحَكَ الْلَائَدَ خُلُوهَا حَقَّى يُؤَذَكَ لَكُمُّ وَاللهُ لَكُمُّ وَاللهُ لَكُمُّ وَاللهُ لَكُمُّ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ فَا أَرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَا ذَكِي لَكُمُّ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبد الله قال ، قال رساول الله ﷺ: • إذا أطال أحدكم الفيهة قلا يطرق أمله ليلاً ، . أخرجه البنفاري في منسيمه ( ۲۶۱ ) ومسلم في صحيحه ( ۱۹۲۸/۳ ) كتاب الإعارة .

#### المركة الترويد

فإذا استاذنت على بيت ليس فيه احد ، قلا تدخل ؛ لأنبك جثت للمكين لا للمكأن ، إلا إذا كنت تريد الدخول لتتلصيص على الناس وتتجسس عليهم .

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يُؤْذُنَ لَكُمْ .. (٢٠٠٠) ﴾ [النور] كيف والدار ليس فيها أحد ؟

ربما كان صاحب الدار خارجها ، فلما رآك تستأذن نادى عليك من بعيد : تفضل ، فلا بُدُّ أنْ ياذن لك صاحب الدار أو من ينوب عنه في الإذن ؛ لانه لا ياذن إلا وقد أمن خُلو الطريق مما يؤذيك ، أو مما يؤذي أهل البيت .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ .. (١٤٠٠) ﴾ [التور]

لأنك إن تمسكت بالدخول بعد أن قال لك: ارجع فقد أثرت الربية في نفسه ، فيعليك أن تمنثل وتحترم رغبة صاحب الشان ، فهذا هو الأزكى والأفضل ، ألا ثرى قول رسول الله على : « دُعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ، (') ،

﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ آ﴾ [النرد] أي : عالم سبحاته بدخائل النقوس ووساوس الحصدور ، قإنْ قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت المام الباب ولم تتصرف ، قإنك تثير حولك الغنون والاوهام ، وربك عن وجل - يريد أنْ يحميك من الظنون ودخائل النقوس .

#### ثم يقول الحق سبحانه:

<sup>(</sup>۱) آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده ( ۱۱۷۸ ) ، والإمام أحمد في مستده ( ۲۰۰/۱) والترسدي في مستده ( ۲۰۰/۱) وقال : حديث حسن صحيح ، من حديث الحسن بن على رضي الله عنهما ، وتعامه : د فإن العدق طمانينة ، وإن الكذب ربية ، .

#### O1-71/30+00+00+00+00+0

# ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُوْرَجُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَسَنَعُ لَيْهُ وَمَا عَكُونَةً فِيهَا مَسَنَعُ لَكُونَ وَإِنْهَا مَسَنَعُ لَكُونَ وَإِنْهَا مَسَنَعُ لَكُونَ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا أَبُدُونَ وَمَا تَكُذَّبُهُ وَنَ كُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَبُدُونَ وَمَا تَكُذَّبُهُ وَنَ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَبُدُونَ وَمَا تَكُذَّبُهُ وَنَ كُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَبُدُ وَنَ وَمَا تَكُذَّبُهُ وَنِ كُلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا لَكُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

سأل الصّديق أبو بكر رضى الله عنه رسول الله في إلى بسوت ولا الله نحن قوم أهل تجارة ، نذهب إلى بالاد ليس لنا قيها بيوت ولا أهل ، ونضطر لأن ننزل في أماكن (عامة كالفنادق) نضع فيها متاعنا وثبيت بها ، فنزلت هذه الآية (۱)

و ﴿ جُنَاحٌ .. (17) ﴾ [النرر] يعنى : إثم أو حسرج ، وهذه خاصة بالأماكن العامة التي لا يسكنها أحد بعينه ، والمكان العام له قوانين في الدخول غير قوانين البيوت والأماكن الخاصة ، فهل تستأذن في دخول الفندق أو المحل التجارى أو الحمام ... إلخ ، هذه أماكن لا حرج عليك في دخولها دون استئذان .

فمعنى ﴿ غَبْرَ مَسْكُونَهُ .. (37) ﴾ [النور] أي : لقوم مسخصسوصين ﴿ فَيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ .. (37) ﴾ [النور] كان تنام فيها وتأكل وتشوب وتضع حاجياتك ، فعالمتاع هذا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما أحله الله وامر به ، فلا يدخل في المناع المحرمات .

لذلك قال بعدها : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكَتُمُونَ ۚ [الله] ﴾ [الله] يعنى : في تحديد الاستستاع ، فبلا تأخذه على إطلاقه فبتُدخل فبيه

<sup>(</sup>۱) أخرج أبن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلت آية الاستئذان في البيوت ، قال أبو بكر : يا رسول ألف ، فكيف بتبجار قريش الذين يفتلفون ( آى : يتنقلون ويترددون ) بين مكة والمدينة والبشام ، ولهم بيوت مطرسة على الطريق ، فكيف يستاذنون ويسلمون وليس فيها سكان ! فنزلت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُعَاتٌ أَنْ تُدَخَّلُوا بُيُولًا غَيْرَ مُسكُونَةً .. (٢٠) ﴾ [النور] . أورده السيوطي في أسباب النزول ( من ١٩٢٧ ـ طبعة دار التحديد لياطبع والنشر

#### 

الحرام ، وإلا فالبغايا كثيراً ما يرتادون مثل هذه الأماكن ؛ لذلك يُحصننك ربك ، ويعطيك المناعة اللازمة الحمايتك .

ثم يقول رب العزة سبحاثه:

# ﴿ قُلِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَهَ رِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوحَهُمْ مَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوحَهُمْ مَ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمَا يَصَمَعُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا يَصَمَعُونَ عَلَيْهِمَا عَمُونَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمَا يَصَمَعُونَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمَا عَمُونَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ ا

تحددثت سدورة الخور من أولها عن مسالة الزنا والقدنف والإحصان ، وحذرت من أتباع خطوات الشيطان التي تؤدى إلى هذه الجدريمة ، وتحدثت عن التكافق في الزواج ، وأن الزاني للزانية ، والزانية للزاني ، والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات .

وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله في ارضه ، قالله تعالى يريد مجتمعاً تضيء فيه القيم السامية ، مجتمعاً يخلو من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشحناء والبغضاء ، فلو اننا طبقنا منهج الله الذي ارتضاه لنا لارتاح الجميع في ظله .

ومسالة غَضُّ البصر التي يامرنا بها ربنا .. عز وجل .. في هذه الإراثم الآية هي صدمام الأمان الذي يحدمننا من الانزلاق في هذه الجرائم البشعة ، ويسد الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ ، ، 

[النور]

وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة ، وكل جهاز إدراك له مناط : فالآذن تسمع الصوت ، والأنف يشم الرائحة ، واللسان للكلام ، ولذوق المطعومات ، والعين لرزية المرتيات ، لكن أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس هي حاسة البصر ؛ لذلك وضع

#### 01.1813040040040040040

الشارع الحكيم المناعة اللازمة في طرفي الرؤية في العين الباصرة وفي الشيء الميصر ، فأمر المؤمنين بغض ابصارهم ، وأمر المؤمنات بعدم إبداء الزينة ، وهكذا جعل المناعة في كلا الطرفين .

وحين تتأمل مسالة غَض البصر تجدها من حيث القسمة العقلية تدور حول أربع حالات: الأولى: أن يغض هو بصره ولا تبدى هي زينتها ، فخط الفتنة مقطوع من المرسل ومن المستقبل ، الثانية: أن يغض هو بصره وأن تبدى هي زينتها ، الثالثة : أن ينظر هو ولا تبدى هي زينتها ، الثالثة : أن ينظر هو ولا تبدى هي زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة في هذه الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدم الآخر . إنما الغطر في القسمة الرابعة : وهي أن ينظر هو ولا يغض بصره ، وأن تتزين هي وتبدى زينتها ، ففي هذه الحالة فقط يكون الخطر .

إذن : فالحق - تبارك وتعالى - حبرًم حالة واحدة من أربع حالات ؛ ذلك لأن المحرّمات هي الأقل دائماً ، وهذا من رحمة الله بنا ، بدليل قبوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَواْ أَتَلْ مَا حَرِّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ .. ((2)) ﴾ [الانعام] فالمحرمات هي المحصورة المعدودة ، أمّا المحللات فهي فوق الحصور والعَدّ ، فالأصل في الأشياء أنها حالال ، وإذا أواد المق سبحانه تحريم شيء نص عليه ، فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من ويك عز وجل .

وكما أمر الرجل بغض بصره ، كذلك أمرَتُ المرأة بغضُ بصرها ، لأن اللّفَتَة قد تكون أيضاً للرجل ذي الرسامة و .. و فان كان حظ المرأة في رجل تتقدمه العين ، فلريما نظرتُ إلى غيره ، فكما يُقال في الرجال يُقال في النساء .

هذا الاحتياط وهذه الحدود التي وضعها الله عز وجل والزمنا بها

#### 

إنما هي لمنع هذه الجريعة البشعة التي يُذِكَتُ بها هذه السورة ؛ لأن النظر أول وسائل الزنا ، وهو البريد ثما بعده ، ألا ترى شوقى رحمه الله حين تكلم عن مراحل الغَزَل يقول :

نَظُرَةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ للكم فمرعدٌ فَلَقَاءٌ

قالامر بفض البصر ليسد منافذ فساد الاعراض ، ومَنْع اسباب تلوث النسل ؛ لياتي الخليفَة لله في الارض طاهرا في مجتمع طاهر نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد ، بأن له نسباً وشرفا ، والآخر لا نسب له .

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن من يليه في الخلافة من آبناء أو أحفاد إنما جاءرا من طريق شرعي شريف ، فيجتهد كل إنسان في أن يُنشَىء اطفاله تنشئة فيها شفقة ، فيها حنان ورحمة ؛ لانه واثق أنه ولده ، ليس مدسوساً عليه ، وأغلب الظن أن الذين يُهملون أطفالهم ولا يُراعون مصالحهم يشكُون في نسبهم إليهم .

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطُهار إلا إذا ضمنت له الصيانة الكافية ، لئلا تشرد منه غرائز البجنس ، فيعتدى كل نظر على ما لا يحل له ؛ لأن النظر بريد إلى القلوب ، والقلوب بريد إلى الجنس ، فلا يعف الفرج إلا بعفاف النظر .

ونلحظ في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُطُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...

(1) ﴿ [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربّه - عَز وجل - وأمانته في نقل العبارة كما أنزلَت عليه ، فعفي هذه الآية كان يكفي أن يقول رسول الشه : غُضُوا أبصاركم ، لكنه النزم بنص ما أنزل عليه ؛ لأن القرآن لم ينزل للاحكام فعقط ، وإنما القرآن هو كيلام أنه المنزل على رسوله والذي يُتعبد بثلاوته ، فلا بد أن يُبلغه الرسول كما جاءه من ربه .

#### 

لذلك قال في البلاغ عن الله (قُلْ) وفي القعل (يَعْضُوا) دلالة على ملحظية (قل )، فالفعل (يغضوا) منضارع لم تسبقه أداة جزم، ومع ذلك حُدَفت منه النون، ذلك لأنه جعل (قُلُ) ملحظية في الأسلوب.

والمعنى : إنْ تقل لهم غُضُوا أبصداركم يغضُوا ، فالفعل ... إذن - مجزرم في جواب الأمر ( قُلْ ) .

إذن ﴿ قُل .. ۞ ﴾ [النور] تدل على أمانة الرسول في البلاغ ، وعلى أن القرآن مما نزل للأحكام فحسب ، إنما هو أيضا كلام الله المعجز ؛ لذلك تصافظ عليه وعلى كل لفظة فديه ، وكمان رسول الله ﷺ يقول : ما أثيتُ لكم بشيء من عندى ، ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لي .

وقوله : ﴿ لَلْمُؤْمَنِينَ . . ﴿ إِلِسُورَا فَمَا دَامُوا مَوْمَنَيْنَ بِإِلَّهُ حَكَيْمٍ ، وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يُرغمهم عليه الحد ، فلا بُدّ انْ يئتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه ،

والغَضُّ : النقيصان ، يقال : فالن يغُضُّ من قَدْر فالن يعنى : ينقيصه ، فكيف يكون النقصان في اليمسر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ قالوا : البصر له مهمة ، وبه تتجلى المرائى ، والعين مجالها حر ترى كل ما أمامها سواء أكان حلالاً لها أو مُحرَّماً عليها .

فنقص البحد يعنى : قَحَدُه على ما أحل ، وكفّه عما حُرم ، فالنقص نقص في المحرائي وفي مجال البصر ، فالا تعطى له الحرية المطلقة فينظر إلى كل شيء ، إنما تُوتفه عند أواما الله فيما يُرى وفيما لا يُرى .

ى ﴿مِنْ .. ﴿ ﴾ [النور] في قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَبْسَارِهِمْ .. ﴿ ﴾ [النور] البعض يرى أنها للبتبعيض كنما تنقول : كُلُ من هذا الطعنام يعنى : بعضاً منه ، قالمعنى : يفضُوا بعض البصر ؛ لأن بعضه حلال لا أغض عنه بصرى ، وبعضه محرم لا أنظر إليه ،

#### 

أو: أن ﴿ مِنْ -- ۞ ﴾ [النور] هذا المعنى العموم في ادني مسلطه ، وسبق أن تكلمنا عن ( منْ ) بهذا المعنى ، وتحن كلما توغلنا في التفسير لا بُدّ أن تقابلنا أشياء ذكرناها سابقاً ، ونحيل القارىء عليها .

قلنا : فحرق بين قولك : ما عندى مال ، وقولك : ما عندى من مال ، ما عندى من مال ، ما عندى مال ، يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتَدُ به ، لكن ما عندى من مال نفى لجنس المأل مهما قَلُّ ، فيمِنْ تعنى بدايةً ما يقال له مال .

الندر] المعنى هذا : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. ﴿ ﴿ إِللَّهِ إِللَّهِ النَّامِلُ يَعنى : بداية مَا يُقال له بصر ، ولو لمحة خاطفة ، ناهيك عن الثامل وإدامة البصر . .

وقلنا: إن الشرع لا يتدخل في الخراطر القلبية والهواجس، إنما يتدخل في الأعمال النزوعية التي يترتب عليها فعل، قلنا: لو مررت بيستان فرأيت به وردة جميلة، فأعجبت بها وسررت وانبسطت لها أسارير نفسك، كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه ، فإن تعدى الأمر ذلك فعددت إليها يدك لتقطفها، هنا يتدخل الشرع يقول لك: قف ، فليس هذا من حقك لأنها ليست لك .

هذه قاعدة عامة في جميع الأعمال لا يستثني منها إلا النظر وحده ، وكأن ربانا عن وجل - يستسلما فيه ، هذه المسالة من أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا ، بل قل رحمة بنا وشلفة علينا من عواقب النظر وما يُخلُفه في النفس من عذابات ومواجيد .

قفى نظر الرجل إلى المرأة لا نقول له: انظر كما تحب واعشق كما شئت ، فإن نزعت إلى ضمة أو قبلة قلنا لك: حرام ، لماذا ؟ لأن الأمر هنا مختلف تماماً ، فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تنفصل إحداها عن الأخرى أبداً .

#### @1.YaY>@+@@+@@+@@+@

فساعة اتنظر إلى المراة هذا إدراك ، فان أعجبتك وانبسطت لها الساريرك ، فاهذا وجدان ، لا بد أن يترك في تكوينك تفاعلاً كيماوياً لا يهذا ، إلا بان تنسزع فإن طاوعت نفسك في النزوع فقد اعتديت ، وإن كبت في داخلك هذه المشاعر أصابتك بعقد نفسية ودعتك إلى أن تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك وحمك ربك من بداية الأمس ودعاك إلى منع الإدراك بغض البصر .

لذلك بعد أن أمرنا سبحانه بغض البصر قال : ﴿ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .. ﴿ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .. ﴿ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ .. ﴿ وَالنورِ الأَبْكُ لا تعلك أن تفصل النزوع عن الرجدان ، ولا الوجدان عن الإدراك ، وإنْ أمكن ذلك في الأمور الأخرى ، فحين نمنعك عن قطف الوردة التي أعجبتك لا يترك هذا المتع في نفسك أثراً ولا وَجُدا ، على خلاف ما يحدث إنْ مُنعت عن امراة أعجبتك ، وهيجك الوجدان إليها .

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحله الله وشرعه فلا أنيله لغير مُحلًل له ، سواء كان من الرجل أو من المرأة ، أو : أحفظه وأصونه أن يُرى ؛ لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة .

﴿ فَلْكُ أَزْكُنْ لُهُمْ .. ۞ ﴾ [النور] يعنى : اطهـر واسـلم وأدُّعَى لراحة النّفس ؛ لأنه إمـا أن ينزع فيـرتكب محرماً ، ويلج في أعراض الناس ، وإما ألا ينزع فيكدّر نفسه ويُؤلمها بالصبر على ما لا تخليق .

ثم يقول سيحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْتُمُونَ ۚ ﴿ [النرر] فهو سبحانه خالق هذه النفس البشرية ، وواضع مسالة الشهوة والغريزة الجنسية التي هي أقبري الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة ، وليحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف في الأرض ، ولو لم تربط هذه العلاقة بالشهوة الملّحة لزهد الكثيرون في الزواج وفي الإنجاب وما يترتب عليه من تبعات .

#### 

ألاً ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومناعب في مرحلة الحمل ، وأنها ترى الموت عند الولادة ، حتى إنها لتقسيم أنها لا تعود ، لكن بعد أن ترى وليدها وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة أخرى ، إنها الغريزة التى زرعها الله في النفس البشرية لدوام بقائها ،

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز ، خاصة غريزة الجنس ، حيث جعلها الله تعالى أقوى الغرائز ، وربطها بلنة أكثر أثراً من لذة الطعام والشراب والشّم والسماع .. إلخ فهى لذة تسترعب كل جوارح الإنسان وملكاته ، وما ذلك إلا حرّصاً على بقاء النوع ودراماً للخلافة في الأرض .

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله:

﴿ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَعْضُضَ مِنْ أَبْصَلْرِهِنَّ وَيَعْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَابُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيصَّرِينَ بِعَمُرِهِنَّ عَلَى بَعُورِينَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيعُولِينِهِنَ أَوْمَا بَآيِهِ مِنَ أَوْمَا بَآيِهِ مِنَ أَوْمَا بَالَهِ مِنَ أَوْمَا بَالَهِ مِنَ أَوْمَا بَالَهِ مِنَ أَوْمَا بَالَهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُ مَا أَوْمَا مَلُكُ مَا أَوْمَا مَلَكُ مَا أَوْمَا مَلُكُ مَا أَوْمَا مَلَكُ مَا مَلَاكُ مَا أَوْمَا مَلَكُ مَا أَوْمَا مَلَكُ مَا أَوْمَا مَلَكُ مَا مَلَكُ مَا أَوْمَا مَلَكُ مَا أَوْمَا مَلَكُ مَا مَلَا مُلْكُولُوا الْمَلْكُونِ مِنْ فَا فَالْمَالِكُونِ مِنْ فَا مُعْلِي مِنْ فَالْمُلْكُونُ مِنْ فَالْمَالِكُونَا فَالْمَالِكُ مَا مُلِكُونِ مِنْ فَا مُلْكُولُونِهُ مِنْ فَا فَالْمَالِكُونُ مِنْ فَالْمِلْكُولُونِ مِنْ فَالْمُلْكُولُ مِنْ فَالْمُلْكُولُ مِنْ فَالْمُولُ مُلْفِي مُلْفَالِكُولُ مِنْ فَالْمُلْكُولُ مِنْ فَالْمُلْعُلُولُ مُلْكُولُونِ مِنْ مُولِمُ مِنْ مُلْفِي مُلْكُولُ مِنْ مُولِعُولُ مُولِمُ مِنْ مُنْ أَوْمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مِنْ مُنْفَا مُولِمُ مُلْكُولُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُلْكُولُ مُوالِمُ لَا مُعْلِقُولُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُل

<sup>(</sup>۱) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سمى به بلفظه قلا يؤنث ، والجمع : بعول [ القاموس التربع ٧٦/١ ] .

<sup>(</sup>٢) غير أران الإربة: أي : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مارب أي حوائج ، قال القرطبي لمي تفسيره ( ١٠/ ٤٧٧١ ) : « لفناف الناس في معناه ، فقيل : من الاحسن الذي لا حساجة به إلى النساء . وقيل : الأبله . وقيل : الرجل بتبع القوم فياكل محبهم ويرتفق بهم وهو ضحيف لا يشتهي النساء » ثم قال : » وهذا الاختلاف كنه متقارب المعنى ، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة بنتيه بها إلى أمر النساء » .

#### @1.Yaa>OOOOOOOOOOOOO

## ٱلرِّجَالِ أُوِالطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِ نَّ لِيُعْلَمُ مَا يُعْفِينَ مِن رِبِنَتِهِ فَ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَبِعَ الْهُ مَا أَيْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ ثَقْلِحُونَ ﴿

ذكر هنا المقابل ، فأمر النساء بما أمر به الرجال ، ثم زاد هنا مسألة الزينة ، والزينة : هنى الأمر الزائد عن الحد فنى الفطرية ؛ لذلك يقنولون للمرأة الجميلة بطبيعتها والتي لا تحتاج إلى أن تتنزين : غائية () يعنى : غنيت بجمالها عن النتزين فلا تحتاج إلى كحل في عينيها ، ولا أحمر في خديها ، لا تحتاج أن تستر قُلُبها () باسورة ، ولا صدرها بعقد .. إلخ .

فإنْ كانت المسرأة دون هذا المستوى احتاجتْ لشيء من الزينة ، لكن العجيب أنهن بيالغُن في هذه الزينة حتى تصبح كاللافئة النيون على كشك خشبي مائل ، فنترى مُسنًات يضعن هذا الألوان وهذه المساحيق ، فيَعَلَّهَرن في صورة لا تليق ؛ لأنه جمال مُصنطنع وزينة متكلفة يسمونها تطرية ، وفيها قال المتنبى ، وهو يصف جمال المرأة البدوية وجمال الصضرية :

حُسن الحضارة مَجُلُوبٌ بِتَطْرِية وَلِي البَدَارة حُسنَ عَير مَجُلُوبُ (أَ) وَمِن رَحِمة الله بِالنساء أَنَ قال بعد ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَ .. ( ) ﴾ [النور] قال : ﴿ إِلاَ مَا ظَهَـرَ مَنْهَـا .. ( ) ﴾ [النور] يعنى : الاشمياء

<sup>(</sup>١) الغانية : النجارية الحسناء ، نات زرج كانت أو غير ذات زوج ، صعبت غانية لانها غنيت بحسنها عن الزينة . [ لسان العرب ـ مادة : غنى ] .

 <sup>(</sup>٢) الفلّب: سوار المرأة ، والقلّب من الأسورة : ما كان قلماً واحداً ، [ لسان العرب - عادة : قلب ] .

 <sup>(</sup>٣) المضارة : الإقامة في الحضر . والحيضر : خلاف البادية ، وهي العدن والقرى والريف .
 حميت بذلك لأن أعلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكرن لهم بها قرار . [ لسان العرب .. مادة : حضر ] .

#### 

المسرورية ، فالمرأة تحتاج لأن تمشى في الشارع ، فانظهر عينيها وربما فيها كحل مثلاً ، وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء ، فلا مانع أن تُظهر مثل هذه الزيئة الضرورية ،

لكن لا يظهر منها القُرط مشلاً ؛ لأن الخدمار يستره ولا (الديكولتيه) أو العقد أو الأسورة أو الدُملُك ولا الخلخال ، فهذه زينة لا يتبغى أن تظهر ، إذن : فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن تكون في حدود ، وأن تقصر على مَنْ جُعلَتْ من أجله .

ونلحظ في قبوله تعالى : ﴿ وَلا يُسَادِينَ زِينَتَهُنَ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا .. (النور) المسراد تغطية الزينة ، فبالجبارحة التي تصنها من باب أوْلَى ، فالزينة تُغطّي الجارحة ، وقد أمير الله بسَتْر الزينة ، فالجارحة من باب أولَى .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَيُضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ . (2) ﴾ [النور]
الخُمر: جمع خمّار، وهو غطاء الراس الذي يُستدل ليستر الرقبة
والصدر، الجيوب: جميع جيب، وهو الفتحة العليا للثوب ويسمونها
( القُبّة ) والمراد أن يستر الخمارُ فتحة الثوب ومنطقة الصدر، فلا يظهر منها شيء.

والعجبيب أن النساء تركنَ هذا الواجب ، بل ومن المفارقات أنهن يلبسنَ القلادة ويُعلَّقن بها المصحف الشريف ، إنه تناقض عجيب يدل على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مُنزل هذا المصحف .

وتأمل دقة التعبير القرآئي في قبوله تعالى ﴿ وَلْيَضْرِبُنَ .. (آ﴾ النور] والضرب هو : الوَقْع بشيدة ، فليس المبراد أنَّ تنضع المبراة الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء ، إنما عليها أنَّ تُحكِمها على رأسها وصدرها وتربطها بإحكام .

#### المنكوال والمائد

اذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رحم الله نبساء المهاجرات ، لما نزلت الآية لم يكُنُ عندهم خُسر ، فعمدُن إلى المروط فشقوها وصنعوا منها الخُمُر(١) .

إِذَنَ : رَاعَي الشَّارِعِ الحكيمِ ذِيَّ المَسرَاةَ مِن أَعْلَى ، فَقَالَ : ﴿ وَأَيْضَرِبِنَ مِخْمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ ، ( ٢ ﴾ [النور] ومن الأدنى فقال : ﴿ وَلَيْضَرِبِنَ مِخْمُرِهِنَ عَلَىٰ جُلَابِيبِهِنَ ، ( ٢ ﴾ [الاحزاب]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلا يُعْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ .. ( ( ) ﴾ [النور] أي : أزواجهن : لأن الزينة جُهُمَاتً من أجلهم ﴿ أَرْ آبَانِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ .. ( ) ﴾ [النور] بُعُولَتِهِنَّ .. ( ) ﴾ [النور] بُعُولَتِهِنَّ .. ( ) ﴾ [النور] أبو الزوج ، إلا أنْ يضاف منه الفتنة ، فلا تبدى الزوجة زينتها أمامه .

ومعنى ﴿ أَوْ نَسَائِهِنَ .. ( ) ﴾ [النور] آي : النساء اللاثي يعملُنَ معها في البيت كالوصيفات والخادمات ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنُ .. ( ) ﴾ [النور] والمراد هنا أيضاً ملك اليمين من النساء دون الرجال .

ويشترط في هؤلاء النساء أن يكن مسلمات ، فإن كُن كافرات كهؤلاء اللائي يستقدمونهن من دول أخرى ، فلا يجوز للمرأة أن تُبدى زينتها أمامهن ، وأن تعتبرهن في هذه المسألة كالرجال ، لأنهن غير مسلمات وغير مؤتمنات على المسلمة ، وربما ذهبت فوصفت ما رأت من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها .

ومِن العلماء مَنْ يرى أن ملك اليمين لا يخصُ النساء فقط ، إنما الرجال أيضاً ، فللمراة أنْ تُبدَى زينتها أصامهم ، قالوا : لأن هناك استقبالاً عاطفياً وامتناعاً عاطفياً في النفس البشرية ، فالخادم في

<sup>(</sup>۱) اخرجه البضاري في صحيحه ( ۲۰۵۸ ، ۲۰۵۹ ) من حديث مائشة رضي الله عنها . والمروّط جمع مرّط وهو كساء يؤتزر به وتتلفع به المرأة .

#### OC+00+00+00+00+C\.Y0A0

القَصِّر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه المرتبة ، إلا إذا شجَّعْنَهُ ، وفتحَّنَ له الباب ، وهذه مسألة أخرى .

وقوله تعالى : ﴿ أُوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ .. (٢٦) ﴾ [النور] أي : التابعين للبيت ، والذين يعيشون على فضلاته ، فتكون حياة التابع من حياة معتبوعه ، فليس عنده بيت ياويه ؛ لذلك ينام فى أيّ مكان ، وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا ، فهو ضائع لا هدف له ولا استقلالية لحياته ، وترى مثل هؤلاء ياكلون فضلات الموائد ويلبسون الجرق وينامون ولو على الأرصفة .

مثل ( الأهبل ) أو المعتره الذي يعطف الناس عليه ، وليس له مطمع في النساء ، ولا يفهم هذه العسسالة ، فبلا يُخاف منه على النساء ؛ لانه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأنَّ ينظر إلى آهل البيت .

ومعنى : ﴿ غُيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ . . (آ) ﴾ [النور] يعنى : كان يكون كبير السِّنُ واهن القبوى ، لا قدرةً له على هذه المسائل ، أو يكون مجبوباً (١) ، مقطوع المثاع ، ولا خطرٌ من مثل هؤلاء على النساء .

وتــوله شعــالى : ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَــرُوا عَلَىٰ عَــورَاتِ النِّسَاءِ .. ( عَ ﴾

نلحظ هنا أن الطنل مفرد ، لكن رصف بالجمع ﴿ أَلَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَرْرَاتِ النِّسَاءِ .. ((())) [النور] لماذا ؟ قالوا : هذه سمة من سمات اللغة ، وهي الدقة في التعبير ، حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة على المثنى وعلى الجمع ،

 <sup>(</sup>١) الجنبُ : القطع ، والمسجوري : الخمصيُ الذي قد اسمتؤمل ذكره وخُصياه ، فهو مقطوع الذكر ، [ لسان العرب = مائة : جيب ] .

كما نقول : هذا قاض عَدُلٌ ، وهذان قاضيان عَدُل ، وهؤلاء قضاة عَدُل ، ولم نقل : عدلان وعدول ، فإذا وحد الوصف في الجميع بدون هوى كنان الوصف كنالشيء الواحد ، فنالقناضي لا يحكم بمنزاجه وهواه ، إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد وميزان واحد . إذن : فنالعدل واحد لا يُقَال بالنششكيك ، وليس لكل واحد منهم عدل خاص به ، العَدْل واحد .

كذلك الحال في ﴿ الطَّفْلِ .. ( الله ﴿ النور ] مع أن المراد الاطفال ، لكن قال ( الطفل ) لأن غرائزه مشتركة مع الكل ، وليس له هرى ، فكل الأطفال \_ إذن \_ كأنهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره الخاص به ، الجميع يحب اللهو واللعب ، ولا شيء وراء ذلك ، فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد في الغرائز وفي الميول ،

بدليل أنه إذا كَبِر الأطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكون لديهم مرى وفكر وميل يقول القرآن عنهم: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمُ .. 
(2) ﴿ [النرر] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة .

ومن ذلك أيضا قبوله تعالى : ﴿ هُلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيف إِبْرَاهِيمَ الْمُكُرَّمِينَ (1) ﴾ [الناريات] فيوصيف ضيف وهي مسفود بالجسمع (مكرمين ) ؛ ذلك لان ضيف تدل أيضا على الجمع ، فالضيف من انضاف على البيت وله حُق والتزامات لا بُدَّ أن يقدمها المضيف ، مما يزيد على حاجة البيت ، والضيف في هذه الالتنامات واحد ، سواء كان مفرداً أو جماعة ؛ لذلك دُلُ بالمفرد على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿ اللَّهِ مِنْ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَىٰ عُورْاتِ النِّسَاءِ.. (٢٠٠٠) ﴾ [التور] يظهر، على كذا : لها معنيان في اللغة : الأول : بمعنى يعلم كما في

قدله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَـرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُـمُـوكُمْ .. ③ ﴾ [الكيف] يعنى : إنْ علموا يكم وعرفوا مكائكم ،

والثائى : بمعنى يعلى ويقلب ويقهر ، كما فى قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْطُاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ( ﴿ الكهف ] أى : السند الذى بناه ذر القرنين ، فالمعنى : ما استطاعوا أنْ يعلوه ويرتفعوا عليه .

وهنا ﴿ لَمْ يَظْهَـرُوا عَلَىٰ عَـرُرَاتِ النِّسَـاءِ... (□ ﴾ [النور] يعنى : يعرفونها ويستبينونها ، أو يقدرون على مطلوباتها ، فليس لهم عِلْم او دراية بهذه المسائل .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَهِنَّ .. (12)

الحق - تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحبيلهن في جُذُب الأنظار ، فإذا لم يلفتك إليها النظر لفتك الصوت الذي تحدثه بمشيتها كأنها تقول لك : يا بجم اسمع ، يا للى ما نتاش شايف اسمع ، وفي الماضى كُن يلبسن الملخال الذي يُحدث صوتاً اثناء المشي ، والآن يجعلن في اسفل الحناء ما يُحدث منثل هذا الصوت اثناء المشي ، واول من استخدم هذه الحيل الراقصات ليجنبن إليهن الانظار .

ومعلوم أن طريقة مَشْى المراة تُبدى الكشير من زينتها التي لا يراها الناس، وتُسبُّب كثيراً من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفي ختام هذه المسائل : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ حَمِيمًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (آ) ﴾

لم يَقُل الحق تبارك وتعالى : يا مَنْ أذنبتم بهذه الذَّنوب التي سبق الحديث عنها ، إنما قال ﴿ جَمِيمًا ، ، ۞ ﴾ [النور] قحتٌ الجنعيع على ا

#### 

التوبة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء ، ومهما كان المسلم متمسكا ملترما فلا يأمن أنْ تفوته عفوة هذا أو هذاك ، والله معنز وجل ما الخالق والأعلم بمن خلق ؛ لذلك فتح لهم باب التوبة وحتهم عليها ، وقال لهم : ما عليكم إلا أنْ تتوبوا ، وعلى أنا الباقى .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّابِكُمُ إِن السَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّانِكُمُ إِن السَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّانِكُمُ أَنِي اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَن فَضَيلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَن فَضَيلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونُواْ فَقُرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن مسألة حنفظ الفروج ودعا إلى الحنفاظ على طهارة الأنساب ، أراد أن يتكلم عن هؤلاء الرجال أو النساء الذين لم يتيسر لهم أسر الزواج : ذلك ليعالج الموضوع من شتى نواحيه : لأن المشرع لا بد أن يستولى بالتشريع على كُلُّ ثغرات الحياة قلا يعالج جانباً ويترك الآخر .

و ﴿ الْأَيَامَىٰ .. (TT ﴾ [النور] جسمع أيّم ، والأيّم من الرجسال مَنْ لا زوجَة له ، والأيّم من النساء مَنْ لا زوجَ لها .

ونلحظ أن الأمر في ﴿ أَنكِحُوا .. (٢٣) ﴾ [النرر] جاء هكذا بهمزة القطّع ، مع أن الأمر للواحد ( أنكح ) بهمزة الوصل ، ذلك لأن الأمر هذا ( أنكحوا ) ليس للمفرد الذي سينكح الأيم ، إنما لفيره أن يُنكحه ، والمسراد أمر أولياء الأمور ومَنْ عمندهم رجال ليس لهم روجات ، أو نساء ليس لَهُنُ أرواج : عَسجُلوا برواج هؤلاء ، ويسسروا لهم هذه العسالة ، ولا تتشددوا في نفقات الزواج حتى تُعفُّوا أبناءكم وبناتكم ، وإذا لم تعينرهم قلا أقل من عدم التشدد والمفالاة .

#### ميكان المنتون

#### @@+@@+@@+@@+@@+C1.Y1Y@

رفى الصديث الشريف: « إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلف فزرُجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »(١).

ومع ذلك في مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التي تعرقل ذواج الشباب أخطرها المغالاة في المهبور وفي النفقات والنظر إلى المظاهر .. إلخ وكنان الحق - تبارك وتعالى - يقول الأولياء الأمور : يسرّوا للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهدوا لهم سبيل الإعفاف .

وقد أعطانا القدران نموذجا لما ينبغى أن يكون عليه ولى الأمر ، فقال تعالى عن سيدنا شعيب عليه السلام : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكُمكَ إِمَّاكُ مَنْ سيدنا شعيب عليه السلام : ﴿ قَالَ إِنّي أُرِيدُ أَنْ أَنكُمكُ إِمَّاكُ النَّهُ هَاتَيْنِ .. ( (\*\*) ﴾ [القسس] ذلك لأن موسى - عليه السلام - سيكون أجيراً عنده ، وريما لا يتسامى إلى أن يطلب يد اينته ؛ لذلك عرضها عليه وخطبه لها وشجّعه على الإقبال على زراجها ، قازال عنه حياء التردد ، وهكذا يجب أن يكون أبو الفتاة إن وجد لابنته كفؤا ، فلا يتردد في إعفافها .

وقوله تعالى : ﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ .. (٣) ﴾ [النور] وقوله ﷺ : « تُنكح المُواة الأربع : ثعالها ، وجمالها ، وحسبها ودينها ، فاظفر بذات الدين ، تربتك يداك » (أ) .

ولما سُئِل الحسن ... رضى الله عنه .. عن مسألة الزواج قال لوالد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه ( ۱۰۸۶ ) من حديث أبي عربرة بلفظ ه إنا خطب إليكم مَنَّ ترضُون دينه وخلفه غزوجوه ، إلا تفطره تكن شننة في الأرض وفساد عربض ع . واخرجه ابن علجة في سننه ( ۱۹۹۷ ) بلفظ ، إذا أتاكم ، وقد وجح الثرمذي أنه مرسل من رواية الليث بن سعد .

<sup>(</sup>۲) حدیث متفق علیه ، آخرجه البخاری فی مصیحه ( ۹۰۹۰ ) ، ومسلم فی صبحیحه (۱۶۹۰) کتاب الرضاع من حدیث أبی عربرة رضی الله عنه ، قال القرطبی فیها نقله عنه ابن حجر فی قبتح الباری ( ۱۳۱/۱ ) ، « معنی الحدیث أن هذه الخیصال الاربع هی التی یرفی فی نکاح المرأة لاجلها ، فهو خبر عما فی الرجود من (لك ، لا أنه وقع الأمر بذلك ، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك ، لكن قصد الدین أوثی » .

الفتاة الذى جاء يستشيره : رُرِّجها مَنْ تأمنه على دينه ، فإنْ أحبُّ ابنتك أكرمها ، وإن كرهها لم يظلمها ، وماذا يريد الإنسان فى رُوج ابنته أكثر من هذا ؟

فعالدين والخُلق والقيم السعامية هي الاسعاس الذي يُبني عليه الاختياد ، إمها المعال فهمو شيء ثانوي وعَبرَض زائل ؛ لذلك يقول تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَراء يُعُنِهِمُ اللهُ مِن فَضِلهِ وَاللهُ وَاسِعَ عَلِيمٌ (آآ) ﴾ [النود]

فالفقر قد يكون سبباً في عدم الإقبال على البنت ، أو عدم إقبال أهل البنت على الزوج ، لكن كيف يتخلى الله عنا ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضن الله على زرجين التقبيا على هذه القيم واجتمعا على هذه الأداب ، ومَنْ يدريك لعل الرزق يأتى للاثنين معا ، ويكون اجتماعهما في هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذي يئتح للرجهين معا ؟

﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (آ) ﴾ [النور] فعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص ، والإنسان يُمسك عن الإنفاق ؛ لأنه يخاف الفقس ، أمّا الحق - تبارك وتعالى - فيعطى العمّاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينفد .

ثم يقول الحق سبحانه:

عَنْ وَلْسَتَعْفِفِ اللَّهِ مِنْ لَا يَعِدُونَ وَكَامَا حَتَى بَعْنِيمُ اللّهُ مِن فَضَافِهِ وَالَّذِينَ يَنْغُونَ الْكِئْلَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ وَاللَّهِ وَالَّذِينَ يَنْغُونَ الْكِئْلَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا تَسْكُمْ وَلا عَلِمْ اللّهُ مِن مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا تَسْكُمْ وَلا تُكْرِهُ وَافْلَا يَكُمْ عَلَى الْبِعَلَةِ إِنْ أَرَدُنْ تَعْصَمَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَ لَحَيْوة اللّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرُهِ فِينَ اللّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرُهُ وَالْوَالِ اللّهُ مَنْ يَعْدِي إِكْرُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرُهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

#### 

فى حسالة إذا لم تنكح الأيامى ، ولم تُعتهم على الزواج ، ولم يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق ـ سبحانه وتعالى ـ العلاج المناسب ، وهو الاستعفاف ، وقد طلب الله تعالى من المجتمع الإسلامى سواء ـ ثمثل فى اولياء الأمور أو فى المجتمع العام ـ ان ينهض بمسالة الأيامى ، وأن يعينهم على الزواج ، فإن لم يقم المحتمع بدوره ، ولم يكن لهولاء الآيامى قدرة ذاتية على الزواج ، فليستعنف كل منهم حتى يغنيهم الله ، مما يدل على أن التشريع يبنى احكامه ، ويراعى كل الاحوال ، سواء اطاعوا جميعا ال عصوا جميعا .

والصنوم يعمل على انكسار هذه الشنهوة ويُهدُّى، من شراسة الفريزة : ذلك لأنه يأكل فنقط منا يقنيم أردَّه ، ولا يبنقى في بدنه ما يثير الشهوة ، كنما جاء في الحديث الشنريف : « بحسب ابن آدم لقيمات يُقمَّنَ صَلَّبِه ... \* (\*)

 <sup>(</sup>١) الوجاء : هو أنْ تُضرب الشحسيتان ضربة شديدة تذهب شهوة المجماع ويتزل منزلة الخصى . وقال ابن منظرر في [ اللسان ـ مادة : وجا ] : آرك أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الرجاء .

 <sup>(</sup>۲) حدیث ستفق علیه ، گفرچه البغاری فی صبحیحه ( ۵۰۹۵ ) ، رمسلم فی صبحیحه
 (۱٤٠٠ ) من حدیث عید الله بن مسعود رفسی الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحدد في مسنده ( ١٣٢/٤ ) ، والترمذي في سننه ( ٢٣٨٠ ) من حديث المقدام ابن معدى كرب وتعامه : « ما مسلا آدمي وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن مسلبه ، فإن كان لا محالة فتلت لطعامه وتلث لشرابه وتلث لنفسه » .

#### @1.17620+00+00+00+00+00+0

أو : أن يُعَرِّعُ الشاب نفسه للعمل النافع المقيد الذي يشخله ويستنفد جَهْده وطاقته ، التي إن لم تصرف في الخير صرفت في الشر ، وبالعمل يثبت الشاب ذاته ، ويثق بنفسه ، ويكتسب الحلال الذي يُشجَّعه مع الايام على الزواج وتحمَّل مستولياته .

لذلك تبال تعالى : ﴿ وَلْيَسْتُعْفَفِ .. ( النور] ولم يقلُ : وليعف ، فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسع إليه ، بأن يمنع المهييج بالنظر ويهدىء شراسة الغريزة بالصوم ، أو بالعمل فيشغل وقته ويعبود آخر النهار متعباً يريد أن ينام ليقوم في الصباح لعمله نشيطاً ، وهكذا لا يجد فرصة لشيء مما يغضب الله .

ومعتى : ﴿ الدِينَ لِا يَجِدُونَ بِكَاحًا .. ( الدَولَ أَي : بدُواتهم قدرة أو بمجتمعهم معونة .

وقوله تبعالى : ﴿ حَتَّىٰ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَعَلَهِ .. ( النور ) يدل على أن الاستعفاف وسبلة من وسائل الغنى ؛ لان الاستعفاف إنما نشأ من إرادة التقوى ، وقد قال تعالى فى قضية قرآنية : ﴿ وَمَن يَثْنِ اللّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَبْثُ لا يُحْتَسِبُ ﴿ ) ﴾ [الطلاق] فمن هذا الباب يأتيه غنى الله ،

الكتاب: معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة في ورق ، والمراد هنا المكاتبة ، وهي أن تكتب عُقْداً بينك وبين العبد المملوك ، تشترط فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حراً ، إنْ أدَّى ما ذكر في عَقْد المكاتبة .

#### 

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَبُراً .. (٣٣) ﴾ [النور] يعنى : إنْ كانت حريتهم ستؤدى إلى خبير كنانُ ترفع عنهم ذِلَة العبودية ، وتجعلهم ينشطون في الحياة نشاطاً يناسب مواهبهم .

لذلك جعل السحق مسيحانه وتعالى مده العكاتية مصرفا من مصارف الزكاة ، فقال تعالى : ﴿ وَفِي الرِّقَابِ . . (١٧٠٠) ﴾ [البقرة] يعنى : المماليك الذيب نريد أن نفك رقايهم من أسر العبودية وذُلُها بالعتق ، وإنْ كان مأل الزكاة يُدفع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففى الرقاب يدفع المال للسيد ليعتق عبده .

كسا جعل الإسسلام عثق الرقباب كفارة لبعض الذنوب بين العبد وبين ربه ؛ ذلك لأن الله تعالى يريد أن يُنهى هذه المسالة .

الحق - تبارك وتعالى - هو الرارق ، والمال في الحقيقة مال الله ، لكن إنْ ملكك وطلب منك أن تعطى أخاك الفقيد يحترم ملكيتك ، ولا يعود سبحانه في هبته لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قرض لا يردُه الفقير ، إنما يتولى ربك عز وجل ردّه ، فيقول : ﴿ مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا . . (20) ﴾ [البقرة] ولم يقل سيحانه : يقرض فلانا ، وإنما يُقرض الله لانه تعالى هو الخالق ، ومن حق عبده الذي استدعاه للوجود أنْ يرزقه ويتكفّل له بقُوته .

واحترام العلكية ينجعل الإنسان منظمئناً على آثار حبركة حنياته وثمرة جهده ، وأنهنا ستنعود عليه ، وإلا قمنا الداعي للعمل ولنبذل المجهود إن ضناعت ثمرته وحبرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قدر حاجته فحسب ، فلا يفيض عنه شيء للصدقة .

#### @1.YYV>0+00+00+00+00+0

شم يقول سبحانه : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لَنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِ إِنْ غَفُورٌ لَتَبَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِ إِنْ غَفُورٌ لَتَهُ عَلَيْ اللَّهَ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِ إِنْ غَفُورٌ لَتَهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِ إِنْ أَوْلَادًا اللَّذِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِ إِنْ أَوْلَادًا اللَّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ بَعْدَ إِنْ أَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَيْ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَيْ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أ يُقَال المملوك : فـتى ، والمملوكة : فتاة ، فقد نهى النبى الله أن يقول الرجل : عبدى أن وأمّتى إنما يقول : فتاى وفتاتى ، فهذه التسمية أكرم لهؤلاء وأرفع ، فالفتى من الفُبترة والقوة كانك تقول : هذا قوتى الذى يساعدنى ويعيننى على مسائل الحياة ، فالنبى الله يريد أن يرفع من شأنهم .

ومن هؤلاء جسساعة الممساليك الذين حكموا مسسر في يوم من الأيام ، وكانوا من أبناء الملوك والسلاطين والاعيان .

والبغاء طاهرة جاء الإسلام فوجدها منششرة ، فكان الرجل الذي يملك منجموعة من الإماء ينصب لهُنَّ راية تدل عليهن ، ويأتيهن الشنباب وينقبض هو الشمن ، ومن هؤلاء عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق ، وكان عنده ( مسيكة ، ومعادة ) وفيه نزلت هذه الآية (٢).

وتأريل الآية : لا تُكرهبوا الإماء على البخاء ، وقد كُنَّ بيكين ، ويرفضن هذا الفعل ، وكُنَّ بؤذيْنَ ويتعرضن للغمز واللمز ، ويتجرأ

<sup>(</sup>۱) عن آبی هریرة رضی اش عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لا یقل أحدكم : أطعم ربك ، وضلی، ربك ، ولبطل : سیدی مولای . ولا یقل أحمدكم : مبدی ، أمتی ، ولبطل : فتای وفتائی وغلامی » أخرجه ألبخاری فی مسحیحه ( ۲۵۵۲ ) ، ومسلم فی صحیحه (۲۲٤۴) كتاب الالفاظ من الأبب .

<sup>(</sup>۲) قال الزهرى: كانت جارية نعبد الله بن أبي بن سلول بشأل لها معادة يُكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت ﴿ وَلا نُكُرِعُوا فَتَهَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ .. (27) ﴾ [الترر] . أخرجه البزار في مسنده ( أورده ابن كثير في تفسيره ٢٨٨/٢ ) وعن جابر قال : نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسميكة ، كان يكرهها على القهور وكانت لا باس بها قتابي فانزل لله هذه الآية ﴿ وَلا تُكرّمُوا فَهَاتِكُمْ عَلَى الْفَاءَ .. (27) ﴾ [النور] قاله الاحمش .

#### 

عليهن الناس ، وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة ، لكن ساقتهن الأقدار إلى السبّى في الحروب أو خلافه ، في حين أن الحرة العفيفة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء .

ومعنى : ﴿إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَنا .. (٣) ﴾ [النور] يتكلم القرآن هنا عن الواقع بحيث إنْ لم يُردُنَ تحصنا قلا تُكرهوهُنْ ﴿ لِتَبَعُوا عَرَضَ الْعَيَاةِ الدَّنَيَا .. (٣) ﴾ [النور] طلبا للقليل هُنْ المالَ الزائل ﴿ وَمَن يُكُرِههُنْ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْد إِكْراههِنْ غَفُورٌ رُحِيمٌ (٣) ﴾ [النور] لانهن في حالة الإكراه على البغاء يفقدنَ شيرط الاختيار ، فيلا يتحملن ذنب هذه الجريمة ، عملاً بالحديث النبوى الشرافين ، رُفيع عن امتى : الضملا والنسيان وما استُكرهوا عليه (١) .

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء اللاتى يُردُنَ التحصنُن والعفاف ، لكنَ يكرههن سيدهن على البغاء ، ويُرغَمهن بأي وسيئة : اطمئنن قلا ذنبَ لَكنُ في هذه الحالة ، وسوف يُغفر لَكُنُ والله غفور رحيم .

ثم يقول الحق سبحاته :

## ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُونَ اللَّهِ تُبَيِّنَكَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن مَلِكُونُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴿ مِن مَبْلِكُو وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴿

المسعنى: لا عسدر لكم ؛ لأن الله تعسالي قدد الزل إلىكم الأيات الواضحة التي تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة

<sup>(</sup>۱) أخرج ما عناه أبن ماجلة في سنته ( ٢٠٤٥ ) والمدارقطلتي في سانته ( ١٧٠/٤ ) والدارقطلتي في سانته ( ١٧٠/٤ ) والدارقطلتي في المستدرك ( ١٩٨/٢ ) وصحصه على شرط الشيخين عن ابن عباس بلفظ : والداكم في المستدرك ( ١٩٨/٢ ) والنسبيان وسا استكرهوا عليه م وانظر كشف الخفاء ( ١٢/١٤ ) .

#### 01.17(30+00+00+00+00+0

لله في الأرض ، وهذه الآيات ما تركت شيئاً من أقضية الحياة إلا تناولتُه وأنزلتُ الحكم فيه ، وقد نلتمس لكم العندر لو أن في حياتكم مسألة أو قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها .

لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه - عن القرآن : فيه حكم ما بينكم ، وخبر ما قبلكم ، ونبأ ما بعدكم ، هو الفصل ليس بالهَرُّل ، مَنْ تركه من جبار قصمه الله ، ومَن ابتغى الهدى في غيره أضله الله (\*).

ولا يزال الزمان يُثبت صدق هذه المقولة ، وانظر هنا وهناك لتجد مصارع الآراء والمسدّاهب والاحسزاب والدول الستى قامت للتناقض الإسلام ، سلواء كانت راسمالية شرسة أو شلوعية شارسة ، إلخ ، كلها انهارت على مَرَأَى ومسعم من الجميع .

نعم ، مَنْ تركه من جبار قصعه الله ، ومَنِ ابتغى الهدى في غيره اضله الله ، لانه خالقك ، وهو اعلم بما يُصلحك ، فلا يليق بك \_ إذن \_ ان تاخذ خَلْق الله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانونا من عندك أنت .

وسيق أن قُلنا: إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقيات: الآيات الكونية التى تلفتك إلى الصانع المبدع عز وجل، وعلى المعجزات التى تاتى لتشبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، وتُطلق على الآيات الحاملة للأحكام وهي آيات القرآن الكريم، وفي القرآن هذا كله.

وقدوله تعمالى : ﴿ وَمَعْسَلاً مِنْ اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَبُلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَبُلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٤٠٠) ﴿ [النود]

<sup>(</sup>۱) ذکره این کثیر نی تفسیره ( ۲۸۹/۲ ) .

## المنتق التنفيد

#### 

أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالامم السابقة عليكم ، والتي بلغت شأوها في الحضارة ، ومع ذلك لم تملك مُقرِّمات البقاء ، ولم تصنع لنفسها المناعة التي تصونها فانهارت ، ولم يبق منهم إلا آثار كالتي نراها الآن لقدماء المصريين ، وقد بلغوا من الصضارة منزلة أدهشت العالم المنتقدم الحديث ، فيأتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء المصريين هذه الحضارة ؟

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حسضارة عاد التى قال الله عنها : 
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ۞ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَاد ۞ الّتِي ثَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا 
فِي الْبِلاد ۞ ﴿ [الفجر] يعنى : ليس لها مثيل في الدنيا ﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرُ بِالْوَادِ ۞ وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأُوتَاد ۞ الّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلاد ۞ فَاكْثَرُوا فِيها الْفَسَاد ۞ وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأُوتَاد ۞ الّذينَ طَغَوا فِي الْبِلاد ۞ فَاكْثَرُوا فِيها الْفَسَاد ۞ فَصَبُ عَلَيْهِمْ رَبُّكُ سَوْطُ عَلَابٍ ۞ إِنّ رَبُّكَ لَلْكُ مَلُولًا عَلَابٍ ۞ إِنّ رَبُّكَ مَن عَدَابٍ الله كَافر .

والمثل كذلك في مسألة الزنا وقَذْف المحصنات العقيفات ، كحادثة الإفك التي سبق الكلام عنها ، وانها كانت مَـثُلاً وعبرة ، كذلك كانت قصة السيدة مريم مثلاً وقد اتهمها قومها ، وقالوا : ﴿ يَـٰا حُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْراً مَوْء وَمَا كَانَتُ أُمُك بَغِيًّا (٢٠) ﴾ [مريم]

وكذلك كانت قبصة يوسف عليه السلام واميراة العزيز ، وكلها مسائل تتعلق بالشرف ، ولم تُخُلُ من رُمْى العبقيقات المحصنات ، أو العقيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام .

وهذه الآيات مبينات للوجود الأعلى في آيات الكون ، مُبيئات لصدق المبلغ عن الله في المعجزات ، مُبيئات للأحكام التي تنظم حركة

#### 91.TV/2010010010010010

الحياة في آيات القرآن ، ثم أريناهم عاقبة الأمم السابقة سواء من أقبل منهم على الله بالطاعة ، أو من أعرض عنه بالمعصية ، ولا يستفيد من هذه ألمواعظ والعبر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر فيهم الموعظة .

قلنا : فيإن الله تعالى أعطانا النور المسى الذى نرى به مراثى الاشياء ، وجعله وسيلة للنور المعنوى ، وقلنا : إن الدنيا حينما تظلم ينير كل منّا لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته في الإضاءة ، فإذا منا طلعت الشمس وأنار الله الكون أطفأ كل منّا نوره ؛ لأن نور الله كاف ، فكما أن نور الله كاف في الحسسيات فنوره أيضا كاف في المعنويات .

- فإذا شرع الله حكما معنويا بُنظم حركة الحياة ، فإياكم أن تعارضوه بشىء من عندكم ، فكما أطفأتم المصابيح الحسية أمام مصاحه فأطفئوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى وأوامره ، والأمر واضح في الآيات الكونية

#### OO+OO+OO+OO+C|.7Y70

﴿ اللّٰهُ نُورُ السَّمَسُواتِ وَالأَرْضِ .. (20) ﴾ [النود] كما تقول وش المثل الاعلى : قلان نور البيت ، قالآية لا تُعرَّف الله لذا ، إنسا تُعرَّفنا الره تعالى فينا ، فهو سبحانه مُنور السموات والارض ، وهما اوسع شيء نتصوره ، بحيث يكون كل شيء فيهما واضحاً غير حَفي .

ثم يضرب لنا ربنا - عز وجل - مثلاً توضيحياً لنوره ، فيقول : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكُاهُ فِيهَا مِصَبَاحٌ . . (27) ﴾ [النور] أي : مثلُ تنويره السموات وللأرض ﴿ كَمِثْكَاهُ . ، (27) ﴾ [النور] وهي الطاقة التي كانوا يجعلونها قديماً في الجدار ، وهي فجرة غير نافذة يضعون فيها المصباح أو المسرجة ، فتحجز هذه الفجرة الضوء وتجمعه في ناحية فيصير قويا ، ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء .

والمصباح: إناء صغير بوضع فيه زيت أو جاز فيما بعد ، وفي وسطه فتيل يمتص من الزيت فيظل مشتعلاً ، فإن ظل الفتيل في الهواء تلاعب به وبدد ضوءه وسبب دخانا ؛ لانه يأخذ من الهواء أكثر من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجزاً من الزجاج ليعنع عنه الهواء ، فياتي الضوء منه صافياً لا دخان فيه ، وكانوا يسمونه ( الهباب ) .

وهكذا تطور المصباح إلى لعبة وصعد نوره وزادت كفاءته ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة .. ۞ ﴾ [النور] لكنها ليست زجاجة عادية ، إنما زجاجة ﴿ كَأَنَّهَا كُوكُبٌ دُرِّي .. ۞ ﴾ [النور] يعنى : كركب من الدُرّ ، والدُر ينير بنفسه ،

كذلك زُيْتها ليس زيتاً عادياً ، إنما زيت زيتونة مباركة.